السرائي المرابع المرا

تأليف الدكتور مجدبن ابراهم بنصالح الحُسكِن أبا الخيل

> داراصداء المجتمع للنشر والتوزيع

# حدار أصداء المجتمع للنشر و التوزيع ، ١٤١٩ هـ فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر

أبا الخيل ، محمد بن إبراهيم جهود علماء الأندلس في الصراع مع النصارى خلال عصري المرابطين والموحدين - بريدة ١- بريدة ردمك ــــــــ١٧٠ - ١٩٦٠ ١- الأندلس ــ تاريخ ٢- الإسلام والمسيحية أ- العنوان ديوي ١٥٣٠٠٧

> رقم الإيداع : ۱۹/۰۷۵۱ ردمك \_\_\_\_۹۹۲۰\_

هذا الكتاب رسالة دكتوراه نال بها صاحبها الدرجة العلمية مع مرتبة الشرف الأولى

جميع الحقوق محفوظة الطبعة الأولى 1119 هـ / ١٩٩٨ م

دار أصداء المجتمع للنشر و التوزيع السعودية \_ القصيم \_ بريدة هاتف و فاكس : ، ٩٥ ٢٣٢٣٠، ص ب: ٣٤١٥

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ با لله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ، من يهده الله فلا مضل له ، ومن يُضلل فلا هادي له ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم .

أما بعد ...

بوأ الإسلام العلماء مكانة سامقة ، ومنزلة عالية ، ورفعهم على غيرهم درجات ، وعدهم - لا سيما من يحمل العلم الشرعي منهم - ورثة الأنبياء والمرسلين ، يبلغون للناس ما حفظوه من العلم ، ويبثون بين الآحاد والجماعات ما وعوه من آيات الله والحكمة ، وينذرون المخالفين بضنك العيش ، وسوء المنقلب ، وهم فوق ذلك يخشون الله تعالى أكثر من بقية العباد ، فتراهم يتمثلون في حركاتهم وسكناتهم ما اكتسبوه من العلم ؛ الأمر الذي يجعل الأمة تحاول أن تترسم خطاهم ، وتأتسى . عسلكهم في الحياة ، وتسير وفق ما يدعون إليه من الهدى والحير .

ولقد مثل غالب رجال العلم مسؤوليتهم في طول البلاد الإسلامية وعرضها على مدى تاريخنا الجيد ، فسعوا - قدر طاقتهم - لتعليم الناس ووعظهم ، والقيام بمصالحهم ، وإصلاح ذات بينهم ، وتأليف قلوبهم ؛ فإذا ما تعرضت البلاد لاضطراب داخلي أو خطر خارجي هبوا لدرء ما ينجم عن ذلك من شرور ، وقدموا الحلول الناجعة لتجنيب الأمة ما قد يضرها ؛ زد على ذلك أن العلماء لا يكلون عن السعي لنشر دين الإسلام ، والجهاد في

سبيل الله ، وكثيراً ما انتضوا السلاح - هم بأنفسهم - وتقدموا صفوف الجيوش الإسلامية في مواجهة الأعداء .

#### التعريف بالموضوع وأهميته:

ولقد تبوأ العلماء في الأندلس مقاماً رفيعاً في وسط المجتمع الأندلسي، فكانوا يشاركون في قيادة الأمة مع القوة السياسية في أكثر فترات التاريخ الإسلامي في هذه البلاد . وبجانب ذلك فإن طبيعة بلاد الأندلس ، وما ابتلى به المسلمون فيها من تفكك وتناحر في كثير من عصورها ، ثم مجاورتها للأعداء المتربصين بها - أبداً - قد فرض عليهم مضاعفة الجهود للنهوض بمسؤوليتهم ، والقيام بواجبهم ؛ حيث كان الواحد منهم في ليله ونهاره يعايش هَمَّ دينه المستهدف من قبل أولئك الأعداء ، فهو يعمل جاهداً بشتى الوسائل لدفع ذلك الخطر عن هذا الدين ، ومن ثم إعزازه ورفعة شأنه .

ولقد اختلف نشاط علماء الأندلس في العصور المتوالية ، إذ طغت جوانب من نشاطاتهم في عصر على جوانب أخرى في عصر آخر ، وظهرت بعض الجهود المرتبطة بالعلماء في زمن واختفت في زمن آخر ، ولعل ذلك مرده إلى الظروف التي مرت بها الأندلس ، وكذلك إلى طبيعة حكم الدول التي سيرت الأمور فيها . ففي زمن الدولة الأموية - مثلاً - كان للعلماء مشاركات كثيرة في الجهاد ضد النصارى إلا أن أثرهم في الجوانب المدنية كان أشد وأقوى . ولما سقطت هذه الدولة ، وتفرق مسلمو الأندلس شيعاً وأحزاباً، وحل بين ظهرانيهم ما يعرف بعصر الطوائف ، واستأسد النصارى، وأشرت الكرب بالمسلمين برز أثر العلماء في شتى الميادين ، وكان في مقدمتها واشتد الكرب بالمسلمين برز أثر العلماء في شتى الميادين ، وكان في مقدمتها واشتد الكرب عضد القوى النصرانية السياسية منها والدينية .

استمر نشاط أهل العلم في ميدان الصراع ضد النصارى ، وأصبح في عصر المرابطين والموحدين لافتاً للأنظار ، ذلك أن العلماء الأندلسيين حرصوا على استدعاء المرابطين إلى الأندلس للوقوف في وجه العدو النصراني الذي إلتهم العديد من الأراضي الإسلامية هناك ، وأذل المسلمين وأرهقهم عسراً فوافق ذلك رغبة في الجهاد عند المرابطين ، فعبروا إلى الأندلس وتصدوا لذلك العدو . ثم إنهم سوغوا لهؤلاء المرابطين ضم الأندلس إليهم بعد أن مزقها حكام الطوائف شر ممزق ، وبعد ذلك أيدوهم في حكمهم لها ، وجدوا في مناصحتهم والوقوف معهم ، فكان علماء الأندلس بذلك أحرص الناس على وحدة البلاد وتماسك أطرافها في ظل المرابطين ، وحين سقطت دولتهم على أيدي الموحدين ، وسعت دولة هؤلاء الأخيرين إلى بسط سلطانها على الأندلس بادر العديد من العلماء الأندلسيين إلى مبايعة حكامها ضماناً لبقاء وحدة البلاد أمام النصارى ، ثم قاموا – أيضاً – بتأييدها والدعوة إلى طاعتها كما أبدوا في كثير من المناسبات ولاءهم لحكامها .

وبالإضافة إلى ما سبق فقد كان لعلماء الأندلس جهود فعالة في ميدان الجهاد الحربي أيام المرابطين والموحدين الذين عبروا من المغرب إلى الأندلس حاملين راية الجهاد ضد النصارى . وقد تعددت إسهامات هولاء العلماء في هذا الميدان ، فطفق بعضهم يدعو إلى الجهاد في سبيل الله في أماكن تجمعات الناس كالمساجد والأسواق والميادين العامة وغيرها ، كما صدرت عنهم الفتاوى والرسائل والأشعار والمؤلفات التي استهدفوا من ورائها استنهاض مسلمي الأندلس من جواذب الأرض ، ومغريات الحياة ، ومن ثم شحذ الهمم ، وتقوية العزائم لجاهدة الأعداء

النصارى بشتى الوسائل.

ولم يكتف علماء الأندلس زمن المرابطين والموحدين بالدعوة إلى الجهاد بالأقوال المجردة ، وهم بمنأى عن ساحات الوغي ، وميادين القتال ، بل أتبعوا ذلك بتطبيق واقعي لما يدعون إليه ، فشاركوا هم وغيرهم من حملة العلم وطلبته في معارك عديدة ، وشهدوا وقائع كثيرة ، أرخصوا فيها الأرواح، وباعوا فيها الأنفس ، نصرة للدين ، ودفاعاً عن المسلمين ، وقد كتب لبعضهم القتل في سبيل الله ، وتعرض بعضهم لذل الأسر ، وجاهدت فئة ثالثة وعادت سالمة لتستأنف القيام بمسؤولياتها ، ولتمارس مهامها الملقاة على عواتقها تجاه الجماعة الإسلامية في الأندلس .

ومن جانب آخر فإن جمعاً من رجال العلم في الأندلس كان لهم أثر في النفقة لمصلحة الجهاد ضد النصارى كتجهيز الغزاة ، وإصلاح أسوار بعض المدن المتعرضة للغارات ، أو فك الأسرى المسلمين ونحو ذلك ، فأنفقوا من أموالهم في هذا السبيل ، ودعوا غيرهم إلى الإنفاق فيه .

وكان من المتوقع أن تتعاظم مسؤولية العلماء في بحال الصراع ضد النصارى في السنوات التي ضعف فيها حكم المرابطين أو الموحدين في الأندلس. ففي تلك السنوات العصيبة من حياة الأمة اجتهد المخلصون منهم للوقوف في وجه الزحف النصراني المتدافع نحو الأراضي الإسلامية ، فتولى بعضهم زمام السلطة في بعض المدن بعد أن بويع من قبل أهلها ، وقام بعضهم بمناصرة من رأوه مناسباً لحكم المدن التي يعيشون فيها . كما أن ثلة من العلماء قامت بجهود ملموسة لتلافي التفكك المربع الذي ضرب بأطنابه في من العلماء قامت بجهود ملموسة لتلافي التفكك المربع الذي ضرب بأطنابه في

الأندلس حين اضمحلت دولة الموحدين.

ولم تقف جهود هؤلاء العلماء عند هذا الحد وكفى ؟ بل ظهرت أكثر في أثناء حصار النصارى للمدن الأندلسية ، إذ قاموا بالسعي في طلب النجدة من عمال الدولة المسيطرة على الأندلس ، أو من أهل المدن القريبة منهم ، وذلك عن طريق بعث الرسائل إليهم ، أو بالاتصال المباشر بهم . كما أنهم لم يقتصروا على طلب المساعدة من داخل الجزيرة الأندلسية ، بل اضطروا في وقت من الأوقات إلى طلبها من الخارج ، وبخاصة من أهل العُدوة المغربية .

وحين استنفذ العلماء شتى السبل لإنقاذ المدن من الخطر النصراني ، وأعيتهم الحيل لم يخنسوا عن المواجهة ، ويركنوا إلى الراحة ؛ فضلاً عن الفرار إلى مدن آمنة ، ولكنهم لبثوا مع الناس يحرضون على قتال العدو ، والصبر على مدافعته حتى النهاية ، فلا تكاد تسقط مدينة من المدن الأندلسية إلا وتجد بعض العلماء من ضحاياها سواء من القتلى أو الأسرى . أما من سلم منهم من القتل وأطلق سراحه من الأسر فقد عاش أكثرهم - بقية عمره - يجول في البلاد يسدي النصح للمسلمين ، ويحذرهم مغبة الخلاف ، وعاقبة الشقاق ، ويدعوهم للحفاظ على ما بقي من أراض إسلامية في الأندلس أولاً وإنقاذ ما فُقِدَ منها ثانياً .

ولعلماء الأندلس في عصر المرابطين والموحدين نشاط من نوع آخر لا يقل في أهميته للأمة وبقائها عما ذكرنا سابقاً - وهذا النشاط يتمثل في التصدي للحملات النصرانية الفكرية المضادة للإسلام وما يرتبط بها سواء أكانت بالمشافهة أو بالكتابة . فالنصارى إبان هذا العصر دعموا حروبهم العسكرية السافرة ضد مسلمي الأندلس بما يمكن أن نسميه حرباً فكرية ، فأحذوا مجتمعون بالعامة من المسلمين ، ويعقدون المحاورات معهم بغية تشكيكهم في دينهم ، وإدخالهم في الدين النصراني ، كما لجأت فئة من رحال الدين النصارى إلى ترجمة القرآن الكريم والكتب الإسلامية للرد عليها ويما زعموا - ومحاربتها . كما أن فئة أخرى من رحال الدين أخذت على عاتقها تأليف كتب ورسائل تهاجم فيها عقيدة الإسلام وأحكامه وشرائعه ورسوله في ، بَلْه اللغة العربية لغة هذا الدين وأهله . ولمواجهة هذا التحدي انبرت طائفة من المفكرين المسلمين للرد على هذه الحرب الفكرية رداً علمياً والفقه والفتاوى وغيرها ، أو في داخل كتب عامة ككتب التفسير والفقه والفتاوى وغيرها ، أو في كتب خاصة لم يؤلفها أصحابها إلا من أحل يبان تهافت تلك الشبهات التي أثارها أولئك النصارى .

ولقد قام عدد من العلماء والمفكرين في ذلك العصر من حلال دروسهم وخطبهم ومؤلفاتهم بجهد مشكور في مجال تميز الجماعة الإسلامية في الأندلس، وتحصين هويتها الأصيلة، فوقف بعضهم موقفاً صلباً إزاء ما تسلل إليها من عادات العدو وتقاليده، وسعى إلى تبصيرها بأمر دينها، وتحذيرها من عاقبة التمادي في الانحراف عن تعاليمه.

وهكذا نرى جهود علماء الأندلس في ميدان الصراع ضد النصارى خلال عصر المرابطين والموحدين متعددة الجوانب ما بين حرص على وحدة البلاد، وتأييد للحكام الذين رأوهم جديرين بحكم تلك البلاد، وسعى

للاتصال بالقوى الإسلامية لمساعدة المسلمين في الأندلس إذا لزم الأمر ، ودعوة للجهاد ومشاركة فيه بالأنفس والأموال ، وتصد للحملات الفكرية المضادة للإسلام ، ومحاربة لأية عادات وتقاليد غريبة عن المجتمع الإسلامي .

#### 

لعل العرض السابق أعطى فكرة موجزة عن الموضوع ، وبالتالي اتضح - ولو بصفة محملة - أهمية دراسته والتي يمكن إبرازها في النقاط المركزة التالية :

- إنه يدرس صراع المسلمين في الأندلس ضد النصارى من منظور حديد يختلف عن الدراسات المعروفة التي تناولته فحسب من خلال العلاقات الرسمية البحتة بين الحكومات الإسلامية في هذه البلاد والممالك النصرانية .
- إن دراسته تقدم لنا نماذج لرجال من مجتمعنا الإسلامي ساروا وفق تعاليم دينهم ، وعاشوا حياتهم من أجل نصرته والدفاع عن بيضته ، تارة بالسنان ، وأخرى باللسان ، وثالثة بالأموال ، أو بذلك جميعاً . هذه النماذج التي كادت أن تغيب عن أذهان الباحثين في تاريخنا الإسلامي بعد الصدر الأول، وذلك في غمرة اهتمامهم بالحديث عن قيام الدول الإسلامية وسقوطها ، والخلافات بين زعمائها ، والإشادة . مآثر حكامها وقوادها .
- ومما يضفي على هذا الموضوع أهمية: أن دراسته لا انفصام فيها بشكل عام بين الأحداث السياسية والنواحي الحضارية ، فكلا الأمرين يمتزجان فيها ببعضهما البعض ، وهذا مطلب طالما نادى بتطبيقه المنهجيون في

البحث التاريخي ، وعدد من المؤرخين للوصول إلى أقرب تصور ممكن للحقائق التاريخية ، ومن ثم قطف الثمرة المرجوة من دراسة التاريخ .

- كذلك فإنه يعرض للأدواء المستشرية في كيان المحتمع الأندلسي المسلم التي شخصها مفكرو ذلك العصر من خلال نصحهم - آنذاك للمسلمين حكاماً ومحكومين ، أو نقدهم لواقعهم ، ولعلنا بذلك نمسك ببعض الأسباب الحقيقية الكامنة وراء سقوط الأندلس ، خصوصاً إذا كان ذلك التشخيص صادرا من علماء الشرع العارفين بسنن الله تعالى الثابتة حول رقي الأمم وانحطاطها .

- وفي دراسة الموضوع -أيضاً - تعرف على جانب من وضع المسلمين الذين وقعوا - بُعَيْد سقوط مدنهم - تحت السيطرة النصرانية في وقت كان للمسلمين دولة في الأندلس ، وهو جانب لم يحظ باهتمام الباحثين في التاريخ الأندلسي - فيما أعلم .

- وفي التعرض لجهود علماء الأندلس في الرد على الحملات الفكرية النصرانية المضادة للإسلام خلال هذه الدراسة كشف لبعض الأساليب غير العسكرية التي سلكها النصارى لاستئصال شأفة هذا الدين من الأندلس ، وإحلال النصرانية محله ، لا سيما ونحن المسلمين اليوم أحوج ما نكون إلى تفهم مثل تلك الأساليب ، وإدراك أبعادها ، أو حتى لفت الأنظار إليها في ظل هذا الاندفاع التنصيري على شعوب إسلامية كثيرة في آسيا وإفريقيا وشرقى أوربا .

- ومما يكسب الموضوع أهميه أن دراسة أعمال أولتك الأعلام الذين

جاهدوا في الله حق جهاده ، وقضوا زهرة حياتهم في مواجهة أعداء العقيدة الإسلامية اتجاه بالغ الأهمية في عصرنا الشاهد ؛ إذ فيه استنهاض لهمم علمائنا وكل من لديه أثارة من علم للقيام بواجبه نحو أمته المثقله بالعلل ، المثخنة بالجراح ، والتي لا ينى أعداؤها في توجيه الضربات القاتلة إليها كلما وجدوا نهزة ، أو سنحت لهم فرصة .

#### الدراسات التي منت الموضوع :

قبل أن اتجاسر على دراسة هذا الموضوع استفرغت المجهود ، وبذلت الوسع للتأكد من كونه لم يدرس دراسة علمية منسقة ، فقرأت ما وقع تحت اليد من كتابات حوله ، وتصفحت ما تيسر من فهارس مهتمة برصد عناوين رسائل الماجستير والدكتوراه في تاريخ الأندلس وحضارتها ، واتصلت بالمتخصصين فظهر - بعد كل هذا - أن نشاط رجال العلم في الأندلس ضد القوى النصرانية إبان عصر المرابطين والموحدين لم يحظ بدراسة جامعة لأطرافه، لامة لأشتاته ، منظمة لأبوابه ، كاشفة لغوامضه ، ذاك أن الباحثين في التاريخ الأندلسي مع أنهم درسوا هذا العصر بجوانبه السياسية والحضارية وأثروه بكتابات محكمة إلا أن كتاباتهم في غالبها جماءت مرتبطة ارتباطاً وشيجا بالنظام الرسمي الحاكم للأندلس المتمثل فترة بدولة المرابطين وفترة تالية بدولة الموحدين . ولذا فإنهم لم يعنوا بنشاط رجال العلم في الصراع مع النصاري الذي ما هو إلا ميدان واحد فقط من الميادين المتعددة التي كان هؤلاء الرجال يجولون في مناكبها ، ويشاركون بالعمل فيها . ومع ذلك كلـه فلا أنكر أن عدداً من المؤرخين والكتاب قــد مسـوه مسـاً خفيفـاً في معـرض حديثهم عن الأحداث السياسية أو النواحي الحضارية في مؤلف اتهم

أو رسائلهم الجامعية أو أبحاثهم المكتوبة عن المرابطين والموحدين .

فمن الذين علقوا على الموضوع الدكتور / حسين مؤنس في كتيبه الموسوم به "شيوخ العصر في الأندلس " والذي درس فيه مشيخة العصر عند الأندلسيين ، حيث كان أهل العلم في الأندلس في كل جيل يختارون شيخا ممن عرفوا بالصلاح والتقوى والإخلاص للعلم ، فيتخذونه إماماً لهم دون أن يحفزهم على ذلك سلطان أو طمع ، فيكون هذا الشيخ : المتكلم باسم الجماعة الأندلسية ، الذاب عن حقوقها ، المُفزَع لها - بعد الله تعالى - عند حلول الأزمات . ولما كان المؤلف قد درس هذا التقليد من الفتح حتى نهاية عصر الموحدين فإنه تعرض لشيخ كل جيل في الفترة اليق قمت بدراستها ، فأشار إلى نشاطاته المختلفة في بلاد الأندلس ، وضمنها طرفاً من نشاطه في المواجهة مع النصارى وعلق على ذلك ، فكانت تعليقاته مفيدة .

ومن الباحثين من أشار أثناء حديثه عن الجهاد الحربي ضد النصارى في عصري المرابطين والموحدين إلى مشاركة بعض العلماء في عدد محدود من المعارك التي تعرض لها ، واكتفى في أحايين كثيرة بذكر أسمائهم فقط دون تعليق ، ومن هؤلاء الباحثين الأستاذ محمد عبد الله عنان في العصر الثالث من موسوعته " دولة الإسلام في الأندلس " بقسميه الأول والثاني ، والدكتور / عبد الرحمن الحجي في كتابه " التاريخ الأندلسي " وغيرهما .

كما أن الدكتور / يوسف العريني في رسالته للدكتوراه "الحياة العلمية في الأندلس في عصر الموحدين "أعطى أمثلة للعلماء المساهمين في الجهاد ضد النصارى إبان عصر الموحدين .

وبالإضافة إلى ذلك فإن هناك باحثين آخرين ألمحوا إلى مشاركة بعض العلماء في الجهاد الإسلامي ضد النصارى ، وذلك بإشارات عابرة وسريعة ضمن أبحاثهم ودراساتهم الأندلسية .

وصفوة القول أن ما ورد عن الموضوع في المؤلفات والأبحاث الأندلسية الحديثة لا يعدو أن يكون نتفاً متفرقة ، أو تلميحات مبعثرة ، أو تعليقات محدودة ، أو معلومات عارضة ، وفوق هذا فهي جاءت - في عمومها - تمس فقط مشاركة العلماء بأنفسهم في الجهاد الحربي ضد القوى النصرانية.

#### هيكل البحث :

ولدراسة الموضوع دراسة علمية منظمة ، مُلمة بجوانبه كلها ، مغطية ما يفرضه عنوانه أولاً ، وما توافر من مادة علمية ثانياً فقد جاء هذا الكتاب محتوياً على تمهيد وفصول خمسة وحاتمة .

فحيث أن الموضوع يستغرق في زمانه عصري المرابطين والموحدين ، وينحصر في مكانه على الأندلس، ولا يُعنى إلا بجانب الصراع مع النصارى، ولا يتعرض إلا لنشاط فئة واحدة من فئات مجتمع مسلمي الأندلس في ذلك الصراع – أعني العلماء – حيث أن ذلك كذلك فقد كان من الضروري أن يتقدم الدراسة تمهيد يُعَرِّف باختصار بأوضاع الأندلس السياسية في ذلك العصر من جانب ، وبأحوالها العلمية في العصر نفسه من جانب آخر ؛ فبدون هذا التعريف المختصر تبقى خلفيات كثير من الأحداث والقضايا الواردة في فصول الكتاب غير واضحة ، وقد حرصنا أن نركز عند التطرق للأوضاع السياسية على اهتمام الحكام المرابطين والموحدين بشؤون بلاد الأندلس ، وبالأخص في حقل الجهاد العسكري ضد القوى النصرانية .

أما الأحوال العلمية التي ترتبط بالعلماء المشاركين في الصراع المضاد للنصارى ارتباطاً وثيقاً فقد آثرنا أن يكون الحديث عنها مُبْرزاً لما طرأ من تطور أو تغيير في الحركة العلمية في الأندلس زمن المرابطين ثم الموحدين.

وأتى الفصل الأول بعنوان: "العلماء المشاركون في الصراع مع النصارى ومنزلتهم العلمية والاجتماعية "فلقد كان من غير المناسب دراسة المناشط المختلفة للعلماء في ميدان الصراع ضد النصارى دون التعرف عليهم، والوقوف على أحوالهم، ولذا احتوى هذا الفصل على أربعة مباحث؛ أفرد أولها لمعرفة ملامح حياة مشاهير هؤلاء العلماء خلال عصر الدراسة كله، وتناول المبحث الثاني المكانة العلمية - بشكل عام - للعلماء المشاركين في الصراع ضد النصارى، كما عالج المبحث الثالث منزلتهم الاجتماعية، ثم الختم هذا الفصل بالمبحث الرابع الذي يتمم المباحث السابقة، وهو أثرهم العلمي في المجتمع الأندلسى.

أما الفصل الثاني فقد تعقب تحركات العلماء السياسية المتصلة بالجابهة مع العدو النصراني ، فكان عنوانه " أثر العلماء السياسي في مواجهة النصارى" وقد أبرز – أولاً – نشاطهم المتنوع في دعوة الناس إلى محاهدة ذلك العدو ، ثم درس – ثانياً – ما نُسِبَ إليهم من أقوال وأعمال في سبيل إبقاء الأندلس في عصر الدراسة متوحدة الكلمة ، مترابطة الأجزاء أمام الخطر النصراني . وبعدها تتبع – ثالثاً – أثرهم السياسي وقت اضمحلال دولة الموحدين والذي تمثل بالاستنجاد بالدولة الحفصية في العُدوة المغربية لمحاولة المتنقاذ البلاد من زحف الجيوش النصرانية عليها .

ثم تلى ذلك: الفصل الثالث الذي رصد بصورة جلية إسهام أكبر عدد ممكن من علماء الأندلس في ميدان الصراع ضد النصارى، إذ هو يتعلق بجهودهم في الجهاد العسكري، وقد عنون له به مشاركة العلماء في الجهاد الحربي ضد النصارى وقد تطرق في البداية إلى عدد من المظاهر الدالة على اهتمام علماء الأندلس بقضية الجهاد العسكري مع هؤلاء الأعداء، ثم عرض لإسهاماتهم في إنفاق الأموال في ذلك الميدان، ثم فصل في مشاركتهم الميدانية في الجهاد التي قسمت إلى شطرين والأول يرصد مشاركاتهم في الغزوات الموجهة نحو ممالك إسبانيا النصرانية، فابتدأ بخروجهم للجهاد ضد مملكة قشتالة، ثم مملكة برشلونة (قطالونيا)، ثم مملكة أرغون، وأخيراً مملكة البرتغال. أما الشطر الآخر فقد عني بالحديث عن إسهاماتهم في تحصين المدن الأندلسية من العدوان النصراني الغادر عليها، ثم تناول جهودهم في الدفاع عنها عند تعرضها للاعتداء أو الحصار من حانب أولفك جهودهم في الدفاع عنها عند تعرضها للاعتداء أو الحصار من حانب أولفك

والفصل الرابع الموسوم بـ "تصدي العلماء للحملات الفكرية النصرانية ضد الإسلام "أفتتح ببيان للحملات الفكرية التي سلطها النصارى على الإسلام والمسلمين في الأندلس إبان ذلك العصر ، ثم لحق ذلك استقصاء للعلماء الذين انبروا للرد على تلك الحملات ، فعُرِّف بهم ، وشرحت جهودهم في هذا الجانب ، وبعدها عُرضت نماذج من ردود هؤلاء العلماء على النصارى الطاعنين في الدين الإسلامي .

وأتى الفصل الخامس - وهو الأخير - معالجاً لأثر العلماء في الحفاظ على هُوية مسلمي الأندلس إزاء النصارى ، فكان عنوانه " أثر العلماء في

المحافظة على الشخصية الإسلامية تجاه التأثيرات النصرانية " .

وكما هو المقرر في البحوث العلمية فقد أنهي هذا الكتاب بخاتمة رصدت فيها أهم النتائج التي تُوصل إليها ، كما ذُيل بعدد من الملاحق والخرائط التي رُئي أنها تخدم الموضوع .

### المادة العلمية :

إن المصادر المختصة بأخبار علماء الأندلس لم تعن كثيراً برصد جهودهم في ميدان الصراع ضد النصاري ، فذِكْرُ شيء منها لم يكن يمثل ركناً أساسياً مرعياً في كتب التراجم ، إذ الملاحظ أن الإشارة إلى جهود هـذا العالم أو ذاك في ذلك الميدان قد جاء عَرَضاً في تلك المصــادر ، وربمــا مبتســراً فِي أحيان كثيرة . وقد يُغُفِل مصدر من هــذه المصــادر – معــاصر للدراســة – مشاركة عالم في جهاد النصاري ، ثم نرى مصدراً آخر جاء بعده بزمن يشير إلى تلك المشاركة . وقد تخلو المصادر المعنية بأخبار العلماء من أي تصريح أو تلميح لمشاركة العلماء في الجهاد لكن تأتى المصادر التي تتكلم عن الأحداث معلنةً عن مشاركتهم فيه ولو بإشارات مقتضبة ؛ علماً أن ما جاء في هذين الصنفين من المصادر يختص - في الغالب - بالجهاد العسكري . وقد لا نجد مطلقاً أي إشارة لجهود العلماء في ميدان الصراع ضد النصارى في الكتب الخاصة بتراجمهم أو المختصة بالأحداث ثم نعشر على شيء من ذلك أثناء كلامهم عن أنفسهم في مؤلفاتهم الخاصة ، أو في مؤلفات نَقْلت مما صدر عنهم من أقوال . ولذلك فإن جمع مادة هذه الدراسة اقتضى جهداً كبيراً ، ووقتاً مضاعفاً ، حيث تطلب مسحاً شاملاً لكثير من المصنفات المحتلفة في فنونها ، المتنوعة في موضوعاتها . فالمادة العلميـة المكونـة للدراسـة – إذن –

فوق أنها انداحت إلى مصادر متعددة الاتجاهات، متلونة المشارب، فهي لم تأت فيها محدودة في أبواب معروفة ، متسقة في مواضع معينة ، ولكن يمكننــا - على العموم - حصرها في قسمين ؛ قسم منها جاء وافراً في مصادر معينة ولكنه في الوقت عينه كان متفرقاً في تضاعيفها ، وهذا وُجد بصفة عامة في المؤلفات التي كَتَبُتُ على العلماء وأخبارهم ، وعن أحداث عصرهم . أما القسم الآخر من المادة العلمية فقد أتى مشعشعاً في مصادر شتى، وفي الآن نفسه مبعثراً في أكثرها ، فتحاله شذرات هنا ، وشذرات هناك، وقل وردت هذه الشذرات في كثير مما سُطِّر في عصر الدراسة في فنون العلم المختلفة ، سواء بأيدي علماء ذلك العصر وكُتَّابه ، أو بأيدي الذين جاءوا من بعدهم ؟ فقضية كقضية الصراع مع النصارى - تصك سمع المحتمع الإسلامي في الأندلس وبصره كل حين - قد استحوذت - بلا ريب - على تفكير رجال العلم ، وأرقت نفوسهم ، وأصبحت الهم الأكبر لدى كثيرين منهم ، فانعكس ذلك على ما ألقوه من خطب ومحاضرات ، وما أملوه من شروح ومختصرات ، وما خطوه هم بأنفسهم من رسائل وكتب ؛ عبلاوة على ما سجله تلاميذهم عنهم من أقوال وآراء . وعلى هذا فلدينا كمية من المصادر التي اعتمد عليها البحث تميزت بأن كُتَّابها كانوا من أهل العصر الذي ندرسه، فاتفق أن ثلة منهم سجلت من الحوادث المتعلقة بالصراع ضد النصاري ما شاهدته بعينها، أو شاركت فيه بنفسها، أو عايشته في عمرها.

وقبل أن نلقي الأضواء على أهم المصادر التي أفادتنا نؤكد أنه بالرغم من أن تلك المصادر اختلفت في فنونها واتجاهاتها إلا أن ما ورد فيها بشكل عام من معلومات تخص البحث كان بعضها - في كثير من الأحايين -

يكمل بعضاً ، وربما فسر بعضها ما غمض في الأخرى .

ومن الطبيعي أن تكون كتب التراجم وما يُلحق بها كبعض كتب الفهارس والبرامج ونحوها أساس هذه الدراسة وعمادها ، فمعظم العلماء الأندلسيين الواردة أسماؤهم في صفحات هذا الكتاب انطلقت معلوماتنا الأولى عن إسهاماتهم القولية أو الكتابية أو الميدانية في الصراع ضد النصارى - من هذه المصادر ؛ إضافة إلى كونها المعول الأصلي في التعريف بهم ، وتبيان أحوالهم .

فلقد كانت كتابات أبي عبد الله بن الأبار ( ت٥٦هـ/١٥٩م) الذي كان من المشاركين في حقل الجهاد ضد النصارى - من أهم هذا النوع من المصادر ، فكتابه " التكملة لكتاب الصلة " من بين المصادر قاطبة - كان الأكثر حضوراً في فصول الدراسة ، فهذا الكتاب ترجم - أصلاً - لعلماء عصر المرابطين والموحدين الذي زخر بكثرة كاثرة من أهل العلم لايدانيه في الأندلس عصر سابق ولا لاحق ، فأمدنا بإفادات عن إسهامات كثير من العلماء في ميدان الصراع ضد النصارى ، وبالأخص في مضمار الجهاد الحربي فأشار إلى وقائع حربية بين المسلمين والنصارى شارك فيها أهل العلم لا ذكر لها في المصادر التاريخية . كما أن كتابه " المعجم في أصحاب القاضي الإمام أبي علي الصدفي " الذي شمل تراجم علماء عاشوا في عصر المرابطين ، وفي النصف الأول من عصر الموحدين - قد أفادنا . معلومات قيمة عن مشاركات العلماء السياسية والعسكرية المضادة للنصارى .

ويُعد كتاب " الذيل والتكملة لكتاب الموصول والصلة " لابن

عبدالملك المراكشي ( ت٢٠٠٧هـ/١٩٥ ) الذي طبعت أكثر أسفاره حتى الآن - من كتب التراجم التي أثرت البحث كثيراً ، فبالإضافة إلى اختلاف طريقته - أحياناً - عن ابن الأبار في عرضه لسير علماء الدراسة ، فقد تفرد بترجمة علماء فات ذكرهم عن ابن الأبار ، وفوق ذلك أنه تميز بتوسع كبير في تراجم عديد من أولئك العلماء المشاركين في الصراع ضد النصارى ، وعرض لإسهاماتهم في ذلك ، سواء السياسية أو العسكرية بل وحتى الفكرية .

ومن كتب الراجم التي أفادتنا كثيراً كتاب وصلة الصلة ولابن جعفر ابن الزبير ( ت٨٠٧هـ/١٣٠٨م) الذي طبع قسمه الأخير قليماً ، ثم طبع مؤخراً أقسام ثلاثة ، رقمت بالثالث والرابع والخامس ، فشملت هذه الثلاثة الأقسام ذلك القسم المطبوع من قبل ، حيث سددت ما كان فيه من نقص ، ثم أتت براجم حديدة سابقة عليه . فعلى الرغم من أن ابن الزبير لم يكن دائماً دقيقاً في تحديد سنوات الأحداث التي تعرض لها في زمن دراستنا إلا أن معلوماته عن مشاركات العلماء في الجهاد الميداني كان بعضها فريداً ، كتفرده - مثلاً - بذكر مشاركة بعض علماء الأندلس في الجهاد ضد الصلبيين في المشرق .

أما كتب الفهارس أو البرامج أو المشيخة التي سارت على نهج كتب النزاجم ، واستفاد منها البحث ، فنذكر على سبيل المثال ما كتبه بيراعه أبو محمد بن عطية (ت٤٥هـ/١٤٧م) الذي كان من مشاهير المسهمين في حرب النصارى ، وعُنُونَ له بـ • فهرس ابن عطية • حيث أورد عن نفسه

عُرَضاً - وهو يحكي قصة طلبه العلم - إشارات دقيقة عن مشاركاته ومشاركات بعض شيوخه في المعارك ضد العسدوان النصراني . وفي معجم مشيخته المسمى "الغنية "زودنا القاضي عياض (ت٤٤٥هـ/١٩٩م) معجم مشيخته المسمى "الغنية "زودنا القاضي عياض (ت٤٤٥هـ/١٩٩م) معاركوا في معلومات طيبة عن عدد من العلماء الذين درس على أيديهم ، وشاركوا في جهاد النصارى . أما ما دونه الرعيني (ت٢٦٥هـ/١٢٦م) عن شيوخه ، ونشر بعنوان "برنامج شيوخ الرعيني "فقد اطلعنا على طرف من أحوال بعض العلماء في المعارك ضد القوى النصرانية ، كما قَدَّم لنا إشارات عامة عن سير الحركة العلمية في عصره ، فكانت تلك الإشارات مفيدة لنا في الكشف عن حوانب معينة من جهود العلماء الفكرية المواجهة للنصارى .

ولقد كان للمصادر التاريخية الأثر الأعظم في بناء هذا البحث ، فكثير مما ورد مقتضباً عن أحداث الصراع ضد النصارى في كتب التراجم وغيرها أتى موسعاً في هذه الكتب التاريخية ، وما التقطناه من تلويحات عامة، وقد تكون غامضة عن جهود العلماء في ذلك الصراع - في عديد من المصادر غير التاريخية شارحة لها ، مجلية لغامضها .

فمن المصادر التاريخية التي أفادت الدراسة كتاب ابن الكردبوس (كان حياً في النصف الثاني من القرن السادس الهجري - الثاني عشر الميلادي -) الموسوم بـ "الاكتفاء في أخبار الخلفاء "والذي سُمّي ما وجد منه يخص الأندلس " تاريخ الأندلس " فما كتبه عن عصر المرابطين كانت فائدته للبحث عظيمة ، وبالذات عند دراسة أثر العلماء في وحدة البلاد أمام النصارى في ذلك العصر .

وكان كتاب "المن بالإمامة " " لابن صاحب الصلاة الذي عاش في أواخر النصف الثاني من القرن السادس الهجري - الثاني عشر الميلادي - رافداً مهماً للدراسة في الفترة التي غطى أحداثها ، ذلك أن ما نشر منه يمثل فقط السفر الثاني الذي يبتديء بسنة ٤٥٥هـ/٩٥١م ويقف عن نهاية حوادث سنة ٨٦٥هـ/١١٨م ، فجاءت فيه تفصيلات واسعة عن الأحداث في الأندلس إبان هذه السنوات ، وكذلك عن مشاركات العلماء في جهاد النصارى ، وبخاصة في المجال العسكري . كما حكي ابن صاحب الصلاة عن نفسه - بصفته أحد رجال العلم - خروجه مع الجيوش الموحدية للغزو في البلاد النصرانية .

كذلك فإن عبد الواحد المراكشي (ت ٢٤٧هـ/١٢٩م) في كتابه «المُعجب في تلخيص أخبار المغرب «قد عَرَض لجهود بعض العلماء ومواقفهم السياسية والعسكرية في حقل الصراع ضد الأعداء . كما أفادنا - أيضاً - بأخبار وافية عن بعض المعارك الكبرى الدائرة بين المسلمين والنصارى في عصري المرابطين والموحدين التي شارك فيها العلماء .

ويعد كتاب " نظم الجمان لترتيب ما سلف من أخبار الزمان " لابن القطان ( وفاته في منتصف القرن السابع الهجري -الثالث عشر الميلادي- ) من المصادر التاريخية التي زودتنا بمادة علمية فريدة عن أثر العلماء في صراع الإسلام ضد النصرانية في الأندلس إبان العصر المرابطي خاصة ، ففي أخبار

يه أصل عنوان هذا الكتاب هو " تاريخ المن بالإمامة على المستضعفين بـأن جعلهــم الله أئمـة وجعلهــم الوارثين ، وظهور الإمام المهدي بالموحدين على الملثمين ، وما في مساق ذلك من خلافة الإمام الخليفــة أمير المؤمنين وآخر الخلفاء الراشدين " ، وقد اكتفى المحقق بكلمتين من العنوان .

السنوات الباقية من أصل هذا الكتاب - وتمتد من سنة . . ه هـ / ١١٠م - السنوات الباقية من أصل هذا الكتاب - وتمتد من سنة . . ه هـ / ١٣٥ه السهام ١٣٥ه - ١٩٨١م والتي تحامل فيها كثيراً على المرابطين - تفرد بشرح إسهام بعض العلماء في معركتين دارتا بين المسلمين وقشتالة ، وهما أقْلِيش وطلَبِيرة. كما كشف جهود بعض العلماء في الدفاع عن المدن الأندلسية من هجمات الأعداء .

وثمة مصادر تاريخية غير ما سبق اعتمد عليها البحث في أغلب فصوله، وذلك عند شرح الأحداث والمواقف المرتبطة بجهود العلماء في ميادين المواجهة مع النصاري ، فضلاً عما ورد فيها - هي بنفسها - عن أثرهم في تلك الميادين . ومن أهم هـذه المصادر نذكر كتَّاب " البيان المُغْرب ... " لابن عِذاري (ت بعد سنة ٧١٢هـ/ ١٣١٢م) في القسم الخاص بـالمرابطين ، وهو الجزء الرابع ، والقسم الخاص بالموحدين . وكتاب " الأنيس المطرب..." لابن أبي زرع (ت ٧٤١هـ/١٣٤٠م) وكتاب "أعمال الأعلام ... " بقسميه الثاني المختص بتاريخ الأندلس، والثالث المتعلق بتـاريخ المغـرب، وكتاب " الحلل الموشية ... " لمؤلف مغربسي مجهول ( عـاش في القـرن الشـامن الهجري - الرابع عشر الميلادي - ) . وكذلك كتاب " العبر ... " لابن خلدون (ت ٨٠٨هـ/١٤٠٥م) في الجزء الأول "المقدمة "، والجزئين الرابع والسادس.

وواضح مما تقدم أن هذه المصادر التاريخية وقبلها كتب التراجم كلها أندلسية أو مغربية ، بيد أن المصادر المشرقية من هذين الصنفين قد أفادت

الدراسة . ومِيْزَتُها أن كُتّابها نقلوا رواياتٍ لبعض أحداث ذلك العصر من أندلسيين أو مغاربة هاجروا إلى المشرق ، أو من مؤلفاتٍ ألفها بعض هؤلاء المهاجرين ، وتعتبر الآن في حكم المفقود . ومن هذه المصادر المشرقية نذكر "الكامل في التاريخ "لابن الأثير (ت ٦٣٠هــ/١٣٢٢م) ، و "وفيات الأعيان ... "لابن خلكان (ت ٦٨١هـ/١٨٨م) ، و "سير أعلام النبلاء "للذهبي (ت ٧٤٨هــ/١٣٤٧م) ، و "السوافي بالوفيات "للصفدي الذهبي (ت ١٣٤٧هــ/١٣٤٩م) ، و "السوافي بالوفيات "للصفدي

ولقد وفرت المصادر ذات الصبغة الأدبية مادة علمية ثرة للبحث ؟ حيث جاءت هذه المصادر في غالبها تراجم لأهل العلم ، وبخاصة لرجال الأدب ، فاستطرد مصنفوها في ذكر حوادث تهمنا في دراستنا . كما حفل بعضها - أيضاً - بخطب ورسائل كانت في غاية الأهمية في تبيان الأثر السياسي والعسكري والفكري ، لعلماء العصر في ميدان الصراع ضد النصاري . فاستفدنا - مثلاً - مما كتبه ابن خاقان ( ت ۲۹هـ/۱۱۳م ) في " قلائد العقيان ... " و " مطمح الأنفس ... " ، وابن أبي الخصال (ت ٥٤٠هـ / ١١٤٦م) في رسائله ، وابن بسام الشنتريني (ت ٤٢هـ / ١١٤٧م) في كتاب "الذخيرة في محاسن أهيل الجزيرة "، والبلوي (ت ٢٠٤هـ/ ٢٠٨م) في معلمته "ألف باء "، وابن عَميرة المخزومي (ت ٢٥٨هـ/١٢٦٠م) في رسائله المخطوطة ، وابن سـعيد (ت ٦٨٥هــ/ ١٢٨٦م ) في كتابه " المُغرب في حلى المغرب " ، وابن المرابط ( كان حياً سنة

٧٢١هـ / ١٣٢١م) في كتابه " زواهـ ر الفِكَـ ر ... " ، وابـ ن الخطيـب (ت ٧٧٦هـ / ١٣٧٤م) في كتابه " الإحاطة في أخبار غرناطة " . كما أفدنا كذلك مما جاء في كتاب " رسائل أندلسية " لمؤلف مجهول ، وكتاب " رسائل ومقامات أندلسية " ، لمؤلف مجهول أيضاً . وكان هذان الكتابان الأخيران قد نشرا من قريب لأول مرة .

أما الصنف الآخر من المصادر التي شيدت البحث فهي مصادر لم تؤلف أصلاً في الأحداث التاريخية ، ولا في تراجم العلماء وأخبارهم . ونعين بها المؤلفات التي صنفها علماء عصر الدراسة أو بعده في أصول الشرع الإسلامي وفروعه ، فمثل هذه التواليف أفادت البحث أيما فائدة ؛ حيث جلت جوانب أساسية من جهود علماء الأندلس في ميدان الصراع ضد النصارى ، وأكملت ما تخلل فصول الرسالة من نقص ، وردمت ما اعتورها – أحياناً – من ثغرات . ففي مجال تصدى العلماء للحملات الفكرية النصرانية المضادة للإسلام رجعنا إلى أعمال متكاملة ما ألفها أصحابها إلا المذا الغرض ، فاستفدنا منها فائدة عظيمة ، ككتاب " مقامع الصلبان " لابن المناوري من الفساد والأوهام ... " المنسوب للقرطبي .

كذلك أفاد البحث من بعض ما ألفه أولئك العلماء في العقيدة والتفسير والحديث والفقه ، حيث عثرنا في ثنايا صفحات هذه المؤلفات على معلومات وتعليقات كانت في غاية الأهمية لموضوعنا ، فهم - مثلاً - في

تفسيرهم لآية كريمة ، أو شرحهم لحديث نبوي استطردوا - أحياناً - في الكلام عن حوادث وقعت لهم ، أو وقائع حربية مع النصاري شهدوها أو سمعوا بها ، وربما استرسلوا - أحيانًا أخرى - في التعليق على ما تعاينه أمتهم من أمراض اجتماعية أو فكرية . وكمثال واضح على ذلك فقد استفدنا من مؤلفات أبي بكر بن العربي (ت ٤٣٥هـ/١١٨م) مثل كتاب "العواصم من القواصم " و " أحكام القرآن " بأقسامه الأربعة ، و " قانون التأويل " في التفسير و "عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي " و " القبس في شرح موطأ مالك ابن أنس "، وغيرها . فتعليقات ابن العربي في أطواء هذه المؤلفات واستطراداته التي تشهد بوعية بأوضاع أمته، وفقهه لواقع الأحداث، ومتابعته - عن فهم وإدراك - لما يدور من احتكاكات بمين المسلمين وأعدائهم النصاري - هذه التعليقات والاستطرادات وسواها في مؤلفات آخرين غيره أفادت هذه الدراسة فائدة عظيمة.

ولقد زودتنا كتب الفتاوى بمادة علمية نفيسة ، إذ تضمنت قضايا ونوازل ذات صلة وطيدة بموضوعنا ، فمن ذلك فتاوى ابن رشد الجد (ت ٥٢٠هـ/١١٦٦م) ، و "مذاهب الحكام في نوازل الأحكام "للقاضي عياض (ت ٤٤٥هـ/ ١١٧٦م) وابنه محمد (ت ٧٢٥هـ/ ١١٧٦م) ، و "المعيار المعرب و الجامع المغرب في فتاوى إفريقية والأندلس والمغرب اللونشريسي (ت ١٩٤٤هـ/ ١٥٥٨م) الذي حوى عديداً من فتاوى علماء عصر دراستنا .

ونُذَكِّر في نهاية حديثنا عن هذا النوع من المصادر أننا حصلنا على إشارات مفيدة لبحثنا في كتابات علماء ذلك العصر في مجال الحسبة والسيرة النبوية والمغازي .

كما أفادتنا كتب الجغرافية بمعلومات عما ورد في الدراسة من أماكن وُجِدتُ حاجة للتعريف بها ، وتحديد مواقعها ؛ علاوة على أن هـذه الكتب تضمنت أخباراً تاريخية انتفعنا بها في مواطن متفرقة من فصول الكتاب .

أما الدراسات الحديثة فلم ندخر جهداً للاستفادة مما كُتب بالعربية عن عصر المرابطين والموحدين سواء في كتب عامة أو خاصة ، أو فيما جاء على صورة مقالات أو أبحاث . كما رجعت إلى ما تيسر من مراجع ومقالات أجنبية تمس الموضوع ، وانتفعت بها .

وفي الحتام أحمد الله تعالى على ما وهبني من صحة وعزم ، وصبر وجُلَدٍ حتى انهيت هذه الدراسة ، فهو المحمود على ذلك وغيره من نعمه التي لا تحصى ، وله المنة من قبل أن هداني إلى موضوعها ، ويسر عليَّ جمع مادتها، وأعانني على كتابتها ، ومَنَّ علي بإتمامها ، فله الحمد والامتنان ، والفضل والشكران .

ثم إنني أنوه بفضل أستاذي الدكتور حمد بن صالح السحيباني - الذي أشرف على هذه الدراسة - ، فكان - على مدى خمس سنوات - عوناً لي على إنجازها . فأشكره على حسن توجيهه ، وحكيم نصحه ، وعلى

تواضعه الجم ، وكرم استقباله لي في مكتبه وبيته ، فحزاه الله عني أعظم الجزاء .

كما أشكر كل من قدم لي مساعدة أو مشورة ، وأخص منهم بالذكر أستاذنا الأستاذ الدكتور/ محمد عبد الحميد عيسى ، وأخي الدكتور/ صالح بن محمد السنيدي ، والأستاذ الدكتور / حمدي عبد المنعم حسين ، وزميلي الأستاذ / حسن بن يحيى الشوكاني ، فأدعو الله أن يجازي كل واحد منهم على ما قدم لي خير الجزاء .

وأخيراً أسأل الله سبحانه أن يثيبني - بفضله وكرمه - على ما في هذا العمل من خير وصواب ، وأن يعفو عني - بلطفه ورحمته - عما فيه من عثرات وأخطاء ، فحسبي أنى تحريت واجتهدت ، والحمد لله أولاً وآخراً . وصلى الله على نبينا محمد وعلى وآله وصحبه وسلم

#### إيضاحات

- اكتفينا عن كلمات ترددت كثيراً في الكتاب برموز ، فـ " ت " = توفي أو المتوفى ، " جـ " = الحـزء ، " م " = المحلـد ، " ق " = القسـم ، " س " = السفر ، " ط " = الطبعة .

- فيما يتعلق بكتاب " التكملة لكتاب الصلة " لابن الأبار رجعنا إلى ثلاث طبعات ؟ ١ - ط . الحسيني في جزئين ، ٢ - ط . كوديرا في جزئين ، ٣ - ط . عبد السلام الهراس في أربعة أجزاء ، فإذا عزونا إلى ط . الحسيني نكتفي بذكر اسم الكتاب . أما إذا كانت الإحالة إلى الطبعتين الأحريين فإننا نربط باسم الكتاب كوديرا أو عبد السلام الهراس . وكذلك يقال عن كتاب "صلة الصلة " لابن الزبير ، فالطبعة الأساس المعتمدة في هذا الكتاب والتي نعزو لها هي ط . بروفنسال المتمثلة في القسم الأخير من هذا الكتاب ، ولكننا استفدنا من الطبعة الجديدة التي جاءت في ثلاثة أقسام : الثالث والرابع والخامس . فإذا عزونا إلى هذه الطبعة الجديدة فيعرف ذلك بتقييدنا لها بذكر القسم " ق " .

- استخدمنا الأرقام في العزو إلى المصادر والمراجع ، وعلامة (﴿ وَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّالِمُ اللَّهُ الللَّالِلْمُلْمُ الللَّالِمُ اللَّهُ الللللللَّا الللّهُ الللّهُ الللّهُ ا

# التمهيد

| 1 |  |   |  |
|---|--|---|--|
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  | , |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |

## تعريف موجز بالحياة السياسية والعلمية في الأندلس خسلال عصري المرابطيين والموحدين أ - الحياة السياسية :

لما انتثر عقد الخلافة الأموية في الأندلس، وتفرق الناس فيها شيعاً، وذاق بعضهم بأس بعض، وأخذ المد النصراني يتدافع بشراسة للاستيلاء على البلاد هيأ الله تعالى من أهل العُدوة المغربية مَنْ بسط سيادته على الأندلس، واجتهد في توحيد كلمة أهلها، ووقف شجي في حلوق نصارى الممالك الإسبانية مدة زمنية غير قصيرة. وقد مثل المرابطون هذا الدور المغربي أولاً، ثم جاء من بعدهم الموحدون.

فلقد عبر المرابطون - بقيادة سلطانهم يوسف بن تاشفين ملا -

﴿ نَشَأَتَ دُولَةَ المُرابِطِينَ عَلَى أَثَرَ قَدُومَ عَبِدُ الله بن ياسين إلى الصحراء حنوب المغرب مع زعيـم الملئمـين يحيى بن إبراهيم الجدالي ، حيث دعا للعودة إلى الإسلام ، ولما لم يستحب له آوى ومن تبعه إلى حزيرة هناك ، واتخذ رباطاً فيها ، وحين تجمع حوله ألف من الأشياع سماهم المرابطين ، ثـم خـرج مـن ذلـك الرباط ، وأخضع قبائل الملثمين ( ابـن أبـي زرع : الأنيـس المطـرب بـروض القرطـاس في أخبــار ملـوك المغرب وتاريخ مدينة فاس، ط. درا المنصور، الرباط، ١٩٧٢م، ص١٢٤–١٢٥) وبعد أن آلت زعامة المرابطين إلى يحيى بن عمر اللمتوني عقب وفاة يحيى بن إبراهيم غزا المرابطون مملكة غانـة الوثنيـة سـنة ٤٤٦هـ / ١٠٥٤م، ثم اتجهوا بفتوحاتهم شمالاً نحو المغرب. ولمنا قتل يحيى بن عمر سنة ٤٤٨هـ/ ١٠٥٦م بويع لأخيه أبي بكر بن عمر بالإمارة على المرابطين ، وفي حروبهم مع برغواطة سنة ٤٥١هـ / ١٠٥٩م قتل داعيتهم عبد الله بن ياسين ( البكري : المسالك والممالك ، تحقيق: أدريان فان ليُوفين وأندري فيري، ط. الدار العربية للكتاب، تونس ، ١٩٩٢م، حــ ٢ ص ٨٥٩-٨٦٣ ؛ عياض: ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك، تحقيق سعيد أحمد أعراب ، ط. وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمغرب ، ١٤٠٣ هـ/١٩٨٣ م، حــ٨، ص ٨١–٨٣) وحينما توجه أبو بكر بن عمر إلى الصحراء فوض أمر المغرب إلى ابن عمه يوسف بن تاشفين ، فلما رحم رأى أن شأن يوسف قد عَظُم فتنازل عن السلطة في المغرب عام١٠٧٢ههـ/١٠٧٢م وكر عائداً مرة أخرى إلى الصحراء ( مجهول : الحلل الموشية في ذكر الأخبار المراكشية ، تحقيق سهيل زكـار وعبـد القـادر زمامـة ، ط . الأولى ، دار الرشاد الحديثة، الرباط ، ١٣٩٩هــ/٩٧٩م، ص٢٦-٢٨) تـابع يوسـف فتـح البـلاد فلـم تـأت سـنة ٤٧٧هـ/١٠٨٤م إلا والمغرب الأقصى كله وغربي المغرب الأوسط خاضعاً لسلطانه ( ابـن أبـي زرع : الأنيس المطرب، ص١٣٩-١٤٤) ويحسن التنبيه هنا أن المرابطين عرفوا أيضاً بالملثمين (ابن أبي صيبعـة: عيون الأنباء في طبقات الأطباء ، ط . دار الثقافة ، بيروت ، ١٣٩٩هـ/١٩٧٩م ، حـ٣ ، ص١٠٤) .

إلى الأندلس لمؤازرة إخوانهم المسلمين فيها ضد النصارى مرتين أله . وبعدها توافرت لدى ابن تاشفين عدد من الأسباب حملته على إسقاط مَنْ يحكمون فيها من زعماء دول الطوائف ، ومن ثم إلحاقها بدولته . ولعل من أهم تلك الأسباب ، ظلمهم للناس (۱) ، واستفحال التنازع بينهم (۲) ، وتخاذلهم عن الجهاد (۳) ، وتهافتهم على موالاة العدو (۱) ؛ فضلاً عن كون الأندلس كافة تعد من الثغور الإسلامية المهمة لاسيما لبلاد العدوة المغربية ، فسقوطها بأيدي النصارى تهديد خطير لأمن المغرب الذي كان الحكم المرابطي قائماً فيه (٥) . وقد دعم ذلك كله فتاوى العلماء الحاثة على خلعهم (١) .

عبر يوسف بن تاشفين إلى الأندلس في أوائل سنة ٤٨٣هـ/٩٠٠م

الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة ، تحقيق إحسان عباس ، ط . دارالثقافة ، بيروت ١٣٩٩هـ/١٩٧٩م ، الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة ، تحقيق إحسان عباس ، ط . دارالثقافة ، بيروت ١٣٩٩هـ/١٩٧٩م ، ق ٢ ، م ١ ، ص ٢٥٤ - ٢٥٥ ، ق ٣ ، م ١ ، ص ٣٩ ) ، أما الثاني فقد كان في سنة ٤٨١هـ /١٠٨٨ حيث حاصر المرابطون حصن ليبط قرب مرسية في الجنوب الشرقي من الأندلس ( بجهول : الحلل حيث حاصر المرابطون حصن ليبط قرب مرسية في الجنوب الشرقي من الأندلس ( بجهول : الحلل الموشية ، ص ٢٦-٧) ولمعرفة تفاصيل أحداث هذين العبورين انظر ( عبد الله بن بلقين : التبيان عن الحادثة الكائنة بدولة بني زيرى في غرناطة ، تحقيق إ . ليفي بروفنسال ، ط . دار المعارف ، القاهرة ما ١٩٥٥م ، ص١٠٢ – ١١٣) .

<sup>(</sup>١) ابن بلقين: التبيان ، ص ١٠٩.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق، ص ١٠٧، ١١٣.

<sup>(</sup>٣) ابن بسام: الذخيرة، ق ١، م ٢، ص ٧٣٤؛ ابن الكردبوس: تاريخ الأندلس ( قطعة من كتاب الإكتفاء في أخبار الخلفاء) تحقيق أحمد عنار العبادي، ط. معهد الدراسات الإسلامية بمدريد، ١٩٧١م، ص١٠٤٠.

<sup>(</sup>٤) ابسن بلقيين: التبيسان ، ص ١٢٣-١٢٧؛ ابسن بسسام: الذخسيرة ق ٢ ، م ١ ، ص ٢٤٨ ؛ ابسن الكردبوس: تاريخ الأندلس ، ص ١٠٤ .

<sup>(°)</sup> محمد عبدالله عنان: دول الطوائف منذ قيامها حتى الفتح المرابطي، ط.الثانية، مكتبة الخانجي، القاهرة العمد ١٣٨٩هـ/١٩٩٩م، ص ٣٣٩؛ سعدون عباس نصر الله: دولة المرابطين في المغرب والأندلس -عهد يوسف بن تاشفين-، ط. الأولى، دار النهضة العربية، بيروت، ١٤٠٥هـ/ ١٩٨٥م، ص١١٤.

<sup>(</sup>٦) ابن خلدون : [العبرو] ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والـبربر ومـن عـاصرهـم مـن ذوي الشـأن الأكبر، تحقيق خليل شحادة، ط. الأولى ، دار الفكر ، بيروت ، ١٤٠١هـ / ١٩٨١م ، حــ٢٤٩،٦.

لتحقيق غرضه ، ولكنه اتجه أولاً إلى طليطلة الحاضرة الجديدة لمملكة قشتالة النصرانية أنه فلما عاث فيها وفي بعض ما حولها من قرى ومدن (١) ، ورأى – فيما يبدو – أنه قطع الصلة بين حاكمها وملوك الطوائف المتواطئين معه كر عائداً نحو الجنوب (٢) ، وبدأ بمملكة غرناطة أنه و المعتولي على حاضرتها في شهر رجب سنة 3.4 هـ 1.9 ، 1.9 ، وبعدها استكملت القوات المرابطية إخضاع بقية أراضي هذه المملكة (٤) .

المن المسلمين ، وقد عرفت المناق المسلمين ، وقد عرفت المسلمين ، وقد عرفت المسلمين ، وقد عرفت المناق المسلمين ، وقد عرفت المناق المسانية بـ CASTELLES أي القلاع . ولقد صارت هذه القلاع مملكة مستقلة بعد اتحادها في القرن الرابع الهجري – العاشر الميلادي – (أحمد مختار العبادي : في تاريخ المغرب والأندلس، ط . مؤسسة الثقافة الجامعية ، الإسكندرية ، ص ٧٨ ، ٢٩ ) وفي النصف الأول من القرن التالي أصبحت قشتالة تابعة لملك نافار سانشو الثالث (المسمى بالكبير) ، فمنحها لابنه فرناندو الذي ضم إليها مملكة ليون بعد وفاة أبيه سنة ٢٦ه هـ / ١٠٣٥ مف فرناندو قسم هذه وليون في مملكة واحدة . (عنان : دول الطوائف ، ص ٣٧٧-٣٧٨) ثم إن فرناندو قسم هذه المملكة قبل وفاته بين أبنائه ، فلما توفى سنة ٥٩هـ (٥٠ ١ م ، تنازع هولاء الأبناء فيما بينهم ، واستقر ذلك النزاع عن ولاية الفونسو السادس لعرش تلك المملكة سنة ٢٥هـ /١٠٠٥ م . والفونسو هذا المنات المنات عن ولاية الفونسو السادس لعرش تلك المملكة سنة ٥٥ عـ ١٠٠٠ م . والفونسو هذا المنات الملكة من المسلمين سنة ٧٥ عـ ١٠٥٠ م (ابن بسام : الذخرة ، ق٤، م ١ ، هو الذي انتزع طليطة من المسلمين سنة ٧٤هـ / ١٠٥ م (ابن بسام : الذخرية ، ق٤، م ١ ، هو الذي انتزع طليطة من المسلمين عنان : دول الطوائف ، ص ٣٩٦) .

<sup>(</sup>١) ابن أبي زرع: الأنيس المطرب، ص١٥٣.

<sup>(</sup>٢) حسن أحمد محمود : قيام دولة المرابطين ، ط .دار الفكر العربي ، القاهرة ، ص ٣٠٣ .

ابن بُلُقِّن الذي استسلم للمرابطين . لمعرفة أخباره وأخبار أسرته مفصلة انظر ( ابن بلقين : التبيان، ابن بُلُقِّن الذي استسلم للمرابطين . لمعرفة أخباره وأخبار أسرته مفصلة انظر ( ابن بلقين : التبيان، ص١٦ - ١٧٧ ؛ ابن الخطيب : الإحاطة في أخبار غرناطة ، تحقيق محمد عبد الله عنان ، ط . الأولى، مكتبة الخانجي ، القاهرة ١٩٧٥هـ / ١٩٧٥ ، حـ ٣ ، ص ٣٧٩ - ٣٨٢ ؛ أعمال الأعلام فيمن بويع قبل الاحتلام من ملوك الإسلام ، تحقيق إ . ليفي بروفنسال ، ط . الثانية ، دار المكشوف ، بيروت مبروت من ١٩٥٥ ، ق ٢ ، ص ٢٣٥ - ٢٣٦ ) .

<sup>(</sup>٣) الضبي: بغية الملتمس في تاريخ رحال أهل الأندلس ، ط . دار الكتاب العربي ١٩٦٧م ، ص ٤٢؟ ا ابن الخطيب : أعمال الأعلام ، ق ٢ ، ص ٢٣٥ ، ٢٣٦ .

<sup>(</sup>٤) ابن أبي زرع: الأنيس المطرب ، ص ١٥٤ ؛ بحهول: نبذ تأريخية في أخبـار الـبربر في القـــرون الوسطى، نشر إ . ليفي بروفنسال ، ط . المطبعة الجديدة ، الرباط ١٣٥٢هـ / ١٩٣٤م ، ص ٤٤ .

وبُعيد اكتساحهم لمملكة إشبيلية وجه المرابطون فرقاً عسكرية إلى عدد من حكام الطوائف في الجنوب الشرقي من الأندلس، فنجحت تلك الفرق في القضاء على أولئك الحكام والاستيلاء على أراضيهم (^).

ولم يتعرض المرابطون لحاكم مملكة بطليوس المتوكل على الله

<sup>(</sup>١) ابن أبي زرع: الأنيس المطرب، ص ١٥٤.

المركة عباد العرب اللخميين يحكمون هذه المملكة ، وقد انتهى حكمهم بقبض المرابطين على آخرهم أبي القاسم محمد بن عباد الملقب بالمعتمد على الله . انظر أخبار هؤلاء في ( ابن بسام : الذخيرة ، ق ٢ ، م ١ ، ص ١٣ – ٧٠ ، ابن الأبار : الحلة السيراء ، تحقيق حسين مؤنس ، ط . الأولى ، الشركة العربية للطباعة ، القاهرة ، ١٩٦٣م ، حـ ٢ ، ص ٣٤ – ٥٠ ؛ ابن الخطيب : أعمال الأعلام ، ق ٢ ، ص ٢٥ – ١٥٠ ؛ ابن الخطيب : أعمال الأعلام ، ق ٢ ،

<sup>(</sup>٢) عنان : دول الطوائف ، ص ٧١ .

<sup>(</sup>٣) مجهول : الحلل الموشية ، ص ٧٧ - ٧٧ .

<sup>(</sup>٤) المراكشي : المعجب في تلخيص أخبار المغـرب ، تحقيق محمـد سعيد العريـان ، ط . الجملـس الأعلـى للشؤون الإسلامية ، القاهرة ، ص ٢٠٠ .

<sup>(°)</sup> ابن أبي زرع: الأنيس المطرب، ص ١٥٤-١٥٥ ؛ ابن الخطيب: الإحاطة، حـ ٢، ص ٥١-١٥٥ .

<sup>(</sup>٦) ابن بسام : الذخيرة ، ق ٢ ، م ١ ، ص ٥٢ ، ٥٦ ؛ الضبي : بغية الملتمس ، ص ٤٢ .

<sup>(</sup>٧) ابن بلقين : التبيان ، ص ١٧١ ؛ المراكشي : المعجب ، ص ٢٠٩ .

<sup>(</sup>٨) ابن أبي زرع: الأنيس المطرب، ص ١٥٥–١٥٦.

ابن الأفطس<sup>\*</sup>، إذ كان يداريهم ويتظاهر بموالاتهم (۱) ، فلما تحالف مع نصارى قشتالة، وسلمهم بعض المدن الإسلامية (۲) ، قضى عليه المرابطون في سنة ٤٨٧هـ/٤ هـ/١٠ ، وسيطروا على جميع ما تحت يده من بلاد (۲).

وبهذا سيطر ابن تاشفين عسكرياً على الجزء الأكبر من الأندلس، فلم يترك منها سوى مناطق أبدى مَنْ يحكمها له بالولاء، وهي في الوقت ذاته تقف سداً في وجوه الأعداء (٤)، أو مناطق كان أهلها يجاهدون من يليهم من النصارى (٥)، فأتلف بذلك المغرب مع الأندلس - تحت رايته - في وحدة سياسية وثقى مدعمة باعتراف رسمي من قبل الخلافة العباسية بولايته عليهما، وقد تلقب بأمير المسلمين (١)، فاقترن هذا اللقب باسمه ثم بأسماء من

المتوكل على الله بن الأفطس هو: عمرو بن محمد بن عبد الله بن محمد بن مسلمة ، وكان الحاكم الرابع لبطليوس من أسرته ، وقد تولى الحكم فيها سنة ٢٠٤هـ هـ /١٠٦٧ م ، وأسرته بنو الأفطس يعودون في نسبهم إلى قبيلة مكناسة البربرية على القول الراجح ( ابن بسام : الذحيرة ، ق ٢ ، م ٢ ، ص ٩٦ - ٩٧ ، أما مملكة بطليوس فكانت تشمل معظم أراضي غربي الأندلس ( عنان : دول الطوائف ، ص ٨١ ) .

<sup>(</sup>١) ابن بلقين : التبيان ، ص ١٧٢ .

<sup>(</sup>٢) ابن الخطيب: أعمال الأعلام، ق ٢، ص ١٨٥-١٨٦؛ الإحاطة، حـ٤، ص ٤٦.

<sup>(</sup>٣) ابن الأبار: الحلة ، حـ ٢ ، ص ١٠٢ ؛ ابن عبد الملك المراكشي : الذيل والتكملة لكتـابي الموصـول والصلـة ، تحقيـق إحسـان عبـاس ، ط . دار الثقافـة ، بـيروت ١٩٦٥ ، ص ٥ ، ق ٢ ، ص ٤٦٧ ؛ ابن الخطيب : الإحاطة ، حـ ٤ ص ٤٧ .

<sup>(</sup>٤) ابن الخطيب : أعمال الأعلام ، ق ٢ ، ص ١٧٣ ؛ بحهول : الحلل الموشية ، ص ٧٤ ، ٧٥ .

<sup>(°)</sup> عصام سالم سيسالم : حزر الأندلس المنسية ، ط . الأولى ، دار العلم للملاييين ، بيروت، ١٩٨٤م، ص ٢٠٦؛ سلامة الهرفي : دولة المرابطين في عهد علي بن يوسف بن تاشفين ، ط . المكتبة الفيصلية ، مكة المكرمة ، ١٤٠٥هـ / ١٤٨٥م ، ص ٢٤١ – ٢٤٢ .

<sup>(</sup>٦) ابن الخطيب: أعمال الأعلام، ق ٣ ( تاريخ المغرب العربي في العصر الوسيط) تحقيق أحمد مختار العبادي ومحمد إبراهيم الكتاني، ط. دار الكتاب، الدار البيضاء، ١٩٦٤م، ص ٢٥١-٢٥٢؟ ابن خلدون: العبر، ، حـ ٦، ص ٢٥٠؛ القلقشندي: صبح الأعشى في صناعة الأنشا، حـ٥، تحقيق نبيل خالد الخطيب، ط. الأولى، دار الكتسب العلمية، بسيروت، ١٤٠٧هــ/١٩٨٧م، ص ٢٤٩، ٢٥٦.

أتى بعده من حكام الدولة المرابطية (١).

وإذا كان يوسف بن تاشفين قد قصد من وراء خلعه لملوك الطوائف توحيد كلمة أهل الأندلس ليقفوا صفاً متراصاً ضد النصارى (٢) فإنه في إطار مجاهدته لهؤلاء الأخيرين قام بعملين جليلين ؛ أحدهما : تحرير ما استطاع من الأراضي الإسلامية الواقعة في قبضتهم ، فاسترد منهم بعض مدن غربي الأندلس (٦) ، وأعاد الحكم الإسلامي إلى جهات من شرقي البلاد (٤).

أما العمل الثاني فهو استئناف حركة الجهاد الإسلامي على الحدود مع الممالك النصرانية (٥)، وقد ركز على مملكة قشتالة أقوى تلك الممالك وقتذاك، فوجه إليها حملات عديدة بقيادة نخبة من قواده فكتب النصر في أغلبها للمسلمين (١). هذا من ناحية . ومن ناحية أخرى هاجم المسلمون في عهده مملكة برشلونة \*\*

<sup>(</sup>١) بحهول : الحلل الموشية ، ص ١٢١ ، ١٣٥ .

<sup>(</sup>۲) المراكشي : المعجب ، ص ۲۲۲ .

<sup>(</sup>٣) أمين توفيق الطيبي : دراسات وبحوث في تاريخ المغرب والأندلس، ط . الدار العربية للكتاب، ليبيا – تونس ، ١٩٨٤م ، ص ٢٣٣ .

<sup>(</sup>٤) ابن بسام: الذخيرة، ق ٣، حـ١،١٠١.

<sup>(</sup>٥) مجهول: الحلل الموشية ص ٨٢.

<sup>(</sup>٦) انظر تفاصيل هذه الحملات في : ابن الكردبوس : تاريخ الأندلس ، ص ١١١ ، ١١٣ ؛ ابن عذاري: البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب ، تحقيق إحسان عباس ، ط . الثالثة ، دار الثقافة ، بيروت ، البيان المغرب ، حد ٤ ، ص ٤٤ ، ٤٥ ؛ ابن أبي زرع : الأنيس المطرب ، ص ١٥٣ .

منطقسة برشلونة Barcelona تقسع في ركسن الأندلسس الشمالي الشرقي، وتسمى أيضاً قطالونيا الشرقي، وتسمى أيضاً قطالونيا نسبة (Emilio Mitre: La Espana medieval, Madrid, 1949,p.117) وتسميتها بقطالونيا نسبة إلى إحدى القبائل القاطنة هناك (شكيب أرسلان: الحلل السندسية في الأخبار والآثار الأندلسية، ط. دار مكتبة الحياة، بيروت، حـ٧، ص ٢٠٢) وقد سلبها فرنجة فرنسا من المسلمين عام ١٩٥٥هـ/ ١٠٨٥ ( مجهول: ذكر بلاد الأندلس، تحقيق لويس مولينا، ط. مدريد، ١٩٨٣م، حـ١، ص ٢٠٢) فكانت تابعة لهم فترة من الزمن، ثم استقلت عن سلطانهم وانقسمت إلى عدة ممالك، وكان أهمها مملكة برشلونة التي خضعت في مستهل القرن الخيامس الهجري / الحيادي عشر الميلادي لسلطة قل برنجير، وكان حاكمها منهم أيام الأحداث المشار إليها أعلاه: رامون برنجير الشالث (١٩٨٥هـ / ١١٧٠م - ٢٥٥هـ / ١١٣١م) (أرسلان: الحلل حــ ٢ ص ٢١٦ - ٢١٠، ٢١٠٩ عنان: دول الطوائف، ص ٢٠٠ - ٤٠٥هـ / ١٩٠١م - ١٩٠٥ عنان: دول الطوائف، ص ٢٠٠ - ١٩٠٥ عنان دول الطوائف، ص ٢٠٠ عنان دول الطوائف، ص ٢٠٠ م ١٩٠٤؛

وتوغلوا في أراضيها <sup>(١)</sup> .

وواضح مما سلف أن يوسف بن تاشفين قد جعل الأندل – مذ أن ضمها إلى دولته – محط عنايته ؛ فبالإضافة إلى تفانيه في توحيدها وجهاده للعدو المتربص بها فقد حرص على تنظيم شؤونها ، فقسمها إلى ولايات  $(^{7})$  وعين فيها ولاة من خيرة رحاله  $(^{7})$  ؛ ثم إنه حين اختار ابنه علياً لولاية العهد قصد مدينة قرطبة ، وأجرى له فيها مراسيم العهد ، وذلك في ذي الحجة سنة ٩٦هـ / ١٠٣ م أ. ثم كان – أيضاً – من شروط تقديمه لولاية العهد تخصيص سبعة عشر ألف فارس للأندلس ، منهم أربعة آلاف للمرابطة في ثغورها المصاقبة للعدو ، وبقيتهم يوزعون على قواعدها الكبرى  $(^{\circ})$  ؛ بل بلغت عناية يوسف بأمر الأندلس حداً دفعه – وهو على فراش الموت – أن يوصي خيراً بالقرطبيين  $(^{\circ})$  الذين هم سكان حاضرة الأندلس وقاعدة الحكم للمرابطي فيها وقتذاك  $(^{\circ})$  .

ولما تسنم علي بن يوسف بن تاشفين سدة الحكم في دولة المرابطين بعد وفاة والده عام ٥٠٠هـ / ١١٠٦م (٨) أصبحت الأندلس على رأس أعماله، فبمجرد أن بويع له في المغرب عبر إليها ، فأخذ من أهلها

<sup>(</sup>١) ابن الكردبوس: تاريخ الأندلس، ص ١١٠؛ ابن خلدون: العبر، حــ٦، ص ٢٥٠.

 <sup>(</sup>۲) عنان : عصر المرابطين والموحدين في المغرب والأندلس ، ط . الأولى ، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر ، القاهرة ، ١٩٦٤م ، ق ١ ، ص ٤١٥ .

<sup>(</sup>٣) حسن محمود : قيام دولة المرابطين ، ص ٣٤٩ – ٣٥٠ .

<sup>(</sup>٤) ابن أبي زرع: الأنيس المطرب، ص ١٥٦؛ ابن الخطيب، الإحاطة، حـ ٢، ص ٥١٨، ٥٢١.

<sup>(</sup>٥) بحهول: الحلل الموشية ، ص ٨٠.

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق ، ص ٨٣ .

<sup>(</sup>٧) عنان : عصر المرابطين والموحدين ، ق ١ ، ص ٤٧ ، ٤١٥ .

<sup>(</sup>٨) ابن الأثير : الكامل في التاريخ ، ط . دار صادر ، بيروت ١٣٩٩هـ/١٩٧٩م ، حـ ١٠ ، ص ٤١٧؛ ابن أبي زرع : الأنيس المطرب ، ص ١٥٧ .

البيعة ، ورتب أمورها <sup>(۱)</sup> وأجرى فيها جملة من التغييرات الإدارية <sup>(۲)</sup> ، ثم إنه فيما استقبل من أيام حكمه صرف جل جهوده في متابعة شؤونها ، ومراقبة أحوالها <sup>(۲)</sup> حتى أنه عبر إليها بنفسه عام ٥١٥هـ / ١١٢١م لمعالجة ما حصل من خلاف بين أهل قرطبة وواليهم من قبله <sup>(٤)</sup> .

ولقد واتت الظروف علي بن يوسف وربما دفعته إلى ضم مناطق أندلسية إلى دولته لم تدخل في سلطان المرابطين من قبل ، من ذلك أن حاكم سرقسطة المستعين با لله بن هود المرابطين من قبل ورجب سنة ٥٠هـ/١١١٠ ، فتولى بعده ابنه عماد الدولة عبد الملك الذي أصر على مداخلة النصارى ، فعندئذ قام المرابطون بالاستيلاء على بلاده في آخر تلك السنة (٥٠) . كما أن جزائر الأندلس الشرقية (البليار) المرابطون سنة ١١١٤م لهجوم

<sup>(</sup>١) ابن الخطيب: أعمال الأعلام ، ق ٢ ، ص ٢٤٧ .

<sup>(</sup>٢) ابن عذاري : البيان ، حـ ٤ ، ص ٤٨ - ٤٩ .

<sup>(</sup>٣) الهرفي : دولة المرابطين في عهد علي بن يوسف بن تاشفين ، ص ٦٨ .

<sup>(</sup>٤) ابن الأثير : الكامل ، حـ ١٠ ، ص ٥٥٨ ؛ مجهول : الحلل الموشية ، ص ٨٦ .

الإدريسي: كل سرقسطة Zaragaza تقع على الضفة اليمنى لنهر إبرو في الشمال الشرقي من الأندلس ( الإدريسي: صفة المغرب وأرض السودان ومصر والأندلس، ط. ليدن ، ١٩٦٨م، ص ١٩٥٨ وكانت قاعدة النغر الأعلى (أبو الفداء: تقويم البلدان ، نشر رينود وديسلان ، ط. الأولى ، باريس ، ١٨٤٠م، ص ١٨١١ ) وتمثل اليوم مركزاً لمقاطعة تسمى باسمها ( إ . ليفي بروفنسال : سرقسطة ، دائرة المعارف الإسلامية ، تعريب أحمد الشنتناوي و آخرين ، ط . دار المعرفة ، بيروت ، حـ ١١ ؟ ص٣٦٧) .

المستعين بالله هو أبو حعفر أحمد بن المؤتمن ، وهو الحاكم الرابع من بني هود الذين حكموا سرقسطة في عصر دول الطوائف ، وقد كانت ولايته عليها من سنة ٤٧٨هـ / ١٠٨٥م حتى قتـل عـام ٥٠هـ/١١١٠ وبنو هود هؤلاء يعودون في نسبهم إلى قبيلة جذام العربية ( ابن الأبار : الحلة ، حـ٢، ص ٥٥٥-١٥١ ؛ ابن عذاري : البيان ، حـ٤ ، ص ٤٥-٥٥ ؛ ابن الخطيب : أعمال الأعلام ، ق ٢، ص ١٧٥ - ١٧٥) .

<sup>(°)</sup> ابن الأبار: الحلة ، حـ ٢ ، ص ٢٤٨ ؛ ابن عذاري : البيان ، حـ ٤ ، ص ٥٦ ، ٥٣ - ٥٥ . ه. هلا البليار Paleares هي بحموعة من الجزر في غربي البحر المتوسط تؤلف مع بعضها بعضاً أرخبيلاً متسعاً تصل مساحته إلى ٩٠٠ ٤ كم٢ وأهمها خمس حـزر هـي : ميورقـة ومنورقـة ويابسـة وفرمنتـيرة وقبريـرة (سيسالم : حـزر الأندلس ، ص ١٥) وكانت تعرف عند المسلمين باسم الجزائر الشرقـة -

عات من جانب الأساطيل النصرانية المشكلة من الإيطاليين المتواطئين مع البرشلونيين فاحتلتها بعد حصار مرير (١) ، وكان المسلمون فيها -أثناء الحصار - قد بعثوا إلى علي بن يوسف لإغاثتهم ، فوجه إليهم الأسطول المرابطي (٢) فما أن سمع النصارى بمقدمه حتى أخلوا الجزائر هاربين (٣) ، فدخلها المرابطون سنة ٩ ، ٥هـ /١١١٦م (٤) ثه .

ولقد بذل علي بن يوسف طاقته في جهاد الممالك الإسبانية ، فعبر إلى الأندلس مجاهداً أكثر من مرة (٥) ، وكان عند تسييره الحملات - لغزو تلك الممالك - يجتهد في الاستعداد ، ويبالغ في الاحتشاد (١) ، وكان يُحَرِّضُ

<sup>- (</sup>ابن الأبار: الحلة ، حـ ۱ ، ص ۲۷۰ ؛ ابـ نخلدون العبر ، حـ ٤ ، ص ٢١٠) أمـا اسم البليار فالذي أطلقه عليها اليونانيون ثم سايرهم في ذلك الرومان (سيسالم: حزر الأندلس، ص ١٦) وتعـد اليوم إحدى مديريات إسبانيا (محمد فريد وحدي: دائرة معارف القـرن العشرين، ط. الثالثة ، دار المعرفة ، بيروت ، ١٩٧١م، م ١ ، ص ٢٤٢).

<sup>(</sup>۱) محمود علي مكي : وثائق جديدة عن عصر المرابطين ، صحيفة معهد الدراسات الإسلامية في مدريد، مV = V ، V = V ، V = V ، V = V ، V = V ، V = V . V = V . V = V . V = V .

<sup>(</sup>٢) ابن الكردبوس: تاريخ الأندلس، ص ١٢٣، القلقشندي: صبح الأعشى، حـ٥، ص ٢٤٨.

<sup>(</sup>٣) ابن الكردبوس: تاريخ الأندلس، ص١٢٤؛ ابن القطان: نظم الجمان لترتيب ما سلف من أخبار الزمان، تحقيق محمود علي مكي، ط. الأولى، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ١٩٩٠م، ص ٧٥.

<sup>(</sup>٤) ابن أبي زرع: الأنيس المطرب، ص ١٦٢.

مه و و تذكر المصادر النصرانية أن السقوط النهائي لآخر معقل في هذه الجزر بأيدي النصارى كان في ٣ ذي القعدة ٩٠٥هـ ( ١٩ مارس ١١٦٦م ) وأن المرابطين استعادوها في آخر هذا الشهر ( عصام سيسالم : حزر الأندلس ، ص ٢٦١ ، ٢٦٩ ) انظر دراسة ضافية موثقة عن أسباب هذا الاحتلال وظروفه وأحداثه في ( المرجع السابق ، ص ٢٢٣ – ٢٧١ ) .

<sup>(</sup>٥) ابن الخطيب: أعمال الأعلام، ق ٢ ص ٢٤٧؛ مجهول: الحلل الموشية، ص ٨٥، ٨٦.

<sup>(</sup>٦) يفهم ذلك من خلال رسالة كتبها إلى أهل الأندلس ، انظر ابن أبي الخصال : رسائل ابن أبي الخصال، تحقيق محمد رضوان الداية ، ط . الأولى ، دار الفكر ، دمشق ، ١٤٠٨هـ / ١٩٨٧م ، ص ٥٠٠ ؛ محمود على مكى : وثائق جديدة عن عصر المرابطين ، ص ١٦٨٨ .

عماله وقواده في الأندلس على مواصلة الجهاد وحماية الثغور (١) ، وربما شدد اللهجة على من انهزم منهم أمام الأعداء (٢) ، فأفضى به الأمر - أحياناً - إلى معاقبتهم بعزلهم عن القيادة أو الولاية (٣) .

وقد حابه أربع ممالك نصرانية ، فوفق في الانتصار عليها في مواطن ، وأخفق في مواطن أخرى ، ففي علاقته مع قشتالة استطاع حنده عام ١٠٥هـ/ ١٠٥هـ/ ١٠١٨م هزيمة حيوشها هزيمة منكرة في موقعة أُقْلِيش \* (١) ، ثم تساحل الجانبان الهجوم على أراضي بعضهم بعضاً ، فركز المرابطون غزواتهم على طليطلة وما حولها (٥) بينما وجه القشتاليون غاراتهم على قرطبة وإشبيلية وأحوازهما (١) .

أما المملكة النصرانية الثانية وهي مملكة أرغون ١٠٠٠ ، فقد انهزم

<sup>(</sup>۱) ابن أبي الخصال: رسائل ابن أبي الخصال ص ٦٠٨؛ محمود على مكي: وثائق جديدة ، ص ١٧٠؛ بحمول: رسائل ومقامات أندلسية ، تحقيق فوزي سعد عيسى ، ط. منشأة المعارف ، الإسكندرية ، ١٩٨٩م ، ص ١٣١-١٣٢.

 <sup>(</sup>۲) انظر رسالة علي بن يوسف إلى أبي محمد بن أبي بكر بن سير في : حسين مؤنس : الثغر الأعلى
 الأندلسي في عصر المرابطين ، مكتبة الثقافة الدينية ، القاهرة ١٤١٣هـ / ١٩٩٢ ، ص ٥١-٥٠ .

<sup>(</sup>٣) ابن الأبار: المعجم في أصحاب القاضي الإمام أبي على الصدفي ، ط. دار الكاتب العربي ، القاهرة، ١٣٨٧هـ / ١٩٦٧م ، ص ٥٥ .

يه أُقْليش Ucles كانت من تواعد كورة شَنْتَبَرِيَّة ( بحهول : ذكر بلاد الأندلس ، ص ٥٨ ) وهي إلى الشرق من طليطلة ، وتقع الآن في مديرية كُونكة تابعة لمركز تارانكون ( حسين مؤنس : الثغر الأعلى الأندلسي ، ص ١٩ ، وحاشية ٣ ) .

<sup>(</sup>٤) ابن القطان : نظم الجمان ، ص ٦٣-٦٤ ؛ ابن عذاري : البيان ، حـ٤ ، ص ٤٩-٥٠.

<sup>(</sup>٥) انظر التفاصيل في : ابن القطان : نظم الجمان ، ص ٦٩-٧٠ ، ٢١٥ - ٢١٦ ؛ ابن عذاري : البيان حديد ، ص ٢٥ ، ٥٦ ، ١٦٢ ، ١٦٢ ، ١٦٤ ؛ الأنيس المطرب ، ص ١٦١ ، ١٦٢ ، ١٦٤ ؛ ابن الخطيب : الإحاطة ، حد ، ص ٤٥١ .

<sup>(</sup>٦) انظر تفاصيل ذلك في : ابن القطان : نظم الجمان ، ص ٢٢٦ ؛ ابن عذاري : البيان ، حـ ٤ ص ٢٦٠ ؛ ابن الخطيب : الإحاطة ، حـ ١ ص ٢٥٦ .

<sup>﴿ ﴿</sup> أَرْغُونَ Aragon أَصْلُهَا رَقَعَةَ ضَيْقَةً تَمَتَّدُ مَنَ بَابِ شَيْزَرُوا فِي حَبَالَ البَرْتَاتُ نحو الجنسوب بحـذاء نافـار الواقعة إلى الغرب منها ( عنان : دول الطوائف ، ص ٣٧٨ ) وقـــد ظهرت بشكل إمارة صغيرة في −

المرابطون أمامها في أكثر من موقعة (١) ، واحتلت عدداً من المدن والحصون في شمال شرقي الأندلس (٢) كان أكبرها سرقسطة التي سقطت في قبضتها عام ٥١٢ هـ/١١٨م (٣) ، فصارت عاصمة لهذه المملكة النصرانية (٤) ، ثم أن الجيش الأرغوني استطاع عام ٥١٥هـ/١١٥م اختراق الأندلس في غارة سريعة حتى وصل إلى مناطقها الجنوبية (٥) . لكنَّ المرابطين بعد ذلك بسنوات تمكنوا من إلحاق الهزيمة بالأرغونيين عند مدينة إفراغَة ثم وكان هذا في سنة ٥٢٥هـ/١١٤م (١) .

<sup>-</sup> أواخر عصر الولاة في الأندلس (حسين مؤنس: فحر الأندلس، ط. الثانية، المدار السعودية ٥٠١هـ /١٩٨٥م، ص ٥١٩٥) ولقد كانت أرغون في أوائل القرن الخامس الهجري - الحادي عشر الميلادي - ضمن مملكة نافار، وحين قسم سانشو الكبير مملكته هذه قبل وفاته عام ٢٦٦هـ/١٠٣٥م بين أبنائه الأربعة خص ابنه غير الشرعي راميرو بأرغون. وقد نشط هذا الأخير في مد سلطانه على ما حوله من بلاد، ثم تولى حكمها بعد وفاته عام ٥٥٥هـ /٢٠١٦م ابنه سانشو الذي اتسعت أرغون في عهده اتساعاً كبيراً، ثم خلفه بعد وفاته ابنه بيدرو الأول. ولما توفي عام ٩٥١هـ /١٠٥ م حكم مملكة أرغون أخوه الفونسو الأول ( المحارب ) ( يوسف أشباخ: تاريخ الأندلس في عهد المرابطين والموحدين، ترجمة محمد عبد الله عنان، ط. الثانية، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر، القاهرة، والموحدين، ترجمة محمد عبد الله عنان، ط. الثانية، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر، القاهرة، و٣٧٨هـ / ٣٧٩ . قال الطوائف، ص ٣٧٨ - ٣٧٩ .

<sup>(</sup>۱) انظر أمثلة في : ابن بشكوال : الصلمة ، ط . الدار المصرية للتأليف والنشر ، ١٩٦٦ م ، حـ ١ ، صـ ١٤٦ ؛ ابن الأثير : الكامل، حـ ١ ، ص ٥٨٦؛ ابن القطان: نظم الجمان ، ص ١٥٢ – ١٥٤ .

<sup>(</sup>٢) ابن أبي زرع : الأنيس المطرب ، ص ١٦٣ .

<sup>(</sup>٣) ابن الكردبوس: تاريخ الأندلس، ص ١١٧-١١٩؛ ابن الأبار: الحلة، حـ٢، ص ٢٤٨؛ ابن أبي زرع: الأنيس المطرب، ص ١٦٣؛ الحميري: صفة حزيرة الأندلس، (منتخبة من كتاب الروض المعطار في خبر الأقطار) نشر إ. ليفي بروفنسال، ط. ب. م، ص ٩٧-٩٧.

<sup>(</sup>٤) أشباخ: تاريخ الأندلس، ص ١٤٥.

<sup>(</sup>٥) ابن عذاري : البيان ، حــ ٤ ، ص٦٩-٧٢ ؛ ابن الخطيب : الاحاطة ، حــ ١ ، ص ١٠٩-١١٣ ؛ بحهول : الحلل ، ص ٩١-٩٧ .

إفراغة Fraga تقع حنوب غرب لاردة ( ابن الخطيب : أعمال الأعلام ، ق ٣ ، ص ٢٥٤ ،
 حاشية ٢ ) بينهما مسافة ثمانية عشر ميلاً وهي تربض على نهر الزيتون ( الحميري : صفة حزيرة الأندلس ، ص ٢٤ ) .

<sup>(</sup>٦) ابن الأثير : الكامل، حـ١١، ص ٣٣ - ٣٤؛ ابن القطان : نظم الجمان، ص ٢٣٥ ، ٢٤٨-٢٤٨.

وبالنسبة لموقف على بن يوسف من مملكة النصارى الثالثة: برشلونة (قطالونيا) فقد غزتها قواته أكثر من مرة (١) ، و لم يختلف الوضع مع المملكة الرابعة: البرتغال التي كانت قد نشأت حديثاً إذ هاجمتها القوات المرابطية في عهده عدة مرات ، واستردت بعض المدن الإسلامية منها (١) ، بل إن علياً نفسه كان قائد جيش المجاهدين في أراضيها عام ١١٥هـ / ١١١٧م (٢) .

وفي الوقت الذي كانت دولة المرابطين تحاهد هؤلاء النصارى ، وتدرأ خطرهم عن الأندلس نبتت في المغرب دعوة الموحدين بزعامة محمد ابن تومرت \*\* ، واستغلظ عودها ، وأحذت تحارب المرابطين بشراسة ،

<sup>(</sup>١) ابن الأبار : المعجم ، ص ٥٤ ، ١٣٨ ؛ ابن أبي زرع : الأنيس المطرب ، ص ١٦٠-١٦١ .

البرتغال: أصبح الشطر الشمالي من غربي الأندلس المنتزع من المسلمين والتابع لمملكة قشتالة - أصبح ولاية خاصة باسم البرتغال في عهد فرنانسدو الأول، وقد اشتقت تسميته من مدينة بورتو كالي Porto cale القائمة عند مصب نهر دويرة . ولقد تعاقب على ولايته في عهد الفونسو السادس فارسان فرنسيان هما ربمون البرحوني وهنري دي لورين ، ذاك أنهما أخلصا في حرب المسلمين ، وكافأهما الفونسو السادس بتزويجهما من ابنتيه ، وجعل الأول منهما والياً للبرتفال ، فلما توفى عام الفونسو السادس بتزويجهما من ابنتيه ، وجعل الأول منهما والياً للبرتفال ، فلما توفى عام لا سيما بعد وفاة الفونسو السادس عام ٢٠٥هـ/١٠ م ، وقد اتخذ من قُلمرية عاصمة له ، ولهذا تنعته المصادر الإسلامية بـ "صاحب قلمرية " . توفي هنري عام ٥٠٥هـ/١١ م و لم يعقب سوى طفل صغير اسمه الفونسو هنريكيز ، فحكمت أمه تيريز البرتغال بالوصاية عليه حتى كبر واستلم الحكم عام صغير اسمه الفونسو هنريكيز ، فحكمت أمه تيريز البرتغال بالوصاية عليه حتى كبر واستلم الحكم عام قل ١ ، ص ٢٢٥ - ٥٠٥) .

 <sup>(</sup>٢) المراكشي: المعجب، ص ٢٢٨، ابن القطان: نظم الجمان، ص ٢٢٧-٢٢٨؛ ابن أبي زرع:
 الأنيس المطرب، ص ١٦١، ١٦١.

 <sup>(</sup>٣) ابن عذاري : البيان ، حد ٤ ص ٦٤؛ ابن الخطيب : أعمال الأعلام ، ق ٢ ، ص ٢٤٧ ؛ بجهول :
 الحلل الموشية ، ص ٨٦ .

مهم عمد بن تُومَرْت من قبيلة هَرْغَة من المصامدة البربر ، درس في المغرب والأندلس ، ثم طلب العلم في المشرق الإسلامي ، وفي سنة ١٥هـ/١١٦م عاد إلى المغرب ، فما زال يتنقل بين مدنه إلى أن حل هو وأصحابه في مراكش عام ١٤ههـ/١١٠م ، ثم طُرد منها في السنة التالية ونزل في أغمات ، شم مضى إلى بلاد السوس موطن قبيلته ، وهنالك انثال عليه كثير من الأتباع ، وحينئذ ادعى أنه من نسل الحسن بن على -رضي الله عنهما - ، وأنه المهدي المنتظر ، وسمى أتباعه الموحدين ، ثم بدأ الصراع-

فكان على على بن يوسف أن يتصدى لهذه الحركة الناهضة (١) ، ويصرف مجهودات مضاعفة لضربها ، لا سيما في سنوات عهده الأحيرة ، ذاك أن زعامة هؤلاء الموحدين آلت عقب وفاة ابن تومرت عام ٢٥هه / ١١٣٠ إلى خليفته عبد المؤمن بن علي (7) ، فدخل مع المرابطين – على مدى ثماني سنوات تقريباً – في حرب استنزافية اعتمد فيها على الغارات الخاطفة (٦) ،

<sup>-</sup> العسكري بينهم وبين المرابطين ، وقد توفي عام ٢٥٥هـ / ١١٣٠م عقب هزيمة أنصاره على أيـدي المرابطين في موقعة البحيرة عند مراكش . انظر أخباره في : ( البيذق : أخبار المهدي بن تومرت وبدايـة دولة الموحدين ، ط . دار المنصور للطباعة والوراقة ، الرباط ، ١٩٧١م ص ١١-٤٣ ؛ ابـن القطان : نظم الجمان ، ص ٦١-١٦٧ ؛ ابن الأثير : الكامل ، حــ١٠ ، ص ٥٦٩ - ٥٧٨ ؛ الذهبي : سير أعلام النبلاء ، تحقيق شعيب الأرنووط وآخرين ، ط . الثامنة ، مؤسسة الرسالة ، بميروت ، ١٤١٢هـ/١٩٩٢م ، حـ ١٩٩ ، ص ٥٣٩ - ٥٥٠ ) . أما سر تلقيب أتباعه بالموحدين فلأنه جعل من أهم أسس حركته الاعتقاد برأي المعتزلة ومن على شاكلتهم من الجهمية في نفي صفات الله عـز وحـل، والذي يعد عندهم توحيداً ، فبسبب هذا الاعتقاد أطلق على جماعته موحدين . أما من خالفهم فمحسماً ، ولذا وصم المرابطين بالجسمين مع أنهم مالكية على عقيدة أهل السنة والجماعة. (ابن تيمية: بحموع فتاوى ابن تيمية ، جمع عبد الرحمن بن محمد بن قاسم وابنه محمد ، ط . مكتبة المعارف ، الرباط ، المغرب ، م ١١ ، ص ٤٧٨ ، ٤٨٧ - ٤٨٨ ؛ درء تعارض العقل والنقل ، تحقيق محمد رشاد سالم، ط. مكتبة ابن تيمية ، القاهرة ، حـ ٣ ، ص ٤٣٨ ) وبجانب زعمه النسب العلوي والمهدية فقد ادعى العصمة ، واستحل دماء من خالفه ( الشاطبي : الاعتصام ، تحقيق سليم بن عيد الهلالي ، ط. الأولى ، دار ابن عفان ، الخبر ، ١٤١٢هـ/١٩٩٢م ، حد٢ ، ص ٥٨٤ ) لمعرفة الأسس الفكرية لدعوته بتوسع انظر ( حمد السحيباني : الاتجاه الفكري لدعوة ابن تومرت ، بحلة حامعة الإمام ، عدد ۲ ، محرم ۱٤۱۳هه ، ص ۲۵۰-۲۹ ) .

 <sup>(</sup>١) البيذق: أخبار المهدي ، ص ٣٥ - ٤٠؛ ابن أبي زرع: الأنيس المطرب ص ١٧٧ - ١٧٩؛
 بحهول: الحلل الموشية ، ص ١١٠ - ١١١ .

<sup>(</sup>٢) البيذق : أخبار المهدي ، ص ٤٣ ؛ ابن القطان : نظم الجمان ، ص ١٧٠ ، ٢٠٤ .

<sup>(</sup>٣) عبد الله علام: الدولة الموحدية بالمغرب في عهد عبد المؤمن بن علي ، ط. دار المعارف بمصر ، ١٩٧١ م ، ص ١١٠ ؛ الهرفي : دولة المرابطين ، ص ١٢٦ . انظر التفاصيل في : ابن القطان : نظم الجمان ، ص ٢٢٣ – ٢٢٣ ، ٢٤٠ – ٢٤٩ ؛ ابن أبني زرع : الأنيس المطرب ، ص ٢٨٦ ، ١٨٨ ؛ ابن خلدون : العبر ، حـ٦ ، ص ٣٠٦ .

فكانت النتيجة أن " وُجِّه كثير من حماة الأندلس إلى العُدوة ، ونُقِلَ إليها كثيرٌ من أسلحتها وعددها " (١) حتى أن تاشفين بن علي بن يوسف الذي عرف بجهاده المستميت ضد النصارى في الأندلس (٢) ولاه والده قيادة الجيوش المرابطية المقاتلة للموحدين في المغرب بعد أن بايعه بولاية العهد (٣) ، وذلك في ربيع الآخر سنة ٥٣٣هـ / ١٦٣٨م (٤).

قام تاشفين بمهاجمة معاقل الموحدين في منطقة السوس جنوب المغرب (°) ثم حاول وقف تحركاتهم في أراضي المغربيين الأقصى والأوسط ، فلم يفلح في عرقلتهم إلا قليلاً ، إذ حاقت به الهزيمة في معظم المعارك التي خاضها معهم (٦) .

وبينما كان نجم الموحدين يتألق بما أحرزوه من غلبة المرابطين إذ توفى علي بن يوسف بن تاشفين في رجب سنة ٥٣٧هـ / ١١٤٣م فارتقى سدة الحكم بعده ابنه تاشفين (٢) الذي فارقت طاعته عدد من القبائل المرابطية منحازة إلى خصومه الموحدين ، وتلاحقت عليه الهزائم إلى أن انتهت حياته في

<sup>(</sup>١) مجهول: الحلل الموشية ، ص ١٢٠ .

<sup>(</sup>٢) ابن الخطيب: الإحاطة ، حــ ١ ص ٤٥١ - ٤٥٣ ؛ بحهـول : الحلـل الموشية ، ص ١٢١ - ١٢٤ .

 <sup>(</sup>٣) ابن الخطيب: شرح رقم الحلل في نظم الدول ، تحقيق عدنان درويش ، ط . وزارة الثقافة السورية ،
 ١٩٩٠ ، ص ١٨٧ ؛ بحهول : الحلل الموشية ، ص ١٢٠ ، ١٣٠ .

<sup>(</sup>٤) ابن القطان : نظم الجمان ، ص ٢٦٧ ؛ ابن أبي زرع : الأنيس المطرب ، ص ١٦٥ .

<sup>(</sup>٥) البيذق : أخبار المهـدي ، ص ٤٥ - ٤٧ ؛ ابـن القطـان : نظـم الجمـان ، ص ٢٦٣ - ٢٦٥ ؛ ابـن عذاري : البيان ، حـ ٤ ، ص ٩٨ ؛ ابن خلدون : العبر ، حـ٦ ، ص ٣٠٦ .

<sup>(</sup>٦) انظر أخبار هذه الوقائع مفصلة في : البيذق : أخبار المهدي ، ص ٤٩ – ٥٦ ؛ ابن عذارى : البيان ، حـ ٤ ، ص ٩٩ – ١٠٠ ؛ ابن خلدون : العبر ، حـ ٦ ، ص ٣٠٦ .

 <sup>(</sup>٧) ابن أبي زرع: الأنيس المطرب، ص ١٦٥؛ ابن الخطيب: أعمال الأعلام، ق٣، ص ٢٥٦؛
 ابن خلدون: العبر، حـ ٦، ص ٣٠٦ – ٣٠٧.

رمضان سنة 970هـ / 1150م بسقوطه من مكان شاهق (۱) ، وعندها بويع لابنه الحدث إبراهيم في العاصمة مراكش ولكن عمه إسحاق بن علي نازعه السلطة (۲) في الوقت الذي كان الموحدون يحتلون ما بقى من مدن المغرب الواحدة تلو الأخرى إلى أن أحدقوا بالعاصمة المرابطية ، ودخلوها بالسيف في شوال من عام 130هـ 1150 من قبل في مدن مرابطية أخرى - (3).

وكانت الأندلس قد اندلعت فيها الثورات ضد المرابطين باضمحلال دولتهم في المغرب ، وقد ابتدأ اندلاعها هناك قبل موت تاشفين بن على بأشهر معدودة عندما خرجت جماعة من الصوفية - عُرِفت بالمريدين من حلى سلطان المرابطين في غربي الأندلس، وسيطرت على عدد من مدنه (٥). وحينها

<sup>(</sup>۱) البيذق: أخبار المهدي ، ص ٥٥ - ٥٩؛ ابن الخطيب: أعمال الأعلام ، ق ٣ ، ص ٢٦٤؛ ابن خلدون: العبر ، حد ٢ ، ص ٣٠٧ - ٣٠٨؛ بحهول: الحلل الموشية ، ص ١٣٠ - ١٣٤؛ بحمول: نبذ تاريخية ، ص ٥٨ .

<sup>(</sup>٢) ابن عذارى : البيان ، حـ ٤ ، ص ١٠٥ ؛ مجهول : الحلل الموشية ، ص ١٣٥ .

<sup>(</sup>٣) انظر التفاصيل في : البيذق : أخبار المهدي ، ص ٢٠ - ٦٥ ؛ ابن عبد الملك المراكشي : الذيل والتكملة ، س ١ ، ق ١ ، ص ٢٢ ؛ ابن عذارى : البيان ، ق ٠ الموحدين ، تحقيق محمد إبراهيم الكناني وآخرين، ط . الأولى ، دار الغرب الإسلامي ، بيروت ، ١٤٠٦هه/١٩٨٥م ، ص ٢٢ - ٢٩ ابن أبي زرع : الأنيس المطرب، ص ١٨٨-١٨٩ ؛ ابن خلدون : العبر، حــــــ، ص ٣٠٠-٣١٠ ؛ بمول : الحلل الموشية ، ص ١٣٥ - ١٣٩ .

<sup>(</sup>٤) الإدريسي : صفة المغرب ، ص ٦٨ ؛ ابن عذارى : البيان ، ق. الموحدين ، ص ٢٢ ، ٢٣ ، ٢٥ ؛ ابن غازي : الروض الهتون في أخبار مكناسة الزيتون ، تحقيق عبد الوهاب بـن منصـور ، ط . الثانية ، المطبعة الملكية، الرباط ١٤٠٨هـ/١٩٥٨م، ص ١٨ – ٢٧؛ بحهول : الحلل الموشية، ص١٣٤، ١٣٥.

المريدون : هم أتباع مشايخ الصوفية الذين انتشروا آنذاك في الأندلس ، وكان مركزهم مدينة المرية ، بيد أنهم كثروا في غربي الأندلس خاصة ، وقد عرف عنهم إقبالهم على كتب التصوف ورسائل إخوان الصفا وكتب الباطنية ( ابن الخطيب : أعمال الأعلام ، ق ٢ ، ص ٢٤٨ - ٢٤٩ ) وقد كتب ابن صاحب الصلاة كتاباً عن ثورتهم بعنوان " تباريخ ثورة المريدين بالأندلس " ( ابن عبد الملك المراكشي : الذيل والتكلمة ، س ٥ ، ق ١ ، ص ٣٣ ) .

<sup>(</sup>٥) ابن الأبار:الحلة، حـ ٢ ص ١٩٧ - ١٩٨٠ - ٢٠٤٠ بابن الخطيب:أعمال الأعلام، ق٢، ص ٢٤٨ - ٢٥٠ .

انفجرت الثورات عليهم في كافة مناحي البلاد (١) ، وقد كانت أكثرية الذين رفعوا لواء تلك الثورات من القضاة والفقهاء ، أما القلة الباقية منهم فقد كانوا من الأدباء والأعيان ، أو من القادة ذوي الأصل الأندلسي (٢) .

ومما يمكن رصده أن نفراً من هؤلاء المنتزين لم يستقروا في حكم مدنهم غير أيام، أو أشهر لاتتعدى العام  $(^{7})$ ، حيث استمر بينهم التنازع لامتلاك أوفر نصيب من القرى والمدن ، فاختفى على أثر ذلك طائفة منهم  $(^{3})$ . كما أن غالب تلك الحركات قد افتقدت التنظيم ، وانعدم فيما بينها التنسيق  $(^{\circ})$  وإن أبدى فريق من زعمائها – حيناً من الدهر – تبعيتهم الظاهرية لحركة العاصمة الأندلسية القديمة قرطبة  $(^{7})$ . ولم يستطع المرابطون التصدي إلا لقسم محدود من هذه الحركات  $(^{9})$  ، بل تمكنت ثلة من أولئك المتمردين تشكيل دويلات مستقلة عاش بعضها فترة قصيرة بينما عُمِّر بعضها الآخر طويلاً  $(^{A})$ . وقد الرتمى أفراد منهم في أحضان النصارى لضمان البقاء في السلطة، أو الاستعانة الرتمى أفراد منهم في أحضان النصارى لضمان البقاء في السلطة، أو الاستعانة

<sup>(</sup>١) حسين مؤنس: نصوص سياسية عن فترة الانتقال من المرابطين إلى الموحدين ، بحلة المعهد المصري للدراسات الإسلامية في مدريد ، عدد ٣ ، ١٣٧٤هـ / ١٩٥٥م ، ص ١٠١ - ١٠٠ .

 <sup>(</sup>۲) السيد عبد العزيز سالم: تاريخ المغرب في العصر الإسلامي ط. مؤسسة شباب الجامعة ،
 الإسكندرية، ص ٦٥٦ – ٢٥٧ ؛ السامرائي وزميلاه: تاريخ المغرب العربي ، ط. حامعة الموصل ،
 ١٤٠٨هـ / ١٩٨٨ ، ص ٢٧٤ – ٢٨١ .

<sup>(</sup>٣) عصمت دندش: الأندلس في نهاية المرابطين ومستهل الموحدين ، ط. الأولى ، دار الغرب الإسلامي، بيروت ، ١٤٠٨هـ / ١٩٨٨م ، ص ٩٩ .

<sup>(</sup>٤) انظر أمثلة في : ابن الأبار : الحلة ، حـ ٢ ص ٢٢٧ ، ٢٣٠ ، ٢٤٢ ، ٢٥١ ؛ ابن الخطيب : أعمال الأعلام ، ق ٢ ، ص ٢٦٤ .

<sup>(</sup>٥) أحمد بدر: تاريخ الأندلس ، ط . مكتبة أطلس ، دمشق ، ١٩٨٣م ، ص ٢٨٢ - ٢٨٣ .

<sup>(</sup>٦) انظر أمثلة لهؤلاء في : ابن الأبار : الحلة ، حـ٢ ، ص ٢٤١ ، ٢٤٢ ، المعجـــم ، ص ٢٤٥ ، ٢٤٦ ؛ ابن عبد الملك المراكشي : الذيل والتكلمة ، س ٥ ، ق ١ ، ص ٢٢٣ .

<sup>(</sup>٧) أحمد بـدر: تـاريخ الأندلس، ص ٢٨٣، ٢٨٤، عبـد الرحمـن العجـلان: الأندلس تحـت حكـم المرابطين، رسالة ماحستير لم تنشر بعد، كلية العلوم الاحتماعية بالرياض، ٢٥٦هـ، ص ٢٥٦.

<sup>(</sup>٨) أحمد بدر: تاريخ الأندلس ، ص ٢٨٠ .

بهم في مواجهة بقايا المرابطين، ثم بعد ذلك مواجهة ورثتهم الموحدين (١).

ولقد اقتضى انتظام بلاد الأندلس برمتها في سلك الطاعة الموحدية سنوات مديدة تجاوزت عهد عبد المؤمن بن علي إلى عهود خلفائه من حكام الموحدين (۲)، فثمة ثوار بادروا بالبيعة لعبد المؤمن بن علي عند تيقنهم أن دولة المرابطين في سبيلها إلى الانقراض (۳) وهناك فئة من الثوار الأندلسيين لما غُلبوا على أمرهم ، وضاقت بهم السبل عبروا إلى المغرب ، وبايعوا عبد المؤمن ، فمنهم من اكتفى بالبيعة وبقى في المغرب أو عاد إلى وطنه (ئ)، ومنهم من زيَّن له العبور بقواته إلى الأندلس (٥) ، وحينئذ انهد ثلاثة من الجيوش إلى مناطق الأندلس الغربية فسيطرت عليها -بلا مشقة - قبل أشهر من سقوط مراكش عام ٤١ هه / ١١٤٧ م (١) إلا أن أهل هذه المناطق - سوى القليل منهم - ما نشبوا في العام التالي أن تمردوا على الحكم الموحدي فبعث عبد المؤمن اليهم حيشاً قوياً أخضعهم كرة أخرى لسلطانه (٧) . ثم ما زال يشدد ضغطه الاحتلال بقية الأندلس حتى سلمت له قرطبة أوائل عام ٤٢ هه / ١١٤٨م (٨)

<sup>(</sup>۱) ابن الأبار: الحلة ، حـ ۲ ، ص ۲۰۰ ؛ ابن الخطيب: الإحاطة ، حـ ۲ ، ص ۱۲٤ ؛ أعمال الأعمال، ق۲ ، ص ۲۰۱ ؛ 7۰۰ .

<sup>(</sup>٢) عز الدين موسى: الموحدون في الغرب الإسلامي، ط.الأولى، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ١٤١١هـ/ Montgomery Watt , A History of Islamic Spain , New York , .٤٧ – ٤٦ من ص٥٦ - 1967., P. 91

<sup>(</sup>٣) ابن عذارى : البيان ، ق . الموحدين ، ص ٢٧ ، ٣٤ ؛ ابن أبي زرع : الأنيس المطرب ص ١٨٨ .

<sup>(</sup>٤) ابن الأبار: الحلة ، حـ ٢ ، ص ٢٤٢ ؛ ابن الخطيب: أعمال الأعمال ، ق ٢ ، ص ٢٥٤ ، ٢٦٤ .

<sup>(</sup>٥) ابن عذارى : البيان ، ق . الموحدين ، ص ٣٤ - ٣٥ ؛ ابن الخطيب : أعمال الأعلام ، ق ٢ ، ص ٢٥١ ؛ ابن خلدون : العبر ، حـ٦ ، ص ٣١٢ .

<sup>(</sup>٦) ابن عذاري : البيان ، ق . الموحدين ، ص ٣٥ ؛ ابن خلدون : العبر ، حـ٦ ، ص ٣١٢ - ٣١٣ .

<sup>(</sup>۷) انظر التفاصيل في : البيذق : أخبار المهدي ، ص ٨٦ - ٨٨ ؛ ابن عذارى : البيان ، ق . الموحدين، ص ٣٨ - ٤٠ ؛ ابن محلدون : العبر ، حـ٦ ، ص ٣١٣ - ٣١٥ .

 <sup>(</sup>٨) ابن عـ ذارى: البيان، ق. الموحدين، ص ٤١؛ ابن أبي زرع: الأنيس المطرب، ص ١٩١؛
 ابن الخطيب: الإحاطة، حـ٤، ص ٣٤٧.

ومنها انطلقت السرايا لبسط السيادة الموحدية على المدن والحصون القريبة (١)، فلم يكد عام ٥١ه هـ /١٥٥٦م ينصرم إلا وكانت غرناطة آخر معاقل المرابطين في البلاد قد أعلنت الطاعة له (٢). وبذلك سيطر الموحدون على أواسط الأندلس فضلاً عن مناطقها الغربية ، فلم يبق خارجاً عن طاعتهم إلا مناطقها الشرقية وجزر البليار.

وكانت السيادة في شرقي الأندلس قد خلصت إلى محمد بن سعد ابن مردنيش ألله الذي والى النصارى في داخل الجزيرة الإيبيرية وخارجها (3) وآزرهم في احتلالهم لبعض المدن الإسلامية (6) ، وفي المقابل ناصب الموحدين العداء ، وقمع بعنف الثورات المؤيدة لهم في أراضيه (1) ، واحتل مدناً في الجنوب الأندلسي تابعة لهم (٧) ، ثم توغلت عساكره - تحت قيادته أولاً ثم بقيادة أهل ثقته لاحقاً - توغلت باتجاه الغرب ، فدوخت قواعد

<sup>(</sup>٢) ابن عذارى : البيان ، ق . الموحدين ، ص ٥٥ ؛ ابن أبي زرع : الأنيس المطرب ، ص ١٩٦ .

الإحاطة ، حـ ٢ ، ص ١٢١ ) بينما يرجع المؤرخون النصارى المحدثون انتسابه إلى البيزنطين القدماء في الإحاطة ، حـ ٢ ، ص ١٢١ ) بينما يرجع المؤرخون النصارى المحدثون انتسابه إلى البيزنطين القدماء في منطقة قرطاحنة (عنان : عصر المرابطين ، ق ١ ، ص ٣٣٦ ) وقد تولى أمور شرقي الأندلس عام ١١٤٥هـ / ١١٤٧م بعد مقتل صهره ابن عياض حاكم هذه المنطقة (الضبي : بغية الملتمس ، ص ٤٤٤ ابن الخطيب : الإحاطة ، حـ ٢ ، ص ١٢١ ، ١٢٦ ) .

<sup>(</sup>٣) المراكشي: المعجب ، ص ٢٧٨.

<sup>(</sup>٤) ابن الأبار : الحلة ، حـ ٢ ، ص ٢٣٣ حاشية ؛ ابن الخطيب : الإحاطة ، حـ ٢ ، ص ١٢٤ .

<sup>(</sup>٥) ابن عذارى : البيان ، ق . الموحدين ، ص ٥٦ ؛ ابن أبي زرع : الأنيس المطرب ، ص ١٩٣ .

<sup>(</sup>٦) ابن الأبار: التكملة لكتاب الصلة ، نشر السيد عزت العطار الحسيني ، ط. مطبعة السعادة بمصر ، ٥٠٠ مراجه التكملة لكتاب الصلة ، نشر السيد عزت العطار الحسيني ، ط. ١٩٥٥ ، حـ ٢ ، ص ٤٧٧ ، و ، ٥٠٠ و انظر أيضاً بروفنسال : محموع رسائل موحدية ، ط. المطبعة الاقتصادية ، الرباط ، ١٩٤١م ، ص ٣٧ ؛ عبد الله كنون: النبوغ المغربي في الأدب العربي ، ط. الثالثة ، دار الكتاب اللبناني ، بيروت ، ١٣٩٥هـ / ١٩٧٥م ، حـ ٢ ، ص ١٠٠٠. (٧) ابن الخطيب : الإحاطة ، حـ ٢ ، ص ١٠٢ ، عمال الأعلام ، ق ٢ ، ص ٢٦١ .

الأندلس الرئيسة ، بل اقتحمت بعضها . وبالرغم من أن عبد المؤمن عُنى بشأنه ، وحفز قواده في الأندلس على ضربه ، وبعث إليه من المغرب الحشود أكثر من مرة ، فاشتبكت مع أنصاره في وقائع ضارية إلا أنه توفي دون أن يخضد شوكة ابن مردنيش هذا أو يدفع خطره عن رواق الدولة الموحدية (١).

وبالنسبة لجزر البليار فإن عاملها المرابطي محمد بن علي بن غانية أستقل بها (٢) سنة ٤٥هـ/١١٨ (٦) حين زال حكم المرابطين من المغرب والأندلس، فصيرها ملاذاً للفلول المرابطية الفارة من وجوه الموحدين وغيرهم، وقاعدة بحرية لجهاد النصارى المحدقين بها من كل صوب (٤) . وفي عهد عبد المؤمن لم يسع الموحد ون في ضم هذه الجنزر، كما لم يصطدموا مطلقاً ببني غانية، إذ انشغلوا بشأن ابن مردنيش الذي شكلت - أيضاً - مملكته في شرقى الأندلس حاجزاً مفروضاً بين الجانبين (٥) .

ولقد استغل النصاري هذه الفتنة في احتلال ما تيسر لهم من

<sup>(</sup>۱) انظر التفاصيل في : ابن صاحب الصلاة : المن بالإمامة ، تحقيق عبد الهادي التازي ، ط . الثالثة ، دار الغرب الإسلامي ، بسيروت ، ۱۹۸۷م ، ص ٥٦ - ٦٨ ، ۹۱ و ۹۲ ، ۹۲ - ۱۳۵ ؛ البيـذق : أخبار المهدي ، ص ٨٠ - ٨١ ؛ ابن عذارى : البيان ، ق . الموحدين ، ص ٦٣ - ٦٥، ٣٧-٧٧ ؛ ابن الخطيب : الإحاطة ، حد ١ ، ص ٣٠٠ - ٣٠٠ ، ص ١٢٦ - ١٢٧ ، أعمـال الأعـلام ، ق٢ ، ص ٢٦١ - ٢٦٢ .

ي محمد بن علي بن غانية المسوفي نسبة إلى مَسُّوفة إحدى القبائل المرابطية الكبرى ، وكان والده علمي قد تزوج امرأة من أهل بيت يوسف بن تاشفيق اسمها غانيّة ، فأنجبت له يحيى ومحمداً ، فنسبا إليها - كعادة المرابطين - فعرفا بابني غانية ( المراكشي : المعجب ، ص ٣٤٢ ؛ ابن خلدون : العبر ، حـ٦، ص ٢٥٢ - ٢٥٣ ) .

<sup>(</sup>٢) المراكشي : المعجب ، ص ٣٤٤ ؛ ابن خلدون : العبر، حـ٤ ، ص ١١٢، حـ٦، ص ٣٥٦، ٣٢٦.

<sup>(</sup>٣) عصام سيسالم: جزر الأندلس، ص ٣١٦، ٣١٨.

<sup>(</sup>٤) عنان : عصر المرابطين والموحدين ، ق ٢ ، ص ١٤٥ ، ١٤٦ ؛ مراجع عقيلة الغناى : سـقوط دولـة الموحدين ، منشورات حامعة قاريونس ، بنغازي ، ١٤٠٩هـ/١٩٨٨م ، ص ١٧٢ ، ١٧٣ ؛ سيســا لم: حزر الأندلس ، ص ٣١١ ، ٣١٨ - ٣٢٠ .

<sup>(</sup>٥) سيسالم: حزر الأندلس، ص ٣١٧ حاشية، ٣٢٥، ٣٣٠.

أطراف الأندلس (1) ، فانقضوا على بقية الثغر الأعلى ، وبسطوا سيطرتهم على بعض مُدن الساحل في الشمال الشرقي من الأندلس (٢) ، كما هاجم البرتغاليون منطقة الشمال الغربي من البلاد ، واستولوا على مدن إسلامية هناك (٦) ، وقد شاركهم في الاستيلاء على بعضها إخوانهم الصليبيون المتجهون إلى المشرق (٤) وبلغ استخفاف النصارى بأهل الأندلس أن كونوا حلفاً صليبياً من ممالك إسبانيا وغيرها واحتلوا مدينة المرية (٥) – الكائنة على الساحل الأندلسي الجنوبي – عام ٤٢٥هـ / ١١٤٧م (١) .

اقتصر نشاط الموحدين ضد النصاري - أولاً - على استرداد المريــة

<sup>(</sup>١) المراكشي : المعجب ، ص ٢٧٧ ؛ ابن عذاري : البيان ، ق . الموحدين ، ص ١٦ .

 <sup>(</sup>۲) ابن غالب: فرحة الأنفس في تاريخ الأندلس (قطعة منه) تحقيق لطفي عبد البديع، مطبعة مصر،
 ۱۹۵٦، ص ۱۷؛ ابن الأثير: الكامل، حـ ۱۱، ص ۱۳٦؛ ابن الأبار: التكملة، حـ١، ص ١٣٦؛
 ابن عذارى: البيان، ق. الموحدين، ص ٤٠؛ ابن الخطيب: الإحاطة، حـ٢، ص ١٢٦.

<sup>(</sup>٣) ابن غالب: فرحة الأنفس ، ص ٢٢ ؛ ابن دحية : المطرب من أشعار أهل المغرب ، تحقيق إبراهيم الأبياري وزميليه ، ط . القاهرة ، ١٩٩٣ ، ص ٢٤ ؛ ابن الأبيار : الحلمة ، حـ٢ ، ص ٢٧٣ ؛ ابن عذارى : البيان ، ق . الموحدين ، ص ٤٠ ، ٥٣ .

<sup>(</sup>٤) محمود سعيد عمران: دور الحركة الصليبية في تكوين مملكة البرتغال ، ندوة الأندلس في كلية الآداب، جامعة الإسكندرية ، ١٤١٤هـ / ١٩٩٤م ، ص ٨ – ١٤ ؛ الطيبي : دراسات وبحوث في تاريخ المغرب والأندلس ، ص ٢٣٨ ، ٢٤٠ ؛ سحر السيد عبد العزيز سالم: تاريخ بطليوس الإسلامية، ط . مؤسسة شباب الجامعة ، الإسكندرية ، ح ٢ ، ص ١٩١ – ١٩٢ .

المربية Almeria بناها الخليفة الأموي عبد الرحمن الناصر عام ٣٤٤ هـ / ٩٥٥م ( الحميري : صفة حزيرة الأندلس ، ص ١٨٣ ) وتمثل في إسبانيا الحديثة عاصمة للولاية الأندلسية المسماة بهذا الإسم ( محمد عبد الله عنان : الآثار الأندلسية الباقية في إسبانيا والبرتغال ، ط . الثانية ، مؤسسة الخانجي ، القاهرة ، ١٣٨١هـ / ١٣٩٦م ، ص ٢٦٥ ) .

<sup>(</sup>٥) أشباخ: تاريخ الأندلس، ص ٢٢٤-٢٠١١ السيد عبد العزيز سالم: تاريخ مدينة المرية الإسلامية، ط. دار النهضة العربية، بيروت، ١٩٦٩، ص٩٤ حاشية (١).

Joseph Mccabe, The Splendouir of Moorish Spain, London, 1935., . P. 144.

(٦) الإدريسي: صفة المغرب، ص ١٩٨؛ ابن غالب: فرحة الأنفس، ص ١٥؛ ابن الأبار: التكملة، حدا، ص ٥٦؛ المعجم، ص ٢٢٨.

عام ٢٥٥هـ / ١١٥٧م (١) ، ونشوب مناوشات محدودة في التحوم بين الطرفين (٢) ثم أظهر عبد المؤمن عناية بجهاد نصارى إسبانيا عقب توحيده المغرب كله باستكماله ضم إفريقية عام ٥٥٥هـ / ١٦٠٥م (٢) فحاز في آخر هذا العام إلى مدينة الفتح بجبل طارق التي أمر ببنائها لتكون قاعدة للجهاد في الأندلس (٤) وبعد حوالي سنتين حشد جموعاً حرارة ، وإمكانات مضاعفة لرسم خطة لمهاجمة كافة الممالك الإسبانية ، ولكن المنية عاجلته قبل العبور إليها ، فتوفي في جمادي الآخرة سنة ٥٥٥هـ / ١٦٣٨م (٥) بعد أن خلف علكة واسعة الأرجاء شملت الشمال الإفريقي من المحيط الأطلسي حتى طرابلس الغرب ؟ فضلاً عن منطقة السوس جنوب المغرب الأقصى وما تم ضمه من الأندلس (٢) .

وعندما تقلد يوسف بن عبد المؤمن زمام دولة الموحدين غِبَّ وفاة أبيه (٧) استغرقت الأندلس من تفكيره ووقته ومجهوداته حيزاً كبيراً ، فحاز إليها إبان عهده مرتين (٨) ، وقد استطالت مدة إقامته بها في المرة الأولى زهاء

<sup>(</sup>۱) ابن الأثير: الكامل، حــ١١، ص ٢٢٤؛ ابن عـــذارى: البيــان، ق. الموحديــن، ص ٥٦؛ بروفنسال: مجموع رسائل موحدية، ص ٧٤، ٨١.

 <sup>(</sup>۲) ابن صاحب الصلاة: المن بالإمامة ، ص ۱۱۱ ؛ ابن عذارى: البيان ، ق . الموحدين ، ص ۵۳ ۲۰ ، ۲۰ - ۲۱ ؛ ابن أبى زرع: الأنيس المطرب ، ص ۲۰۰ .

<sup>(</sup>٣) ابن صاحب الصلاة: المن بالإمامة ، ص ٧٠ ، ٩٢ ؛ ابن الأثير ، حد ١١ ، ص ٢٤١ - ٢٤٥ ؛ ابن عذارى: البيان ، ق . الموحدين ، ص ٢٢ ، ٦٤ .

<sup>(</sup>٤) ابن صاحب الصلاة : المن بالإمامة ، ص ٨٤ ، ٩٢ ؛ ابن أبي زرع : الأنيس المطرب ، ص ١٩٩ ، (٤) ابن صاحب الصلاة : المن بالإمامة ، ص ١٩١ .

 <sup>(</sup>٥) ابن صاحب الصلاة : المن بالإمامة ، ص ١٤٧ - ١٥٥ ، ١٦٣ ؛ المراكشي : المعجب، ص ٣٠٦ ،
 ابن أبي زرع : الأنيس المطرب ، ص ١٠٢ .

<sup>(</sup>٦) المراكشي : المعجب ، ص ٣٠٠ ؛ مجهول : الحلل الموشية ، ص ١٥٦ .

<sup>(</sup>٧) ابن الأثير : الكامل ، حـ ١١ ، ص ٢٩١ ؛ ابن عذارى : البيان ، ق . الموحدين ، ص ٨٣ .

<sup>(</sup>٨) ابن أبي دينار : المؤنس في أخبار إفريقية وتونس ، ط . الثالثة ، دار المسيرة ، بـيروت ، ١٩٩٣م ، ص ١٤١ ؛ مجهول : الحلل الموشية ، ص ١٥٧ .

خمس سنوات (١) ، وركز سياسته في الأندلس على ناحيتين أولاهما : الاستمرار في المواجهة مع ابن مردنيش ، والعمل على انتزاع منطقة شرقي الأندلس من قبضته ، والناحية الأخرى الجهاد ضد الممالك النصرانية .

ففيما يتصل بابن مردنيش فقد سُيرت إليه قوات موحديه من المغرب سنة 0.70 هـ 0.70 من عززت بأخرى في السنة نفسها ، فقام الموحدون بمحاربته في عقر أراضيه إلى أن انتهوا معه إلى الاشتباك في معركة هائلة عند فحص الجلاب أن فهزموه هزيمة شنيعة (1). وعلى إثرها أخذ سلطانه في شرقي الأندلس بالانهيار (1) ، إذ سيطر الموحدون على بعض الحصون التابعة له (0.10) ، وانحاز نفر من خواصه إليهم (0.10) . وفي منتصف عام 0.70 هـ 0.10 المخرب فثارت الموحدون بلاده بحملة كبيرة كانت قد جُهزت من المغرب فثارت عليه جملة من المدن (0.10) ، وتثاقل حلفاؤه النصارى عن نصرته (0.10) ، بل إن عليه جملة من المدن (0.10) ، وتثاقل حلفاؤه النصارى عن نصرته (0.10) ، وفي أواخر عليه عبر الحاكم الموحدي يوسف بن عبد المؤمن إلى الأندلس بجيوش ذلك العام عبر الحاكم الموحدي يوسف بن عبد المؤمن إلى الأندلس بجيوش

<sup>(</sup>١) ابن أبي دينار: المؤنس، ص ١٤١.

<sup>(</sup>۲) انظر التفاصيل في : ابن صاحب الصلاة : المن بالإمامة ، ص ۱۹۲ - ۲۰۰ ؛ ابن عذارى : البيان ، ق . الموحدين ، ص ۸۸ – ۹۰ .

<sup>(</sup>٣) عنان : عصر المرابطين والموحدين ، ق ٢ ، ص ١٨ .

<sup>(</sup>٤) ابن صاحب الصلاة: المن بالإمامة ، ص ٢٢٠ - ٢٢١ ، ٢٤٦ .

<sup>(</sup>٥) ابن الخطيب: الإحاطة ، حـ ٢ ، ص ١٢٦ ؛ أعمال الأعلام ، ق ٢ ، ص ٢٦٢ ، ٢٦٣ .

<sup>(</sup>٦) انظر تفاصيل ذلك في : ابن صاحب الصلاة : المن بالإمامة ، ص ٣١٣ - ٣٢١ ؛ ابن عذارى : البيان ق . الموحدين ، ص ١١١ - ١١٣ ؛ ابين خليدون : العير ، حر ٦ ، ص ٣٢١ - ٣٢٢ .

<sup>(</sup>٧) عنان : عصر المرابطين والموحدين ، ق ٢ ، ص ٥٠ .

<sup>(</sup>A) المصدر السابق ، ص ٥١ - ٥٢ .

كثيفة ، ونزل في إشبيلية (۱) ، فانثال عليه زعماء شرقي الأندلس يبايعونه ويرحبون به (7) ، وعندئذ ساءت أحوال ابن مردنيش ، فمات سنة (7) هما (7) ، وعندها وفد أولاده إلى الحاكم الموحدي باخعين بالطاعة (7) وبذلك كملت سيطرة الموحدين على الأندلس الإسلامية باستثناء جزائرها الشرقية (البليار) التي وجد حكامها بنو غانية أنفسهم وجهاً لوجه مع الموحدين بعد سقوط مملكة ابن مردنيش (7) ، فعمدوا إلى مصانعة الحاكم الموحدي يوسف بن عبد المؤمن (7) ، فتوفي يوسف دون أن ينشب بين الجانبين أي صدام مسلح .

وبخصوص نصارى إسبانيا في عهد يوسف بن عبد المؤمن فإنهم ما برحوا يهاجمون الأراضي الأندلسية سواء المصاقبة لهم أو النائية عنهم متى ما سنحت لهم الظروف أو واتتهم الفرص، وقد أتت أنشط تلك الهجمات وأشرسها من قبل المملكتين القشتالية والبرتغالية (١). وكان الحاكم الموحدي يوسف يؤكد للأندلسيين حرصه الشديد على جهاد عدوهم، ودفع ضرره عنهم (٧)، وقبل جوازه إلى الأندلس في المرة الأولى سنحر شعراءه لدعوة

<sup>(</sup>۱) ابن صاحب الصلاة: المن بالإمامة ، ص ۳٦١ – ٣٦٢ ؛ ابن عذارى : البيان ، ق . الموحدين ، ص ١١٨ – ١١٩ ؛ محمود مقديش : نزهة الأنظار في عجائب التواريخ والأخبار ، تحقيق علمي الزواري ، ومحمد محفوظ ، ط . الأولى ، دار الغرب الإسلامي ، بيروت ، ١٩٨٨م ، حـ١ ، ص ٤٦٦ .

<sup>(</sup>٢) ابن صاحب الصلاة: المن بالإمامة ، ص ٣٢٢ ، ٣٧٨ .

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ، ص ٣٧٩ ، ٣٨١ ؛ ابن عذارى : البيان ، ق . الموحدين ، ص ١٢١ - ١٢٢ ؛ محمود مقديش : نزهة الأنظار ، حد ١ ، ص ٤٦٦ - ٤٦٧ .

<sup>(</sup>٤) سيسالم : حزر الأندلس ، ص ٣٣٥ – ٣٣٦ ؛ جمعة شيخة : ثورة الميورقيين وأثرها في توازن القوى بين الإسلام والنصرانية في المغرب والأندل س ، مجلة كلية الآداب والعلموم الإنسانية – تونس ، عـدد ١١٧ – ١١٨ ، عام ١٩٨١ ، ص ٩٥ .

<sup>(</sup>٥) المراكشي: المعجب، ص ٣٤١ - ٣٤٥.

<sup>(</sup>٦) مراجع الغناي : سقوط دولة الموحدين ، ص ١٠٨ .

 <sup>(</sup>٧) ابن صاحب الصلاة: المن بالإمامة ، ص ٢٧٣ ، ٢٩٤ ؛ بروفنسال: بحموع رسائل موحدية ،
 ص ١٤٠ ، ١٥٢ .

العرب ومَنْ إليهم في الشمال الإفريقي إلى الجهاد (١) ، كما كان لا يكف عن التحريض على الجهاد في مجالسه الخاصة كلما لاحت لذلك مناسبة (٢).

ولقد أشير عليه بغزو مملكة قشتالة (٣) حينما عبر بجيش كبير إلى الأندلس عام ٢٦٥هـ / ١١٧١م (٤) لا سيما وأن حملة عسكرية في العام السابق قد انطلقت من هذه المملكة باتجاه الجنوب مخترقة الأراضي الأندلسية ، فلم يردها إلا البحر ، فعاثت وقتلت وسبت ونهبت (٥) . وعندئذ تحرك بجيشه أواخر عام ٢٧٥هـ / ١١٧٢ لمجاهدة القشتاليين ، وقصد مدينة وَبُذَة ﴿ وحاصرها ، ولكنه أخفق في الاستيلاء عليها (١) .

وبعد فشله في غزوته تلك اكتفى يوسف بتوجيه كتائب صغيرة إلى البلاد النصرانية فاستطاعت في مواقع عديدة الانتصار على النصارى وإدخال الهلع في قلوبهم إلى درجة أن بعض حكامهم تهافتوا إلى عقد الهدنة مع الموحدين (٧) ، ولكن ما أن قفل الحاكم الموحدي بقواته إلى المغرب عام ١٧٥هـ/١٧٦م حتى تنكر هؤلاء لعهودهم ، وخرقوا الهدنة واحداً بعد الآخر (٨)، وهبوا يعيثون في الأندلس فساداً، فاشتبكت معهم القوات الموحدية

<sup>(</sup>۱) ابن صاحب الصلاة: المن بالإمامة ، ص ٣٢٥ - ٣٢٩ ؛ ابن عذارى: البيان ، ق . الموحدين ، ص ١١٤ - ١١٦ .

<sup>(</sup>٢) ابن صاحب الصلاة ، المن بالإقامة ، ص ٣٤٦ .

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ، ص ٣٨١ - ٣٨٢ .

<sup>(</sup>٤) ابن عذارى : البيان ، ق . الموحدين ، ص ١١٨ .

<sup>(</sup>٥) ابن صاحب الصلاة: المن بالإمامة، ص ٣١٠؛ ابن عذاري: البيان، ق. الموحدين، ص ١١٠. لله وَبُذَة Huete من أعمال كورة شُنْتَ بَرِيَّة (ياقوت: معجم البلدان، ط. دار صادر، بيروت، ١٤٠٤هـ/١٩٨٤م، حه، ص ٣٥٩) وهي الآن مركز إداري في مقاطعة كُونْكة إلى الغرب من مدينة كونكة نفسها ( ابن الأبار: الحلة، حـ٢، ص ١٦٩، ، حاشية ١).

<sup>(</sup>٦) ابن صاحب الصلاة : المن بالإمامة ، ص٣٩٨ - ٤١٤ ؛ المراكشي : المعجب ، ص ٣٣٣-٣٢٣ .

<sup>(</sup>٧) مراجع الغناى : سقوط دولة الموحدين ، ص ١٢٥ ، ١٤٥ .

<sup>(</sup>٨) عنان : عصر المرابطين والموحدين ، ق ٢ ، ص ٥٥-٩٦ .

في معارك برية وبحرية (۱). وحيث أن نصارى البرتغال قد شكلوا الخطر الأفدح على المسلمين بكثرة غاراتهم واتساع نطاقها (۲) حتى ضربوا ساحل المغرب (۲) فقد قصدهم يوسف بن عبد المؤمن أوائل عام ٥٨٠هـ/١١٨ عند عبوره الثاني إلى الأندلس بجيشه ، فيمم وجهه شطر مدينة شَنْرِين (٤) فحاصرها حصاراً شديداً ، ثم ما نَشِبَ أن أمر جيشه بالانسحاب ، فوقع اضطراب مخيف في صفوف المنسحبين فخلص النصارى إلى حاكم الموحدين يوسف ، وأصابوه بمَقْتَل ، فقضى نحبه بعد أيام (٥).

ولقد شهدت الأندلس مراسيم البيعة للحاكم الموحدي الجديد يعقوب ابن يوسف الذي تلقب فيما بعد بالمنصور ، إذ كان مرافقاً لأبيه في حملة شُنترين (١) ، وكان قد عُين من قبل ولياً للعهد (٧) ، ففور وفاة والده في الطريق بين شنترين وإشبيلية نهض المصاحبون للحملة من أفراد أسرته وكبار الموحدين وقدموا بيعتهم له بالملك ، ثم تسارع خاصتهم وعامتهم إلى مبايعته عند حلوله إشبيلية ، ثم سار بعد ذلك عائداً إلى المغرب (٨) .

<sup>(</sup>۱) انظر تفاصیل ذلك فی : ابن عذاري : البیان ، ق . الموحدین ، ص ۱۳۷ – ۱۳۸ ؛ ۱۶۰ ، ۳۲۳ ، ۱۶۳ ، ۱۶۳ ، ۱۶۳ ، ۱۶۳ ،

<sup>(</sup>٢) أحمد بدر: تاريخ الأندلس، ص ٣٠١؛ سحر سالم: تاريخ بطليوس، حـ٢، ص ٢٣١.

<sup>(</sup>٣) ابن عذارى : البيان ، ق الموحدين ، ص ١٤٣ .

الله شنترين Santaren تربض على ضفة نهر الناحية الشيمالية ( الادريسي : صفة المغرب ، ص ١٨٦ ، الله شنترين Santaren المرتفي من لشبونة على قيد واحد وأربعين ميلاً منها . ( بروفنسال : شنترين ، دائرة المعارف الإسلامية ، حـ١٣ ، ص٣٨٣) .

<sup>(</sup>٤) ابن الأثير: الكامل، حـ ١١، ص ٥٠٥؛ ابن زرع: الأنيس المطرب، ص ٢١٣ - ٢١٤؛ محمود مقديش: نزهة الأنظار، حـ١، ص ٤٦٧.

<sup>(</sup>٥) المراكشي: المعجب ، ص ٣٣١ - ٣٣٢ ؛ ابن أبي زرع : الأنيس المطرب ، ص ٢١٤ - ٢١٥ .

<sup>(</sup>٦) ابن خلكان : وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان ، تحقيق إحسان عباس ، ط . دار صادر ، بيروت ١٣٩٧هـ / ١٩٣٧هـ / ١٩٣٧ .

<sup>(</sup>٧) المراكشي : المعجب ، ص ٣٣٦ ؛ ابن الخطيب : الإحاطة ، حـ ٤ ، ص ٣٥٥ .

<sup>(</sup>٨) ابن عذارى : البيان ، ق . الموحدين ، ص ١٧١ .

وفي مطلع عهده دخل المنصور في صراع دامٍ مع بيني غانية أصحاب جزر الأندلس الشرقية الذين كانوا قد اهتبلوا ظروف وفاة الحاكم الموحدي يوسف بن عبد المؤمن وانتقال السلطة إلى ابنه يعقوب فأبحروا بقواتهم إلى ساحل العدوة (۱) ، وفحروا ثورتهم العارمة ضد الموحدين في المغرب الأوسط وإفريقية ، فلم يستطع المنصور كبح جماحها إلا في منتصف سنة الأوسط وإفريقية ، فلم يستطع المنصور كبح جماحها إلا في منتصف سنة محمه / ۱۱۸۷ م (۲) . وحينها عزم على ضم الجزائر الشرقية بالقوة ، فتابع إرسال الأساطيل إليها حتى سقطت بأيدي رحاله في السنة نفسها (۱) ، فلم يبق منها إلا جزيرة ميورقة التي قاومت المهاجمين ببسالة ، واحتفظ بنو غانية بسيادتهم عليها (٤) .

ولقد شغلت الأندلس وقضية المسلمين فيها مع أعدائهم النصارى في المنصور طوال عهده ، فصرح بأنه ليس في نفسه " أعظم من همها " (°) ولهذا واظب على جهاد الممالك الإسبانية (١) ، وسُدِدَ في النكاية

<sup>(</sup>١) المراكشي : المعجب ، ص ٣٤٥ ؛ ابن عذارى : البيان ، ق . الموحدين ، ص ١٧٥ ؛ ابن خلدون : العبر ، حـ٦ ، ص ٢٥٣ - ٢٥٤ ، ٣٢٦ .

<sup>(</sup>٢) انظر تلك الأحداث بتفصيل في : ابن الأثير : الكامل ، حـــ١١ ، ص ٥٠٧ - ٥٠٨ ، ٥١٩ - ٥٠٨ ، ٥٢٢ ؛ الموحدين ، ص ١٧٥ - ٥٢٨ ؛ المراكشي : المعجب ، ص ٣٤٦ - ٣٥٠ ؛ البيان ، ق . الموحدين ، ص ١٧٥ - ١٨١ ؛ محمود مقديش : ١٨١ - ١٩٥ ؛ ابن خلدون : العبر ، حـــ ٦ ، ص ٢٥٤ - ٢٥٧ ، ٣٢٨ ؛ محمود مقديش : نزهة الأنظار ، حــ ١ ، ص ٥٠٣ - ٥٠٠ ، ٥٠٠ - ٥٠٠ .

<sup>(</sup>٣) ابن عذارى : البيان ، ق . الموحدين ، ص ١٩٧ ؛ ابن خلدون : العبر ، حـ ٦ ، ص ٣٣٢ .

الميروقة Mullorca موقعها وسط حزر البليار ، وهي الكبرى من حيث المساحة ( الزهري : الجعرافية ، تحقيق محمد حاج صادق ، ط . مكتبة الثقافة الدينية ، القاهرة ، ص ١٢٨ – ١٢٩ ؛ الحميري : صفة حزيرة الأندلس ، ص ١٨٨ ) إذ تعادل ثلاثة أرباع المساحة الكلية لهذه الجيزر ( عصام السيد : حزر الأندلس ، ص ١٩٨ ) .

<sup>(</sup>٤) عصام سيسالم: حزر الأندلس ، ص ٣٩٥ .

<sup>(</sup>٥) ابن عذارى : البيان ، ق . الموحدين ، ص ٢٣٢ ؛ مجهول : الحلل الموشية ، ص ١٦٠ .

<sup>(</sup>٦) ابن أبي زرع: الأنيس المطرب، ص ٢١٦؛ ابن أبي دينار: المؤنس، ص ١٤١.

بها (۱) ، لحد أن ذلك الجهاد المؤزر صار ألمع عمل على بشخصيته (۲) . فلقد عبر إلى الأندلس عام ٥٨٥هـ / ١٩٠ م (۲) للرد على عدوان ملك البرتغال الذي عاث في المناطق الإسلامية المتاخمة له (٤) حتى بلغ مدينة شِلْب الكائنة في الركن الجنوبي الغربي من الأندلس، واحتلها عام ٥٨٥هـ/١٨٩ م بمعاونة الصليبين العابرين إلى المشرق (٥) . وقد وفق المنصور في ردع البرتغاليين في عدة وقائع ، واستطاع أن يسترجع شلب ومدناً أخرى غيرها سنة ٧٨٥هـ / ١٩١ م وبعدها عاد إلى المغرب (١) ، ثم ما لبث أن قَدِمَ إلى الأندلس للجهاد كرة ثانية عام ١٩٥هـ / ٥١٩ م (٧) ولكن وجهته هذه المرة كانت إلى مملكة قشتالة في الوسط (٨) التي عادت حيوشها تستأنف الإغارة على المسلمين بعد انقضاء الهدنة الموقعة مع المنصور عقب عبوره السابق إلى الأندلس (٩) . وقد سار المنصور بجموعه والتقى بالقشتاليين قرب حصن الأرك من معركة

<sup>(</sup>۱) المقري : نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب ، تحقيق إحسان عباس ، ط . دار صادر ، بيروت ، ۱۳۸۸هـ / ۱۹۸۸ م ، حـ۱ ، ص ٤٤٣ .

<sup>(</sup>٢) عنان : عصر المرابطين والموحدين ، ق ٢ ، ص ٢٣٩ .

<sup>(</sup>٣) ابن عذارى : البيان ، ق . الموحدين ، ص ٢٠٣ ؛ الحميري : صفة حزيرة الأندلس ، ص ١٠٧ .

<sup>(</sup>٤) ابن عذارى: البيان، ق. الموحدين، ص ٢٠١.

يه شِلْب Silves المسافة بينها وبين البحر ثلاثة أميال ( الإدريسي : صفة المغرب ، ص ١٨٠ ) وهــي الآن مدينة صغيرة في أقصى حنوب البرتغال تشرف على نهر Arade ( عنان : الآثار الأندلسية، ص٤٠٢) .

<sup>(</sup>٥) المراكشي : المعجب ، ص ٣٥٦ ؛ ابن عذارى : البيان ، ق . الموحدين ، ص ٢٠١ - ٢٠٢ .

<sup>(</sup>٦) ابن عــذارى:البيان،ق.الموحدين،ص٢٠٦٠،٢٠٦؛ الحميري:صفـةجزيرة الأندلس،ص١٠٧-١٠٨ وانظر وصفاً لبعض ماحدث في تلك الوقائع في: بروفنسال: مجموع رسائل موحدية،ص٢٢٣- ٢٢٧.

<sup>(</sup>٧) مجهول: الحلل الموشية ، ص ١٥٩.

<sup>(</sup>٨) أحمد بدر: تاريخ الأندلس ، ص ٣٠٣ .

<sup>(</sup>٩) ابن خلكان : وفيات الأعيان ، حـ٧ ، ص ٤ ؛ ابن عـذارى : البيان ، ق . الموحدين ، ص ٢١٧ ، المقري : نفح الطيب ، حـ ٤ ، ص ٣٨٠ . ٣٨٠ .

الأندلس ص ١٢) على أحد فروع نهر آنه ، إلى الغرب من مدينة ثيوداد ريال (عنان : عصر المرابطين والموطلة الموابطين : عصر المرابطين الموابطين ، ص ١٢) على أحد فروع نهر آنه ، إلى الغرب من مدينة ثيوداد ريال (عنان : عصر المرابطين والموحدين ، ق ٢ ، ص ٢٠٠) .

حامية الوطيس انجلت عن نصر كبير للمسلمين في شعبان سنة ٩١هـ/ ٥٩١م (١) وقد استثمر المنصور هذا النصر في القيام بغزوتين ، اخترق في الأولى المناطق الواقعة بين مملكتي قشتالة والبرتغال (٢) ، ثم اتجه نحو أحواز طليطلة ، وكان ذلك في عام ٩٢هـ/ ١٩٩٩م (٦) . والغزوة الأحرى كانت في العام الذي تلاه وقد تمادى المنصور في أراضي قشتالة حتى تجاوز طليطلة شمالاً . وعلى أثر ذلك قبل ما التمسته الممالك النصرانية من التهادن معه (٤) ، وقد ذُكر أنه هادن قشتالة لمدة عشر سنين ثم غادر الأندلس بعد جهاد دام مايدنو من أربع سنوات (٥) .

هذه الضربات المتوالية التي تكبدها النصارى ، وما أعقبها من إبرام هدنة طويلة الأمد نوعاً ما بينهم وبين المسلمين ضمنت للأندلس قدراً كبيراً من الاستقرار الأمني في النصف الأول من عهد الحاكم الموحدي الجديد محمد الناصر الذي تسلم زمام الملك لما توفى أبوه المنصور في ربيع الأول عام ٥٩٥هـ / ١٩٩٩م (٦) ، فكان ذلك فرصة له لاجتثاث حركة بني غانية من جذورها في جزيرة ميورقة مركز حركتهم ، حيث دفع نحوها في الأيام الأخيرة من عام ٩٩٥هـ / ١٣٠٢م أساطيل حاشدة بالرجال والسلاح (٧) ، فاستولى

 <sup>(</sup>١) الضبي: بغية الملتمس، ص ٤٥ - ٤٦؛ ابن الأثير: الكامل، حـ ١٢٠، ص ١١٣ - ١١٥؛
 المراكشي: المعجب، ص ٣٥٨ - ٣٥٩؛ ابن عذارى: البيان، ق. الموحدين، ص ٢١٨ - ٢٢٠؛
 ابن أبي زرع: الأنيس المطرب، ص ٢٢٠ - ٢٢٨.

<sup>(</sup>٢) أحمد بدر: تاريخ الأندلس، ص ٣٠٥.

<sup>(</sup>٣) انظر تفاصيل هذه الغزوة في : ابن الأثير : الكامل ، حـ ١٢ ، ص ١١٥ ؛ ابن عـ ذارى : البيان ، ق . الموحدين ، ص ٢٢٣ - ٢٢٤ ؛ ابن خلدون : العـبر ، حـ ٦ ، ص ٣٣٠ ؛ بروفنسال : مجموع رسائل موحدية ، ص ٢٣١ - ٢٤١ .

<sup>(</sup>٤) ابن عذاري: البيان، ق . الموحدين ، ص ٢٢٥-٢٢٧، ٢٢٨ ؛ ابن خلدون: العبر، حـ٦، ص٣٣٠.

<sup>(</sup>٥) المراكشي: المعجب ، ص ٣٦٠ .

<sup>(</sup>٦) ابن الأثير : الكامل ، حـ١٢ ، ص ١٤٥ – ١٤٦ ؛ بحهول : الحلل الموشية ، ص ١٦٠ .

<sup>(</sup>٧) المراكشي : المعجب ، ص ٣٩٤ ؛ الحميري : صفة جزيرة الأندلس ، ص ١٨٩ .

عليها في أوائل عام ٠٠٠هـ / ١٢٠٣م (١) بعد عملية تطهير قامت بها تلك الأساطيل لإزالة نفوذ بني غانية الذي كان قد امتد إلى بعض جزر البليار الأحرى (٢). وبهذا يكون الناصر قد استكمل بسط السيادة الموحدية على جزائر الأندلس الشرقية.

ولقد كان الناصر كغيره ممن سبقه من أسلافه حكام الموحدين يولي الأندلس اهتماماً متميزاً ، وبالأخص فيما يرتبط بشؤونها العسكرية ، فكان مثلاً - يخاطب ولاتها لتفقد الآلات الحربية، وشراء ما يُفتقر إليه منها (٢)، ثم إنه عَلِمَ بتجدد عدوان النصارى على حِمَى المسلمين فيها (٤) ، فاستنفر الناس للجهاد ، فتوافد إليه المجاهدون من كل مكان ، وأرسل عمال الأقاليم ما توافر لديهم من عساكر (٥) . فلما جَاوَزَ بهم البحر إلى الأندلس في أواخر عام ٧٠٦هـ/١٢١١م والتحقت به جموع الأندلسيين (٦) قصد بعض الحصون النصرانية المستظلة بسلطان قشتالة ، فوفق في الاستيلاء عليها خلال عام ٨٠٦هـ/ ١٢١١م وفي شهر صفر من سنة ٩٠٩هـ/ ١٢١٢م كانت المواجهة بينه وبين مملكة قشتالة (٨) التي كانت قد نجحت في حشد النصارى من داخل إسبانيا وخارجها لقتال المسلمين (٩) ، فدارت بين

<sup>(</sup>١) ابن أبي زرع: الأنيس المطرب، ص ٢٣٢.

<sup>(</sup>٢) ابن عذارى : البيان ، ق . الموحدين، ص ٢٤٠، ٢٤١؛ انظر عرضاً لبعض ما حدث في : بروفنسال: مجموع رسائل موحدية ، ص ٢٤٣ - ٢٤٧ .

<sup>(</sup>٣) ابن عذارى : البيان ، ق . الموحدين ، ص ٢٤٢ .

<sup>(</sup>٤) ابن عذارى : البيان ، ق . الموحدين ، ص٢٥٨ ؛ ابن أبي زرع : الأنيس المطرب ، ص٣٣٣-٢٣٤ ؛ ابن خلدون : العبر ، ص ٣٣٥ .

<sup>(</sup>٥) ابن أبي زرع: الأنيس المطرب، ص ٢٣٤.

<sup>(</sup>٦) ابن عذارى : البيان ، ق . الموحدين ، ص٢٦٠ ؛ ابن أبي زرع : الأنيس المطرب ، ص ٢٣٤ .

<sup>(</sup>٧) ابن خلدون : العبر ، حـ٦ ، ص ٣٣٥ ؛ الحميري : صفة جزيرة الأندلس ، ص ١٠٨ – ١٠٩ .

<sup>(</sup>٨) ابن الخطيب: أعمال الأعلام، ق ٢، ص ٢٧٠.

<sup>(</sup>٩) عنان : عصر المرابطين والموحدين ، ق ٢ ، ص ٢٩٤ ؛ عبد الرحمن الحجي : التاريخ الأندلسي ، ط. Montgomery Watt , op . cit,p.92 . ٤٩١ ، ص ١٩٨٤ .

الطرفين معركة مهولة قرب حصن العقاب أنتهت بهزيمة شنيعة للمسلمين ، ومقتل جم غفير منهم (١) .

ولقد قضت العقاب على المستقبل السياسي للموحدين ، فلم يستطيعوا قط النهوض من نكبتها (٢) ، ذلك أن عوامل الضعف والانحلال الكامنة في دولتهم أخذت بعد تلك الهزيمة تطفو فاقعة على السطح ، وراحت تفعل فعلها المفضي بهم إلى السقوط (٣) . ومن ذلك التنافس السافر على الملك بين أسرة بني عبد المؤمن بعد مرور عقد من الزمان على وفاة الناصر عام ١٢هم ١٢١٨م (٤) ، حيث غدت الأندلس ساحة عبر فيها عملياً بعض المنشقين من الأسرة عن طموحهم بالمشاركة في حكم البلاد (٥) ، بل صارت - أيضاً - مِحْضَناً لحركات أفراد من بي عبد المؤمن رأوا أنفسهم الأحق بحكم دولة الموحدين ، فكانت انطلاقتهم منها إلى العاصمة مراكش ، وقفزهم للسلطة بعد إسقاطهم لمن يحكم فيها من أقاربهم . وقد تخلل ذلك - بالطبع - مصادمات مسلحة بين هؤلاء المتنافسين (٢) ، وضروب مكشوفة بالطبع - مصادمات مسلحة بين هؤلاء المتنافسين (٢) ، وضروب مكشوفة

المجموع العقاب : يقع بين حيان وقلعة رباح ( الحميري : صفة حزيرة الأندلس ، ص ١٣٧ ) وهو ضوق قمة إحدى سلاسل حبال الشارات ، واسمه بالإسبانية " كسترو فرال " . وفي التواريخ النصرانية تعرف هذه المعركة بمعركة " نافاس دي تولوسا " أي عقاب تولوسا ( عنان : عصر المرابطين والموحدين، ق ٢ ص ٢٠١ ، ٣٠٢ ) وهذا المكان اليوم يعرف بالإسم نفسه في مديرية حيان الحالية على خمسة كيلو مترات شمال شرقي لاكادولينا ( ابن الأبار : الحلة ، حـ٢ ، ص ٢٧٣ ، حاشية " ١ " ) .

<sup>(</sup>۱) المراكشي: المعجب، ص ٤٠١ - ٤٠٢؛ ابن عــذارى: البيــان، ق. الموحديــن، ص٢٦٣ - ٢٢٠ النهيي: ســير أعــلام النبــلاء، حــ ٢٢، ص ٢٣٨ - ٢٤٠؛ الذهبي: ســير أعــلام النبــلاء، حــ ٢٢، ص ٢٣٩؛ الحميري: صفة حزيرة الأندلس ص ١٣٧ - ١٣٨.

<sup>(</sup>٢) أشباخ: تاريخ الأندلس، ص ٣٩٩.

<sup>(</sup>٤) ابن الخطيب: شرح رقم الحلل ، ص ٢٠٣.

<sup>(</sup>٥) ابن أبي زرع: الأنيس المطرب، ص ٢٤٦ ، ٢٥٣ ؛ الحميري: صفة حزيرة الأندلس، ص ٥٧-٥٨.

<sup>(</sup>٦) ابن خلدون : العبر ، حـ٦ ، ص ٣٤٠ - ٣٤١ ؛ المقري : نفح الطيب ، حـ ٤ ، ص ٣٨٤ .

من الاستعانة بالنصاري على بعضهم بعضاً (١).

ومن ناحية أخرى فإن تلك الانقسامات التي اشتعلت بين الموحدين على أرض الأندلس، وما صحب ذلك من انصراف عن شؤونها الدفاعية - قد شجعت عدداً من الشخصيات الأندلسية على الثورة ضد الدولة الموحدية (٢) فكان في طليعة هؤلاء محمد بن يوسف بن هود الذي ثار في شرقي الأندلس عام ٥٦٥هـ / ١٢٢٨م (٣) وهنزم جيشين للموحدين هناك (٤)، وفي غضون سنتين تقريباً تمت له السيادة على أغلب بلاد المسلمين في الأندلس (٥). ولكنه من حانب آخر لم يوفق في مواجهاته العسكرية مع النصارى (١)، كما أن سلطانه في الأندلس ما عَتَّم أن اهتز بظهور منافس قوي له هو محمد بسن يوسف بن الأحمر شمة الذي سيطر على بعض المدن في وسط الأندلس ثم في

<sup>(</sup>١) ابن أبي زرع: الأنيس المطرب، ص ٢٤٦، ٢٥٠.

<sup>(</sup>٢) المقري: نفح الطيب، حـ١، ص ٤٤٦.

ابن هود: هو أبو عبد الله محمد بن يوسف بن هود الجذامي ، من ذرية بني هود الذين حكموا سرقسطة في عصر الطوائف ، وكان أول ظهوره في الصخيرات من ظاهر مدينة مرسية ، وقد تلقب بأمير المسلمين سيف الدولة ، والمتوكل على الله ( ابسن سعيد: المغرب في حلى المغرب ، تحقيق شوقي ضيف ، ط . الثالثة ، دار المعارف ، القاهرة ، ١٩٨٠م ، حـ ٢ ، ص ٢٥١ ؛ ابن الخطيب: الإحاطة، حـ ٢ ، ص ١٢٨- ١٢٩ ؛ أعمال الأعلام ، ق ٢ ، ص ١٧٦ ، ٢٧٧ - ٢٧٨).

<sup>(</sup>۱) ابن اد بار : احده احد ۱ : عل ۱۰۰ ؛ ابن سعید : المعرب احد ۱ : ۱۰۱ :

<sup>(</sup>٤) ابن عذاری : البیان ، ق . الموحدین ، ص۲۷۷ ؛ ابن خلدون : العبر ، حـ ٤ ، ص ٢١٦ .

<sup>(</sup>٥) ابن عذارى : البيان، ق . الموحدين، ص ٢٨٨ ؛ ابن الخطيب : الإحاطة ، حـ١، ص ١٣٠ –١٣١.

<sup>(</sup>٦) ابن سعيد: المغرب، حـ ٢ ، ص ٢٥١ - ٢٥٢ ؛ ابن خلدون : العبر ، حـ ٤ ، ص ٢١٦ - ٢١٠ . 

هيه ابن الأحمر : هو أبو عبد الله محمد بن يوسف بن محمد بن أحمد بن خميس بن نصر الخزرجي ، يُقال أن نسبه يعود إلى سعد بن عبادة - رضي الله عنه - وقد ظهر أولاً في أرجونة مسقط رأسه ، وكان يُلقب بالشيخ والغالب بالله ( ابن الخطيب : الإحاطة ، حـ ٢ ، ص ٩٢ - ٩٤ ، شرح رقم الحلل ، ويلقب بالشيخ والغالب بالله ( ابن الخطيب : كتاب الخيل ، تحقيق محمد العربي الخطابي ، ط . دار الغرب ص ٣٠٣ ، بيروت ، ٣٠١ المحر ، والأحمر لقب الإسلامي ، بيروت ، ٣٠١ الهرب ، ق . الموحدين ، ص ٢٢ ، ٢٣ ) وقد عرف بابن الأحمر ، والأحمر لقب لوالده (ابن عذاري : البيان المغرب ، ق . الموحدين ، ص ٢٢ ، ٢٢ ) .

جنوبها (۱) ، وجنح إلى محالفة النصارى (۲) ومع أن ابن الأحمر اعترف بطاعة ابن هود سنة ۱۳۲ه-۱۲۳۳م (۱۹) إلا أن التنافس بينهما على ملك البلاد ظل ساريًا حتى وفاة ابن هود عام ۱۳۵ه / ۱۲۳۷م (۱۶) . وحيث أن النصارى وبخاصة نصارى أرغون وقشتالة شكانوا قد استغلوا انشقاق المسلمين وتنافسهم فاستولوا على قواعد أندلسية مهمة (۱۹) ، ومعظم جزر الأندلس الشرقية (۱۱) ، وبدأ أنهم عازمون على محو الإسلام من الأندلس نهائياً – فقد اعتصم ابن الأحمر في غَرْنَاطة التي كان أهلها قد استدعوه لحكمها بعد حوالي ثلاثة أشهر من وفاة منافسه ابن هود (۷) ، فاتخذها وما جاورها ولحق بها من مناطق جنوبي الأندلس وشرقيها مملكة له (۸) ، وأظهر الطاعة الإسمية للموحدين في

<sup>(</sup>۱) ابن عـذارى : البيان ، ق . الموحدين ، ص ٢٩٦ ؛ ابن الخطيب : الإحاطة ، حـ ٢ ، ص ٩٤ ؛ ابن خلدون : العبر ، حـ ٤ ، ص ٢١٨ .

<sup>(</sup>٢) ابن خلدون : العبر ، حـ ٤ ، ص ٢١٩ ؛ المقري : نفح الطيب ، حـ ١ ، ص ٤٤٨ .

<sup>(</sup>٣) ابن خلدون : العبر ، حـ ٤ ، ص ٢١٧ ، ٢١٨ ؛ القلقشندي : صبح الأعشى ، حـ٥ ، ص ٢٥١ .

<sup>(</sup>٤) ابن خلدون : العبر ، حـ ٤ ، ص ٢١٤ .

المالك النصرانية في القرن السادس الهجري - الشاني عشر الميلادي - خمساً ، هي : قشتالة وليون وأرغون ونافار والبرتغال ، وفي وقت ضعف الموحدين وبزوغ شمس ابن الأحمر كانت بعض من تلك الممالك قد اتحدت مع بعض فأصبحت عندئذ ثلاثاً فقط هي : قشتالة وأرغون والبرتغال ( محمد عبد الله عنان : نهاية الأندلس وتاريخ العرب المتنصريين ، ط . الثالثة ، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر ، القاهرة ١٣٨٦هـ/١٩٦٦م، ص ٨٥ - ٨٨ ) . ويجيوش مملكة قشتالة ومملكة أرغون سقطت البلاد الإسلامية المشار إليها في المتن ( الحجي : التاريخ الأندلسي ، ص ٢٥ - ٢٥ ) .

<sup>(°)</sup> ابن الأبار: التكملة ، حـ ١ ، ص ١٢٠ ، ١٤٤ ، حـ ٢ ، ص ٤٧٩ ؛ الحلـة ، حـ ٢ ، ص ٣٠٣ ؛ المقري: نفح الطيب ، حـ ٤ ، ص ٤٧٢ .

<sup>(</sup>٦) ابن الأبار : التكملة ، حـ ١ ، ص ١٥٦ ؛ ابن سعيد : المغرب ، حـ ٢ ، ص ٤٦٧ ، ١٤٧٠ ابن أبي زرع : الأنيس المطرب ، ص ٢٧٦ . وانظر : عصام سيسالم : حزر الأندلس ، ص ٤٤٣ – ٤٤٥ .

<sup>(</sup>٧) ابن الخطيب: الإحاطة ، حـ ٢ ، ص ٩٨ ، ١٣٢ ؛ اللمحة البدرية في الدولة النصرية ، ط. الثالثة ، دار الآفاق الجديدة ، بيروت ١٤٠٠هـ / ١٩٨٠ ، ص ٤٧ .

<sup>(</sup>٨) الحجي: التاريخ الأندلسي ، ص ٥١٧ ؛ يوسف فرحات : غرناطة في ظل بني الأحمـر ، ط . الأولى، دار الجيل ، بيروت ، ١٤١٣هـ / ١٩٩٣ ، ص ٢٠ .

عهد حاكمهم الرشيد منه عام ٦٣٦هـ/١٢٩٩م ولكن حالما توفي هذا الأحير في عام ١٤٠٠هـ / ١٢٤٢م نبذ تلك الطاعة ، ولم يعد لاسم الموحدين عقب ذلك أثر في مملكته (١) . ذاك أن دولتهم أحذت بالانتقال من ضعف إلى ضعف إلى أن سقطت عام ٦٦٨هـ / ١٢٦١م (٢) بينما صارت مملكة غرناطة الملاذ الأخير للمسلمين في الأندلس ، وظلت قائمة أزيد من قرنين ونصف من الزمان (٢) .

## ب - الحياة العلمية :

في عموم الأحوال لا يطرأ على نمط الحياة العلمية ، في أي بلد إسلامي تغير حذري بتبدل الحكومات الإسلامية إبان القرون السالفة ؛ ذاك أن المسلمين في بلاد الإسلام في ذلك الزمان يسيرون في غالب شؤون حياتهم وفق ما انْبَثَّ بينهم من مبادئ وآداب مستمدة من دينهم الإسلامي الحالد . هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى فإن نقل المسار العلمي في بلد ما من حال إلى حال لا يمكن أن يقع بسرعة خلال تلك الحقب ؛ فضلاً عن أنه ليس لدى الدول الإسلامية حينذاك إمكانات كفيلة بإجرات تغيير جوهري للحياة العلمية في جميع الأراضي التي قد تسيطر عليها ، دع عنك المناطق البعيدة عن مركز الحكم فيها . وعلى هذا فالحركة العلمية بالأندلس في عصر المرابطين الما هي امتداد للحركة العلمية التي كانت في عصر الطوائف ، وكذلك الحال

المنهد الموحدي هو عبد الواحد بن أدريس ( المأمون ) ابن المنصور بن يوسف بن عبد المؤمن ، تولى الحكم في غرة سنة ٦٣٠هـ / ١٢٣٢م . أما حكام الموحدين بين الناصر والرشيد فهم على المرتيب : المنتصر يوسف بن الناصر ، ثم عبد الواحد بن المنصور، ثم العادل بن المنصور ، ثم يحيى بن الناصر، ثم المأمون أدريس بن المنصور ( ابس أبي زرع : الأنيس المطرب ، ص ٢٤١ – ٢٥٤ ؛ ابن الخطيب : شرح رقم الحلل ، ص ١٩٢ – ١٩٤ ، ٢٠٠ – ٢٠٠ ) .

<sup>(</sup>۱) ابن عذاری : البیان ، ق ۳، ص ۳٤٧ ، ۳٥٧ .

<sup>(</sup>٢) المقري: نفح الطيب، حدا، ص ٤٤٦، حد، ص ٣٨٤.

<sup>(</sup>٣) الحجى: التاريخ الأندلسي ، ص ٥١٥ ، ١٥٥ .

بالنسبة للحركة الفكرية بالأندلس في عصر الموحدين فهي امتداد لما كانت عليه في عصر المرابطين (١) . بيد أن هذا لم يمنع تميز كل عصر من هذه العصور بازدهار علوم معينة تبعاً لميل الدولة إليها دون أن يعوق ذلك استمرارية سير بقية العلوم (٢) .

فالنهضة العلمية التي عاشتها الأندلس في ظل ملوك الطوائف استمرت في مسيرتها أثناء حكم المرابطين (٢) ، بل تهيأت في عهدهم عوامل مختلفة دفعت عجلة الحركة العلمية في الأندلس إلى الأمام ؛ منها الاستقرار السياسي الذي نعمت به هذه البلاد في معظم أيام المرابطين (٤)، ومنها -أيضاً ازدياد الصلات الثقافية بين الأندلس والمشرق نتيجة توثيق الدولة المرابطية علاقتها بالخلافة العباسية (٥) ومنها - كذلك - تشجيع المرابطين - سواء الحكام أو الولاة أو غيرهم - للعلم ، واحترامهم لطلبة العلم والعلماء (١) ، فمثلاً يوسف ابن تاشفين الذي ضم الأندلس إلى دولته وصيف بأنه " يعظم العلماء، ويصرف الأمور إليهم " (٧) ، كما رحب في بلاطه في مراكش بالعلماء الأندلسين في مختلف التخصصات ، فانقطع إليه " من الجزيرة من أهل بالعلماء الأندلسين في مختلف التخصصات ، فانقطع إليه " من الجزيرة من أهل كل علم فحوله ، حتى اشبهت حضرته حضرة بني العباس في صدر كل علم فحوله ، حتى اشبهت لحياة العلمية في الأندلس أن تزدهر في ظل دولتهم ... " (٨) . إذن فقد أتيح للحياة العلمية في الأندلس أن تزدهر في ظل

<sup>(</sup>١) عصمت دندش: الأندلس في نهاية المرابطين ، ص ٣٤٩.

<sup>(</sup>٢) عبد الله كنون : النبوغ المغربي ، حـ١ ، ص٧٥ .

<sup>(</sup>٣) الحجي: التاريخ الأندلسي ، ص ٤٥٠ ؛ دندش : الأندلس في نهاية المرابطين ، ص ٣٤٩ .

<sup>(</sup>٤) عبد الرحمن العجلان : الأندلس تحت حكم المرابطين ، ص ٢٠٨ .

 <sup>(</sup>٥) مصطفى الزباخ: فنون النثر الأدبي بالأندلس في ظل المرابطين ، ط . الأولى ، الدار العالمية للكتاب،
 الدار البيضاء ، المغرب ، ١٩٨٧م ، ص ٥٩٥٩٠ .

<sup>(</sup>٦) حسن محمود: قيام دولة المرابطين ، ص ٤٢٩ ؛ عبد السلام شقور : القاضي عياض الأديب ، ط . الأولى ، دار الفكر المغربي ، ١٩٨٣م ، ص ٤٠ .

<sup>(</sup>٧) ابن الخطيب: الاحاطة ، حـ٤ ، ص ٣٤٩ ؛ مجهول: الحلل الموشية ، ص ٨٢ .

<sup>(</sup>٨) المراكشي: المعجب، ص ٢٢٧.

المرابطين ، فكان من مظاهر ذلك ما نراه في كتب الحوليات والطبقات والرابطين ، فكان من كثرة علماء ذلك العصر (١) ، وشمولية مساحثهم وتنوعها ووفرة تصانيفهم وفضلها على ما سواها (٢) .

وحيث أن المرابطين كانوا يحملون لواء بعث إسلامي إصلاحي (") فقد كان من الطبيعي أن يحتفوا بالمقام الأول بالعلوم الشرعية ، ومن شم بعلمائها وطلابها (أ) على أن ذلك لم يترتب عليه حجر لعقول الناس على دراسة تلك العلوم ، كما لم ينل من يدرسون علوماً غير شرعية اضطهاداً فكرياً ، إذ ظل العلماء في الأندلس على تنوع اختصاصاتهم يمارسون نشاطهم الفكري لا يعترض سبيلهم معترض (") ، لا سيما أن بعض أولئك العلماء كانت دراساتهم تتسم بالثقافة الموسوعية التي لاتقتصر على علم من العلوم (1) .

وعلى هذا فإن جميع العلوم والمعارف التي كانت تدرس في الأندلس قبل المرابطين أخذت تشق طريقها في عصرهم ، مثل علوم القرآن الكريم والحديث والفقه ، والدراسات اللغوية والأدبية ، والتاريخ والجغرافيا ، والفلسفة وعلم الكلام، والطب والرياضيات وغيرها (٢) . على أنه كتب لبعض هذه العلوم تميز في هذا العصر ، أو جدت عليها تغيرات ملموسة ، ففي مجال علوم القرآن - مثلاً - استوى علم التفسير على سوقه في الأندلس

<sup>(</sup>۱) حسن محمود: قيام دولة المرابطين ، ص ٤٣٠ - ٤٣١ ؛ نهلة عبد الكريم الحرتاني: معجم الشعراء والكتاب والمترسلين في عصر المرابطين، ط. الأولى، دار البشير ، عمان ، الأردن ، ١٤١٣هـ/١٩٩٢م ص٧٠ . ٠٠٠

<sup>(</sup>٢) المختار التليلي: ابن رشد وكتابه المقدمات ، ط.الدار العربية للكتاب، ليبيا، ١٩٨٨م، ص ٦٣،٥٩.

<sup>(</sup>٣) ابن خلدون : العبر ، جـ ٦ ، ص ١٣٧ ؛ مجهول : الحلل الموشية ، ص ١٤٠ .

<sup>(</sup>٤) الزباخ: فنون النثر الأدبي بالأندلس، ص ٣٥.

<sup>(</sup>٥) كنون : النبوغ المغربي ، حــ ١ ، ص ٧٥ .

<sup>(</sup>٦) الزباخ: فنون النثر الأدبى بالأندلس، ص ٣٨.

<sup>(</sup>٧) عصمت دندش : الأندلس في نهاية المرابطين ، ص ٣٨٧ ، ٤٠٥ ، ٤٢٣ ؛ العجلان : الأندلس تحت حكم المرابطين ، ص ٢٠٩ – ٢٣١ .

أيام المرابطين (١) ، وبلغ على أيدي كوكبة من العلماء الأفذاذ مرحلة النضج، وذلك بما وضعوا له من أسس علمية رصينة طبقوها في تواليفهم الموسعة ، فصارت تلك التواليف وما ضمته في أطوائها من قواعد ومناهج المرجعية الأساسية لمن أتى بعدهم من المفسرين (٢) .

وفي مضمار الفقه تميز الفقه المالكي في الأندلس - إبان عصر الدولة المرابطية التي تبنت هذا المذهب - تميز بدراسات مستوعبة وفي الوقت ذاته ناقدة لما كُتب فيه قَبْلاً سواء في الأصول أو الشروح أو الاحتصارات أو التعليقات ، فغدا الفقه المالكي بذلك "مصفى جلياً موطأ الأكناف " (٢) ، وثمة ظاهرة أخرى لافتة للنظر وهي أن الأندلس تفردت خلال العهد المرابطي بإنتاج العديد من كتب الأحكام أو المسائل أو الفتاوى أو النوازل (٤) .

وفي بحال الكتابات الأدبية برز في الفترة المرابطية شعور لدى الكُتاب الأندلسيين بالتفوق الممزوج بالدعوة إلى الإقلاع عن تقليد المشارقة في حقل الأدب، والاكتفاء بالمفاخرة بالأندلس، والإشادة بمآثر أهلها، فبانت على أثر ذلك شخصية الأندلسيين الأدبية المتميزة (°).

 <sup>(</sup>١) إبراهيم الوافي : التفسير وعلوم القرآن في الغرب الإسلامي من القرن الثاني إلى القرن الثامن الهجري، ندوة الأندلس ، مكتبة الملك عبـــد العزيـز العامـة بالريــاض عــام ١٤١٤هـــ /١٩٩٣ م ، الجلسـة (٢) ، بحث (١) ، ص ٣٠ .

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ، ص ٣٥ .

<sup>(</sup>٣) ابن رشد : البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل في مسائل المستخرجة ، تحقيق محمد حجي ، ط . دار المغرب الإسلامي، بيروت، ١٤٠٤هـ/١٩٨٤م، حــ ١ ، ص ٥ ، ١٠-١١ من مقدمة المحقق.

<sup>(</sup>٤) عياض: مذاهب الحكام في نوازل الأحكام ، تحقيق عمد بن شريفة ، ط . الأولى ، دار المغرب ، بيروت ، ١٩٩٠م ، ص ١١ – ١٣ من مقدمة المحقق ؛ مصطفى بنسباع : ابن الحاج التحييي القرطبي ومسائل بيوعه في معيار الونشريسي ، ندوة الأندلس ، مكتبة الملك عبد العزيز العامة بالرياض، عام ١٤١٤هـ / ١٩٩٣م ، الجلسة (٦) ، بحث (٢) ، ص ٢ – ٣ .

<sup>(</sup>٥) الزباخ: فنون النثر الأدبي ، ص ٦٣ ، ٤٠٠ .

وفي الميدان الشعري عُرفت الأندلس زمن المرابطين بازدهار أحد أنواع الشعر المسمى بالموشحات ، حيث تعاصر آنذاك عدد وافر من الوشاحين المطبوعين (۱) . وهناك نوع آخر من النظم منسوج بلغة عامة أهل الأندلس على منوال الموشحات معروف بالزجل (۲) بلغ في العصر المرابطي القمة من حيث التركيب اللفظي والإبداع الفني (۱) ، وكثرة المتعاطين له من الزجالين (۱) حتى وصف هذا العصر بالعصر الذهبي للزجل (۱)\*

🖈 ولقد وصم بعض الكاتبين عصر المرابطين في الأندلس بأنه عصر كسدت فيه سوق الشعر ، وتدنت فيسه منزلة الشعراء ، واحتجوا بأقوال كتاب وأشعار شعراء من ذلك العصر ( إميليو غرسية غومس : الشـعر الأندلسي، ترجمة : حسين مؤنس ، ط . الثالثة ، مكتبة النهضة المصرية ، القاهرة ، ١٩٦٩م ، ص٥٠٠ إحسان عباس: تاريخ الأدب الأندلسي عصر الطوائف والمرابطين ، ط. الخامسة ، دار الثقافة ، بيروت ، ١٩٧٨م ، ص ٩٠ ) والحق أن ما قاله القدامي والمحدثون حول الشبعر والشعراء في الأندلس زمن المرابطين إنما ينطبق على شعر التكسب والشعراء والمداحين فحسب ولا يتعداهما (عبد الحميد الهرامة : الأعمى التطيلي حياته وأدبه ، ط . الأولى المنشأة العامـة للنشـر والتوزيـع والإعـلان ، ليبيـا ، ١٩٨٣م، ص ١٦٧ - ١٦٨) ثم ذلك القول - أيضاً - قد لا ينطبق على هذا اللون من الشعر تمام الانطباق إلا في السنوات الأولى من حياة المرابطين في الأندلس ( حسن محمود : قيام دولـة المرابطين ، ص ٤٤٥ ، عصمت دندش : الأندلس في نهاية المرابطين ، ص ٤٣١ ) وثمة أسباب وراء أزمة شعراء المديح في الأندلس في الفترة المذكورة منها ؛ أن المرابطين كانوا حملة لواء الجهاد في سبيل الله ، فكانوا في أول الأمر في شغل عن الاحتفاء بشعراء من هذا الصنف الذين دأبوا على الأكل بشعرهم (عصمت دندش: الأندلس في نهاية المرابطين ، ص ٤٣١ ) ومنها أن حكام هذه الدولة بارتباطهم الكبير بالفقهاء وأهل العلم والفضل -وفيهم كثرة تقرض الشعر - انسد الباب بوجوه الشعراء المتملقين في مدحهم، والذين لا يكثرون في الغالب إلا في بلاطات لا تخلو من تجاوزات شرعية (عبد السلام شقور: القاضي عياض ، ص ٥٥ - ٥٦ ) . وكيفما كانت الحال نهناك ظاهرة تحول في الناحية الأدبية يمكن رصدها في الأندلس إبان ذلك العصر ، وهي أن بعض الشعراء خرجوا عن صمتهم الذي التزموا بـه مـن قبـل ، فأقبلوا على المدح الصادق لدولة المرابطين وحكامها ( الزباخ : فنون النشر الأدبى ، ص ٥٨ ) . ولقه أثبتت إحدى الكاتبات بدراسة توثيقية ببيلوغرافية معجمية كثرة الشعراء والكُتاب والمترسلين في الأندلس أيام المرابطين ( نهلة الحرتاني : معجم الشعراء ، ص ٥٩ - ٦١ ) .

<sup>(</sup>١) ابن سعيد : المقتطف من أزاهر الطرف، تحقيق سيد حنفي حسنين ، ط . الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة ، ١٩٨٤م ، ص ٢٥٦ - ٢٥٧ .

<sup>(</sup>٢) ابن خلدون : المقدمة ، ص ٨٢٥ .

<sup>(</sup>٣) ابن سعيد : المقتطف من أزاهر الطرف ، ص ٣٦٣ ؛ وابن خلدون : المقدمة ، ص ٣٢٥ .

<sup>(</sup>٤) عبدالعزيز الأهواني: الزحل في الأندلس، ط.معهد الدراسات العربية العالمية، ١٩٥٧م، ص٦٤-٦٠.

<sup>(</sup>٥) المرجع السابق ، ص ٦٣ .

أما الحياة العلمية في الأندلس في عصر الموحدين فقد كانت في مرحلتها الأولى استمراراً لما كانت عليه في عصر المرابطين (۱)، فالأندلس لم تخلص كلها للدولة الموحدية بمجرد أن سقطت الدولة المرابطية في المغرب، إذ بقيت منطقة شرقي الأندلس والجزائر الشرقية سنوات خارجة عن نطاق السيادة الموحدية - كما سلف عرضه - هذا من ناحية . ومن ناحية أخرى فإن الموحدين لم يطبقوا على الأندلسيين أحكام عقيدة ابن تومرت مثلما طبقوها على أهل المغرب قبل سقوط مراكش (۲)، بل استوعبوا في الأندلس حتى ولاة الأقاليم الذين لم يعارضوا الأفكار التومرتية - على الأقل في الظاهر (۲) - وأبقوا النظام الإداري الساري بها قبلهم (أ)، واستعانوا في البداية برجال الأندلس وعلمائها في مجال الكتابة والإدارة والقضاء سواء في الأندلس أو في غيرها، وكانت زمرة من هؤلاء ممن خدموا المرابطين (٥).

غير أن الاتجاهات الفكرية للموحدين وسياستهم نحو العلماء والتعليم أخذت آثارها تظهر تدريجياً في سير الحياة العلمية في الأندلس، فالحكام الموحدون - وبخاصة الأوائل منهم - فوق أنهم معدودون من علماء العصر(1) فقد دعوا إلى نشر العلم بين الناس في أرجاء دولتهم (٧)، ورعوا

<sup>(</sup>۱) عصمت دندش: الأندلس في نهاية المرابطين ، ص ۳٤٩ ، ٣٥٤ ؛ حسين مؤنس: تاريخ المغرب وحضارته، ط. الأولى، العصر الحديث للنشر، بيروت، ١٤١٢هـ/١٩٩٢م ، م٢ ، حـ٢ ، ص ١٩٢.

<sup>(</sup>٢) عز الدين موسى : الموحدون في المغرب الإسلامي ، ص ١٩٦ ؛ السحيباني : الاتجاه الفكري لدعــوة ابن تومرت ، ص ٧٧ .

<sup>(</sup>٣) عز الدين موسى : الموحدون ، ص ١٠٤ .

<sup>(</sup>٤) عنان : عصر المرابطين والموحدين ، ق ٢ ، ص ٦٤١ ؛ عز الدين موسى : الموحدون ، ص ١٥٣ .

<sup>(</sup>٥) عز الدين موسى: الموحدون ، ص ١٦٣ ، ١٩٦ .

<sup>(</sup>٦) ابن عذارى:البيان، ق.الموحدين، ص ٨٠، ٨١، ١٦٤، ٢٣٥؛ المقري: نفح الطيب، حـ٣،ص ١٠٢.

<sup>(</sup>٧) ابن حبيش : الغزوات الضامنة الكاملة والفتوح الجامعة الحافلة الكائنة في أيام الخلفاء الأول الثلاثة ، تحقيق سهيل زكار ، ط . الأولى ، دار الفكر ، بيروت ، ١٤١٢هـ / ١٩٩٢م ، حـــ١ ، ص ٧ ؛ بروفنسال : مجموع رسائل موحدية ، ص ١٣٧ .

علوماً حديدة لم تكن لها سوق رائحة قبل عهدهم (١) ، وعقدوا الجالس العلمية لمختلف العلوم (٢) ، وشجعوا العلماء على التأليف حيث وجدنا أسماءهم يتردد ذكرها في خُطب عدد من الكتب المؤلفة خلال ذلك العصر (٣) .

ونتيجة لذلك ازداد النشاط العلمي قوة وازدهاراً أيام الموحدين ، واتسعت دائرة محالاته (٤) ، وزخرت الأندلس بكثرة كاثرة من العلماء وطلبة العلم ، بحيث لم يُرَ مثلهم في هذه البلاد لا في فترة سابقة ولا لاحقة (٥) .

ولقد طرق علماء الأندلس في تدريسهم وإنتاجهم العلمي إبان العصر الموحدي كافة المحالات العلمية المعروفة حينذاك كالعلوم الشرعية واللغة العربية والأدب والتاريخ والجغرافيا والعلوم البحتة والتطبيقية (١) ، بيد أن ثمة ظواهر متعددة ذات صلة بالجانب العلمي اختص بها هذه العصر ، منها احتفاظ العلوم الشرعية والأدب بمستواهما الرفيع في وقت الاضمحلال السياسي للموحدين في الأندلس ، بل بلغ الأدب في تلك الفترة – على الخصوص –

 <sup>(</sup>١) ابن رشد: فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال ، ط . الثانية ، دار العلم للجميع ،
 بيروت ، ١٩٣٥ ، ص ٣٦ .

<sup>(</sup>٢) ابن صاحب الصلاة: المن بالإمامة ، ص ٢١٧ ، ٤٠٦ ؛ المراكشي : المعجب ، ص ٤٢٦ ؛ ابن أبي أصيبعة: عيون الأنباء ، حـ٣ ، ص ١٢٨ ؛ ابن فرحون : الديباج المذهب ، حـ١ ، ص ٢٣٣.

<sup>(</sup>٣) انظر مثلاً ابن حبيش: الغزوات الضامنة ، ص ٥ ، ٢ ؛ السهيلي: الروض الأنف في شرح السيرة النبوية لابن هشام ، تحقيق عبد الرحمن الوكيل ، ط . الأولى ، مكتبة ابن تيمية ، القاهرة ١٤١٠ه / ١٩٩٠ ، حد ١، ص ٣١ ، ٣٤ ؛ الخزرجي: نَفَسُ الصّباح في غريب القرآن وناسخه ومنسوخه ، تحقيق محمد عز الدين المعيار الإدريسي ، ط . وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمغرب ، ١٤١٤هـ/ ١٩٩٤م ، حد ١ ، ص ١٦٣ - ١٦٤ ؛ الشريشي: شرح مقامات الحريسري ، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ، ط . المكتبة العصرية، صيدا - بيروت ، ١٤١٣هـ / ١٩٩٢م ، حد ١ ، ص ١٠٠٠

<sup>(</sup>٤) عنان : عصر المرابطين والموحدين ، ق ٢ ، ص ٦٤٧ - ٦٤٨ ؛ محمد المنوني : حضارة الموحديــن ، ط . الأولى ، دار توبقال ، الدار البيضاء ، ١٩٨٩م ، ص ١٤.

<sup>(</sup>٥) حسين مؤنس:شيوخ العصر في الأندلس، ط.الهيئة المصرية العامة للكتاب،القاهرة،١٩٨٦م، ص١٠٦.

 <sup>(</sup>٦) العربين : الحياة العلمية في الأندلس في عصر الموحدين ، ط . الأولى ، مكتبة الملك عبد العزيز العامة ،
 الرياض ، ١٤١٦هـ ، ص ٢٠٩ .

مستوى عظيماً فاق به ما قبلها من فترات . إذ الشعر والنثر عكسا بقوة وبيان ما استجاش في نفوس الأندلسيين آنذاك من أحاسيس حين تهاوت المدن الأندلسية بأيدي النصارى ، وما صاحب ذلك من محن وتفرق وفتن (١).

ومنها تحريض بعض الحكام الموحدين على أطراح كتب الفروع المؤلفة في الفقه المالكي إلى درجة أن الحاكم الموحدي الثالث المنصور أمر بإحراقها (٢) وفي المقابل دعوتهم إلى الأخذ مباشرة من الكتاب والسنة (٣). وقد أثر ذلك على الحياة العلمية في الأندلس فازدهر علم الحديث فيها غاية الازدهار (١) ، وظهرت مؤلفات فقهية عمادها الأحاديث النبوية المستقاة من محتلف مصنفات أئمة الحديث (٥).

ومنها أن الطب في الأندلس بلغ أوجه زمن الموحدين (١) ، فبرز في عصرهم أطباء انفكوا من التقليد ، فأبدعوا في دراساتهم ، واعتمدوا في

<sup>(</sup>١) عنان : عصر المرابطين والموحدين ، ق ٢ ، ص ٦٤٩ .

<sup>(</sup>٢) ابن حزي : القوانين الفقهية ، ط . دار الكتب العلمية ، بيروت ، ص ٢٧٦ .

<sup>(</sup>٣) المراكشي : المعجب ، ص ٣٥٤ - ٣٥٦ .

<sup>(</sup>٤) عبد الهادي أحمد الحسيسن: مظاهر النهضة الحديثية في عهد يعقوب المنصور الموحدي، ط. مطابع الشويخ، تطوان، ١٩٨٢م، حـ١، ص٧٣، ٢٦٦، ٣٠٠؛ المنونى:حضارة الموحدين، ص ٣٥؛ فوزي عيسى: الشعر الأندلسي في عصر الموحدين، ط. دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، ١٩٩١م، ص٥٦.

<sup>(</sup>٥) انظر مثلاً عبد الحق الإشبيلي: الأحكام الشرعية الصغرى، تحقيق أم محمد بنت أحمد الهليس، ط. الأولى، مكتبة ابن تيمية، القاهرة، ١٤١٣هـ / ١٩٩٣م، حد، ص ٧١؛ الصلاة والتهجد: تحقيق عادل أبو المعاطي، ط. الأولى، دار الوفاء للطباعة والنشر، المنصورة، ١٤١٣هـ / ١٩٩٢م، ص ٣٢ – ٣٣.

<sup>(</sup>٦) آنخل جنثالث بالنثيا: تاريخ الفكر الأندلسي ، ترجمة حسين مؤنس ، ط . الأولى ، مكتبة النهضة المصرية ، القاهرة ، ١٩٥٥م ، ص ٤٦٩ ؛ محمد عبد الحميد عيسى : تاريخ التعليم في الأندلس ، ط . الأولى ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، ١٩٨٢م ، ص ٣٣٩ ؛ إبراهيم زعرور وعلي أحمد : معجم أطباء المغرب والأندلس خلال العصور الوسطى ، ط . مطابع الجمهورية ، دمشق ، ١٩٩٤م ، ص ١٩٠٤ع عبد الهادي الحسيسن : الحركة العلمية في العصر الموحدي ، مجلة دار الحديث الحسنية ، عدد (٥) ، عبد الهادي الحسيس : ١٠٤٨هـ / ١٩٨٥م ، ص ٤٣٠٠

تشخيص الأمراض ومداواتها على الفحوصات السريرية (١) ، وقد ازدان ذلك العصر بطائفة من الأطباء الأندلسيين الذين تجاوزت شهرتهم آفاق العالم الإسلامي إلى العالم النصراني (٢) ؛ حيث ترجمت آثارهم الطبية إلى اللغات العبرية واللاتينية (٦) ، وبقيت تلك الآثار تدرس في جامعات أوربا الغربية عدة قرون (٤) .

ومن الظواهر المرتبطة بالحركة العلمية في الأندلس في عصر الموحدين دون غيره من العصور أن مؤلفات ابن تومرت كانت ضمن المؤلفات التي يدرسها طلبة العلم الأندلسيون (°) ، وقد حرص الحاكم الموحدي الأول عبد المؤمن بن علي على جلب طائفة من الصبيان من الأندلس إلى مراكش لأخذ علم ابن تومرت وحفظه (٦) ، وقد وُجِدَ من رجال العلم الأندلسيين من عبر – صراحة – عن مظاهرته للموحدين في دعوتهم (٧) ، بل أن بعض علماء الأندلس – بقطع النظر عن اقتناعهم أو عدمه – ساروا في مطالع خطب تواليفهم على نسق الرسائل الموحدية الرسمية التي تؤكد في افتتاحياتها خطب تواليفهم على نسق الرسائل الموحدية الرسمية التي تؤكد في افتتاحياتها

<sup>(</sup>١) ابن زهر: التيسير في المداواة والتدبير، تحقيق ميشل الخوري، ط. الأولى، دار الفكر، دمشق، ١٤٠٣هـ / ١٩٨٣م، ص: ط من مقدمة المحقق.

 <sup>(</sup>٢) محمد العربي الخطابي: الطب والأطباء في الأندلس الإسلامية ، ط. الأولى ، دار الغرب الإسلامي ،
 بيروت ، ١٩٨٨ م ، حـ١ ، ص ٢٣ ، ٢٨٤ .

<sup>(</sup>٣) ابن رشد : رسائل ابن رشد الطبية ، تحقيق حورج قنواتي وسعيد زايـد ، ط . الهيشة المصريـة العامـة للكتاب ، القاهرة ، ١٩٨٧م ، ص ٢٠ من مقدمة المحقق ؛ محمد العربي الخطـابي : الطـب والأطبـاء في الأندلس ، ص ٢٨٤ ، ٣٢٩ .

<sup>(</sup>٤) ابن زهر: التيسير، ص: ح، ل من مقدمة المحقق.

<sup>(</sup>٥) المراكشي: المعجب ، ص ٣٦٩.

<sup>(</sup>٦) ابن القطان : نظم الجمان ، ص ١٧٨ - ١٧٩ .

<sup>(</sup>٧) ابن حبيش: الغزوات الضامنة ، حـ ١ ، ص ١٠ ؛ ابن القطان: نظم الجمان ، ص ١٠١ ؛ ابـن عبـد الملك المراكشي: الذيل والتكملة ، س ٥ ، ق ١ ، ص ٣٠ ، ٣٠ .

على ما ادعاه ابن تومرت من العصمة والمهدية (١) ، فنصوا فيها – بعد الحمدله والتصلية – على الترضي – كما زعموا – عن "الإمام المعصوم ، والمهدي المعلوم " (٢) . وإذا تركنا ما ضمنه هؤلاء في خطبهم جانباً فإننا نرى محموعة من البدع التومرتية المتعلقة بأحكام العبادات تسربت – عن طريق التعليم وغيره – إلى الأندلسيين ، فظلوا يعملون ببعضها حتى بعد انقراض دولة الموحدين بزمن بعيد (٣) .

(١) انظر مثلاً ابن صاحب الصلاة : المن بالإمامة ، ص ٢٠٢ ، ٢٢٦ ، ٢٣٤ ، ٢٤٦ .

<sup>(</sup>٢) انظر ابن حبيش: الغزوات الضامنة ، ص ٤ ؛ الشريشي : شرح مقامات الحريري ، حد ١ ، ص ٣ .

<sup>(</sup>٣) الشاطبي: الاعتصام ، جـ ١ ، ص ٣٢٧ ، جـ ٢ ، ص ٥٥٦ .

# الفصل الأول

العلماء المشاركون في الصراع مع النصاري ومنزلتهم العلمية والاجتماعية

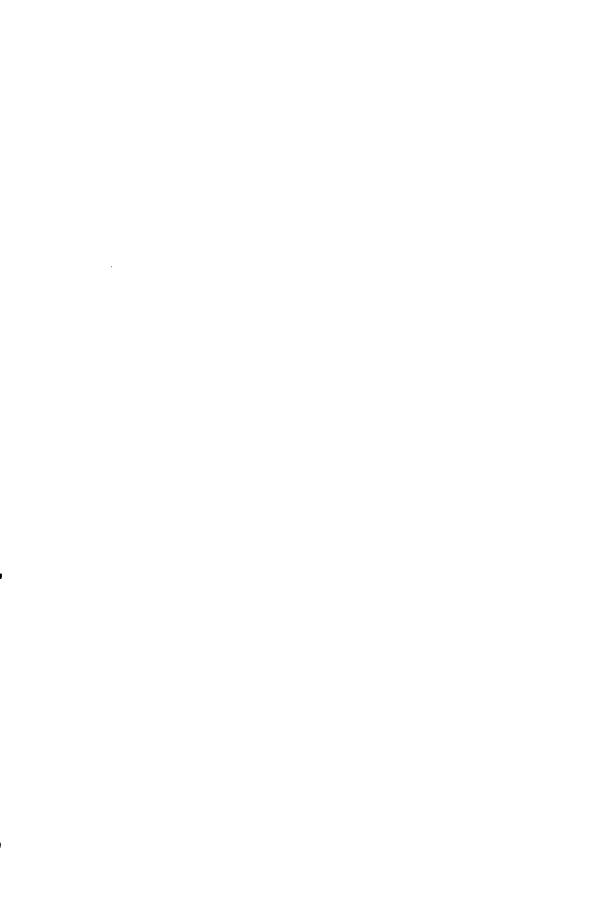

إن جهود علماء الأندلس في ميدان الصراع ضد النصاري إذا نظر إليها نظرة شمولية - أكبر من أن تحصر ، وأطول من أن تستوعب ، فشطر منها صريح في كونه موجهاً نحو ذلك الميدان ، كالدعوة إلى الوحدة لجحابهة الأعداء النصاري ، والتحريض على قتالهم ، وجهادهم بالأنفس والأموال ، والانبراء لحملاتهم الفكرية المناهضة للإسلام ، والتصدي لما تسلل إلى المحتمع الإسلامي من عاداتهم وتقاليدهم إلى غير ذلك . وشطر آخر من تلك الجهود لم يوجه أصلاً صوب ذلك الميدان ، بيد أن لها من الآثار القريبة والبعيدة المنعكسة عليه ما لا يمكن أن يُنكر ، فكل من يقاوم الجهل المتفشى بين أفراد الأمة ، أو يبث العلم والمعرفة في مختلف فئاتها ، أو يسعى لرفع الوعبي بين خاصتها وعامتها ، أو يجتهد في تحصينها من اخترام الصف، أو يدفعها للأخـذ بأسباب القوة المادية والمعنوية . كل هذه الجهود وما شاكلها - وإن لم يُصرح بأنها موجهة ضد النصارى - فإنها في الحقيقة دعم لكيان المسلمين في الأندلس المستهدفين من حانب أولئك النصاري الجحاورين ، فهي بهذا المفهوم تصب في النهاية في ميدان الصراع مع النصارى .

وهذه الدراسة - بحول الله تعالى - ستركز فقط على الجانب الظاهر من مواجهة علماء الأندلس للنصارى في عصري المرابطين والموحدين ، حيث أن جمهرة كبيرة منهم شاركت في تلك المواجهة بنشاطات ملموسة ، وإسهامات مجدية ، وجهود مؤثرة سواء كان ذلك في الجال السياسي أو العسكري أو الفكري ، وقد تنوعت مشارب أولئك العلماء واتجاهاتهم ، فكان فيهم المقرئون والمفسرون ، والفقهاء والمحدثون ، وعلماء اللغة والأدباء والشعراء ، والخطباء وأئمة المساجد ، والعباد والزهاد . وقد كانوا من بقاع متفرقة من البلاد الأندلسية .

# أولاً : مشاهير العلماء المشاركين في ميدان الصراع مع النصاري في عصري المرابطين والموحدين :

إن طائفة من العلماء المسهمين في ميدان الصراع ضد النصارى إبان عصري المرابطين والموحدين يعدون من أعلام العصر المرموقين ، ومن رجال الفكر المشهورين كأبي علي الصدفي ، وابن رشد الجد ، وأبي محمد بن عطية وأبي بكر بن العربي ، وابن رشد الحفيد ، وأبي الربيع الكلاعي ، وابن الأبار، ولذا فكتب التراجم الأندلسية احتفت بهم ، فوصفت حياتهم ، ودونت أخبارهم ، ورصدت تحركاتهم . وحيث أن هؤلاء سيرد ذكرهم في كثير من زوايا الدراسة ، فمن المناسب التعرف على أبرز معالم حياتهم ، وأهم ملامح شخصياتهم .

#### ☆ ☆ ☆

فأبو على الصدفي الذي كان من الجاهدين في سبيل الله ضد النصارى(١) هو حسين بن محمد بن فِيرُة بن حَيَّدون بن سُكَّرة النصارى(١)

<sup>(</sup>۱) عياض: ترتيب المدارك، حـ ۸ ، ص ١٩٤؛ ابن الأبار: التكملة ، حـ ۱ ، ص ١٩٣ ، المعجم، ص ٣٧. لا قال ابن فرحون أن اسم " فيرة " معناه الحديد بلغة العجم ، وحيون اسم مصغر من يحيى ( الديباج المذهب ، حـ ١ ، ص ٣٣٢) والظاهر أن ابن فرحون حانب الصواب فيما قال عن حيون . فالأقرب أن أصل الاسم حيى ، وأضيفت إليه واو ونون ، فصار حيون ، حيث أن الأندلسين تعودوا على زيادة الواو والنون إلى الاسم بقصد التفخيم ( ابن الخطيب : الاحاطة ، حـ ٤ ، ص ٣٨) وذلك بأثر من لغة أهل البلاد ، إذ أن المقطع الأسباني un أو no دال عندهم على الفخامة والتعظيم ، وقد أدخل على أسماء أندلسية كثيرة ( العبادي : في تاريخ المغرب والأندلس ، ص ١٧٠) . أما اسم سُكّرة فهو مؤنث العربية التي يُنسب إليها كثير من العلماء (السمعاني : الأنساب، تحقيق: عبد الله عمر البارودي ، ط . الأولى ، دار الجنان ، بيروت ١٤٠٨هـ ١٩٨٩م حـ ٣ ، ص ٢٥٥ - ٣٠ ) لكن الذي يشير الارتياب في انتساب أبي على إلى العرب تسمى حده باسم عجمي إذ عرف عن عرب الأندلس اعتزازهم بأسمائهم العربية أبما اعتزاز ، فهل كان صدفياً بالولاء ؟

<sup>(</sup>١) ابن بشكوال: الصلة ، حد ١ ، ص ١٤٤؛ الذهبي: سير أعلام النبلاء ، حد ١ ، ص ٣٧٦؛ المقري: أزهار الرياض في أخبار عياض ، ط . صندوق إحياء الـتراث الإسلامي المشترك بين المملكة المغربية والإمارات العربية المتحدة ، الرباط ، ١٩٧٨م ، ح٣ ، ص ١٥١ .

<sup>(</sup>٢) عياض : الغنية ، تحقيق محمد بن عبد الكريم ، ط . الدار العربية للكتاب ، ليبيا – تونس ١٣٩٨هـ / ١٩٧٨م ، ص ١٩٧٨م ، ص ١٩٧٨م ، ص ١٩٧٨م .

<sup>(</sup>٣) ابن الأبار: المعجم، ص ١.

<sup>(</sup>٤) ابن عطية : فهرس ابن عطية ، تحقيق محمــد أبــو الأحفــان ومحمــد الزاهــي ، ط . الثانيــة ، دار الغــرب الإسلامي ، بيروت ، ١٩٨٣م ، ص ٩٩ ؛ ابن فرحون : الديباج المذهب ، حــ١ ، ص ٣٣٠ .

<sup>(</sup>٥) عياض: الغنية ، ص ١٩٣.

المهمة (على إسلام باشا : إسبانيا والأندلس ، ط . مطبعة مصر ، ص ١٦ ) تبعد المنسة Valencia هي حاضرة الكورة المسماة باسمها ( ابن غالب : فرحة الأنفس ، ص ١٦ ) تبعد عن البحر حوالي ثلاثة أميال ( الإدريسي : صفة المغرب ، ص ١٩١ ) تعد حديثاً من مدن إسبانيا المهمة ( علي إسلام باشا : إسبانيا والأندلس ، ط . مطبعة مصر ، ص ٩٦ ، عيسى الناعوري : في ربوع الأندلس ، ط . الدار العربية للكتاب ، ليبيا – تونس ، ١٣٩٨هـ/١٩٧٨م ، ص ١٤٩ ) .

<sup>(</sup>٦) ابن بشكوال : الصلة ، حـ١ ، ص ١٤٤ ؛ المقري : أزهار الرياض ، حـ٢ ، ص ١٥١ ؛ نفح الطيب، حـ٢ ، ص ٩٠ .

<sup>(</sup>٧) ابن بشكوال: الصلة ، حـ١ ، ص ١٤٤ .

عليها . ثم سار إلى العراق فدخل البصرة ثم واسط وقد التقى بمشايخ هاتين المدينتين ، وبعدها حل ببغداد في جمادي الآخرة سنة ٤٨٦هـ/١٩٩ ، المدينتين ، وبعدها حل ببغداد في جمادي الآخرة سنة ٤٨٦هـ/١٩٩ ، ومن القادمين فأقام بها خمس سنوات كاملة ، سمع في غضونها من علمائها، "ومن القادمين عليها أيام كونه بها" (١) ثم غادرها إلى دمشق فكان بها عام عليها أيام كونه بها إلى مصر فانتهى به المطاف إلى الإسكندرية ، ومنها إلى مصر فانتهى به المطاف إلى الإسكندرية ، إذ نراه بها سنة ٨٨٤هـ/ ١٩٩٥ م (٢) ، ثم عاد إلى الأندلس ، فوصلها في صفر سنة ٤٩٠هـ /١٩٩٧ م (٤) .

وقد ذكر تلميذه ابن عطية (ت٤١٥هـ/١٥) (٥) أنه استفاد من علماء الإسكندرية ومصر قبل وصوله إلى مكة ، فقال عنه "وكتب في طلوعه بالإسكندرية ومصر ... عن جماعة ، وبلغ مكة ... "كما ذكر تلميذه الآخر القاضي عياض(ت٤٤هه/١١٩م) (١) أنه التقى بشيوخ إفريقية ، وأشار إلى دخوله مدينة سبتة مرتين بقوله "ودخل بلدنا كرتين ... "(٧) . وقد كانت الأولى منهما عند عودته إلى الأندلس من تلك الرحلة المشرقية ، فلم يلبث بها إلا يسيراً "لفرط استعجاله "(٨) .

<sup>(</sup>١) ابن بشكوال: الصلة ، حـ١ ، ص ١٤٤-١٤٥ ؛ المقري: أزهار الرياض ، حـ٣ ، ص١٥١-١٥٢.

<sup>(</sup>٢) ابن عساكر: تاريخ دمشق ، نشرته –مخطوطاً- مكتبة الدار بالمدينة المنورة ، ١٤٠٧هـ ، حـ٥ ، ص١٢٥ .

<sup>(</sup>٣) ابن الأبار : المعجم ، ص ١٠٢ .

<sup>(</sup>٤) ابن بشكوال: الصلة ، حـ ١ ، ص ١٤٤ ؛ ابن الأبار: التكملة ، ط . كوديــرا ، مدريـد ، ١٨٨٧م ، حـ ٢ ، ص ١٠٨ ؛ نفح الطيب ، حـ ٢ ، ص ٩١ .

<sup>(</sup>٥) فهرس ابن عطية ، ص٩٩ .

<sup>(</sup>٦) الغنية ، ص١٩٣ .

<sup>(</sup>٧) المصدر السابق ، ص١٩٤ .

<sup>(</sup>٨) ابن الأبار: المعجم، ص٥٤،٥٣٠.

ولعلنا نحاول على ضوء ما مضى من عمرض وأقوال أن نرسم حلقة متكاملة لخط سير رحلة أبي على الصدفي إلى المشرق التي دامت تسع سنوات وشهراً وأياماً . يبدو أن أبا على أبحر من مدينة المرية الأندلسية لسببين : أوهما: إنه كان قد ارتحل إليها -كما مر- لطلب العلم (١) . وثانيهما: أن المرية كانت منفذاً رئيساً لأهل شرقي الأندلس، فهي كما وصفها الجغرافيون الأندلسيون "باب الشرق " (٢) . ومن المرية - يبدو - أنه انطلق رأساً عن طريق البحر إلى الإسكندرية فلم يمر في خط ذهابه بإفريقية التي ورد التقاؤه بعلمائها، وأخذه العلم عنهم في رحلته تلك (٣). وحلوله الإسكندرية في طريقه إلى الحج لا إشكال فيه، إذ صرح تلميذه ابن عطية بذلك، كما سلف ذكره (١) ، أما كوننا نرجح انطلاقه بحراً من المرية صوب الإسكندرية مباشرة فلأن رحلته إلى المشرق كانت في البحر (٥) ، ومن عادة بعض حجاج البحر الأندلسين الانطلاق رأساً إلى الإسكندرية ، فلا تستغرق رحلتهم في الغالب - إذا سلمت من الأخطار - سوى ثلاثين يوماً (١) . فهو أسرع الطرق لبلوغ الهدف ، وطلبة العلم الأندلسيين إذا أرادوا الحج تراهم يسلكون أخصر الطرق إلى الحجاز، ولا يعرجون على أي مناطق تباعدهم عن هدفهم الأسمى الذي تتشوق إليه أفئدتهم ، فإذا ما قضوا الفريضة صار عندهم متسع من الوقت للتعريج عن بعض المدن الإسلامية المعروفة بازدهار

<sup>(</sup>١) ابن بشكوال : الصلة ، حـ ، ص١٤٤ .

<sup>(</sup>٢) ابن غالب : فرحة الأنفس ، ص١٤ ؛ ابن سعيد : المغرب ، حـ٢ ، ص١٩٣٠ .

<sup>(</sup>٣) عياض : الغنية ، ص١٩٣٠ .

<sup>(</sup>٤) فهرس ابن عطية ، ص٩٩ .

<sup>(</sup>٥) ابن بشكوال : الصلة ، حـ ١ ، ص١٤٤ .

<sup>(</sup>٦) علي أحمد : الأندلسيون والمغاربة في بلاد الشام من نهاية القــرن الخــامـــ وحتــى نهايـــة القــرن التاســع الهـــري ، ط . الأولى ، دار طلاس ، دمشق ، ١٩٨٩م ، ص١١٩ ، ١٢٠ ، ١٢٤ .

العلم، ووفرة العلماء (۱) ، وهذا ما فعله أبو علي الصدفي الذي عدل إلى العراق بعد حجه ، ثم رحل إلى الشام ، ثم إلى مصر (۲) ، ومنها – فيما يظهر – يمم وجهه شطر إفريقية (۲) ، وربما أنه انطلق منها واتجه إلى مدينة سبتة التي جاء النص صريحاً في دخوله إليها عند عودته من المشرق (٤) ، ولعل سيره كان في الطريق البحري المحاذي لساحل الشمال الإفريقي (٥) ، إذ لو سلك الطريق البري لسجلت المصادر استفادته من علماء مدن مشهورة بالعلم تربض على هذا الطريق . ومن سبتة عبر أبو علي الصدفي إلى الأندلس الأندلس (١) . ولم يرجع أبو علي إلى بلده سرقسطة عند أفوله إلى الأندلس من رحلته المشرقية ، بل نزل في مدينة مُرْسِية الموسوطنها ، فطفق يدرس الناس في جامعها (٧) .

ولقد برع أبو علي الصدفي بالحديث وعلومه (٨) ، وكان بجانب

<sup>(</sup>١) حسين مؤنس : تاريخ الجغرافية والجغرافيـين في الأندلـس ، ط . الثانيـة ، مكتبـة مدبـولي ، القــاهرة ، ١٤٠٦هـ/١٩٨٦م ، ص٤٣٢ ؛ على أحمد : الأندلسيون والمغاربة في بلاد الشام ، ص ٢٥٤ .

<sup>(</sup>٢) ابن بشكوال : الصلة ، حـ ١ ، ص١٤٤-١٤٥ ؛ المقري : أزهار الرياض ، حـ ٣ ، ص ١٥١-١٥٢.

<sup>(</sup>٣) عياض: الغنية ، ص١٩٣٠.

<sup>(</sup>٤) ابن الأبار : المعجم ، ص٥٣ ، ١٠٢ .

<sup>(</sup>٥) علي أحمد : الأندلسيون والمغاربة ، ص١٢٠ .

<sup>(</sup>٦) ابن الأبار : المعجم ، ص٥٣ .

الإدريسي : Murcia قاعدة كورة تدمير في شرقي الأندلس ، تبعد عن البحر أربعين ميلاً ( الإدريسي : صفة المغرب، ص ١٩٤ ، ١٩٥) ، والطريق البري بينها وبين المرية طوله نحو مائة و خمسة وثلاثين ميسلاً ( الإدريسي : أنس المهج وروض الفرج ، مخطوط حكيم أوغلي رقم ٦٨٨ ، مكتبة السليمانية في إستانبول ، نشره بالتصوير الفوتوغرافي معهد تاريخ العلوم العربية والإسلامية ، فرانكفورت ، ورقة (١٥١) ومرسية اليوم من المدن الكبرى في إسبانيا (الناعوري : في ربوع الأندلس ، ص١٤١) .

<sup>(</sup>٧) ابن بشكوال:الصلة، حـ١، ص١٤٥؛ المقري أزهار الرياض،حـ٣،ص١٥٢؛نفح الطيب، حـ٢ ص٩١.

<sup>(</sup>٨) عياض: ترتيب المدارك ، حـ٨ ، ص١٩٣٠ ؛ الغنية ، ص١٩٤ ، الضبي : بغية الملتمس ، ص٢٦٩.

ذلك "عالماً بالقراءات " (۱) ، " إماماً بالفقه " (۲) لديه معرفة بالأدب (۳) . ولكنه لم وحينما قُلّد قضاء مرسية قَبِلَه على كره منه سنة 7.0هـ/ ۱۱۲م ، ولكنه لم يلبث أن استعفى منه فلم يُعفَ، فتوارى عن الأنظار عدة شهور من آخر سنة 9.0 (۱۱۳ه ما السنة التالية حتى أعفى من ذلك المنصب (۵) . ولما طُلِبَ منه أن يلي القضاء في إشبيلية تمنع وأبي (۲) ، وقد احتهد في بث العلم ونشره سواء في مرسية (۷) أو في غيرها (۱) إلى أن قتل في معركة مع النصارى في ربيع الأول سنة 9.0 (۱۱۲ه (۹) .

## \* \* \*

وابن رشد الجد الذي كانت له مساع متميزة في الحفاظ على الوفاق بين أهل الأندلس والمرابطين للوقوف صفاً متراصاً في وجوه النصارى (١٠)،

<sup>(</sup>١) الذهبي : تذكرة الحفاظ ، ط . دار الكتب العلمية، بيروت ، ١٣٧٥هـ/١٩٥٥م ، حـ٤ ، ص١٢٥٣.

<sup>(</sup>٢) ابن فرحون : الديباج المذهب ، حـ ١ ، ص ٣٣٠ .

<sup>(</sup>٣) الذهبي: سير أعلام النبلاء ، حـ ١٩ ، ص ٣٧٧ .

<sup>(</sup>٤) ابن الأبار: المعجم، ص١٠٦؛ المقري: أزهار الرياض، حـ٣، ص١٥٣ ؛ نفح الطيب، حـ٢، ص٩٢.

<sup>(</sup>٥) محمد بن عياض : التعريف بالقاضي عياض ، تحقيق محمد بـن شـريفة ، ط . الثانيـة ، وزارة الأوقــاف والشؤون الإسلامية بالمغرب ، ١٤٠٢هـ /١٩٨٢م ، ص ٧-٨ .

<sup>(</sup>٦) عياض : الغنية ، ص ١٩٤ .

<sup>(</sup>٧) ابن بشكوال: الصلة ، حـ١ ، ص١٤٥ ؛ الذهبي: سير أعلام النبلاء ، حـ١٩ ، ص٣٧٨ .

<sup>(</sup>٨) ابن الأبار : التكملة ، حـــ١ ، ص٤٣٣ ، حــ٢ ، ص٤٧٢ ، ٩٣٣ ؛ المعجــم ، ص٣٧ ، ٥٣ ـ ٥٠ ، ٥. ١٠٢ . ٩٠ . ٦٦

<sup>(</sup>٩) ابن بشكوال : الصلة ، حـ١ ، ص١٤٦

<sup>(</sup>١٠) ابن رشد : الجامع من المقدمات ، تحقيق المختار التليلي ، ط . الأولى ، دار الفرقان ، عَمَّان ، ٥٠ اهـ/١٩٨٥ م ، ص٣٠ من مقدمة المحقق .

كما كان له الأثر الأكبر في معاقبة بعض النصارى الأندلسيين المتآمرين على المسلمين مع إخوانهم في الممالك النصرانية المحاورة (١) ، فهو أبو الوليد محمد ابن أحمد بن أحمد بن عمد بن أحمد بن عبد الله بن رشد (١) . ويظهر أن أصله من غير العرب ، فتلامذته الذين ترجموا له سردوا سلسلة نسبه دون أن يصلوه بأي قبيلة عربية (١) ؛ بل قيل إنه " لا يعرف له نسب في قبائل الأندلس " (١) ، فضلاً أن ثمة من ينسبه إلى بني إسرائيل (٥) .

ولقد كانت أسرته تقطن سرقسطة (١)، ثم استوطنت بعد ذلك قرطبة (٧)، لعل أبا الوليد ولد بهذه الأخيرة، حيث كانت ولادته عام ٥٠٥هـ/١٠٥٨م (٨)

<sup>(</sup>۱) ابن عذاري : البيان ، حـ٤ ، ص ٧٢-٧٣ ؛ ابن الخطيب : الإحاطــة ، حـــ ، ص١١٤ ؛ بحهــول : الحلل الموشية ، ص ٩٠-٩١ .

<sup>(</sup>٢) توصل إلى سلسلة نسب ابن رشد الجد هذه من خلال النظر في نسب والده أحمد ( ابن عبد الملك المراكشي: الذيل والتكملة ، ص ١ ، ق ١ ، ص ٢٨) وفي نسب حفيده أيضاً ( ابن عبد الملك المراكشي: الذيل والتكملة ، ق ٦ ، ص ٢١- ٢٢) ولقد أورد المقري هذا العمود النسبي إلا أنه جعل اسم حد والده أحمد ، فقال : محمد بن أحمد بن أحمد بن أحمد بن أحمد بن أحمد م ص ٥ ه ه ه . . . ( المقري : أزهار الرياض ، حس م ص ٥ ه ه ) .

<sup>(</sup>٣) انظر مثلاً: عياض: الغنية ، ص١٢٢ ، ابن بشكوال: الصلة ، حـ٢ ، ص٧٦٥ .

<sup>(</sup>٤) ابن عبد الملك المراكشي : الذيل والتكملة ، ص٦ ، ص٢٦ .

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق ، الصفحة نفسها .

<sup>(</sup>٦) ابن بشكوال : الصلة ، حـ٢ ، ص ٥٧٦ ( حاء ذلك في هامش الأصل ) .

<sup>(</sup>٧) لم تصرح المصادر بذلك ، ولكن يفهم استيطان بيت ابن رشد قرطبة من قديم بدمنغ والد ابن رشد بالقرطبي ( ابن عبد الملك المراكشي : الذيل والتكملة ، س١ ، ق١ ، س٢٨) إضافة إلى أنه قد ورد نص يصرح بوجود مدفن في مقبرة عباس بشرقي قرطبة لسلف ابن رشد الجد ( ابن رشد : فتاوى ابن رشد ، تحقيق المختار التليلي ، ط . الأولى ، دار الغرب الإسلامي ، بيروت ، ١٤٠٧هـ/١٩٨٧م ، حس ٢٥٠٥ ) مما يعني قدم استقرار أسرته في قرطبة .

<sup>(</sup>٨) ابن رشد : فتاوى ابن رشد ، حـ٣ ، ص ٢٥٢٦ ، ابن بشكوال : الصلة ، حـ٢ ، ص ٧٧٥ .

ثم درس على شيوخها (۱) ، ولم يثبت - طبقاً للمصادر المتوافرة - خروجه منها لطلب العلم سواء داخل الأندلس أو خارجها كفعل بعض طلبة العلم القرطبيين الذين ينتقلون من أجل تلك الغاية بين المدن الأندلسية أو حتى يرحلون إلى المشرق (۲) .

نال ابن رشد علماً واسعاً في كثير من العلوم المعروفة في زمنه ، وقد غلبت عليه الدراسة أكثر من الرواية (٢) ، فصار " فقيهاً عالماً حافظاً للفقه، ... عارفاً بالفتوى على مذهب مالك وأصحابه ، بصيراً بأقوالهم واتفاقهم واختلافهم ، نافذاً في علم الفرائض والأصول " (٤) . كما أصبح بجانب ذلك ذا تفوق بالحديث ، ومعرفة باللغة ، ومشاركة بالتفسير والتاريخ (٥) .

ابتدأ ابن رشد التدريس وشيوخه ما زالوا على قيد الحياة ، فاجتهد بالتعليم ، وبذل عطاءً مضاعفاً في بث علمه الذي يحمله ، فقصده الطلبة من كل ناحية ، وتكاثروا حوله (١) .

ولقد أسند إليه القضاء بقرطبة في جمادي الأولى سنة ١١٥هـ/ ١١١٧م، فصار قاضي الجماعة بها، وصاحب الصلاة في مسجدها

<sup>(</sup>١) عياض : الغنية ، ص١٢٣ ؛ ابن فرحون : الديباج المذهب ، حـ٢ ، ص٢٤٦ .

<sup>(</sup>٢) المختار التليلي : ابن رشد وكتابه المقدمات ، ص١٤٩ .

<sup>(</sup>٣) عياض : الغنية ، ص١٢٢ ؛ ابن فرحون : الديباج المذهب ، حـ٢ ص٢٤٨ .

<sup>(</sup>٤) ابن بشكوال: الصلة ، حـ٢ ، ص٥٧٦ ؛ المقري: أزهار الرياض ، حـ٣ ، ص٠٢ . وقد نقل الذهبي نص ابن بشكوال ، وأسقط منه بعض الكلمات ( سير أعلام النبلاء ، حــ ١٩ ، ص٥٠٠ ؛ تاريخ الإسلام " حوادث وونيات المشاهير والأعلام " ( ٥٠١هـ) ، تحقيق : عمر تدمري ، ط . الأولى ، دار الكتاب العربي ، بيروت ، ١٤١٥هـ/ ١٩٩٤م ، ص٤٤٤) .

<sup>(</sup>٥) ابن رشد : الجامع من المقدمات ، ص٢٤ من مقدمة المحقق .

<sup>(</sup>٦) المختار التليلي : ابن رشد وكتابه المقدمات ، ص٢٢٧-٢٣١ .

الجامع (۱) ، وبعد مضي أربع سنوات أعفي منه بناء على رغبته (۲) ، وذلك في سنة ٥١٥هـ/١١١م (۳) . وقد كان من جملة الأعذار التي قدمها ابن رشد لطلب الإعفاء من القضاء التفرغ لاستكمال ما شرع فيه من مؤلفات، حيث قضى بقية عمره في التأليف (١) ، وإسماع ما ألفه (٥) ، ونشر كتبه ... ومسائله " (١) إلى أن توفى في شهر ذي القعدة سنة ٢٥هـ /١١٢٦ م بعد مرض أضجعه أزيد من أربعة أشهر (٧) .

ولقد خلف ابن رشد كثيراً من المصنفات في فنون مختلفة من العلم (^)، إلا أن غالبها كان في الفقه وما يتصل به (٩)، ككتاب المقدمات والممهدات ... (١١٠).

☆ ☆ ☆

<sup>(</sup>١) ابن فرحون : الديباج المذهب ، حـ٧ ، ص ٢٤٩ .

<sup>(</sup>٢) ابن رشد: البيان والتحصيل ، حـ ١ ، ص ٣٠ ، ٣١ .

<sup>(</sup>٣) عياض : الغنية ، ص١٢٣ .

<sup>(</sup>٤) ابن رشد : البيان والتحصيل ، حـ ١ ص ٣٠،٣١-٣٠ .

<sup>(°)</sup> ابن رشد : فتاوى ابن رشد ، حـ٣ ، ص١٥١٨ ، ١٥٢٤ ( ذكر ذلك تلميذه حـامع فتاويه أبو الحسن ابن الوزان المتوفي سنة ٤٣هـ /١١٤٨م ) .

<sup>(</sup>٦) ابن بشكوال : الصلة ، حـ ٢ ص ٥٧٧ .

<sup>(</sup>٧) ابن رشد: فتاوى ابن رشد ، حـ٣ ، ص١٥٢٤ ( ذكر ذلك أيضاً ابن الوزان ) ؛ النباهي : المرقبة العليا فيمن يستحق القضاء والفتيا ، ط . دار الآفاق الجديدة ، بيروت ، ١٤٠٠هـ/١٩٨٠م ، ص٩٩؛ المقري : أزهار الرياض ، حـ٣ ، ص٦١.

<sup>(</sup>٨) عياض : الغنية ، ص١٢٢ ، ١٢٣ ؛ ابن فرحون : الديباج المذهب ، حـ٢ ، ص٢٤٩ ، ٢٤٩ .

<sup>(</sup>٩) ابن رشد: الجامع من المقدمات ، ص٣٤ من مقدمة المحقق .

<sup>(</sup>١٠) وقد طبع هذا الكتاب أكثر من مرة .

<sup>(</sup>١١) ابن بشكوال: الصلة ، حـ٢ ، ص٧٧٥ ؛ عياض: الغنية ، ص١٢٢ ؛ الذهبي: تباريخ الإسلام "حوادث ٥٠١-٥٠٥" ، ص٤٤٤ . وانظر: ابن دحية: المطرب في أشعار أهل المغرب ، ص٢٠٤ ابن خير: فهرسة ما رواه عن شيوخه ، نشر فرانيسكو كوديسرا ، ط. الثانية ، دار الآفاق الجديدة ، بيروت ، ١٣٩٩هـ/١٩٩٩م ، ص ٢٤٣ ، ٢٦٦ ؛ الفلاني: قطف الثمر في رفع أسانيد المصنفات في الفنون والأثر ، تحقيق عامر صبري ، ط. الأولى ، دار الشروق ، حده ، ١٩٨٤ ، ص ١٦٥٠.

أما أبو محمد بن عطية المكثر من الخروج في الجيوش المرابطية لقتال النصارى (١) ، والمسهم بقلمه في الجهاد ضدهم (٢) ، فهو عبد الحق بن أبي بكر غالب بن عبد الرحمن بن غالب بن عبد الرؤوف بن تمام بن عبد الله بن تمام ابن عطية بن خالد بن عطية المحاربي أم وعطية هذا الأخير هو أول داخل للأندلس من أسرة أبي محمد بن عطية (٣) ، وقد كان ذلك زمن الفتح (٤) ، فاستقر هو وذريته من بعده في غرناطة (٥) ، حيث ولد بها – فيما يبدو – عبد الحق ، فكان مولده عام 1.10 هم (١) .

تلقى عبد الحق العلم في مسقط رأسه على يد والده أبي بكر غالب(٧) الذي كان من العلماء المبرزين (٨) ، وكذلك على أيدي علماء آخرين

<sup>(</sup>١) ابن الأبار : المعجم ، ص٢٧١ .

<sup>(</sup>٢) ابن خاقـان : قلائـد العقيـان ومحاسـن الأعيـان ، تحقيــق حســين يوســف خربــوش ، ط . الأولى ، ١٤٠٩هـ/١٩٨٩م ، مكتبة المنار ، عَمَّان ، حـ٣ ، ص٦٦٦-٢٦ .

ين وبنو محارب الذين ينتسب إليهم ابن عطية هم من أبناء قيس بن عيلان بن مضر ( ابن عطية : فهرس ابن عطية ، ص ٦٠) ومضر من ولد معد بن عدنان ( ابن حزم : جمهرة أنساب العرب ، ط . دار الكتب العلمية ، بيروت ، ١٤٠٣هـ/١٩٨٣م ، ص ٢٥٩٥ ، ٤٨١) .

<sup>(</sup>٣) ابن عطية : فهرس ابن عطية ، ص٥٩-٦٠ ؛ المحرر الوجيز في تفسير الكتــاب العزيز ، تحقيق المجلـس العلمي بفاس وغيره ، ط . مكتبة ابن تيمية ، ١٤١٣هـ/١٩٩٢م ، حــ١ ، ص١ ؛ ابن الأبار : المعجم، ص٢٦٩٠ .

<sup>(</sup>٤) ابن عطية : فهرس ابن عطية ، ص٦٠٠ ؛ عياض : الغنية ، ص٢٥٣.

<sup>(°)</sup> ابن الخطيب : الإحاطة ، حــ ١ ، ص ١٢٧ ، حــ ٣ ، ص٥٣٥ ؛ ابن فرحون : الديباج المذهب ، حــ ٢ ، ص٥٧ .

<sup>(</sup>٦) الضبي: بغية الملتمس ، ص٣٨٩ ؛ ابن الأبار: المعجم ، ص ٢٧٢ ؛ ابن الخطيب: الإحاطة ، حـ٣، ص ٥٤١ .

<sup>(</sup>٧) ابن عطية : فهرس ابن عطية ، ص٥٩ ، ٦٤ ، ٦٩-٧٧ .

<sup>(</sup>٨) عياض : الغنية ، ص٢٥٤ ، ابن بشكوال : الصلة ، حـ٢ ، ص٥٥٨ .

سواء من غرناطة عينها (۱) ، أو من المارين عليها من العلماء الأندلسيين (۲) ، أو من العلماء الواردين إليها من خارج الأندلس (۲) . ولم ينقع غلة نهم أبي محمد بالعلم ماتلقاه في غرناطة ، فارتحل في سبيل تحصيله إلى عدد من المدن الأندلسية كقرطبة (۱) وإشْبيليكة (۱) ومُرْسِيةَ (۱) وبَلَنْسِيَة (۷) وجَيَّان (۸) .

وبحرصه على التعلم منذ الصغر<sup>(۹)</sup>، وبذكائه وفطنته وإدراكه، وبتعاهد والده له (۱۱) ثم السعت معارفه ، واكتسب جملة منوعة من العلوم (۱۱) ، فأصبح " فقيها عالما بالتفسير والأحكام والحديث والنحو والأدب واللغة (۱۲) وفوق ذلك كانت " له يد في الإنشاء والنظم والنثر " (۱۳) ، إذ كان هو نفسه شاعراً مجيداً ، وأديباً بارعاً (۱۶) .

<sup>(</sup>١) ابن عطية : فهرس ابن عطية ، ص ١٠١ ، ١١٨ ، ١٢٥ .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ، ص ١٠٩ ، ١١٢ ، ١٣٩ ؛ ابن الأبار : المعجم ، ص ٢٧٠ .

<sup>(</sup>٣) ابن عطية : فهرس ابن عطية ، ص ٩٤ ، ١٤١ .

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق ، ص١١٧ ، ١١٢ ، ١١٩ .

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق ، ص١٢١. .

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق ، ص١٠٠٠ ؛ ابن الأبار : المعجم ، ص٢٧٠ .

<sup>(</sup>٧) ابن عطية : فهرس ابن عطية ، ص١٠٩

<sup>(</sup>٨) المصدر السابق ، ص١٣٧ .

<sup>(</sup>٩) ابن خامّان : قلائد العقيان ، ق٣ ، ص٥٦٦ ؛ الذهبي : سير أعلام النبلاء ، حــ١٩ ، ص٥٥٨ .

<sup>(</sup>١٠) الذهبي : سير أعلام النبلاء ، حـ١٩ ، ص٥٨٨ .

يه وقد ظل غالب يُعنى بابنه عبد الحق ويوجهه حتى في المرحلة التي أمسى فيها هــذا الابـن يقــوم بالتــأليف ( الضبى : بغية الملتمس ، ص٤٤١) .

<sup>(</sup>١١) ابن بشكوال : الصلة ، حـ٧ ، ص٣٨٧ .

<sup>(</sup>١٢) ابن الخطيب: الإحاطة ، حد ، ص٥٣٩ .

<sup>(</sup>١٣) السيوطي: طبقات المفسرين، ط. الأولى، دار الكتب العلمية، بـروت، ١٤٠٣هــ/١٩٨٣م، ور.٥.

<sup>(</sup>١٤) ابن خاقان : قلائد العقيان ، ق٣ ، ص٥٦٦ ؛ النباهي : المرقبة العلبا ، ص١٠٩٠ .

نُصِبَ عبد الحق قاضياً لمدينة المرية <sup>(١)</sup> ، وكان ذلك في عام ٢٩هـ/ ١٦٢٤م(٢)، وقد ظل في هذا المنصب سنوات متوخياً العدل، ناشداً للحق (٦) ومع أن المصادر المتوافرة لم تصرح بعدد تلك السنوات إلا أن ثمة نصاً يؤكد على أنه في عام ٥٣٨هـ /١١٤٣م ما زال على رأس عمله في قضاء المرية ، ذاك أن أحد تلامذته قد انتسخ فهرسته في ربيع الآخر من ذلك العام ، وقـرأه عليه - وهو قاض - في تلك المدينة (١) ، والظاهر أن ولاية ابن عطية لخطة القضاء في المرية قد تجاوزت عام ٥٣٨هـ/١١٤م ، فقد ورد أن أهل هذه المدينة شكوه - بصفته قاضياً لهم - على عبد المؤمن بن على الموحدي (٢٤٥هـ/١١٣٠م - ٥٥٨هـ/١٦٣١م) لما قدم وفدهم إليه في المغرب (٥)، ومعلوم أن أول وفد أندلسي قابل عبد المؤمن ، وأظهر الطاعمة لـه كـان في أوائل سنة ٤٠هـ/ ١١٤٥م، ثم أخذت الوفود الأندلسية ترى على الموحدين طائعة لهم (٦) . ولا يُستبعد أن يكون وفد المرية – المار ذكـره آنفــًا - ممن بادر بالقدوم على زعيم الموحدين مما يعنى أن عبد الحق بن عطية لبث قاضياً على المرية إلى عام ٤٠هـ / ١١٤٥م، وربما أن فـترة ولايتـه علـي

<sup>(</sup>١) ابن الأبار: المعجم، ص٢٧٠؛ ابن حزى: كتاب الحيل، ص٢٤٢؛ السيوطي:طبقات المفسرين، ص٥٠٠.

<sup>(</sup>٢) الذهبي: سير أعلام النبلاء، حــ ١٩ ، ص٥٨٨ ؛ ابن الخطيب: الإحاطة، حــ ٣ ، ص٥٣٩ ؛ النباهي: المرقبة العليا، ص١٠٩ .

<sup>(</sup>٣) ابن الزبير : صلة الصلة ، تحقيق إ.ليفي بروفنسال ، ط . مكتبة خياط ، بيروت ، ص ٣ ؛ ابن فرحون: الديباج المذهب ، حـ٢ ، ص ٥٧ .

<sup>(</sup>٤) ابن عطية : فهرس ابن عطية ، ص ٤٨ .

<sup>(</sup>٥) الزركشي : تاريخ الدولتين الموحدية والحفصية ، تحقيق محمد ماضور ، ط . الثانية ، المكتبـــة العتيقــة ، تونس ، ١٩٦٦م ، ص٩٠ .

<sup>(</sup>٦) ابن عذاري : البيان ، ق . الموحدين ، ص٣٤-٣٥ .

قضائها لم تتعد الأشهر الأولى منه ، إذ أننا نراه في صدر الثورة على المرابطين في الأندلس يقصد صهره أبا عبد الرحمن بن طاهر أن مرسية (١) ، بعد أن قُلد خطة القضاء فيها ، ولكنه صُد عن دخولها ، ليس هذا وكفسى بل أجبر على التوجه إلى مدينة لُوْرَقَة أَنْهُ فسكنها حتى وفاته (٢) .

والذي يبدو مقبولاً ألا يكون خروج أبي محمد بن عطية إلى مرسية بعد صدور الأمر بتقليده القضاء فيها إلا في الفترة التي كان فيها صهره ابن طاهر حاكماً عليها والممتدة فقط من أواخر شهر ربيع الأول إلى العاشر من جمادي الأولى من سنة ٤٠هـ / ١١٤٥م (٦) ، بل من المرجع أن مسيرة ابن عطية إلى مرسية لم تكن إلا في آخر فترة حكم صهره لها ، بدليل أنه حيل بينه وبين دخولها ، مما يشير إلى أن السلطة في مرسية قد انتزعت من

المرة معروفة برئاستها في مرسية ، يعد من جملة علماء الأندلس ( ابن الأبار : التكملة لكتاب الصلة ، عقيق عبد السلام الهراس ، ط . دار المعرفة ، الدار البيضاء ، حـ ٢ ، ص ٤٧ ؛ ابن عبد الملك المراكشي: الذيل والتكملة ، س ٦ ، ص ٣٣٨ ) ولاه أهل مرسية أمرهم أواخر عهد المرابطين عقب مقتل زعيمهم أبي جعفر الخشني ، فظل يمسك بحكم مرسية فترة تدنو من شهرين ، حيث سلمها لابن عياض ، وقد توفي في مراكش عام ٤٧٥هـ/١١٨ ( ابن الأبار : الحلة ، حـ ٢ ، ص ٣٣٠-٣٣٢) وكان قد أظهر خضوعه للموحدين ، وكتب مقالة يقرر فيها صحة دعاوى ابن تومرت ( ابن القطان : فظم الجمان ، ص ١٠١-١٢٢)

<sup>(</sup>١) ابن الأبار : المعجم ، ص٢٧٢ .

ابن الخطيب: الإحاطة ، حـ ٢ ، ص ١٥ ، المختوب الغربي من مرسية ( ابن الخطيب : الإحاطة ، حـ ٢ ، ص ٤١٠ ، المحاشية ٥ ) . عسافة تقدر بحوالي أربعين ميلاً ( الإدريسي : صفة المغرب ، ص ١٩٦ ؛ الحميري : صفة حزيرة الأندلس ، ص ١٩١ ) .

<sup>(</sup>٢) ابن الزبير : صلة الصلة ، ص٣ ؛ ابن الخطيب : الإحاطة ، حـ٣ ، ص٤١٥ ؛ النباهي : المرقبة العليـا ، ص١٠٩ ؛ ابن فرحون : الديباج المذهب ، حـ٢ ، ص٥٨ .

<sup>(</sup>٣. بن الأبار: الحلة ، حـ٢ ، ص ٢٣٠ ، ٢٣١ .

ابن طاهر 🌣 .

وما نخلص إليه هنا ان عبد الحق بن عطية بقي قاضياً على المرية - فيما يظهر - أكثر من عشر سنوات ، وذلك من سنة ٢٩ هـ ١١٣٤م إلى جمادي الأولى من سنة ٤٠هـ /١١٤٥م .

ولقد كان ابن عطية يقوم بالتدريس بجانب ولايته القضاء في المرية (1), بل إنه استمر يقدم هذه الحدمة الجليلة لطلابه وهو في الطريق إلى مرسية (1) ولا ريب أن من كانت هذه حاله في الطريق ألا يترك التدريس بعد أن ألزم سكنى لورقة ، حيث توفي بها في رمضان سنة ٤١ه هـ/١١٤٧م على القول الصحيح (1)

المن المراق الم

<sup>(</sup>١) ابن عطية : فهرس ابن عطية ص ٤٨ ؛ ابن خير : فهرسة ما رواه عن شــيوخه ، ص ٤٣٧ ؛ الضــي : بغية الملتمس : ص ٣٨٩ ؛ ابن الأبار : التكملة ، حـ١ ، ص ٨٩ .

<sup>(</sup>٢) ابن الأبار: التكملة ، حـ ٢ ، ص ٥٦٢ .

<sup>(</sup>٣) ابن الأبار : المعجم ، ص ٢٧٢ ؛ ابن الزبير : صلة الصلة ، ص٣ .

<sup>﴿</sup> اختلف في وفساة ابن عطيــة ، فقيل غير ما ذكرنــا في المتن أنها كانت في سنة ٤٢٥هـ /١١٤٨ -

ترك أبو محمد ثن وراءه من التصانيف كتاباً بالتفسير سماه المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ، وكتاباً فيما رواه عن شيوخه طبع بعنوان فهرس ابن عطية .

#### ☆ ☆ ☆

وأبو بكر بن العربي المشارك زمن المرابطين في الصراع ضد النصارى تارة باللسان (١) وتارة أخرى بالسنان (٢) هو محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن أحمد بن محمد بن عبد الله بن العربي المعافري (٣) ، نسبة إلى قبيلة معافر المنسوبة إلى قحطان (١) . ولد في موطن أسرته إشبيلية في شعبان سنة

<sup>- (</sup> ابن بشكوال : الصلمة ، حـ ٢ ، ص٣٨٧ ) ، وقيل في سنة ٤٦هـ/١٥٦م ( ابن الخطيب : الإحاطة ، حـ ٣ ، ص ٥٤١ ) لكن ابن الأبار يأخذ بسنة ٤١هـ/١١٤٧م لأنها كما يشير " قول ابن حميد وابن عباد وغيرهما وهو الصحيح " ( المعجم ، ص ٢٧٢ ) .

<sup>(</sup>١) ابن العربي : أحكام القرآن ، ط . دار المعرفة ، بيروت ، قـ ٢ ، ص٥٥٥ .

<sup>(</sup>٣) الضبي : بغية الملتمس ، ص٩٢ .

<sup>(</sup>٤) ابن حزم : جمهرة أنساب العرب ، ص٤١٨ – ٤٨٥، ٤١٩ .

77 هرا الذي كان من رجال دولة بني عباد (7)، وتربى في حجر والده أبي محمد (7) الذي كان من رجال دولة بني عباد (7)، حيث هيأ له أسباب طلب العلم ، فمنذ أن آنس منه إدراكاً خصص لتدريسه المعلمين الأكفياء ، وكان أبو بكر من طرفه مقبلاً على العلم والمعرفة يستثمر باقي وقته في المطالعة والمذاكرة والتقييد (7) مع وحضور مجالس العلماء (7) ، وحين بلغ السابعة عشرة من عمره (7) رحل مع أبيه إلى المشرق عقيب سقوط الدولة العبادية على أيدي المرابطين ، حيث خرج من إشبيلية في مستهل ربيع الأول عام (7) م الموالد المخرب الأوسط (الجزائر) ، فتابع وصل ميناء المرية غادر الأندلس بحراً إلى المغرب الأوسط (الجزائر) ، فتابع سيره على المدن الساحلية طوراً بالبحر وطوراً آخر بالبر حتى حل بالمهدية في إفريقية ، ومنها ركب البحر قاصداً مصر (7) ، ولعله حينما قال "كنا في

<sup>(</sup>١) ابن بشكوال : الصلة ، حـ ٢ ، ص٩١٥ ، النباهي: المرقبة العليا ، ص١٠٦ . .

<sup>(</sup>٢) انظر: ترجمته في: ابن بشكوال: الصلة ، حـ ١ ، ص ٢٨٨- ٢٨٩ ؛ الضبي: بغية الملتمس ، ص ٢٣٠؛ الذهبي: سير أعلام النبلاء ، حـ ١٩ ، ص ١٣٠ .

<sup>(</sup>٣) ابن خاقان : قلائد العقيان ، ق٣ ، ص٦٩٢ ؛ مطمح الأنفس ومسرح التأنس في ملح أهل الأندلس ، تحقيق محمد على شوابكة ، ط . الأولى ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، ١٤٠٣هـ/١٩٨٣م ، ص٢٩٧ ؛ عياض : الغنية ، ص٢٥٣ – ١٣٤ ؛ ابن فرحون : الديباج المذهب ، حـ٢ ، ص٢٥٢-٢٥٣ .

<sup>(</sup>٤) ابن العربي : قانون التأويل ، ص٦٩–٧٤ .

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق ، ص٧٦-٧٧ .

المهتدين ، مخطوط دار الكتب المصرية ، رقم ٢٠٣٤٨ ب ، ورقة ٢٤٠ ب ) ولكنه في المصدر نفسه المهتدين ، مخطوط دار الكتب المصرية ، رقم ٢٠٣٤٨ ب ، ورقة ٢٤٠ ب ) ولكنه في المصدر نفسه ذكر أن رحلته ابتدأت عام ٤٨٥هـ/١٩٢ م ( سراج المريدين ، ورقة ١٥١ أ ) كما أنه هو الذي أخبر أحد تلامذته بولادته سنة ٤٦٨هـ/١٩٠ م ( ابن بشكوال : الصلة ، حـــ ٢ ، ص ٥٩١ ) . معنى أنه في العام السابع عشر من عمره عند خروجه إلى المشرق .

<sup>(</sup>٦) ابن فرحون : الديباح المذهب ، حـ٢ ، ص٢٥٣ ؛ المقري : أزهار الرياض ، حـ٣ ، ص٦٢ ، ٦٣ .

<sup>(</sup>٧) ابن العربي : قانون التأويل ، ص٨٠–٨٤ .

<sup>(</sup>١) ابن العربي : عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي ، ط . دار أم القرى للطباعة والنشر ، القاهرة، حـ٣ ، ص٢١١ .

<sup>(</sup>٢) ابن العربي : قانون التأويل ، ص٨٥–٨٩ .

<sup>(</sup>٣) ابن خير : فهرسة ما رواه عن شيوخه ، ص٢٤٣–٢٤٤ .

<sup>(</sup>٤) ابن العربي : سراج المريدين ، ورقة ٥٦ أ .

<sup>(°)</sup> ابن العربي : قانون التأويل ، ص٩١ ؛ العواصم من القواصم ، تحقيق عمار طالبي ، ط . الأولى ، دار الثقافة ، الدوحة ، ١٤١٣هـ/١٩٩٢م ، ص٥٠٠ .

<sup>(</sup>٦) ابن العربي : العواصم من القواصم ، ص ٤٥ .

<sup>(</sup>٧) ابن العربي : أحكام القرآن ، ق٣ ، ص١١٨٨ ، ق٤ ، ص١٥٩٦ .

<sup>(</sup>٨) ابن العَربي : قانون التأويل ، ص١٠٤ ؛ العواصم من القواصم ، ص٥٦ ؛ ابن منظور : مختصر تــاريخ دمشق لابن عســـاكر، تحقيـق مجموعــة مـن المحققـين ، ط . الأولى ، دار الفكـر ، دمشــق ، ١٤١٠هـــ/ ١٩٩٠م ، حـــ۲۲ ، ص٣٢٦ .

<sup>(</sup>٩) ابن العربي : سراج المريدين ، ورقة ٧٣أ-ب .

فدخــل بغداد (۱) وظل بها إلى ذي القعدة حيث قصد مكة للحج (۲) ، وبعدها وقد أدى الفريضة في تلك السنة (۳) ، ثم زار مدينة الرسول على (٤) ، وبعدها عاد كرة أخرى إلى العراق (٥) ، فكان في بغداد سنة ٩٠هـ/١٩٠٨م (١) فلبث فيها حوالي عامين (٧) . وبعد ذلك قرر الرجوع إلى الأندلس، فعرج في طريقه إليها على دمشق (٨) ، ثم حرج منها عام ٩١هه ١٩٨ه ١٨م (٩) إلى بيت المقدس فحل به في محرم سنة ٩١هه ١٨م (١٠) وبعدها توقف مدة في الإسكندرية ، وهناك توفى والده في أول سنة ٩٩هه ١٨م (١٠) ، وفي أم واصل سيره غرباً ، فنراه في إفريقية سنة ٩٤هه ١٨٠١م (١٠) ، وفي السنة التالية ٥٩٤هـ/١١م (١٠) ،

<sup>(</sup>۱) ابن العربي : قانون التأويل ، ص۱۰۷–۱۰۸ .

<sup>(</sup>٢) ابن العربي: عارضة الأحوذي ، حـ٤ ، ص٤٩ .

<sup>(</sup>٣) ابن العربي : سراج المريدين ، ورقة ١٠٠ أ ، ٧٤ أ ؛ عارضة الأحوذي ، حـ٤ ، ص١١٠ ، ١٥٣ .

<sup>(</sup>٤) ابن العربي : سراج المريدين ، ورقة ١٠٣ أ ؛ عارضة الأحوذي ، حـ٧ ، ص٢٠٠ ؛ ابن خير : فهرسة ما رواه عن شيوخه ، ص١٦٣ .

<sup>(</sup>٥) ابن العربي : سراج المريدين ، ورقة ١٠٠أ .

<sup>(</sup>٦) ابن العربي : العواصم من القواصم ، ص٢٤ .

<sup>(</sup>٧) ابن العربي : رسائل أبي بكر بن العربي ، تحقيق عصمت عبد اللطيف دنـدش ( ملحقـة بكتـاب دور المرابطين في نشر الإسلام في غرب إفريقيا للمحققـة ، ط . الأولى ، دار الغـرب الإسلامي ، بـيروت ، المرابطين في نشر الإسلامي ، بـيروت ، المرابطين في نشر الإسلامي ، بـيروت ، المرابطين في نشر الإسلامي ، بـيروت ،

<sup>(</sup>٨) ابن منظور : مختصر تاريخ دمشق ، حـ٢٦ ، ص٣٦٦ ؛ المقري : نفح الطيب ، حـ٢ ، ص٨٦ .

<sup>(</sup>٩) ابن عساكر : تاريخ دمشق ، حــ٥١ ، ورقة ٤٥٥ .

<sup>(</sup>١٠) ابن العربي : أحكام القرآن ، ق٣ ، ص١٢٥٢ ، ق٤ ، ص١٥٩٧ .

<sup>(</sup>١١) عياض: الغنية ، ص١٣٥ ؛ النباهي: المرقبة العليا ، ص١٠٦ ؛ ابن فرحون: الديباج المذهب ، حـ٢، ص٢٥٣ .

<sup>(</sup>١٢) ابن العربي : سراج المريدين ، ورقة ٨٧ أ .

وبفاس في المغرب الأقصى (١) . وقبل احتيازه إلى الأندلس دخل سبتة (٢) ، واستمر في مسيره حتى انتهى به المطاف أخيراً إلى بلده إشبيلية (٢) التي وصلها في غضون عام ٩٥هـ / ١١٠٢م (١) \* .

وهكذا قفل أبو بكر بن العربي من رحلته المشرقية الي دامت عشر سنوات أو تزيد  $^{47}$  ، فكانت – فضلاً عما تخللها من نشاط سياسي سنعرض له إن شاء الله في حينه – رحلة علميه من مبدئها إلى منتهاها  $^{(0)}$  ، أتيح له فيها أن يلتقى بجمهور كبير من علماء العصر  $^{(1)}$  ، فلازم طائفة منهم ، وقد كان على رأس هذه الطائفة أبو حامد الغزالي  $^{(1)}$  ( $^{(1)}$   $^{(2)}$   $^{(2)}$   $^{(3)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$ 

<sup>(</sup>١) ابن العربي : سراج المريدين ، ورقة ٣٣٨ ب .

<sup>(</sup>٢) عياض: الغنية ، ص١٣٥ .

<sup>(</sup>٣) ابن فرحون : الديباج المذهب ، حـ٧ ، ص٢٥٤ .

<sup>(</sup>٤) ابن العربي : العواصم من القواصم ، ص٢١٤ ؛ عياض : الغنية ، ص١٣٥ .

م يذكر العماد الأصفهاني أن عودة ابن العربي إلى الأندلس كانت في سنة ١٩٠٧هـ/١١١٩م ( خريدة القصر وجريدة العصر ، تحقيق عمر الدسوقي وعلي عبد العظيم ، ط . دار نهضة مصر ، القاهرة ٩٦٩م ، ق٤ ، حـ٢ ، ص ٢٢٠) وهذا ليس له نصيب من الصحة ، لأنه يعارض أقوال ابن العربي نفسه التي دونها عن رحلته .

<sup>(°)</sup> ابن العربي : الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم ، تحقيـق عبـد الكبـير العلـوي المدغـري ، ط . وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمغرب ، ١٤٠٨هـ/١٩٨٨م ، حـ١ (الدراسة) ، ص٢٤ .

<sup>(</sup>٦) عياض: الغنية ، ص١٣٤ ؛ الذهبي: سير أعلام النبلاء ، حـ٢٠ ، ص١٩٨-١٩٩ .

<sup>(</sup>٧) ابن العربي: قانون التأويل ، ص١١٢؟ ؛ العواصم من القواصم ، ص٢٤؟ ؛ رسائل أبي بكر بن العربي، ص ١٩٥ ، ٢٠٣ ؛ ابن العماد الحنبلي : شذرات الذهب في أخبار من ذهب ، ط . دار إحياء الـتراث العربي ، بيروت ، حـ٤ ، ص١٣٠ .

وأبو بكر الطرطوشي أن (ت ٢٠هـ/١٢٦م) ، كما نقل إلى الأندلس بمحموعة من مصنفات المشارقة التي كان من جملتها كتب لم يسبقه أحد من الأندلسيين إلى نقلها (٢) ، دع عنك تعرفه عن كثب أثناء هذه الرحلة "على آراء الفرق والمذاهب المنتشرة في البلدان التي زارها ، كما اكتسب أساليب حديدة في المناظرة والجدل " (٢) .

اشتغل ابن العربي حالما حَلَّ ببلده بالتدريس والوعظ والتأليف (ئ) ، ثم ما برح أن قُدِّمَ للشورى فيها سنة ٢١هـ/١١٢م (٥) ، وفي منسلخ جمادي الآخرة سنة ٥٢٨هـ/١٣٤م صدر مرسوم بتوليته قضاء

يه أبو بكر الطرطوشي هو محمد بن الوليد بن محمد بن خلف بن سليمان بن أيوب القرشي الفهري الطرطوشي ، أصله من طرطوشة في الأندلس ، فهاجر إلى المشرق عام ٢٧٦هـ/١٠٨٣م واستقر آخر حياته في الإسكندرية، حيث توفي بها (ابن بشكوال: الصلة ، حـ٢ ، ص٥٧٥-٧٦٥ ؛ ابن خلكان: وفيات الأعيان ، حـ٤ ، ص٢٦٢ - ٢٦٠ ) .

<sup>(</sup>١) لازمه أولاً في بيت المقدس انظر : ( ابس العربي : قانون التأويل ، ص٩٢-٩٣ ؛ سراج المريدين ، ورقة ٥٦) ، ثم كان لقاؤه به ثانية في الإسكندرية . انظر ( ابس العربي : رسائل ابس العربي ، ص ٢٠٤ ؛ عياض : الغنية ، ص ١٣٥) .

<sup>(</sup>۲) ابن العربي : سراج المريدين ، ورقة ۲۳۸ أ - ۲۳۹ب ؛ ابن بشكوال : الصلة ، حــ ۲ ، ص ۹۹۰ ؛ الصفدي : الوافي بالوفيات ، تحقيق مجموعة من المحققين ، ط . دار النشر فرانز شتايز بقيسبادن ، الصفدي : الوافي بالوفيات ، تحت ، ص ۳۳-۲۳ .

<sup>(</sup>٣) ابن العربي : الناسخ والمنسوخ ، حـ١ ، ص٢٤ .

<sup>(</sup>٤) عياض : الغنية ، ص١٣٥ ؛ النباهي : المرقبة العليا ، ص١٠٦ ؛ المقري : أزهار الرياض ، حـ٣ ، ص٦٤ .

<sup>(</sup>٥) ابن الأبار: التكملة ، حـ٢ ، ص٤٢٥.

إشبيلية  $^{(1)*}$ ، فقام به أجمل قيام  $^{(7)}$  إلى أن صرف عنه -- فيما يسدو -- بعد أقل من سنتين  $^{4*}$ ، فألحق بقرطبة مدة  $^{(7)}$ ، ثم فاء إلى بلده إشبيلية نزلة أحرى  $^{4*}$  من سنتين  $^{4*}$ ، فألحق بقرطبة مدة  $^{(7)}$ ، ثم فاء إلى بلده إشبيلية  $^{(4)}$  حيث فكانت جموع طلاب العلم يتواردون عليه سواء في قرطبة أو إشبيلية  $^{(4)}$  حيث

<sup>(</sup>١) ابن عذاري : البيان ، حـ٤ ، ص٩٢-٩٣ ، ٥٥ ، وانظر : ابـن القطـان : نظـم الجمـان ، ص٩٣٠ ؛ المقري : أزهار الرياض ، حـ٣ ، ص٩٤ .

الله حاد عمار الطالبي عن الصواب حين جعل سنة ٥٠٥هـ/١١١م هي السنة التي ولي فيها ابن العربي مضاء إشبيلية (آراء أبي بكر بن العربي الكلامية ، ط . الشركة الوطنية للنشر والتوزيع ، الجزائر ، مضاء إشبيلية ( آراء أبي بكر بن العربي الكلامية ، ط . الشركة الوطنية للنشر والتوزيع ، الجزائر ،

 <sup>(</sup>۲) ابن العربي: العواصم من القواصم ، ص۲۹۷ ؛ أحكام القرآن ، ق۳ ، ص۱۶۵۱ ؛ النباهي: المرقبة
 العليا ، ص۱۰۹–۱۰۱ .

المنه المتوافرة لا تذكر بالتحديد المدة التي أمضاها ابن العربي في قضاء إشبيلية ، ولكن ابن عـذاري يذكر في سنة ٢٥هـ/١٩٥٥م ثورة السفلة في إشبيلية عليه (البيان، حدة، ص٩٦-٩٤) وقد أشار المقري أن ابن العربي خرج إلى قرطبة بعد أن ثارت عليه العامة في إشبيلية ، ونهبوا داره ، " وكان ذلك في عيد أضحى " (نفح الطيب، حـ٢، ص٢٧) فلعل الثورة التي ذكرها ابن عذاري هي عينها التي أشار إليها المقري ، فتكون ولاية ابن العربي القضاء من آخر جمادي الثانية عام ٢٨ههـ/١٩٤٥م حتى عيد الأضحى عام ٢٩هه/١٩٥٥م أي سنة وستة أشهر تقريباً. ومن المستغرب أن ينسب محمد عبدالله ولدكريم إلى ابن عذاري القول بأن الذي مضى على ابن العربي في القضاء سنة وأشهر ( ابن العربي : القبس في شرح موطأ مالك بن أنس ، تحقيق محمد عبدالله ولد كريم، ط.الأولى، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ١٩٩٧م، حـ١، ص٢٤ من مقدمة المحقق) قارن بين عبارته وبين ماحاء في (سعيد أعراب : مع القاضي أبي بكر بن العربي، ط.الأولى، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ١٩٨٧م، ١٩٨٥م، ٨٧٥).

<sup>(</sup>٣) الضبي : بغية الملتمس ، ص٩٤ ؛ ابن الأبار : التكملة ، حـ١ ، ص٢٩١ ؛ المعجم ، ص٩٦ ؛ ابن عبد الملك المراكشي : الذيل والتكملة ، ص٧٤ .

<sup>﴿</sup> لَهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ التحديد عودة ابن العربي إلى بلده ، ولكننا نراه بداره بقرطبة في بحر سنة ١٥٣٨هـ ابن العربي : القبس ،حـ١ ، ص٧٥ حاشية ١ ) ثم نجده في السنة التالية مستقراً في بلده إشبيلية ( ابن عبد الملك المراكشي : الذيل والتكملة ، س١ ، ق٢ ، ص٣٢٥) .

<sup>(</sup>٤) عياض: الغنية ؟ ص١٣٦ ؟ ابن خير: فهرسة ما رواه عن شيوخه ، ص٢٤٣ ؟ ابن بشكوال: الصلة، حـ٢ ، ص٩٥ ؟ الضبي: بغية الملتمس ، ص٩٩ ؟ ابن عبد الملك المراكشي: الذيل والتكملة، س١، ق٢ ، ص٩٢٥ ، التجيبي: برنامج التجيبي ، تحقيق عبد الحفيظ منصور ، ط . الدار العربية للكتاب ، ليبيا - تونس ، ١٩٨١م ، ص٧٤ ، ٩٠ .

أمضى بقية أيام عمره في "نشر العلم وتدوينه "(1) ، وكانت وفاته على مقربة من مدينة فاس بالمغرب في شهر ربيع الثاني عام ٤٣ هـ ١١٤٨م عقب صدوره إلى الأندلس من لقائه بزعيم الموحدين عبد المؤمن بن علي في مراكش (٢) \* .

ولقد كان ابن العربي " فَهِماً نبيلاً فصيحاً حافظاً أديباً شاعراً ... " ( $^{(7)}$ ) وقد صنف " وكان من أهل التفنن في العلوم والاستبحار فيها والجمع لها " ( $^{(3)}$ ) ، وقد صنف في علوم القرآن والحديث والفقه والأصول والنحو والأدب والتاريخ ( $^{(9)}$ ) ، فترك وراءه مكتبة فخمة من المؤلفات نذكر منها أنوار الفجر في التفسير ، ويعد من أوسع مؤلفاته ( $^{(7)}$ ) وكتاب المشكلين مشكل القرآن والسنة ، وملحئة المتفقهين إلى معرفة غوامض النحويين ، والناسخ والمنسوخ ، وأحكام القرآن ، وعارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي ، والقبس في شرح موطأ مالك بن أنس، والعواصم من القواصم  $^{(7)}$ ، وهذه الكتب الخمسة الأخيرة كلها مطبوعة.

 $\Rightarrow \qquad \Rightarrow \qquad \Rightarrow$ 

<sup>(</sup>١) الذهبي: سير أعلام النبلاء ، حـ٧٠ ، ص٧٠٠ .

<sup>(</sup>٢) عياض : الغنية ، ص١٣٥ ؛ وانظر : مجهول : الحلل الموشية ، ص١٤٧ – ١٤٨ .

المتون أبا بكر بن العربي مات مسموماً ( النباهي : المرقبة العليا ، ص ٩٥ ؛ ابن غازي : الروض الهتون ص ٢٧) .

<sup>(</sup>٣) عياض : الغنية ، ص١٣٥ .

<sup>(</sup>٤) ابن بشكوال : الصلة ، حـ٢ ، ص٥٩١ ؛ ابن فرحون : الديباج المذهب ، حـ٢ ، ص٢٥٤ .

<sup>(</sup>٥) الذهبي: سير أعلام النبلاء، حـ ٢٠، ص ٢٠١، تذكرة الحفاظ، حـ، م ١٢٩٦.

<sup>(</sup>٦) ابن العربي: القبس ، حـ٣ ، ص١٠٤٧ - ١٠٤٨ ؛ ابن فرحون : الديباج المذهـب ، حــ٧ ، ص٢٥٤ - ٢٥٥ .

<sup>(</sup>٧) المقري : أزهار الرياض ، حـ٣ ، ص ٩٤-٩٥ ؛ نفح الطيب ، حـ٢ ، ص٣٥-٣٦ .

وابن رشد الحفيد الذي كان من المحرضين على الجهاد في سبيل الله (۱) والنافرين بأنفسهم مع جيوش دولة الموحدين لقتال القوى النصرانية ( $^{7}$ ) ، هو أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد ( $^{7}$ ) ، ومحمد الأخسير هو أبو الوليد بن رشد الجد ( $^{1}$ ) المُعرّف به من قبل – وواضح الآن أن لقبي الجد والحفيد وضعا للتمييز بين الاثنين ، فكلاهما اسمه الثنائي محمد بن أحمد ، وكلاهما – أيضاً – يُكنى بأبي الوليد .

ولد ابن رشد الحفيد بقرطبة (°) في آخر حياة جده المتوفي في ذي القعدة سنة ٢٠٥هـ /٢٦ ١م (٦) فقيل أن مولده قبل وفاة جده بأشهر (٧) ، وقيل بل قبلها بشهر واحد فقط (٨) .

تعلم ابن رشد الحفيد على أيدي علماء بلده ، واستفاد من غيرهم (٩)، فــدرس الفقه والأصول (١٠) ، وسمع الحديث (١١)، وأحـــذ حظاً وافراً من

<sup>(</sup>١) ابن عبد الملك المراكشي : الذيل والتكملة ، س٦ ، ص٢٤ .

<sup>(</sup>٢) ابن صاحب الصلاة: المن بالإمامة ، ص٥٠٥.

<sup>(</sup>٣) الضبي: بغية الملتمس ، ص٥٥.

<sup>(</sup>٤) النباهي : المرقبة العليا ، ص١١١ .

<sup>(</sup>٥) ابن أبي أصيبعة : عيون الأنباء في طبقات الأطباء ، حـ٣ ، ص١٢٢ .

<sup>(</sup>٦) النباهي: المرتبة العليا ، ص٩٩.

<sup>(</sup>٧) ابن الأبار: التكملة ، حــ ٢ ، ص٥٥٥ ؛ المنذري: التكملة لوفيات النقلة ، تحقيق بشار عـواد معروف، ط. الثانية ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، ١٤٠١هـ/١٩٨١ ، حـ ١ ، ص٣٢٢ .

<sup>(</sup>٨) الذهبي: سير أعلام النبلاء ، حـ ٢١ ، ٣٠٧ ؛ العبر ، حـ٣ ، ص ١١١ ؛ ابن فرحون : الديباج المذهب ، حـ ٢ ، ص ٢٥٩ .

<sup>(</sup>٩) ابن الأبار : التكملة ، حـ ٢ ، ص ٥٥٤ ؛ ابن أبي أصبيعة : عيـون الأنبـاء ، حـ ٣ ، ص ١٢٢ ؛ ابـن عبد الملك المراكشي : الذيل والتكملة ، س ٦ ، ص ٢٢ .

<sup>(</sup>١٠) ابن الأبار : التكملة ، حـ ٢ ، ص ٥٥٤ ؛ ابن فرحون : الديباج المذهب ، حـ ٢ ، ص ٢٥٧ .

<sup>(</sup>١١) الذهبي: العبر، حـ٣، ص١١١.

اللغة والأدب (١) ، وعُني بالطب (٢) ، وأقبل على علم الكلام والفلسفة (٣).

قُلِّد ابن رشد خطة القضاء في إشبيلية (٤) ، ولا تحدد المصادر الموجودة بين أيدينا السنة التي قُلد فيها ، ولكنه في كتابه " بداية المحتهد ونهاية المقتصد " وهو يتحدث عن فراغه من أحد أجزائه في جمادي الأولى من عام ٨٥هـ/ «مهر أشار إلى أنه قد شرع في تأليف ذلك الكتاب "منذ أزيد من عشرين عاماً أو نحوها " (٥) ، وقد ذكر بعض المترجمين لحياته أن تصنيفه " بداية المحتهد" ابتدأ حين كُلف بالقضاء (١) ، وهذا يُلهم أن تعيينة على قضاء إشبيلية في حدود سنة ٢٥هـ / ١٦٨ م أو قبلها بقليل . وفي سنة ٨٥هـ / في حدود سنة ٢٥هـ / ١٦٨ م أو قبلها بقليل . وفي سنة ٨٥هـ / معن طبيباً لدى الموحدين في مراكش (٧) ، ثم ولي قضاء قرطبة في شعبان من السنة التالية (٨٥٪ ، فبقي يشغل ذلك المنصب إلى أن جرد منه مغضوباً عليه \*\* عام ٩٥هـ/١٩٦ م أو حيث أخرج من قرطبة في مغضوباً عليه \*\*\* عام ٩٥هـ/١٩٦ م أو حيث أخرج من قرطبة في مغضوباً عليه \*\*\* عام ٩٥هـ/١٩٦ م أو حيث أخرج من قرطبة في

<sup>(</sup>١) ابن الأبار: التكملة، حـ ٢ ، ص ٥٥٥؛ ابن عبد الملك المراكشي: الذيل والتكملة ، س ٦ ، ص٢٢.

<sup>(</sup>٢) ابن أبي أصبيعة : عيون الأنباء، حـ ٣، ص ١٢٢ ؛ الذهبي : سير أعلام النبلاء ، حـ ٢١ ، ص ٣٠٨.

<sup>(</sup>٣) الذهبي: العبر، حـ ٣، ص ١١٠؛ الصفدي: الوافي بالوفيات، حـ ٢، حـ ١١٤.

<sup>(</sup>٤) ابن أبي أصبيعة:عيون الأنباء، حـ ٣، ص ٢٣؛ ابن عبدالملك المراكشي:الذيل والتكملة، س٦،ص ٢٢.

<sup>(°)</sup> ابن رشد : بداية المجتهد ونهاية المقتصد ، ط . السادسة ، دار المعرفة ، بيروت ، ١٤٠٣هـ / ١٩٨٣م حـ ١ ، ص ٣٨٠ .

<sup>(</sup>٦) ابن عبد الملك المراكشي : الذيل والتكملة ، س ٦ ، ص ٢٢ .

<sup>(</sup>٧) ابن أبي زرع: الأنيس المطرب ، ص ٢٠٧.

<sup>(</sup>٨) ابن عذاري : البيان ، ق . الموحدين ، ص١٥٦.

<sup>﴾</sup> وذكر الزركشي أن تعيين ابن رشد على قضاء قرطبة كان في سنة ٧٧هـ /١٨١/م ( تاريخ الدولتـين، ص١٤) .

<sup>﴿ ﴿</sup> مِنتَعرض لسبب ذلك عند الحديث عنه في المنزلة الاحتماعية للعلماء الآتية بعد .

<sup>(</sup>٩) ابن عبد الملك المراكشي : الذيل والتكملة ، س٦ ، ص٢٥ .

حالة مهينة (١) ، وألزم الإقامة الإجبارية في قرية قريبة من قرطبة يقطنها اليهود (٢) ، بيد أن ذلك لم يطل كثيراً ، إذ صدر العفو عنه - فيما يظهر - في مطلع عام ٩٥هه ١٩٩٨م (٦) ، واستدعى مكرماً إلى مراكش ، فلم يعش عقب ذلك إلا يسيراً إذ أثقله المرض فتوفى أني صفر من تلك السنة في رواية ، وفي ربيع الأول في رواية أخرى (٤) \*\*

أما ما خلفه من آثار علمية فقد عُرِفَ ابن رشد باستغلاله ساعات عمره منذ أن عقل بالقراءة والبحث ( $^{\circ}$ ) ، فسود  $^{-}$  وقد تنوعت موضوعاتها بين وهذب واختصر نحواً من عشرة آلاف ورقة  $^{(1)}$  ، وقد تنوعت موضوعاتها بين الفقه والعقيدة والطب والفلك والفلسفة ( $^{\circ}$ ) . ويمكن تقسيم آثاره بشكل عام إلى قسمين  $^{\circ}$  أحدهما: شرح لكتب الأقدمين  $^{\circ}$  والآخر صنفه هو بنفسه ( $^{\circ}$ ).

<sup>(</sup>١) المراكشي : المعجب ، ص٣٨٥ ؛ ابن سعيد : المغرب ، حــ١ ، ص١٠٥

<sup>(</sup>٢) ابن أبي أصيبعة : عيون الأنباء ، حـ٣ ، ص١٦٤ ؛ ابن سعيد : المغرب ، حـ١ ، ص١٠٥ ؛ ابن عبد الملك المراكشي : الذيل والتكملة ، س٦ ، ص٢٦ .

<sup>(</sup>٣) ابن أبي أصيبعة : عيون الأنباء ، حـ٣ ، ١٢٤ .

<sup>(</sup>٤) ابن الأبار: التكملة ، حـ٢ ، ص٥٥٥ .

الله و ابن رشد أولاً في مراكش ، ثم نقـل رفاته إلى مسقط رأسه قرطبه فدفين بهـا ( ابـن عربـي : الفتوحات المكية ، تحقيـق عثمـان يحيـى ، ط . الهيئة المصرية العامـة للكتـاب ، القـاهرة ، ١٣٩٢هــ/ الفتوحات المكية ، صـ٣٠ ؛ ابن عبد الملك المراكشي : الذيل والتكملة ، س٢ ، ص٣١ ) .

<sup>(</sup>٥) ابن الأبار: التكملة ، حـ٢ ، ص٥٥٥ ؛ الذهبي: سير أعلام النبلاء ، حـ ٢١ ، ص٥٠٨ .

<sup>(</sup>٦) ابن الأبار : التكملة ، حـ٢ ، ص٥٥٥ ؛ ابن فرحون : الديباج المذهب ، حـ٢ ، ص٢٥٨ .

<sup>(</sup>٧) بالنثيا : تاريخ الفكر الأندلسي ، ص٣٥٦ – ٣٥٨ ؛ ماحد فخري : ابن رشد فيلسوف قرطبة ، ط. الثالثة ، دار المشرق ، بيروت ، ١٩٩٢م ، ص ١٢ .

<sup>(</sup>٨) عبد الرحمن عميرة : الفلسفة الإسلامية بين التقليد الابتكار ، ط .مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه، القاهرة ، ١٩٧٥م ، ص١١٥ .

من مؤلفاته الكثيرة ثن نكتفي بذكر الآتي: بداية المحتهد ونهاية المقتصد، وفصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال، والكشف عن مناهج الأدلة في عقائد الملة ...، وتهافت التهافت وكتاب الترياق، تلخيص الخطابة، وهذه الكتب كلها مطبوعة \*\*\* .

### ☆ ☆ ☆

وأبو الربيع الكَلاعي الباذل مهجته في سبيل الله ، والمتصدر صفوف المسلمين عند قتالهم النصارى (١) هو سليمان بن موسى بن سالم بن حسان بن سليمان بن أحمد بن عبد السلام (٢) ، ويعرف بابن سالم الكلاعي \*\*\* الحميري(٣) . ولد أبو الربيع - كما أخبر هو عن نفسه - في مستهل رمضان سنة ٥٥هـ /١١٧٠م . مُرْسِيَة (١) في شرقي الأندلس (٥) . وبعد إتمامه

يه انظر: أسماء مؤلفات ابن رشد في برنابحه المنشور في (أرنست رينان: ابن رشد والرشدية، ترجمة عادل زعيتر ط.دار إحياء الكتب العربية، القاهرة،١٩٥٧، ص٥٥٦-٤٥٧) ولقد تمكن جمال الديسن العلوي من ذكر مائة وثمانية من مؤلفات ابن رشد، ثم حاول ترتيب الموجود منها حسب زمن التأليف مع تعريف بها في كتابه (المتن الرشدي ، ط. الأولى ، دار توبقال ، الدار البيضاء ١٩٨٦م ، ص١٥٥ - ١٥٠ ع. ١٥٠ ع. ١٥٠ م.

الله الله الله المعربية حديثاً عن ابن رشد حتى حوالي سنة ١٩٧٤م . ( انظر صبيح صادق : ما كُتب عن ابن رشد في المراجع العربية الحديثة ، مجلة المورد ، ٣٠ ، عدد ٢ ، ١٣٩٨هـ /١٩٧٨م ، ص ٢٧٧-٢٨٦ ) . وقد أعطى فكرة موجزة عن كل مرجع ذكره .

<sup>(</sup>١) ابن الخطيب: الإحاطة ، حدة ، ص٢٩٥ .

<sup>(</sup>٢) ابن عبد الملك المراكشي : الذيل والتكملة ، س٤ ، ص٨٣٠ .

الكلاعي: نسبة إلى كلاع الذي هو من ذرية حِمير بن سبأ بن يشحب بن قحطان ( الأشرف بـن رسول : طرفة الأصحاب في معرفة الأنساب ؛ تحقيق ستر ستين ، ط . الثانية ، دار الكلمة ، صنعاء ، ١٤٠٦هـ/١٩٨٥ م ، ص٠٠٠ ٧٦ ) .

<sup>(</sup>٣) ابن فرحون : الديباج المذهب ، حدا ، ص٥٨٥ .

<sup>(</sup>٤) ابن الخطيب: الإحاطة ، حـ٤ ، ص٢٠٣٠.

<sup>(</sup>٥) أبو الفدا: تقويم البلدان ، ص١٦٦٨ ؛ القري : نفح الطيب ، حـ١ ، ص١٦٦ .

عامين من عمره هاجرت أسرته إلى بلنسية (۱) الكائنة إلى الشمال من مرسية (۲) ، فنشأ بها (۱) ، وتعلم على شيوخها (٤) ، وأخذ من العلماء الوافدين إليها (٥) . ورغبة في زيادة العلم والمعرفة تجول في بلاد الأندلس وجنوبيها والمغرب (١) . فارتحل إلى عدد من المدن في شرقي الأندلس وجنوبيها وغربيها، كما رحل إلى سبتة في العدوة المغربية (٢) ، فكان بها عام ٩٨٥هـ/١٩٩ م (٨) . ومن الملاحظ أن المصادر التي نملكها لا تحدد بالضبط التاريخ الذي ابتدأ فيه جولته تلك ، ولا المدة التي انفقها فيها . وبالنظر إلى الإشارات المتفرقة عن حياة أبي الربيع العلمية نراه قد خرج من بلده بلنسية عام ٧٨٥هـ/١٩٩ م (١) ، ومن المؤكد أن خروجه هذا – في سبيل طلب العلم – لم يكن الأول ؛ إذ نراه قد نزل شاطبة عام ٥٨٦هـ/١٩٩ م (١١) ، ودخل إشبيلية قبل شوال من عام ٥٨٦هـ/١٩٩ م (١١) ، ودخل

<sup>(</sup>١) ابن عبد الملك المراكشي : الذيل والتكملة ، س٦ ، ص٨٩ ؛ النباهي : المرقبة العليا ، ص١١٩٠ .

<sup>(</sup>٢) كريم عجيل حسين : الحيـــاة العلميــة في مدينــة بلنســية الإســـلامية ، ط . الأولى ، مؤسســة الرســالة ، بيروت ، ١٣٩٦هــ/١٩٧٦ م ، ص٦٦ .

<sup>(</sup>٣) النباهي : المرقبة العليا ، ص١١٩ .

<sup>(</sup>٤) ابن الأبار: التكملة ، ط.كوديرا ، حــ ٢ ، ص ٧٠٨ ؛ المنذري : التكملة لوفيات النقلة ، حــ ٣ ، ص ٤٦٢ . ص ٤٦٢ .

<sup>(</sup>٥) ابن عبد الملك المراكشي : الذيل والتكملة ، س٤ ، ص٨٤ .

<sup>(</sup>٦) النباهي: المرقبة العليا ، ص١١٩.

<sup>(</sup>٧) المنذري : التكملة لوفيات النقلة ، حـ٣ ، ص٤٦٢ ؛ الذهبي : سير أعلام النبلاء ، حـ٢٣ ، ص١٣٨؟ تذكرة الحفاظ ، حـ٤ ، ص١٤١٩ .

<sup>(</sup>٨) ابن الأبار: التكملة ، حـ٧ ، ص ٨٧٠.

<sup>(</sup>٩) ابن الخطيب : الإحاطة ،حـ٤ ، ص٢٩٧ ؛ المقري : نفح الطيب ، حـ٤ ، ص٤٧٦ .

<sup>(</sup>١٠) ابن الخطيب: الإحاطة ، حـ٣، ص٣٠٣.

مرسية قبل صفر من عام ٥٨٤هـ/ ١١٨٨م (١) . ومن المقطوع به وجوده في بلده بلنسية عام ٥٨٣هـ/ ١١٨٨م (٢) فربما أن خروجه منها لأول مرة كان في هذه السنة الأخيرة أعني ٥٨٣هـ/ ١١٨٧م ، أي لما كان له من العمر ثمانية عشر ربيعاً ، فبدأ بمدينة مرسية القريبة التي سبق ذكر دخوله لها قبل صفر سنة ٥٨٤هـ/ ١١٨٨م .

وعلى أي حال بلغ أبو الربيع الإمامة في الحديث ، فأصبح حافظاً له، بصيراً بطرقه عارفاً بالجرح والتعديل (٣)، كما برع في علوم القرآن والتحويد (٤) وهو بجانب ذلك كاتب بليغ، وشاعر بحيد، وخطيب مفوه (٥).

<sup>(</sup>١) حيث أنه قرأ بها على أبي القاسم بن حُبيش المتوفى في صفر من سنة ٥٨٤هــ/١١٨٨م ( ابن الخطيب: الإحاطة ، حـ٤ ، ص٣٠٢) .

<sup>(</sup>٢) ابن الأبار : التكملة ، حـ ١ ، ص٨٦ ؛ ابن عبد الملك المراكشي : الذيل والتكملة ، س٤ ، ص٨٤ .

<sup>(</sup>٣) ابن الأبار: التكملة ، ط. كوديرا ، حـ٢ ، ص٧٠٨ ؛ الرعيني: برنامج شيوخ الرعيني ، تحقيق إبراهيم شبوح ، ط. مديرية إحياء التراث القديم ، دمشق ١٣٨١هـــ/١٩٦٢م ، ص٦٦-٦٢ ؛ الكتيى: فوات الوفيات ، ط. دار صادر ، بيروت ، ١٩٧٤م ، ص٨٠٠.

<sup>(</sup>٤) الذهبي: سير أعلام النبلاء ، حـ ٢٣ ، ص١٣٧ ؛ تذكرة الحفاظ ، حـ ٤ ، ص١٤١٨ .

<sup>(</sup>٥) ابن عبد الملك المراكشي : الذيل والتكملة ، س٤ ، ص٥٥ .

ي ذكر ابن مُسَدّى أنه " نَدب لديوان الإنشاء فاستعفى " ( الذهبي : سير أعملام النبلاء ، حـ٣٠ ، ص١٣٧) . ص١٣٧؛ تذكرة الحفاظ ، حـ٤ ، ص١٤١٨) .

<sup>(</sup>٦) ابن الأبار: إعتاب لكلب، تحقيق صالح الأشتر، ط. بحمع للغة العربية بلمشق، ١٣٨٠هـ/١٩٦١م ص٢٤٠. هيه ترجح الباحثة ثريًا لهى أن شغله لمنصب الكتابة في بلنسية كان قبل سنة ٥٨٧هــ/١٩١ م الحتي كان فيها منفياً عن تلك المدينة (أبو الربيع سليمان بن موسى بسن سالم الكلاعي "حياته وآثاره"، ط. وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمغرب ١٤١٤هـ/١٩٩٤م، ص ١٠٩٥).

<sup>(</sup>٧) النباهي : المرقبة العليا ، ص١١٩ .

أوقات اعتلى فيها منبر الخطابة بمسجدها الجامع (١) .

ظل أبو الربيع الكلاعي يؤدي مهمته العلمية من إسماع للطلاب المتكاثرين على دروسه (٢) أن و تصنيف للمؤلفات المختلفة الفنون (٢٠٠ إلى أن فُقِدَ في قتال النصارى في ذي الحجة من سنة ١٣٣٤هـ/١٢٣٧م (٤) . ولأبي الربيع عدد كبير من المصنفات ، سجل عنواين معظمها بخط يده قبل وفاته في رسالة له لأحد طلابه (٥) ، وأوردها – فيما بعد – بصورة وافية مَنْ كتب عن حياته من تلامذته وغيرهم، منها : مصباح الظُلَم من حديث رسول الله عن حياته من الرطب في سنى الخطب ، الامتثال لمثال المبهج في ابتداع الحكم واختراع الأمثال ، وبرنامج مروياته ، وديوان شعره (١) ، وكتاب الإكتفاء في واختراع الأمثال ، وبرنامج مروياته ، وديوان شعره (١) ، وكتاب الإكتفاء في

<sup>(</sup>١) ابن الأبــار : التكملــة ، ط . كوديــرا ، حـــ ٢ ، صـ٧٠٨ ، الصفــدي : الــوافي بالوفيــات ، حـــ١٥ ، صـــ٥١ ، صــــــــ ٢٨٥ . صـــــــ ٢٨٥ .

<sup>(</sup>٢) ابن عبد الملك المراكشي : الذيل والتكملة ، س٤ ، ص٥٥ .

<sup>🖈</sup> حين رثاه أحد تلامذته بعد موته قال متحسراً عليه :

وبمن يُعرج طالب العلم الذي ما أعملت إلا إليه ركابه

<sup>(</sup> البلفيقي : المقتضب من تحفة القادم ، تحقيق إبراهيم الأبياري ، ط .الثانية ، مطبعة نهضة مصر ، القاهرة ، ١٤٠٢هـ/١٩٨٢م ، ص٢٠٤) .

<sup>(</sup>٣) مما يدل على استمراره في التأليف حتى وفاته أنه كتب لأحد تلامذته في رجب عام ٦٢٩هـ/١٢٣٢م قائمة بمؤلفاته ، وسأل الله أن يتم كتاباً يؤلفه في الصحابة وأكبابر التابعين ( الرعيني : برنامج شيوخ الرعيني ، ص٦٧-٦٨ ) فتوفى قبل أن يتمه ( ابن عبد الملك المراكشي : الذيل والتكملة ، س٤ ، ص٨٦ ) .

<sup>(</sup>٤) ابن الأبار: التكملة ، ط. كوديرا ، حـ ٢ ، ص ٧٠٩ ، البلفيقي: المقتضب من تحفة القادم ، ص ١٩١٠.

<sup>(</sup>٥) الرعيني : برنامج شيوخ الرعيني ، ص٦٧-٦٨ .

<sup>(</sup>٦) ابن عبد الملك المراكشي : الذيل والتكملة ، س٤ ، ص٨٥-٨٦ ؛ ابن الخطيب : الإحاطـة ، حــ٤ ، ص٢٩٦-٢٩٦ ؛ المقري : نفح الطيب ، حــ٤ ، ص٤٧٥ .

مغازي رسول الله والثلاثة الخلفاء لا . وهذا الكتاب الأخير مطبوع .

#### $\diamond$ $\diamond$

أما ابن الأبار- الذي عايش بنفسه سقوط قواعد أندلسية كبرى بأيدي النصارى (١) ، وخف مستصرخاً حكام إفريقية لإنقاذ المسلمين في الأندلس من الهجمة النصرانية الضارية (٢) - فهو أبو عبد الله محمد بن عبدالله \*\* ابن أبي بكر بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أحمد بن أبي بكر القضاعي (٢) \*\* الشهير بابن الأبار البلنسي (٤) . ولد بمدينة بَلنسيئة (٥)

يه وقفت ثريًا لهى عند مؤلفات أبي الربيع ، فعرفت بما استطاعت أن تعثر عليه منها تعريفاً وافياً ، وقد تكلمت أولاً عن مؤلفاته في الأدب ، ثم مؤلفاته في الفقه ، ثم مؤلفاته في التاريخ ، ثم مؤلفاته في الحديث، ثم شعره ، ثم رسائله ( أبو الربيع سليمان بن موسى بن سالم الكلاعي ، ص ١٣٥-٣١٢) . (١) ابن الأبار : درر السمط في خبر السبط ، تحقيق عز الدين موسى ، ط . الأولى ، دار الغرب ، بيروت، ١٤٠٧هـ ١٨٥ م ، ص١٢ من المقدمة .

<sup>(</sup>٢) ابن خليل : اختصار القدح المعلى في التاريخ المحلى لابن سعيد ، تحقيق إبراهيم الأبياري ، ط . الثانية، دار الكتاب اللبناني ، بيروت ، ١٤٠٠هـ/١٩٨٠م ، ص١١٩ .

بههم سمى ابن سعيد والد ابن الأبار بعبد الرحمن ( رايات المبرزين وغايات المميزين ، تحقيق محمـد رضوان الداية ، ط . الأولى ، دار طلاس ، دمشق ١٩٨٧م ، ص ٢٠٥ ) وهذا وهم من ابن سعيد ، فابن الأبار نفسه ترجم لوالده في باب عبد الله ( التكملة ، حـ٢ ، ص٨٨٨ ) .

<sup>(</sup>٣) ابن عبدالملك المراكشي: الذيل والتكملة، س٢، ص٣٥٢؛ الغبريني: عنوان الدراية فيمن عرف من العلماء في المائة السابعة ببحاية، تحقيق عادل نويهض، ط. الثانية، دار الآفاق الجديدة، بيروت ١٩٧٩م، ص٣٠٩. 

هيههم والقضاعي نسبة إلى قضاعة التي اختلف النسابون بين مرجعها إلى عدنان أو إلى قحطان (ابن حزم: همهرة أنساب العرب، ص٤٤٠) انظر قولاً للسهيلي في سبب هذا الاختلاف (القلقشندي: قلائد الجمان في التعريف بقبائل عرب الزمان، تحقيق إبراهيم الأبياري، ط. الثانية، دار الكتب الإسلامية، بيروت، ١٤٠٢هـ/١٩٨٧م، ص٤٢)

<sup>(</sup>٤) ابن خليل: اختصار القدح المعلى ، ص١١٩.

<sup>(</sup>٥) ابن عبد الملك المراكشي : الذيل والتكملة ، س٦ ، ص٢٧٥ .

في شرقي الأندلس، وذلك في أحد شهري ربيع عام ٥٥ هـ/١٩٩ م (١٠). نشأ أبو عبدا لله بسن الأبار في بيت والده الذي كان من رجال العلم في الأندلس (٢)، فأشرف ذلك الوالد إشرافاً مباشراً على تربيته وتعليمه، فكان يسمعه فنون العلم، ويأخذه معه إلى منتديات العلماء، ويختبر بين آونة وأخرى حفظة (٣). وكان هو من طرفه يلتقي بالعلماء في مجلس والده (٤) وفي مجالس أخرى (٥). وكان يتردد على حلقات الدروس في المساجد (١). كما سعى للإفادة من العلماء الزائرين لبلنسية (٧). ثم إنه جال بعد ذلك في بلاد الأندلس (٨). ففي أثناء حديثه على العلماء الأندلسين جاء عرضاً ذكر عدد من المدن التي دخلها مثل دَانِيَة أم وإشبيلية وبطليوس، ففيما يتعلق بإشبيلية فقد أفصح عن أخذه من العلماء فيها في عدة مواضع (٩)، بل نص

<sup>(</sup>١) ابن الأبار : التكملة ، حـ ٢ ، ص ٨٨٩ ؛ المعجم ، ص ٨١ . ١٤٤ .

<sup>(</sup>٢) ابن الأبار: التكملة ، حـ ٢ ، ص ٨٨٩ .

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ، الصفحة نفسها .

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق ، ص٥٩٧ ، ٨٨٢ .

<sup>(°)</sup> المصدر السابق ، حــ ۱ ، ص۱۰۳ ، حــ ۲ ، ص۸۹۷ ، ۹۹۳ ، ۹۹۳ ، ۹۹۳ ، ۹۲۲ ، ۹۲۲ ، ۲۲۲ ؛ ۱۲۲ ، ۲۲۲ ؛ المعجم ، ص۱۱۲ ، ۱۱۲ .

<sup>(</sup>٦) ابن الأبار: التكملة ، حـ٢ ، ص٩٤٥ .

<sup>(</sup>٧) المصدر السابق ، جدا ، ص١١٦ ، جد ، ص٩٩٥ ، ٦١١ ، ٧١٤ .

<sup>(</sup>٨) الذهبي : سير أعلام النبلاء ، حــ٣ ، ص٣٦٦ ؛ الصفـدي : الـوافي بالوفيـات ، حــ٣ ، ص٣٥٦ ؛ الكتبي : فوات الوفيات ، حـ٣ ، ص٤٠٤ .

الله كانِيَة Denia من أعمال كورة بلنسية على ضفة البحر ( ياقوت : معجم البلدان ، حــ ٢ ، ص٤٣٤ ) تقع إلى الجنوب من بلنسية القاعدة ( الزهري : الجعرافية ، ص١٠٣ ) بينهما مسافة مقدارها خمسة وستون ميلاً تقريباً ( الإديسي : صفة المغرب ، ص١٩٢) وهي الآن بلدة صغيرة عتيقة الطراز في شرقي إسبانيا ( عنان : الآثار الأندلسية ، ص١٤٦) .

<sup>(</sup>٩) ابن الأبار:التكملة، حـ١، ص١١٧، ٢٢٢، حـ٢، ص٥٠٥، ٢٠٦، ٦١٦، ٦١٩، ٩٤٢،٦٢٧،٦٢٣.

على أن توجهه إليها كان في رمضان عام ٢١٦هـ/ ١٢١٩م (١) وأن صدوره عنها كان أيضاً في رمضان عام ٢١٩هــ/١٢٢٢م (٢) ، وأما بطليوس فقد أكد على وجوده بها في ربيع الأول سنة ٢١٩هــ/١٢٢٢م (٣) وفي جمادي الأولى من السنة ذاتها (٤) . وبالنسبة لدانية فقد زارها قبل عام ١٢٢هــ/١٢٢١م (٥) .

وبالعودة إلى النصوص المتوافرة لدينا عن سماعه من العلماء في بلده بلنسية نراه موجوداً بها عام 710 = 1710 (1) \* . فلعل خروجه منها في هذا العام عينه ، أي بعد أن أتم عشرين سنة من عمره تقريباً ، فتوجه أولاً إلى دانية غير البعيدة من بلنسية <math>(1) ، وبعدها يمه وجهه شطر إشبيلية التي حدد لنا مسيره إليها – كما مر – في رمضان سنة 711 = 110 وغير بعيد أنه خرج من إشبيلية – التي نراه فيها حتى جمادي الآخر من عام بعيد أنه خرج من إشبيلية – إلى بطليوس التي نبأنا بمقامه بها في ربيع الأول

<sup>(</sup>١) ابن الأبار: التكملة، حــ١، ص١١١. ١١٣.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ، حدا ، ص١١٣٠ .

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ، حـ٢ ، ص ٨٩٠ ؛ ابن عبد الملك المراكشي : الذيل والتكملة ، س٤ ، ص ١٨٠ .

<sup>(</sup>٤) ابن الأبار: التكملة ، حدا ، ص٣٣٩ .

<sup>(</sup>٥) ذاك أنه لقي أحد العلماء فيها ، وقد توفي هذا العالم عام ٦١٨هـــ/١٢٢١م ( ابن الأبـار : التكملـة ، حـ٢ ، ص٢٠٧) .

<sup>(</sup>٦) ابن الأبار: التكملة ، حـ١ ، ص٢٧١ .

<sup>﴾</sup> وانظر تصريحه بوجوده في بلنسية قبل سنة ٦١٥هـ /١٢١٨م في ( ابن الأبـار : التكملـة ، حــ١ ، ص٣١٧ ، حــ ٢ ، ص ٥٩٦ ، ٥٩٧ ، ٥٩٩ ، ٢١١ ) .

<sup>(</sup>٧) ابن غالب: فرحة الأنفس، ص١٦٠.

<sup>(</sup>٨) عرفنا وحوده بها حتى ذلك التاريخ لأنه حضر حنازة أحد علماء إشبيلية المتوفي في السنة المذكورة أعلاه ( ابن الأبار : التكملة ، حـ٢ ، ص٦٠٦ ) وقد كانت وفاة ذلـك العالم في شـهر جمـادي الأولى من تلك السنة ( ابن عبد الملك المراكشي : الذيل والتكملة ، س٦ ، ص٤٠٦ ) .

وجمادي الأولى من سنة ٦١٩هـ /١٢٢٢م -كما سبق- ، وعند نكوصه منها مر على إشبيلية فكان رحيله من هذه المدينة في رمضان من سنة ٦١٩هـ /٢٢٢م مثلما أخبرنا هو عن نفسه . فعاد إلى موطنه بلنسية ، ومن ثم نجده مستقراً بها عام ٣٢١هـ/١٢٢٤م (١١) .

ولقد شغل ابن الأبار خطة الكتابة في مدينة بلنسية (٢) ، فلما لجاً واليها أبو زيد بن أبي عبد الله الموحدي أبل نصارى أرغون بعد أن غلبه على بلنسية أبو جُمَيْل زيان بن مردنيش المهم في صفر سنة ٦٢٦هـ /١٢٢٨م (٦) ، صحبه ابن الأبار إلى هناك ، ولكنه سرعان ما عاد إلى بـلاد الإسـلام (٤) ، فكان

<sup>(</sup>١) ابن الأبار: التكملة، حـ١، ص٢٤٤، ١٦٨.

<sup>(</sup>٢) ابن خلدون : العبر ، حـ٦ ، صـ١٨ ؛ المقري : أزهار الريـاض ، حـ٣ ، صـ٢٠٥ ، نفـح الطيـب ، حـ٢ ، ص٥٨٩ – ٥٩٠ .

المغرب ، حـ٢ ، ص٣٠٣ ؛ ابن خلدون : العبر ، حـ٤ ، ص٢١٤ ، ٢١٦ ) وقد ولى حكم بلنسية المغرب ، حـ٢ ، ص٣٢٠ ؛ ابن خلدون : العبر ، حـ٤ ، ص٢١٤ ) ولم يعش إلا يسيراً بعد لجوئه إلى عام ١٢٠هـ/١٢٢٣م ( ابن خلدون : العبر ، حـ٤ ، ص٢١٤ ) ولم يعش إلا يسيراً بعد لجوئه إلى النصارى ( ابن عذاري : البيان ، ق . الموحدين ، ص٢٨٩ ) وانظر تعقيباً على بعض المؤرخين الذين تعرضوا لحياته في ( محمد بن شريفة : أبو المطرف أحمد بن عميرة المخزومي ، ط . المركز الجامعي للبحث العلمي بجامعة محمد الخامس ، ١٩٦٦م ، ص ٩٠ حاشية ١ ) .

<sup>\*\*</sup> وأبو حُميل هو زيان بن أبي الحملات مدافع بن أبي الحجاج يوسف بن سعد بن مردنيش ، فجده أبو الحجاج يوسف هو أخو محمد بن سعد بن مردنيش المعارض للموحدين ، وكان قد انشق على أخيه ودخل في طاعة الموحدين ، فولوه بلنسية وجهاتها حتى وفاته . وأما والده مدافع فقد مات شاباً في إحدى المعارك مع النصارى ( ابن الخطيب : أعمال الأعلام ، ق ٢ ، ص ٢٧١-٢٧٢) فآل أمر أبي هيل زيان إلى أن أصبح من بطانة والي بلنسية الموحدي أبي زيد إلى أن انتقض عليه سنة ٢٦٦هـ/ ٨ م ٢٢١ م ( ابن خلدون : العبر ، ح ٤ ، ص ٢١٤) .

<sup>(</sup>٣) ابن الخطيب: أعمال الأعلام ، ق٢ ، ص٢٧٢ .

<sup>(</sup>٤) ابن خلدون: العبر ، حـ٦، صـ ٤١٨؛ المقري : أزهار الرياض ، حـ٣، ص ٢٠٥، وانظر جمعة شيخة : القيمة الوثائقية لديوان ابن الأبار، بحلة دراسات أندلسية، عدد ٢، ذو القعدة ١٠٩ هـ، ص ٤١ – ٤٣.

في إشبيلية في رمضان عام ٢٦٦هـ/١٢٢٩م (١)، فقدم شاطبة وأقام بها أياماً (٢)، ثم قصد – فيما يبدو – بلده بلنسية (٢). وبعد ذلك كلف بقضاء دانية عام ٢٣٣هـ/١٢٥٥م، يبد أنه لم يلبث أن استعفى منه فأعفي (٤)، فأصبح –بعدها – من كتاب أبي جميل زيان صاحب بلنسية (٥). وعقب سقوط بلنسية بأيدي النصارى صفر عام ٢٣٦هـ/١٢٨م آثر ابن الأبار استيطان إفريقية (١)، وقد انتهت حياته فيها بالقتل في محرم عام ٢٥٨هـ/١٢٥٩م (٧).

كان ابن الأبار " محدثاً مكثراً ... ذاكراً للتواريخ على تباين أغراضها، مستبحراً في علوم اللسان نحواً ولغة وأدباً ،كاتباً بليغاً ، شاعراً مفلقاً محيداً " (^)، اهتم بالتأليف ، فكتب مصنفات أربت عن الخمسين (٩) ، وقد تركزت في

<sup>(</sup>١) ابن الأبار : التكملة ، حـ٢ ، ص٦٤٣ ، ٦٢٩ . وقد كــان في مدينـة وادي آش في شــوال مــن العــام نفسه ٦٢٦هـ /١٢٢٩م ( المصدر السابق ، حــ ١ ، ص ٢٥٠) .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ، حـ٢ ، ص ٦٢٩ .

<sup>(</sup>٣) ذاك أنه لما أمّام بشاطبة أياماً أسمع أحد أقرانه المسمى محمد بن إسماعيل بن خميس الجمحي والمتوفي عمام ٢٢٩هـ/١٣٣١م بعض شعره ، ثم صرح بأنه سمع هو من محمد المذكور بعد صحبة تمت بينهما في بلنسية ( ابن الأبار : التكملة ، حـ٢ ، ص ٢٦٩ ؛ وانظر ابن عبد الملك المراكشي : الذيل والتكملة، س٢ ، ص ١٢٨٨ ) وهذا يعني أن ابن الأبار قد دخل بلنسية وعماش بها قبل عمام ٢٦٩هـ/ ١٢٣٠م .

<sup>(</sup>٤) ابن الأبار : التكملة ، حـ٢ ، ص٠٠٠ ، ط . كوديرا ، حـ٢ ، ص٦٠٦ .

<sup>(</sup>٥) ابن خلدون : العبر ، حـ٦ ، ص٤١٨ ؛ المقري : أزهار الرياض ، حـ٣ ، ص٥٠٠ ؛ نفـح الطيب ، حـ٢ ، ص٩٠٠ .

<sup>(</sup>٦) ابن خلدون : العبر ، حـ٦ ، ص٣٨٨ ، ٢١٨ ، الزركشي : تاريخ الدولتين ، ص٢٨ .

<sup>(</sup>٧) ابن عبد الملك المراكشي : الذيل والتكملة ، س٦ ، ص٧٢٥ ؛ الكتبي : فوات الوفيات ، حـ٣ ، ص٥٠٥ ؛ ابن خلدون : العبر ، حـ٦ ، ص٤١٩ ؛ الزركشي : تاريخ الدولتين ، ص٣٥-٣٦ .

<sup>(</sup>٨) ابن عبد الملك المراكشي : الذيل والتكملة ، س٦ ، ص٥٥٨ .

<sup>(</sup>٩) المصدر السابق ، ص٢٥٩

أربعة فنون رئيسة ، هي : الحديث والتراجم والتاريخ والأدب (١) ، ومن هذه المصنفات نذكر : المورد السلسل في حديث الرحمة المسلسل ، الأربعون حديثاً ... (٢) ، درر السمط في أخبار السبط ، التكملة لكتاب الصلة ، المعجم في أصحاب الإمام أبي علي الصدفي، الحلة السيّراء في أشعار الأمراء \* ، المعجم في أصحاب الإمام أبي علي الصدفي، الحلة السيّراء في أشعار الأمراء \* ، وهذه الستة الأخيرة جميعها قد طُبعت .

### 

وهكذا عرضنا بإيجاز مركز سير حياة سبعة من أعلام علماء الأندلس سنراهم في الفصول القادمة على رأس المشاركين في الصراع مع النصارى في زمن المرابطين والموحدين . وبجانب هؤلاء سنتعرف - إن شاء الله - على حشد كبير من إخوانهم العلماء وطلبة العلم الذين أسهموا معهم في الميادين المختلفة لذلك الصراع ، وذلك حينما تمر أسماؤهم في تضاعيف هذا الكتاب .

(١) رشاد الإمام : ابن الأبار وعصره في تونس ، مجلة دراسات أندلسية ، عدد ٢ ، ذو القعدة ١٤٠٩هـ ، ص ٢٨ .

( ابن الأبار : الحلة ، حدا ، ص٥١ من الدراسة ) .

<sup>(</sup>٢) ابن عبد الملك المراكشي : الذيل والتكملة ، س٦ ، ص٢٥٨ .

الله يقول الذهبي : " ولقد رأيت لأبي عبد الله الأبار جزءاً سماه ( درر السمط في خبر السبط عليه السلام ) يعني الحسين بإنشاء بديع يدل على تشيع فيه ظاهر ، لأنه يصف علياً عليه بالوصي ، وينال من معاوية وآله، وأيضاً رأيت له أوهاماً في تبك الأربعين ... " (سير أعلام النبلاء ، جـ٣٦ ، ص٣٣٨). المهم هكذا جاء عنوانه في بعض المصادر ( الصفدي : الوافي بالوفيات ، جـ٣ ، ص٣٥٦ ؛ المقري : نفح الطيب ، جـ٢ ، ص٩٥١ ) وجاء عنوانه في مصادر أخرى بصيغة : الحلة السيراء في شعراء الأمراء ( ابن عبد الملك المراكشي : الذيل والتكملة ، س٢ ، ص٥٥٩ ) ومن المستغرب أن حسين مؤنس لجا إلى الحلس الإضافة الكلمتين الأخيرتين من العنوان رغم أن المصادر نصت عليهما كما هو مشاهد

# ثانياً: المنزلة العلمية للعلماء المشاركين في الصراع مع النصارى:

لا مراء أن رجال العلم المشاركين في مجابهة النصارى في عصر المرابطين والموحدين لم يكونوا كلهم على درجة واحدة في العلم ، ولا في مستوى متقارب من الثقافة ، فثمة تفاوت بينهم -كغيرهم من الناس- في مداركهم العقلية ، وفي مقادير ما تهيأ لهم من علوم ومعارف ، ففيهم الكبير والصغير، والعالم والمتعلم، والمجتهد والمقتصد، لكنَّ نفراً من هؤلاء بلغوا في زمنهم منزلة علمية سامقة بزوا فيها غيرهم ، وتفوقوا على من سواهم . ولقد كان لتلك المنزلة العلمية التي بلغوها مظاهر مختلفة يمكن رصدها خلال التأمل في تراجم حياتهم ، والنظر في تراثهم . ولعلنا نكتفي بإيراد أمثلة على تلك المظاهر، مراعين -بقدر الطاقة- أن تكون أمثلة شاملة لعصر الدراسة بأسره.

فمن خلال كلام مَنْ كتب عنهم -سواء ما جاء على لسان من عرفهم عن كثب ممن عايشهم ، واختلف إلى حلقات دروسهم، وتردد على محالسهم أو ممن عُنِيَ بأخبارهم وهو ليس ببعيد عن الفرّة التي ينتمون إليهامن خلال كلام هؤلاء يتجلى مقامهم العلمي بين معاصريهم . فأبو علي الصدفي (ت ١٤٥هـ/١١٠م وصف بأنه من العلماء العاملين (۱) ، وأنه من المحل شيوخ العصر (۲) ، وقد حلي اسمه بالفقيه الإمام الحافظ (۲) ، و "القاضي العدل الحافظ" ، فكان "علماً يناصى الأعلام " ، كما عده بعض الذين

<sup>(</sup>١) ابن بشكوال: الصلة ، حـ١ ، ص١٤٥ .

<sup>(</sup>٢) عياض : الغنية ، ص١٩٤ ؛ ابن بشكوال : الصلة ، حـ١ ، ص١٤٥ .

<sup>(</sup>٣) ابن عطية : فهرس ابن عطية ، ص٩٩٠ .

<sup>(</sup>٤) ابن رشد : فتاوی ابن رشد ، حـ۳ ، ص۱۵۲۲ .

ترجموا له (۱) . أما ابن رشد الجد (ت ٢٥هـ/١٢٦م) فقد عُرِّف به "الإمام العلامة "(٢) ، وقال عنه أحد تلامذته "طود علم ، وإنسان فضل وحلم ، وكوكب ذكاء وفهم ، وواحد جلالة وديانة ، وفذ رجاحة وأمانة "(٣) . ولقد نعت أبو بكر بن العربي (ت٤٥هـ/١٤٨٨م) على لسان أحد تلاميذه به "الإمام العالم المستبحر" (٤) ، وقال عنه في موضع آخر : "الإمام ... المحدث المتقن الحافظ "(٥) ، وبالغ أديب معاصر له في وصفه بقوله عنه : "الفقيه الأجل المحافظ ... علم الأعلام "(١) ، "الظاهر على الأتراب، الباهر الألباب" (١) . وكذلك فإن أبا عمر ابن عات النفزي المنادي لقي حتفه في جهاد وكذلك فإن أبا عمر ابن عات النفزي اسمه به "الإمام الحافظ البارع" (١) ، النصارى عام ٩٠٥هـ/١٢١٢م (٨) قد وشيّ اسمه به "الإمام الحافظ البارع" (١) ،

<sup>(</sup>١) ابن الأبار : المعجم ، ص٢ .

<sup>(</sup>٢) الذهبي: سير أعلام النبلاء ، حـ ١٩ ، ص ٥٠١ . .

<sup>(</sup>٣) ابن رشد : فتاوي ابن رشد ، حـ٣ ، ص١٥٢٥ .

<sup>(</sup>٤) ابن بشكوال: الصلة ، حـ٧ ، ص ٩٠ ٥ .

<sup>(</sup>٥) ابن العربي: عارضة الأحوذي ، حـ١ ، ص٢ .

<sup>(</sup>٦) ابن خامّان : مطمح الأنفس ، ص٢٩٧ .

<sup>(</sup>٧) ابن خامّان : قلائد العقيان ، ق٣ ، ص٦٩٢ .

ي هو أحمد بن هارون بن أحمد بن حعفر بن عات النفري ( ابن الأبار : التكملة ، حــ ١ ، ص ١٠١) نسبة إلى نفزة إحدى قبائل البربر الذين يرجعون في أصولهم إلى البرّر ( بحهول : نبذ تاريخية ، ص ٢٧) وهو من أهل مدينة شاطبة، و كان مولده في شوال عام ٤٢ هـ /١١٤ وقد أخذ العلم عن علماء بلده الأندلس وعن علماء المشرق لما رحل إليهم وأدى فريضة الحبج ، وله عدد من المؤلفات منها : النزهة في التعريف بشيوخ الجهة ، وريحانة النفس وراحة الأنفس في ذكر شيوخ الأندلس (ابن الأبار: التكملة، التعريف بشيوخ الجهة ، وريحانة اللك المراكشي : الذيل التكملة ، س ١ ، ق ٢ ، ص٥٥ - ٥٦٢).

<sup>(</sup>٨) النباهي : المرقبة العليا ، ص١١٥ ، ١١٦ .

<sup>(</sup>٩) الذهبي: سير أعلام النبلاء ، حـ٧٢ ، ص١٣٠ .

و" الحافظ الإمام الثقة " (1) فهو " أحد الحفاظ للحديث " (2) بل " من أكابر المحدثين الجلة الحفاظ المسندين للحديث والآداب بلا مدافعة " (2) . وأبو الربيع الكلاعي (ت ٢٣٤هـ/١٢٧م) حاءت أقوال معاصريه مبينة فضله العلمي . كمثل قول بعضهم عنه " بقية الأكابر من أهل العلم بصقع الأندلس الشرقي " (2) ، وقول آخر " أجل من كان بقي من الأعلام الأكابر " (0) ، ولما عرض له ابن سعيد (1) قال عنه " من ... أعلام العلماء المشهورين في عصرنا "، وصور حاله أحد الذين التقوا به بقوله " لم ألق مثله جلالة ونبلاً ، ورياسة وفضلاً ، كان إماماً مبرزاً في فنون من منقول ومعقول ، ومنثور وموزون " (٧) .

ومن ناحية أخرى فإن عدداً من أهل العلم المسهمين في جهاد النصارى أيام المرابطين والموحدين كانوا قد تربعوا على كرسي الصدارة العلمية في العلوم والمعارف التي تخصصوا فيها ، بحيث صار الواحد منهم في محال تخصصه مرجعاً علمياً لعلماء زمانه ، يعتمدون أقواله ، ويفضلون آراءه، ويأخذون بفتاويه ، ويهرعون إليه فيما أشكل عليهم من مسائل ، ويحكمونه

<sup>(</sup>١) الذهبي: تذكرة الحفاظ ، حد٤ ، ص١٣٨٩ .

<sup>(</sup>٢) ابن الأبار: التكملة ، حدا ، ص١٠١ .

<sup>(</sup>٣) ابن عبد الملك المراكشي : الذيل التكملة ، س١ ، ق٢ ، ص٥٦٠ ؛ ابن فرحون : الديساج المذهب ، حـ١ ، ص٢٠٢ ؛ وانظر : المقري : نفح الطيب ، حـ١ ، ص٢٠٢ .

<sup>(</sup>٤) ابن عبد الملك المراكشي: الذيل التكملة ، س٤ ، ص٨٥ ؛ ابن الخطيب: الإحاطة ، حـ٤ ، ص ٢٩٥ .

<sup>(</sup>٥) الرعيني : برنامج شيوخ الرعيني ، ص٦٧ .

<sup>(</sup>٦) المغرب ، حـ٢ ، ص١٦٦ .

<sup>(</sup>٧) الذهبي: سير أعلام النبلاء، حــ٧٧ ، ص١٣٧ .

فيما شجر بينهم من اختلاف . فأبو علي الصدفي (ت ١٤٥هـ/١١٠م) المحارفاً بالحديث ، قائماً به ، حافظاً لأسماء الرجال ، عارفاً بقويهم وضعيفهم " (١) ، ولذا " حاز الرياسة في هذا الفن " (٢) بل انفرد - وهو في الرابعة والأربعين من عمره تقريباً المح " بالإمامة في الحديث بالأندلس " (٣) ، فصار في وقته " إمام المحدثين بالأندلس " (٤) . وهذا ابن رشد الجد المتوفى سنة فصار في وقته " إمام المحدثين بالأندلس " (٤) . وهذا ابن رشد الجد المتوفى سنة افقه أهل الأندلس في وقته " (١١ م محان حافظاً للفقه ، مقدماً فيه على أهل عصره " (٥) ، فهو افقه أهل الأندلس في وقته " (١) ، بل غدا " زعيم فقهاء وقته بأقطار الإندلس والمغرب ومقدمهم " (٧) ، فاستحق لقب " شيخ المالكية " (٨) ، ولذا " كان إليه المفزع في المشكلات " (٩) ، فكانت الاستفسارات العلمية والاجتماعية وغيرها تصل إليه في قرطبة للإجابة عنها سواء من قبل علماء الأندلس (١٠) ،

<sup>(</sup>١) عياض: الغنية ، ص١٩٤ .

<sup>(</sup>٢) عياض : ترتيب المدارك ، حــ ٨ ، ص١٩٤ ( الملاحق ، مختصر المدارك لابن حمادة تلميذ القاضي عياض ) .

الله عرفنا أنه كان في الرابعة والأربعين من عمره لما انفرد بإمامة الحديث ، لأن انفراده بها حدث بعـد وفـاة أبي علي الغساني سنة ٩٨ ٤هـ/١١٠٥م ( ابن الأبار : المعجم ، ص٨٠ ) ومولده - كما سبق - عـام عـد ١٠٠٦٢م .

<sup>(</sup>٣) ابن الأبار: المعجم، ص٧٩.

<sup>(</sup>٤) ياقوت : معجم البلدان ، حـ٤ ، ص ٣١٠ .

<sup>(</sup>٥) ابن بشكوال: الصلة ، حـ٢ ، ص٥٧٦ .

<sup>(</sup>٦) الذهبي : تاريخ الإسلام ( حوادث سنة ٢٠٥هـ) ، ص ٤٤٤ .

<sup>(</sup>٧) عياض: الغنية ، ص١٢٢ .

<sup>(</sup>٨) الذهبي: سير أعلام النبلاء، حـ١٩، ص٥٠١، حـ٢١، ص٧٠٠.

<sup>(</sup>٩) عياض : الغنية ، ص١٢٢ .

<sup>(</sup>۱۰) ابن رشد : فتاوی ابن رشد ، جـــ۱ ، ص۱۶۱ ، ۱۲۲ ، ۲۳۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۹ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۹ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۹ ، ۳۲۰ ، ۳۲۹ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳۲۰ ، ۳

أو من طرف علماء المغرب (١) ، أو من جانب حكام ذلك الزمان وولاتهم (٢) ؛ فضلاً عن ورودها إليه من عامة أهل الأندلس والمغرب (٣) . ومن الناس من قدم إلى قرطبة من بعض مدن الأندلس لطرح الأسئلة عليه كفاحاً (٤) . وأبو بكر بن العربي (ت٤٣٥هـ/١٤٨م) ممن انتهت إليه رئاسة علم المالكية عقب وفاة ابن رشد الجد (٥) ، فكان عمالم أهل الأندلس وسندهم "(١) ، بل صار "إمام وقته "(٧) فكان أحد الذين بلغوا "رتبة الاجتهاد "(٨) . وابن رشد الحفيد (ت٥٩٥هـ/١٩٨م) قيل عنه إنه كان في عصره "أوحد في علم الفقه والخلاف ... متميزاً في علم الطب "(٩) ، فكان عيف يفزع إلى فتواه في الفقه "(١٠) كما حاز رئاسة الفلسفة في وقته (١١) " فكانت له فيها الإمامة دون أهل

<sup>(</sup>۱) ابن رشد : فتاوی ابن رشد ، حـ۱ ، ص۱۷۵ ، ۲۲۲ ، حـ۳ ، ص۱٤٦٢ ، ۱٤٧٥ .

<sup>(</sup>۲) ابن رشد: فتاوى ابن رشد، حــ ۲، ص ۸۰۲، ۱۰۱۰، ۱۰۲۱، ۱۰۲۰، ۱۲۲۳، ۱۲۲۳؛ و ۱۶۲۳، ۱۲۲۳، ۱۴۲۳، و ۱۶۲۳، و انظر: إحسان عباس: نوازل ابن رشد، مجلة الأبحـاث، الجامعة الإمريكية ببيروت، ۱۹۶۹م، السنة ۲۲، حـ ۳ و ٤، ص ۱۹، ۲۰، ۲۰، ۲۲.

<sup>(</sup>٣) ابن رشد : فتاوی ابن رشد ، حـ ۱ ، ص ٦٢٩ ، حـ ۲ ، ص ٧٤٠ ، وانظر : ص ٦١ من مقدمة المحقق

<sup>(</sup>٤) ابن رشد : فتاوی ابن رشد ، حـ۲ ، ص ١٢٦٠ .

<sup>(</sup>٥) ابن الخطيب: الإحاطة ، حـ١ ، ص١٧٠ ؛ ابن فرحون : الديباج المذهب ، حـ١ ، ص١٨٥ .

<sup>(</sup>٦) ابن العماد الحنبلي: شذرات الذهب، حـ٤، ص١٤١.

<sup>(</sup>٧) ابن تغري بردي : النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة ، تحقيـق فهيــم محمــد شــلتوت ، ط . الهيئــة المصرية العامة للكتاب ، ١٩٧١م ، حــ٥ ، ص٣٠٢ .

<sup>(</sup>٨) الذهبي: سير أعلام النبلاء ، حـ٢ ، ص٢٠١ ؛ السيوطي : طبقــات المفســرين ، ص٩١ ؛ الــداودي : طبقات المفسـرين ، ط . الأولى، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ١٤٠٣هــ/١٩٨٣م ، حــ ، ص١٦٩.

<sup>(</sup>٩) ابن أبي أصيبعة : عيون الأنباء ، حـ٣ ، ص١٢٢ .

<sup>(</sup>١٠) ابن الأبار: التكملة ، حـ٢ ، ص٥٥٥ .

<sup>(</sup>١١) ابن سعيد : المغرب ، حـ١ ، ص١٠٤ ؛ الذهبي : سير أعلام النبلاء ، حـ٢١ ، ص٣٠٧ ؛ المقــري : نفح الطيب ، حـ٣ ، ص١٨٥ .

عصره "(1). وهذا أبو الربيع الكلاعي (ت٢٣٤هـ/١٥٩م) آلت إليه الإمامة في علم الحديث في زمنه ، فتصدر علماء عصره في هذا العلم وما يتصل به من فنون ، فكان حسب وصف أحد تلاميذه " إماماً في صناعة الحديث ، بصيراً به ، حافظاً حافلاً عارفاً بالجرح والتعديل ، ذاكراً للمواليد والوفيات ، يتقدم أهل زمانه في ذلك وفي حفظ أسماء الرجال خصوصاً من تأخر زمانه وعاصره " (٢) .

ولقد وصل فريق من العلماء المشاركين في مجابهة النصارى في زمن المرابطين والموحدين إلى خطط شريفة في الأندلس لا يصل إليها إلا من كان علمه يؤهله للقيام بشؤونها ، كخطة القضاء في الحواضر خاصة ، وخطة الصلاة والخطبة في جوامع تلك الحواضر ، فبالنسبة للقضاء فقد كان في الأندلس "عند الكافة من أسنى الخطط " (") ، ولا سبيل إلى تسمي أحد من العلماء الأندلسيين باسم قاض إلا حين يتقلد القضاء في مدينة كبيرة (ئ) ، وقبل ذلك - وهذا هو الأهم فيما نحن بصدده - أنه لا يستقضى إلا إذا توفرت فيه شروط على رأسها "علمه بالسنة والآثار ووجه الفقه " (٥) . أما خطة الصلاة والخطبة فكانت أحياناً تلحق بالقضاء ، فيكون القاضي هو صاحب الصلاة والخطبة في موضعه (١) . وتارة تبقي تلك الخطة مفصولة عن القضاء فيتولاها - حينئذ - أحد العلماء

<sup>(</sup>١) ابن الأبار: التكملة ، حـ٢ ، ص٤٥٥ .

<sup>(</sup>٢) ابن الأبار: التكملة، ط. كوديرا، حـ٢، ص٧٠٨.

<sup>(</sup>٣) النباهي : المرقبة العليا ، ص٢ .

<sup>(</sup>٤) المقري: نفح الطيب ، حـ ١ ، ص ٢١٨ .

<sup>(</sup>٥) النباهي : المرقبة العليا ، ص٢٠ .

<sup>(</sup>٦) انظر مثلاً : ابن الأبار : التكملة ، حـ ٢ ، ص٥٨٦ .

المبرزين (١). فمن الذين وصلوا إلى خطة القضاء في الحواضر الأندلسية من العلماء الجماهدين للنصارى في فرة الدراسة - غير من عرفنا بهم سلفاً، وأومأنا إلى تقلدهم هذه الخطة فقط أو خطة الصلاة والخطابة أو كليهما معاً - نذكر أبا عبد الله بن حمدين (ت٥٠٥هـ/١١١هـ) الذي ظل في منصب قاضي الجماعة في قرطبة - وهو من المناصب القضائية العليا في دولة المرابطين (٢) - حوالي غماني عشرة سنة (١). وأبا عبدالله ابن الفراء (تم ٥١١١م) الذي ولى القضاء في مدينة

<sup>(</sup>۱) يتضع ذلك لمن تأمل تقويم كتب الرحال الأندلسية للعلماء الذيسن شغلوا مثل هذه الخطة في عصر الدراسة . انظر ( ابن الأبار : التكملة ، حـ١ ، ص٥١ ، ٥٥ ، ٩٢ ، حـ٢ ، ص٥١٥ ، ٥٣٥ ، الدراسة . انظر ( ابن الأبار : التكملة ، حـ١ ، ص١٩٥ ، ص٠١ ؛ النيل والتكملة ، س٤ ، ص١٩٥ ، س٥ ، ق١ ، ص١٩٥ ، ابن عبد الملك المراكشي : الذيل والتكملة ، س٤ ، ص١٩٥ ؛ النباهي: المرقبة العلبا ، ص١١٥ ) ومما يدل على أن إسناد تلك ق١ ، ص١٢ ، ق٢ ، ص٣٤ ؛ النباهي: المرقبة العلبا ، ص١١٥ ) ومما يدل على أن إسناد تلك الحظة لا يكون إلا للمبرزين من العلماء كون أحد رحال العلم استصغر نفسه عن القيام بها في حامع غرناطة رغم أنه يعد من كبار العلماء ( ابن عبد الملك المراكشي : الذيل والتكملة ، س٢ ، ص٨٤ ) .

الله وابن حمدين هو محمد بن علي بن عبد العزيز بن حمدين التغلبي ، ولد عام ٢٩٩هـ/١٠٠م ، وكان حافظاً ذكياً أديباً شاعراً لغوياً أصولياً . ولي قضاء الجماعة بقرطبة عام ٤٩٠هـ/١٠١٩ م حتى وفاته سنة ٥٠٨هـ/١١١٤م . انظر أخباره في ( ابن عطية : فهرس ابن عطية ، ص١١١ ؛ عياض : الغنية ، ص١١١ ؛ ابن بشكوال : الصلة ، حـ٢ ، ص٥٧٠ ؛ الضبي : بغية الملتمس ، ص١١٣ ؛ ابن القطان : نظم الجمان ، ص٧٠٠) ، أما عن مشاركته في الجهاد فانظر ( ابن القطان : نظم الجمان ، ص٧٠٠) .

<sup>(</sup>۲) إبراهيم حركات : المغرب عبر التاريخ ، ط . الأولى ، دار السلمي ، الـدار البيضاء ، ١٣٨٤هـ / ١٩٦٥م ، حـ١ ، ص٢٦ ؛ حسن محمود : قيام دولة المرابطين ، ص٣٦٧ .

<sup>(</sup>٣) عياض : الغنية ، ص١١٦ ؛ ابن بشكوال : الصلة ، حـ٢ ، ص٥٧٠ .

يهيم وابن الفراء هو محمد بن يحيى بن عبد الله بن زكريا ، كان من أهــل الفقــه والفضــل والزهــد والــورع ( ابن بشكوال : الصلة ، حـــ ٢ ، ص٧٢ ، الضبي : بغيـة الملتمـس ، ص١٤٦ ) وقــد خــرج لمحاربــة النصارى فقتل في عام ١٤٠هــ/١١٢م ( ابن الأبار : المعجم ، ص٤ ) .

مدينة المَرِيَّة (١) ، وإبراهيم بن أحمد الأنصاري (ت٢٢٧هـ/١٢٩م) الذي تنقل في ولاية القضاء بجهات شتى ، كانت جزيرة ميورقة آخرها (٢). أما الذي خولهم علمهم للقيام بالصلاة والخطابة في حواضر الأندلس من العلماء الجاهدين فنشير إلى علي بن عبدا لله الأنصاري الخزرجي الخزرجي (ت٣٥هـ/ ١١٤٥م) الذي ولي الصلاة والخطبة بجامع غَرْناطة (٢) . ومحمد بن حسن الأنصاري المخشلة (ت٣٠هـ/ ١٢١٢م) الذي أسندت إليه الصلاة والخطبة في جامع مدينة مَالَقَة (٤)

<sup>(</sup>١) ابن بشكوال : الصلة ، حـ ٢ ، ص٧٢٥ ؛ الضبي : بغية الملتمس ، ص١٤٦ .

الأنصاري هذا هو إبراهيم بن أحمد بن عبد الرحمن الأنصاري ، واشتهر بالغرناطي ، كان أديباً ، عارفاً بالفقه حافظاً له ، قتل عام ٢٦٧هـ/٢٦٩م في حهاد النصارى ( النباهي : المرقبة العليا ، ص١٦٦هـ/١١٩) .

<sup>(</sup>٢) النباهي : المرقبة العليا ، ص١١٦.

الصامت على بن عبد الله بن ثابت بن محمد بن عبد الرحمن الأنصاري الحزرجي من ذرية عبادة بن المحودين، الصامت على بن عبد الله به كانت له رحلة إلى الحج في سنة ٤٩٧هـ /١٠٢م، وكان من حلة المقرئين المحودين، ذا حظ وافر من رواية الحديث، وكان أيضاً من الفقهاء، تـوفي في ذي حجة عام ٣٩٥هـ/١٦٤٥ ( الضبي: بغية الملتمس، ص٢٢٠-٤٢٤؛ ابن الأبار: التكملة، ط. كوديرا، جـ٢، ص٢٦٤؛ ابن عبد الملك المراكشي: الذيل والتكملة، سه، ق١، ص٢٢٠-٢٢٥؛ ابن الزبسير: صلة الصلة ص٨٦-٨٧؟ ابن الجزري: غايسة النهاية في طبقات القراء، نشرج. برحستراسر، الصلة ص٨٦-٨٧؟ ابن المحلمية، بيروت، ٢٠٤١هـ/١٩٨٩م، جـ، ص٥٥٥ - ٥٥٠). انظر مشاركته في جهاد النصارى في: ابن عبد الملك المراكشي: الذيل والتكملة، سه، ق١،

<sup>(</sup>٣) ابن الأبار: المعجم، ص ٢٩٥ ؛ ابن عبد الملك المراكشي: الذيل والتكملة، س٥، ق١، ص٢٢٢. هم به به به أبو عبد الله محمد بن حسن بن محمد الأنصاري يعرف بابن صاحب الصلاة وأيضاً بابن الحاج، لـه
رحلة إلى المشرق، وكان فقيهاً حافظاً، محدثاً ضابطاً، مقرئاً متفنناً، وقد قتل في جهاد النصارى عام
٩ - ٦ هـ / ١٢١٢م ( ابن الأبار: التكملة، حـ ٢، ص ٥٨٥، ابن عبد الملك المراكشي: الذيل والتكملة، س٢، ص ١٦٥٠).

<sup>(</sup>٤) النباهي : المرقبة العليا ، ص١١٥ .

وعبد الملك بن إبراهيم العبدري شر (ت٦٢٧هـ/ ١٢٢٩م) الذي خطب بجامع بلده ميورقة نحو عشرين عاماً (١) .

ولقد كان عدد من العلماء الذين جاهدوا النصاري في عصر البحث - أينما حلوا - مثابة للمتعلمين ، ومقصداً للمتطلعين إلى التفقه في الدين ، أو الاستفادة من علم بعضهم المتسع إلى سائر فنون العلم والمعرفة الشائعة في ذلك الحين ، فترى طلاب العلم ينثالون عليهم - بكثرة - من كل مكان ، ويزد حمون على حلقات دروسهم ، ويواظبون على حضور محاضراتهم . من ذلك أن الإقبال على دروس أبي على الصدفي (ت٤١٥هـ/١١٠م) كان كبيراً من جانب الطلاب - وهو لم يصل بعد إلى بلده الأندلس من رحلته المشرقية ، فعند حلوله في سبتة بالمغرب لازمه النـاس في جامعهـا ليـلاً ونهــاراً لسماع أحد كتب الحديث التي كانت تقرأ عليه ، فكانوا - من حرصهم على ملازمته - يبيتون بمقصورة الجامع إلى أن كُمُلت قراءة ذلك الكتاب(٢). ولما وصل إلى مرسية في الأندلس اعتزت بوجوده فيها ، وصارت رتبتها عالية بين المدن ، فاحتشد أهلها للدراسة عليه ، وتنافس كبراؤهم في الأخذ عنه (٢) . وقد اغتنم أهل المرية إقامته عندهم سنة ٥٠٥هـ /١١١١م حين فر من قضاء مرسية « فسمعوا في تلك المدة عنه سماعاً كثيراً « (<sup>٤)</sup> ، ومن

الله الله مروان عبد الملك بن إبراهيم بن هارون العبدري ، كان مقرئاً بجوداً ، مشاركاً في العربية ، قتـل في حرب مع النصارى سنة ٦٢٧هـ/١٢٢٩م ( ابن الأبار : التكملة ، ط . كوديـرا ، حــ ٢ ، ص ٦٢٠ ، ابن عبد الملك المراكشي : الذيل والتكملة ، ص ٥ ، ق ١ ، ص ١٢)

<sup>(</sup>١) ابن الأبار: التكملة، ط. كوديرا، حـ٧، ص٠٦٢.

<sup>(</sup>٢) ابن الأبار: المعجم، ص ٥٣ - ٥٤، ١٠٢.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ، ص٢٤٣-٢٤٤ .

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق ، ص٦٦ .

ناحيـة أخرى كان أبو على محط أنظار طبة العلم في الأندلس قاطبة ، ولذا " رحل الناس من البلدان إليه، وكثر سماعهم عليه "(١) ، " وكثر الأخذ عنه " (٢) حتى أن بعض شيوخه الذين كان قد تعلم على أيديهم قَبْلاً هبوا يأخذون ، ويكتبون رواياته ، فصار بذلك شيخاً لهـم (٢) . كما أن بعض أبناء حكمام زمانه لازموه ، وسمعوا منه كثيراً (؛) . ولقد استقطب - أيضاً - ابن رشد الجد (ت٥٢٠هـ/١١٦هـ) جموع طلاب العلم وبخاصة في مجال الفقه الذي كان مبرزاً فيه ، فتوافدوا عليه من كل ناحية لينهلوا من علمه (°) ، وقد صور القاضى عياض (٦) ( ت٤٤٥هـ/١٤٩) ما لقيه شيخه ابن رشد من قبول لدى الأندلسيين بعبارة وجيزة فقال "وإليه كـانت الرحلـة للتفقـه مـن أقطـار الأندلس .... إلى أن توفي ". وكذلك أبو بكر بن العربي (ت٤٣٥هـ/ ١١٤٨م) لما انكفأ من رحلته المشرقية إلى بلده إشبيلية كانت " النفوس إليه متطلعة ، ولأنبائه متسمعة " (٧) ، فتقاطر الطلاب على دروسه من كل حدب وصوب ، حيث " رُحِلَ إليه للسماع " كما يقول أحد تلامذته (^) ، فحفلت حلقاته العلمية -سواء في إشبيلية أو في قرطبة عند إقامته فيها فترة من الزمن-

<sup>(</sup>١) ابن بشكوال: الصلة ، حـ١ ، ص١٤٥ .

<sup>(</sup>٢) عياض : الغنية ، ص١٩٤ .

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ، الصفحة نفسها ؛ ابن الأبار : المعجم ، ص ١ ، ٨٠ ، ٨٠ .

<sup>(</sup>٤) ابن الأبار: المعجم، ص٣١٣.

<sup>(°)</sup> ابن رشد : البيان والتحصيل ، حـ١ ، ص١٦ ؛ وانظر : المعتبار التليلي : ابن رشد ، ص٢٣١-

<sup>(</sup>٦) الغنية ، ص١٢٣ ؛ وانظر : ابن فرحون : الديباج المذهب ، حـ٢ ، ص٢٤٩ .

<sup>(</sup>٧) ابن خاقان : مطمح الأنفس ، ص٢٩٨ ؛ وانظر : قلائد العقيان ، ق٣ ، ص٦٩٣ .

<sup>(</sup>٨) عياض : الغنية ، ص١٣٥ .

بطلاب العلم الذين رحلوا إليه من أنحاء الأندلس والمغرب (١) ، فكانت بعض محالسه لا تكاد تنقطع في الليل دع عنك النهار (٢) . والمتوقع أن أبا الربيع الكلاعي (ت778 = 777) كان يلقي دروسه في جامع بلنسية (٦) فكانت الرحلة إليه في عصره (٤) ، حيث أن طلاب العلم – من أماكن مختلفة – (٥) كانوا يتنافسون في الأخذ عنه (٦) .

ولقد وفق نفر من العلماء الأندلسيين المجاهدين للنصارى إبان حكم المرابطين والموحدين - لكتابة مؤلفات - داخل إطار اهتماماتهم - تميزت بعمق الفكرة ، وقوة الحجة ، وسلامة الترتيب ، وجودة التصنيف ، وحسن العرض ، وتجقيق الغرض ، مما جعلها تروج بين الناس في زمانهم ، فتسمو - وقتقذ الغرض ، موتعلو منزلتهم . ودونك بعض الأقوال المتفرقة لطائفة ممن ترجموا لهؤلاء العلماء - وكانوا قد عاشوا في عصرهم أو بعده بقليل - ، قوموا فيها - عن دراية ومعرفة - بعض تلك المؤلفات ، ومدى ذيوعها بين معاصريها . فقد قال أحد المعاصرين لابن رشد الجد (ت ٢٠٥هـ/ بين معاصريها ، فقد قال أحد المعاصرين النه "تأليف لم يسبق أحد من

<sup>(</sup>١) ابن العربي : الناسخ والمنسوخ ، حـ١ ، ص٢٦ ، ١٣٥–١٩٠ من دراسة المحقق .

<sup>(</sup>٢) الضيي : بغية الملتمس ، ص٩٤ .

<sup>(</sup>٣) حسين مؤنس : شيوخ العصر ، ص١٠٨ .

<sup>(</sup>٤) ابن الأبار: التكملة، ط. كوديرا، حـ٧، ص٧٠٩.

<sup>(</sup>٥) يفهم هذا من استعراض أسماء مَنْ درسوا على يديه . انظر ( ابن عبد الملك المراكشي : الذيل والتكملة، س٤ ، ص٨٤ - ٨٤ ؛ ابن الخطيب : الإحاطة ، حـ٤ ، ص٣٩ ) وكذلك ممن ذُكروا أنهم التقوا به وهم ليسوا من أهل بلنسية ( الرعيني : برنامج شيوخ الرعيني ، ص٣٧ ؛ الذهبي : سير أعملام النبلاء ، حـ٣٧ ، ص١٣٧) .

<sup>(</sup>٦) ابن عبد الملك المراكشي : الذيل والتكملة ، س٤ ، ص٨٥ .

العلماء إلى مثله "(۱) وقال آخر عن كتابه "المقدمات "بأنه "مقدمات في الفقه فسر فيها مذهب مالك - رحمه الله - بأبلغ حجة وأوضح معنى "(۲) . وعن كتاب "المحرر الوجيز ... "لابن عطية (ت٤١٥هـ/١١٢م) قال عنه معاصر لمؤلفه "لم يوضع مثله ألبتة "(۲) ، وقال معاصر - أيضاً - بعد أن وصفه بالضخامة إنه "أربى على كل متقدم "(٤) ، ووصفه ابن الأبار (٥) بأنه "جليل الفائدة ، كتبه الناس كثيراً ". وقال آخر "أحسن فيه وأبدع ، وطار بحسن نيته كل مطار "(١) . وقيل عن كتاب أبي محمد الرشاطي (٣) (ت٢٤٥هـ/١٤٧م) الموسوم به "اقتباس الأنسوار والتماس

<sup>(</sup>١) ابن عذاري : البيان ، حـ٤ ، ص٧٤ حيـث نقـل كـلام ابـن الصـيرفي المتـوفي سـنة ٥٥هــ/١١٦٢م صاحب كتاب " الأنوار الجلية في محاسن الدولة المرابطية " .

<sup>(</sup>٢) ابن عذاري : البيان ، حـ ٤ ، ص٧٤ .

<sup>(</sup>٣) ابن بشكوال : الصلة ، حـ ٢ ، ص٣٨٦ رقم ١ من هامش الأصل والقائل هو أبو العباس بن مطاوع .

<sup>(</sup>٤) الضبي : البغية ، ص٣٨٩ والقائل أبو القاسم عبد الرحمن بن محمد شيخ الضبي .

<sup>(</sup>٥) المعجم ، ص٢٧٢ .

<sup>(</sup>٦) ابن فرحون : الديباج ، حـ ٢ ، ص٥٨ ؛ الداودي : طبقات المفسرين ، حـ ١ ، ص٢٦٦ .

المنه والرشاطي هو عبد الله بن علي بن عبد الله بن علي بن خلف بن أحمد بن عمر اللخمي ، ولد بأوريولة في جمادى الآخرة عام ٢٦٦هـ/١٩٤ م ، ثم نقل صغيراً إلى المرية فسكنها وعُد من أهلها ، له عناية كبيرة بالحديث والرحال والتواريخ ، وقد ترك عدداً من المؤلفات منها : اقتباس الأنوار ، والإعلام بما في كتاب المؤتلف والمختلف للدارقطني من الأوهام . وقد قتل في حهاد النصارى ( ابن بشكوال : الصلة ، حدا ، ص٢٩٧ ، ياقوت : معجم البلدان ، حرا ، ص٥٤ ؛ ابن الأبار : المعجم ، ص٢٧٧-٢٣٧ ؛ ابن الزبير : صلة الصلة ، تحقيق عبد السلام الهراس وسعيد أعراب ، ط . وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمغرب ، ق٦ ، ١٠١ - ١٠٠ ؛ الذهبي : سير أعلام النبلاء ، حر ٢ ، ص٥٥ - ٢٧) ولمعرفة سبب تلقيبه بالرشاطي انظر ( ابن عبدالملك المراكشي : الذيل والتكملة ، س٨ ، ق٢ ، ص٩٧٤ ، الزبيدي : تاج العروس من حواهر القاموس، تحقيق علي شري، ط . دار الفكر، بيروت ص٩٧٤ ، الزبيدي : تاج العروس من حواهر القاموس، تحقيق علي شري، ط . دار الفكر، بيروت

الأزهار في أسماء الصحابة ورواة الأخبار " (١) " لم يسبق إلى مثله ، واستعمله الناس " (٢) . وفي كتابات ابن العربي ( ت٤٣٥هـ / ١١٤٨م) في مجال التفسير قال أحدهم لما عرض لترجمته "وفسر القرآن الجيد، فأتى بكل بديع " (١) . وأما كتاب " بداية المجتهد ونهاية المقتصد " لابن رشد الحفيد ( ت ٩٥هـ / ١٩٨٨م) فقد قيل عنه " لا يُعلم في زمنه أنفع منه ، ولا أحسن مساقاً " (٤) .

وهكذا حسب العرض المنقضي - آنفاً - قدمنا لوحة متعددة الصور حكت المنزلة العلمية التي كان يتمتع بها جماعة العلماء الأندلسيين المشاركين في الصراع ضد النصارى إبان عصر سيطرة المرابطين والموحدين على الأندلس.

\*\*

<sup>(</sup>۱) نَشَرَ إِمْيلِيو مُولِينا وخاتينتو بوسك بيلا ما يخص الأندلس من هذا الكتاب ومعه أيضاً ما يخص الأندلس من مختصره لابن الخراط (ت۵۸۱هه/۱۱۸م) تحت عنوان " الأندلس في ائتباس الأنوار وفي اختصار اقتباس الأنوار"، ط.المجلس الأعلى للأبحاث العلمية، معهد التعاون مع العالم العربي، مدريد، ۱۹۹۰م).

<sup>(</sup>٢) ابن الأبار : المعجم ، ص٢٢٢ . وانظر ما قاله - أيضاً - الضبي : بغية الملتمس ، ص٣٤٩ .

<sup>(</sup>٣) الذهبي: سير أعلام النبلاء، حـ٧٠، ص١٩٩٠.

<sup>(</sup>٤) ابن الأبار : التكملة ، حـ ٢ ، ص٥٥٥ . وانظر : ابن فرحون : الديباج ، حـ ٢ ، ص٥٥٨ .

## ثَالثًا : المنزلة الاجتماعية للعلماء المشاركين في الصراع مع النصارى :

إن المجتمع الإسلامي - بمختلف فئاته - ينظر إلى العلماء نظرة نابعة - بالدرجة الأولى - مما أصَّله الإسلام في النفوس من مكانة ، وما صنعه لهم في القلوب من مهابة ، ثم تزدان تلك النظرة حين يخدم أولئك العلماء الأمة في مصالحها، ويشاركونها فيما يساورها من هموم، ويكونون لساناً ناطقاً بأسمها إذا ما ألمت بها الخطوب، ويهبون للدفاع عنها وعن دينها عند حلول الأخطار.

و مجتمع المسلمين في الأندلس إبان عصر المرابطين والموحدين - كغيره من المجتمعات الإسلامية - انطلق في تعامله مع علمائه المشاركين في الصراع مع النصارى وفق ما يكنه لهم من تقدير كبير مبني على منزلتهم المكفولة في الإسلام ، وأثرهم المتشعب في أكثر من ناحية في ذلك المجتمع . فإخوانهم من العلماء وطلبة العلم كانوا - كدأب علماء المسلمين في علاقتهم مع بعضهم بعضاً في كل عصر ومصر - يحملون لهم الاحترام والإجلال ، ولعل ذلك يبرز في الجمل والعبارات المستخدمة في مخاطبتهم عبر رسائل إخوانية مسبوكة بأقلام أقرانهم (1) ، أو من خلال أبيات شعرية أنشأها شعراء معاصرون

يه يقول أبو الربيع الكلاعي (ت ٦٣٤هـ/١٣٧م) " إن العلماء هم آباؤنا الأقدمون وهداتنا المتقدمون ، بأنوارهم نسري فنبصر ونستبصر ، وإلى غايتهم نجري ، فطوراً نصل وأطواراً نقصر ، فلهم دوننا قَصَبُ السّبق ، ولهم علينا في كل الأحوال أعظم الحق ، إذا أصابوا اعتمدناه ، وإذا أخطأوا استفدنا ، وإذا ألسبق أفادوا استمددنا ، فحزاهم الله عنا أفضل الجزاء ، ووفقنا لتوفية حقوق الأئمة والعلماء " ( الإكتفاء في مغازي رسول الله والثلاثة الخلفاء ، تحقيق مصطفى عبد الواحد ، ط . مكتبة الخانجي بالقاهرة ، معازي رسول الله والثلاثة الخلفاء ، تحقيق مصطفى عبد الواحد ، ط . مكتبة الخانجي بالقاهرة ،

<sup>(</sup>١) ابن أبي الخصال : رسائل ابن أبي الخصال ، ص٩٣ ، ١٨٣-١٨٣ .

لهم (١) ، أو حين ترد أسماؤهم - عرضاً - في مؤلفات أصحاب لهم (٢) . وأمر آخر يختص بهم - دون سواهم - ، وهو أن بعض من قتل منهم في موقعة مع النصارى تعود إخوانه وتلاميذه على تلقيبه بالشهيد (٣) ، تفائلاً باستشهاده في سبيل الله ، وحضاً لغيره على اقتفاء فعله ، وتجسيداً لمنزلته السامية عندهم . على أن هؤلاء العلماء تظهر منزلتهم الاجتماعية في زمنهم بشكل ساطع عند فئتين من فئات المجتمع الأندلسي آنذاك ، إحداهما : الفئة الحاكمة من المرابطين ثم من الموحدين . والأخرى : عامة الناس .

وبالنسبة للمرابطين فقد كانوا - كما سبق - (٤) يحترمون العلماء ، ويعلون منزلتهم ، ويرفعون من قدرهم ، ويقبلون شفاعتهم ، ولا يقطعون برأي - في الغالب - إلا بعد استشارتهم (٥) . وإذا كان هذا حالهم من العلماء عامة فإن للمشاركين في الجهاد ضد النصارى منهم أكبر حظ ، وأوفر نصيب. فقاضي الجماعة أبو عبد الله بن حمدين (ت ٥٠٥ه / ١١١٤م) كان مقرباً للمرابطين "حاز في المكانة لديهم ما لم يحزه غيره ممن سلف" (١) ، حيث أعطاه يوسف بن تاشفين سلطات واسعة النطاق في بلده الأندلس ، منها قوله له في رسالة بعث بها إليه " وقد عهدنا إلى جماعة المرابطين أن يسلموا لك في كل حق تمضيه ، ولا يعترضوا عليك في قضاء المرابطين أن يسلموا لك في كل حق تمضيه ، ولا يعترضوا عليك في قضاء تقضيه ... والعمال والرعية كافة سواء في الحق ، فإن شكت إليك بعامل ،

<sup>(</sup>١) الرعيني : برنامج شيوخ الرعيني ، ص٢١١ ؛ المقري : نفح الطيب ، حـ١ ، ص٥٥٩ .

<sup>(</sup>٢) ابن عبد الغفور الكلاعي : إحكام صنعة الكلام في فنون النثر ومذاهبه في المشرق والأندلس ، تحقيق محمد رضوان الداية ، ط . الثانية ، عالم الكتب ، بيروت ، ١٤٠٥هـ/١٩٨٥م ، ص١٦٢، ١٨٨٠ .

<sup>(</sup>٣) عياض: الغنية ، ص١٩٣٠ ؛ الرعيني : برنامج شيوخ الرعيني ، ص١٤ ، ٦٦ .

<sup>(</sup>٤) انظر: التمهيد من هذا الكتاب.

<sup>(</sup>٥) ابن الأبار: المعجم ، ص٥٥ ؛ ابن الخطيب: الإحاطة ، حـ٤ ، ص٩٤٩ .

<sup>(</sup>٦) ابن القطان : نظم الجمان ، ص ٧٤ .

وجنح عندك ظلمه لها - ولا يتجه في ذلك عمل غير عزله - فاعزله ، وإن شكا العامل من رعية خلافاً في الواجب فاشكه منها ، وقومها له ... " (١) . وكان - أيضاً - أبو علي الصدفي (ت ١١٥هـ / ١١٢٠م) رفيع الدرجة عند المرابطين ، فهم قد ألحوا عليه لتولي قضاء مرسية ، فتقلده كارهاً - كما عرضناه سلفاً ألا - . فلما فر منه وغاب عن الأنظار ، ورأوا أنهم كلفوه فوق احتماله تركوه لحاله ، فأصدر قاضي العاصمة المرابطية (٢) في عهد يوسف بن تاشفين أمره بإعفائه من القضاء (٦) ، فلم يؤثر موقفه هذا على من مناسبة (١) ، بل فكر أن يستأثر به في مراكش ، و لم يمنعه من ذلك إلا خشيته من مخالفة رغبة أبي علي ، وإشفاقه من حرمان تلاميذه وألاَّفه منه ومن علمه، فضلاً عن اطمئنانه على سمو منزلته، وعلو مقامه بمرسيه في ظل ولاية أخيه أبي إسحاق (٥) إبراهيم بن يوسف شمة الذي كان أحد الدارسين

<sup>(</sup>١) ابن بسام : الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة ، ق ٢ ، حـ ١ ، ص ٢٦١ – ٢٦٢ .

<sup>﴿</sup> وَذَلَكَ مِن حَدَيْنَا عَنِ مِشَاهِيرِ العَلْمَاءُ فِي أُوائِلُ هَذَا الفَصَلُّ .

<sup>(</sup>٢) واسم هذا القاضي : أبو محمد عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن قاسم بـن منصـور اللخمـي (عيـاض : الغنية ، ص ٢١٥ - ٢١٦ ؛ ابن الأبار : المعجم ، ص ٢١٤ ) .

<sup>(</sup>٣) ابن عياض : التعريف بالقاضي عياض ، ص ٧ - ٨ ؛ ابن الأبار : المعجم ، ص ٢١٤ .

<sup>(</sup>٤) ابن أبي الخصال : رسائل ابن أبي الخصال ، ص ٥٠١ ، ٥٠٥ ، ٥٠٥ .

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق ، ص ٥٠٢ - ٥٠٣ .

مهم وأبو إسحاق: إبراهيم بن يوسف بن تاشفين يعرف بابن تعيّشت نسبة إلى أمه ، ولى لأخيه على مرسية سنة ٥٠٨هـ / ١١١٤م ، ثم انتقل إلى ولاية إشبيلية ( ابن الأبار : المعجم ، ص ٥٥ - ٥٥ ) وذلك في عام ١١٥هـ / ١١٢٧م ( ابن الأبار : التكملة ، ط . كوديرا ، حـ ٢ ، ص ٥٦٧ ؛ ابن عـذارى : البيان ، حـ ٤ ، ص ١٠٦ ) وقد شارك فيما بعد في محاربة الموحدين ( ابن عذارى : البيان ، حـ ٤ ، ص ٨٥ ) .

على يديه ، المستفيدين من علمه (۱) . ومع ذلك كله بقى علي بن يوسف يُذَكّر أحاه بالواجب عليه تجاه الشيخ " من المحافظة على فضله ، والتمسك بحبله ، والرغبة في قربه ، والاقتباس من علمه ... (۱) " " كيف وهو لإمارته المباركة جمال ، ولملكه العالي تمام و كمال ، وإنه لتمد نحوه الأعناق ، وتفتقر إليه العراق ، وتضرب إلى علمه الأكباد ، وتشتاق لشخصه البلاد " (۱) . ولذا أصبحت لأبي علي مكانة مميزة عند أبي إسحاق بن يوسف ، فكان يمضي شفاعته الحسنة إذا شفع لمحتاج حتى بعد أن انتقل من حكم مرسية موطن أبي علي – إلى حكم إشبيلية كشفاعته " في رد أملاك أبي محمد بن العربي  $^*$  – المعتقلة إلى ابنه أبي بكر ... " (ع) والتي كانت – فيما يسلو – قد استصفيت عقب سقوط دولة بني عباد بأيدي المرابطين بصفته أحد وزراء استصفيت عقب سقوط دولة بني عباد بأيدي المرابطين بصفته أحد وزراء حظوة كبرى لدى المرابطين فقد ولى قضاء الجماعة بقرطبة ما يدنو من أربعة أعوام (۱) ، وصاحبُ هذا المنصب في الدولة المرابطية يتمتع بمقام على ، وقدر

<sup>(</sup>١) ابن الأبار: المعجم، ص٥٥.

<sup>(</sup>٢) ابن أبي الخصال : رسائل ابن أبي الخصال ، ص ٥٠٤ - ٥٠٥ .

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ، ص ٥٠٥ .

مير هو عبد الله بن محمد بن أحمد بن العربي المعافري ، من أهل إشبيلية ، ولـد عـام ١٠٤٥هـ / ١٠٩٩ م . كـان مـن أهـل الآداب واللغة والكتابة والبلاغة . تـوفي بمصـر في محـرم عـام ٩٩١هـ / ١٠٩٩ ( ابن بشكوال : الصلة ، حـ ١ ، ص ٢٨٨ - ٢٨٩ ؛ الضيي : بغيـة الملتمس ، ص ٣٣٧ ؛ الذهبي : سير أعلام النبلاء ، حـ ١٩ ، ص ١٣٠ - ١٣١ ) .

<sup>(</sup>٤) ابن الأبار : المعجم ، ص ٥٥ .

<sup>(</sup>٥) سعيد أعراب : مع القاضي أبي بكر بن العربي ، ص ١٢ .

<sup>(</sup>٦) ابن رشد : البيان والتحصيل ، حـ ١ ، ص ٣٠ .

جلى <sup>(۱)</sup> . وإذا كان ابن رشد أصلاً غير متهافت على ذلك المنصب ، غير راغب بالبقاء فيه لأنه يراه امتحاناً ، ويسأل الله تعالى الراحة من أعبائه ، فهو مدة عمله فيه " تحت إشفاق شديد ، وكرب عظيم " (٢) ، وكان يلح على حاكم المرابطين نفسه على بن يوسف بن تاشفين أن يخلصه منه (٣) . فإذا كان ذلك كذلك فإن مكانته عند المرابطين لم يكن مبعثها ولايته منصب قاضي الجماعة بقرطبة فحسب ، ولكنها كانت فوق ذلك ، ولذا فإن إعفاءه من منصبه هذا - والذي تم بطلب لحوح منه - لم ينقص من تلك المكانة ، بل، " زاد حلالة ومنزلة " (٤) فصات العيون تتجه إليه لما اشتهر من مكانته " عند ولاة الأمر...واحترامهم جانبه ، وإجلالهم إياه، وقبولهم شفاعاته، والوقوف عند آرائه وإشاراته " (°). فكان على بن يوسف بـن تاشـفين حـاكم الدولة ينصت لأقواله ، ويتقبل آراءه ، ويأخذ باقتراحاته فيما يخص شؤون الدولة المرابطية عامة وشؤون الأندلس خاصة (١) . ولقد كان أبو بكر ابن العربي (ت٤٣٥هـ/ ١١٤٨م) من المتصلين بأولى الأمر من المرابطين ، الداخلين عليهم في مجالسهم (٧) شم ، فصارت له عندهم وجاهة ، فهو - مثلاً - عقب تبيانه الحق لأحد الأمراء أصبح مقدماً عنده حتى قال ابن العربي

<sup>(</sup>۱) حسن محمود : قيام دولة المرابطين ، ص ٣٦٧ ؛ إبراهيم حركات : المغرب عبر التاريخ ، ص ٢١٦ ؛ المختار التليلي : ابن رشد ، ص ١٠٥ .

<sup>(</sup>٢) ابن رشد: البيان والتحصيل ، حد ١ ، ص ٣٠ .

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ، ص ٣٠ - ٣١ .

<sup>(</sup>٤) عياض: الغنية ، ص ١٢٣.

<sup>(</sup>٥) ابن عبد الملك المراكشي : الذيل والتكملة ، س ٦ ، ص ٣٠٨ .

<sup>(</sup>٦) مجهول : الحلل الموشية ، ص ٩٠ ، ٩٨ .

<sup>(</sup>٧) ابن الأبار : التكملة ، حـ ٢ ، ص٢٢٥ ؛ ابن عبد الملك المراكشي : الذيل والتكملة ، س ٥ ، ق ٢ ، ص ٦٦٦ .

<sup>﴾</sup> ولقد كان دخول ابن العربي على السلاطين بهذا الشكل مدعاة للطعن فيه (الذهبي: سير أعلام النبلاء-

" فوالله ما تُوقَفت في عنده بعد ذلك حاجة " (١) ، كما كان مكين القدر لدى الأمير المرابطي سِيْر ابن أبي بكر " حاكم موطنه إشبيلية لدرجة أنه كان يجرؤ على تكليمه للتوسط لدى الآخرين من الناس من أجل تخليص حوائجه (٢) .

## ☆ ☆ ☆

ولقد تمتع العلماء في ظل الدولة الموحدية بمنزلة كريمة (٢) ، فكان الحكام الموحدون يؤثرونهم على غيرهم ، فيستقدمونهم إلى العاصمة مراكش(٤) ، ويحرصون على مجالستهم والاستفادة منهم (٥) ، ويعمدون إلى تقريبهم ومشاورتهم (١) . ولا جرم أن العلماء الأندلسيين المشاركين في

<sup>-</sup> حـ ٢٠٠ ، ص ٢٠١ - ٢٠٠ ) وقد أقر ابن العربي بمداخلته لحكام زمانه ، ولكنه برر ذلك بالضرورة ، فهو صاحب ضياع مدفوع إلى معرفة الأمير ليمنع امتداد الأطماع إليها ، وسبب آخر ذكره وهو خوفه من حساده من أهل العلم أن ينسبوه عند الحكام إلى بدعة أو تخليط ( ابن العربي : قانون التأويل ، ص ٣٦٣ ؛ وانظر ابن صاحب الصلاة : المن بالإمامة ، ص ١٨٥ - ١٨٦ ) .

<sup>(</sup>١) ابن العربي: القبس، حـ٣، ص ١١٣٧.

به سير بن أبي بكر أحد قادة المرابطين الكبار الذين شاركوا في الزلاقة ، وحين قرر يوسف بن تاشفين القضاء على حكام الطوائف أو كل إليه أمور القيادة في الأندلس ، فتمكن سير من إسقاط مملكة بني عباد في إشبيلية ( ابن أبي زرع: الأنيس المطرب ، ص ١٤٧ ، ١٥٤ ، ١٥٥ ) وحينذاك ولى حكمها في رحب سنة ٤٨٤هـ / ١٠٩١م ، فكان أول حكامها من المرابطين ، فاستمر فيها إلى وفاته في آخر سنة ٢٠٥هـ / ١١١٤ ( ابن عذارى: البيان ، حـ ٤ ، ص ١٠٥ ، ٥٠ ) .

<sup>(</sup>٢) ابن العربي : أحكام القرآن ، ق ٤ ، ص ١٦٣٣ .

 <sup>(</sup>٣) حسن على حسن: الحضارة الإسلامية في المغرب والأندلس - عصر المرابطين والموحدين ، ط .
 مكتبة الخانجي ، القاهرة ، ١٩٨٠م ، ص ٣٣٩ ؛ المنوني : حضارة الموحدين ، ص١٦ ، ١٦ .

<sup>(</sup>٤) المراكشي: المعجب، ص ٢٦٩، ٣١١، ٣١٤.

<sup>(</sup>٥) ابن أبي زرع : الأنيس المطرب ، ص ٢٠٧ ، ٢٠٨ .

<sup>(</sup>٦) ابن الأثير : الكامل ، حـ ١١ ، ص ٥٠٥ ؛ ابن أبي زرع : الأنيس المطرب ، ص ٢١٦ .

الجهاد ضد النصارى سيحظون بمثل تلك المنزلة كغيرهم من العلماء ، فابن رشد الحفيد (ت ٥٩٥هـ / ١٩٨٨م) " تأثلت له عنيد الملوك وجاهة عظيمة " (١) ، حيث أن حاكم الموحدين يوسف بن عبيد المؤمن المولع بالفلسفة (٢) دعاه إلى تلخيص آثار أرسطو وتقريب أغراضها فامتثل (٣) ، فصار بذلك مقرباً لديه للرحة أن هذا الحاكم ولى ابنه أبا يحيى المحتم قرطبة بالذات نزولاً عن رغبة أبي الوليد بن رشد (أ) . ولما آل حكم الدولة الموحدية من بعده إلى ابنه الآخر يعقوب بن يوسف ( المنصور ) ظل ابن رشد على منزلته (٥) ، فكان " مكيناً عند المنصور ، وجيهاً في دولته " (١) يرشح أصحابه لشغل الوظائف الحكومية ، وينهض بهم (١) ، بل بلغ من تقدير المنصور له أن أجلسه في إحدى المناسبات عام ٩١٥هـ/ ١٩٥٩ م في موضع أعلى من مجلس أحد كبيار الموحدين من أصحاب مؤسس الدولة عبد المؤمن بن على (٨) . وفوق ذلك

<sup>(</sup>١) ابن الأبار : التكملة ، حـ ٢ ، ص ٥٥٤ ؛ ابن فرحون : الديباج المذهب ، حـ ٢ ، ص ٢٥٨ .

<sup>(</sup>٢) المراكشي : المعجب ، ص ٣١٠ .

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ، ص ٣١٥ .

البيان ، ق . الموحدين ، ص ١٥٦ ؛ ابن خلدون : العبر ، حـ ٦ ، ص ٢٦٤ ) ويبدو أنه بقى يحكمها في عهد أخيه المنصور ولكنه طمع في حكم الدولة الموحدية حين مُرض أخوه المنصور ، فلما أبل هذا الأخير من مرضه بادر بقتله ( المراكشي : المعجب ، ص ٣٥٧ – ٣٥٨ ) ويظهر أن ذلك كان في سنة ١٨٥هـ / ١٩١١م ( ابن عذارى : البيان ، ق . الموحدين ، ص ٢١٣) .

<sup>(</sup>٤) ابن عذارى : البيان ، ق . الموحدين ، ص ١٥٦ .

<sup>(</sup>٥) من الملاحظ أن ابن رشد استمر في شرح مؤلفات أرسطو في عهـد المنصـور كمـا يتضـح مـن تواريخ تلك الشروح . انظر ( جمال الدين العلوي : المتن الرشدي ، ص ٢١ ، ٢٢ ، ٣٠ ) .

<sup>(</sup>٦) ابن أبي أصيبعه : عيون الأنباء ، حـ ٣ ، ص ١٢٣ .

<sup>(</sup>٧) ابن عبد الملك المراكشي : الذيل والتكملة ، س٥ ، ق٢ ، ص٦٧٦ .

<sup>(</sup>٨) ابن أبي أصيبعة : عيون الأنباء ، حـ٣ ، ص١٢٣-١٢٤ .

قيل إن الكُلْفَة رفعت بينهما ، فكان ابن رشد إذا تكلم مع المنصور في شيء من العلم خاطبه – بعيداً عن الألقاب السلطانية – كما لو كان يخاطب أحد زملائه (۱) . لكن تلك المنزلة التي سعد بها ابن رشد في ظل المنصور لم تدم ، إذا افتقدها عام ٩٣ ٥هـ/١٩٧م بعد اتهامه بانحرافات في عقيدته أوالتي على ضوئها أصدر المنصور مرسومه في حق ابن رشد وشيعته الموسوفون فيه ما نصه « ... اللهم إن دينك هو الحق اليقين ، وعبادك هم الموصوفون بالمتقين ، وهؤلاء قد صدفوا عن آياتك ، وعميت أبصارهم وبصائرهم عن بالمتقين ، وهؤلاء قد صدفوا عن آياتك ، وعميت أبصارهم وبصائرهم عن

<sup>(</sup>١) ابن أبي أصيبعة : عيون الأنباء ، حـ٣ ، ص١٢٥ .

الأمثلة التي صرحت بها المصادر التاريخية - المتوافرة لدينا - على انحراف ابن رشد تتمثل في : إنكاره وحود قوم عاد ( ابن عبد الملك المراكشي : المنيل والتكملة ، س ٢ ، ص ٢٩) وقوله حكاية عن بعض الفلاسفة إن الزهرة أحد الآلفة ( المراكشي : المعجب ، ص ٨٥ ؛ الذهبي : سير أعلام النبلاء ، ح ٢١ ، ص ٣١٧) على أن شيخ الإسلام ابن تيمية رد في عدد من مؤلفاته على أقوال ابن رشد المبوثة في كتبة وبخاصة ما جاء في : فصل المقال ، والكشف عن مناهج الأدلة ، وتهافت التهافت ، فكان من أبرز ما أخذه عليه ما يلي : ١ - نفيه لصفات الله عزو وجل . ٢ - عدم إثباته الله تعالى كلاماً . ٣ - إنه من الذين يقولون بأن الأنبياء أخبروا عن الأسياء الغيبية بأمور غير مطابقة للأمر نفسه. ٤ - تعصبه للفلاسفة عامة ولأرسطو خاصة . ٥ - ادعاؤه بأن أنبياء الله هم للطبقة المجاهرية من الناس أما الفلاسفة فهم للطبقة العالمة من الناس . ( الطبلاوي محمود سعد : موقف ابن تيمية من فلسفة ابن رشد ، ط . الأولى ، مطبعة الاستقامة ، مصر ٢٠١٩هـ / ٢٨٩ م ، ص ٧٥ - ٢٧ ، ٥٨ ملاء ألكشف عن مناهج الأدلة في عقائد الملة ، ط . الثانية ، دار العلم للجميع ، ١٩٣٥هـ / ١٩٣٥ م ع ١٩٥٠ ، ١٩٩٥ م ص ٢٥ - ١٩٩٥ م ص ١٩٥ - ١٩٠٥ م ص ١٩٠ - ١٩٥٥ ؛ تهافت التهافت ، تحقيق محمد العربي ، ط . الأولى ، دار الفكر اللبناني ، بيروت عمد ص ٢٥ - ٢٢٠ ) نظر ما يقوله ابن رشد ع رسم ١٥٠٠ ؛ تهافت التهافت ، تحقيق محمد العربي ، ط . الأولى ، دار الفكر اللبناني ، بيروت

الله كان نفر من معاصري ابن رشد قد تتبعوا كتاباته ، فألفُوا فيها منا يقدح في عقيدته ، فرفعوها إلى المنصور في مراكش عام ٩٠٥هـ / ١١٩٤م ، ولكنه لم يلتفت إليها آنشذ ، فلمنا قدم إلى قرطبة سنة ٩٠هـ / ١١٩٧م رفعوها له كرة أخرى ، فعقد بجلساً في حامع قرطبة لمحاكمة ابن رشد ، فأصدر مرسومه المومأ إليه في المتن ( ابن عبد الملك المراكشي : الذيل والتكملة ، س ٢ ، ص ٢٥ - ٢٢) .

بيناتك .... (۱) ثم أشار إلى الحكم الذي صدر فيهم بقوله و لم يكن بينهم إلا قليل وبين الإلحام بالسيف في بحال السنتهم ، والإيقاظ بحده من غفلتهم وسنتهم ، ولكنهم وقفوا بموقف الحزي والهون ... ولقد خاض الرواة والمؤرخون في القتل إلا بشبهة ما يظهر من إسلامه (۱) . ولقد خاض الرواة والمؤرخون في أسباب نكبة ابن رشد ومن ثم فقدانه لمكانته المرموقة في الدولة الموحدية ، فذكروا أن ما أعلن في المرسوم -المار ذكره - يخفي وراءه أسباباً أخرى كانت هي الدوافع الحقيقية للمنصور حينما أوقع بابن رشد ، كاختصاصه بأخي المنصور أبي يحيى (١) الطامع في حكم الدولة (٥) ، وكذلك عدم استخدامه أسلوب المجاملة مع المنصور عند كلامه معه (١) أو في بعض مؤلفاته (٧) .

ومهما يكن من أمر من فقد قيل إنه بعد شهادة عدد من أعيان إشبيلية

وقد كان للسيف اشتياق إليهـــــُم ولكنْ مقامُ الحزي للنفس أقتــــــــَلُ وآثرتَ دَرْءَ الحد عنهم بشبهــــــة لظاهر إسلام ، وحكمك أعـــــدلُ

( ابن عبد الملك المراكشي : الذيل والتكملة ، س ٦ ، ص ٣١ ) .

<sup>(</sup>١) ابن عبد الملك المراكشي : الذيل والتكملة ، س ٦ ، ص ٢٨ .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ، الصفحة نفسها .

<sup>(</sup>٣) يقول ابن حبير ( ت ٦١٤هـ / ١٢١٧م ) في ذلك :

<sup>(</sup>٤) ابن عبد الملك المراكشي : الذيل والتكملة ، س ٦ ، ص ٢٦ .

<sup>(</sup>٥) المراكشي: المعجب، ص ٣٥٧.

<sup>(</sup>٦) ابن أبي أصيبعة : عيون الأنباء ، حـ ٣ ، ص ١٢٥ .

<sup>(</sup>٧) المراكشي : المعجب ، ص ٣٨٤ ؛ ابن سعيد : المغرب ، حـ ٢ ، ص ١٠٥ ؛ الذهبي : سير أعـلام النبلاء ، حـ ٢١ ، ص ٣١٧ .

يه ناقش عدد من الكتاب المحدثين أسباب نكبة ابن رشد ، انظر : رينان : ابن رشد والرشدية ، ص ٣٩- ٤٤ ؛ العقاد : ابن رشـــد ( ضمــن المجموعـة الكاملـة ، ط . الأولى ، دار الكتــاب اللبنــاني ، بـيروت ، ١٩٧٨ م ، حــ ٩ ) ص ٣٨٠ – ٣٨٥ ؛ التليلــي : ابــن رشــد ، ص ١٠٩ – ١١١ ؛ العريــني : الحيــاة العلمية في الأندلس ، ص ٦٦ – ٧٠ .

بخلاف ما نُسب إليه عفا عنه المنصور سنة ٥٩٥هـ / ١١٩٩ (١) ودعاه إلى مراكش، فعادت منزلته إلى سابق حسنها ، ولكنه توفي بعيد ذلك بقليل (٢٠). وكان أبو عمرو بن عات النفزي (ت ٦٠٩هـ / ١٢١٢م) عظيم المنزلة لدى حكام الموحدين . حيث " كان الأمراء من آل عبد المؤمن يخاطبونه ويعتمدون رأيه ومشورته في مصالح بلده شاطبة وأهلها ثقـة بدينـه ، وركونـاً إلى نصيحته " (٣) . كذلك فإن أبا الربيع الكلاعي ( ت ٦٣٤هـ/ ١٢٣٧م) كان كبير القدر عند حكام بلده بلنسية ، حيث ، لم يزل في السيادة ، مشاهد الزيادة " (٤) فكان هؤلاء الحكام يجعلونه المتكلم عنهم في الجالس ، وإذا ما أرادوا تبيان أمر من الأمور للناس أوكلوا إليه ذلك (٥٠). وابن الأبار (ت ٢٥٨هـ / ١٢٩٥م) بلغ من الحظوة والتقدير والثقة لدى حاكم بلنسية أبي جُميل زيان (١) درجة أهلته ليكون رسوله المميز في سفاراته الدبلوماسية إلى قادة الدول (٧) ، وكاتبه المعتمد في تحرير اتفاقياته السياسية المعقودة بينه وبين غيره من الحكام (^).

☆ ☆ ☆

<sup>(</sup>١) ابن أبي أصيبعة : عيون الأنباء ، حـ ٣ ، ص ٢٢٤ .

<sup>(</sup>٢) المراكشي : المعجب ، ص ٣٨٥ ؛ ابن الأبار : التكملة ، حد ٢ ، ص ٥٥٥ .

<sup>(</sup>٣) ابن عبد الملك المراكشي : الذيل والتكملة ، س ١ ، ق ٢ ، ص ٥٦٠ .

<sup>(</sup>٤) ابن الأبار: إعتاب الكتاب، ص ٢٥١.

<sup>(</sup>٥) ابن الأبار : التكملة ، ط . كوديرا ، حـ ٢ ، ص ٧٠٨ ؛ الذهبي : سير أعملام النبلاء ، حـ ٢٣ ، ص ١٣٦ ؛ النباهي : المرتبة العليا ، ص ١١٩ .

<sup>(</sup>٦) عبدالعزيز عبد الجيد: ابن الأبار حياته وكتبه،ط.المطبعة الحسنية،تطوان ١٣٧٣هـ/١٩٥٤م، ص١٤٣٠

<sup>(</sup>٧) الغبريني : عنوان الدراية ، ص ٣١١ .

<sup>(</sup>٨) ابن الأبار: الحلة ، حـ٧ ، ص١٢٧.

أما منزلة العلماء المشاركين في الصراع ضد النصارى لدى عامة الناس فتتجسم في عدة ظواهر ، منها أن عدداً منهم كانت كلمتهم عند الناس مسموعة، وأوامرهم مطاعة ، فمثلاً حينما هَمَّ العامة في عصر المرابطين بانتزاع المباع من الأموال المغصوبة ، ورده إلى بيت مال المسلمين بالقوة بناءً على فتوى أحد العلماء تصدى لهم أبو عبد الله بن حمدين (ت٨٠٥هـ/ على فتوى أحد العلماء تصدى لهم أبو عبد الله بن حمدين (ت١١٠٥) ومنعهم من تنفيذ ما هموا به، فانصاعوا لأمره، ووقفوا عند قوله (١) . وكذلك لما اشتعلت الفتنة بين أهل قرطبة والمرابطين عام ١١٥هـ/١١٠ م) العمل واقتحم العامة قصر الوالي منهم الرابن رشد (ت٢٥هـ/١١٢م) العمل على إيقاف هؤلاء العامة ، وردع المعتدي منهم (٢) .

ومما يجسد منزلتهم الاجتماعية لدى العامة أن منهم من منحه الناس الثقة ، فكانوا يقصدونه - بلا تردد أو وجل - إذا حزبهم أمر ، أو انتابتهم ضائقة ، أو عضتهم مظلمة . فابن رشد الجد ( ت٥٢٥هـ/١١٦م) " كان الناس يلجأون إليه ويعولون في مهماتهم عليه " (") ، من ذلك قيام أحد

<sup>(</sup>١) البرزلي : حامع مسائل الأحكام لمانزل بالقضايا من المفتين والحكام ، ميكروفيلم حامعة الإمام محمد ابن سعود الإسلامية ، رقم ١٠٧٩ ، حـ٤ ، ورقة ٢ب .

المج اختلف في سبب هذه الفتنة فقيل إن أحد عبيد أبي بكر بن رواد عامل قرطبة المرابطي أمسك بامرأة قرطبية فاستغاثت بالناس فأغاثوها ، فجرت الفتنة ( ابن الأثير : الكامل ، حـ ١٠ ، ص٥٥٥) وقيل إن وقوع تدافع بين الحشم والناس في احتفال عسكري أفضى إلى اشتباك بين الطرفين ( عنان : عصر المرابطين والموحدين ، ق ١ ، ص٨٥ ( نقلاً عن ابن عـ فداري : أوراق مخطوطة من البيان المغرب عشر عليها عنان ) .

<sup>(</sup>٢) عنان : عصر المرابطين والموحدين ، ق١ ، ص٨٢ ( نقلاً عن ابن عذاري : أوراق مخطوطة مــن البيــان المغرب ) .

<sup>(</sup>٣) ابن بشكوال : الصلة ، حد ، ص٥٧٧ .

الأندلسيين بالتوجه إليه لرفع ظلم أحد الولاة ، ومبادرة ابن رشد بمساعدته إلى أن تم له ما أراد (1) و كذلك فإن أبا الربيع الكلاعي (178-4) من الأحاين الفام وعلمه (17) ، وهذا يوحي أن الناس كانوا يعمدون إليه في كثير من الأحايين لإصلاح أحوالهم ، وجلب منافعهم .

ومما يعكس مكانة العلماء المحاهدين للنصارى لدى العامة في زمن الدراسة تسارع جمهور الناس للالتفاف حول هذا العالم أو ذاك إذا ما استنفرهم لتأدية واحب ، أو استصرخهم لجهاد عدو ، وقد حصل مشل هذا لأبي علي الصدفي (ت٤١٥هـ/١١٠م) الذي كان له أثره البالغ في حشد المحاهدين في إحدى غزوات المرابطين في شرقي الأندلس (٣) ومثله التفاف الناس حول أبي الربيع الكلاعي في شرقي – أيضاً – أيام ضعف الدولة الموحدية (٤) وخروجهم معه بكثرة لجهاد النصارى الذين كانوا قد استأسدوا على المسلمين في تلك المنطقة (٥).

ولعل حزن العامة على بعض العلماء المشاركين في الصراع ضد النصارى عند موتهم ، وكثرة المشيعين لهم ، وازدحامهم على جنائزهم من أسطع الدلائل على منزلتهم لدى أولئك العامة . فأبو عبد الله بن حمدين حين توفي عام ٥٠٨هه/ ١١١٤م "حزن الناس عليه، وكان محبباً لديهم... " (1)

<sup>(</sup>١) ابن عبد الملك المراكشي : الذيل والتكملة ، س٦ ، ص٣٠٨ .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ، س٤ ، ص٨٨ .

<sup>(</sup>٣) حسين مؤنس : شيوخ العصر ، ص٩٤ .

<sup>(</sup>٤) محمد بن شريفة : أبو المطرف أحمد بن عميرة المخزمي ، ص٦٩ .

<sup>(</sup>٥) حسين مؤنس: شيوخ العصر، ص١٠٧، ١٠٩.

<sup>(</sup>٦) ابن القطان : نظم الجمان ، ص٧٤ .

وابن رشد الجد لما توفی عام ۲۰هـ/۱۱۲۹ م "شهده جمع عظیم من الناس، و کان الثناء علیهم حسناً جمیلاً " (۱) ، وقال أحد تلامیذه عنه یوم دفنه " و کان مشهده حفیلاً ، و التفجع علیه جلیلاً ، لم یَر أحد من أهل زماننا مشهداً أکثر تولهاً و تفجعاً منه " (۲) . و کذلك أبو عبد الله بن قاسم الأنصاري من حینما توفی عام ۲٤۰هـ/۱۲۲۳ م "حضر جنازته الخاصة و العامة، و از د حموا على نعشه حتى کسروه ... " (۲) .

وصفوة القول أن العلماء الأندلسيين المشاركين في الصراع مع النصارى أيام المرابطين والموحدين بلغوا منزلة رفيعة في مجتمعهم ، وقد لمسنا ذلك واضحاً من خلال طيب معاملة الحكام والأمراء والولاة لهم . وكذلك من خلال التفاف عامة الناس حولهم ، وانقيادهم لأوامرهم ، والنزول على أحكامهم وآرائهم .

(١) ابن بشكوال : الصلة ، حـ٧ ، ص٧٧٥ .

<sup>(</sup>۲) ابن رشد: فتاوی ابن رشد ، حـ۳ ، ص١٥٢٥.

يه هو محمد بن عبد الله بن محمد بن خلف بن قاسم الأنصاري ، من أهل بلنسية ، ولد في رمضان عام ٥٥هـ/١٠٥٩م ، كان عارفاً بالتفسير ، ذا حظ في النظم والنثر ، وله من المؤلفات : بغية النفوس الزكية في الخطب الوعظية " و " نسيم الصبا " ، توفي في رجب عام ١٤٠هـ/١٢٤٣م ؛ انظر أخباره في ( ابن الأبار : التكملة، حـ٢ ، ص٢٥١-٢٥٢؛ ابن عبد الملك المراكشي : الذيل والتكملة ، س٢، ص٥٤-٣٠٥) . أما جهوده في جهاد النصارى : فانظر المصدرين السابقين أيضاً .

<sup>(</sup>٣) ابن الأبار: التكملة ، حــ ، ص٢٥٢ ؛ ابن عبد الملك المراكشي: الذيـل والتكملـة ، س٦ ، ص٥٠٠ .

# رابعاً: أثرهم العلمي في المجتمع:

تفاوت العلماء المسهمون في الجهاد ضد النصارى إبان عصر المرابطين والموحدين كغيرهم من العلماء - تفاوتوا فيما بينهم في أثرهم العلمي في المجتمع ، وذلك تبعاً لتباين مستوياتهم العلمية ، ودرجة مخالطتهم للناس ، وحرصهم على نشر العلم بينهم ، وملامسة كتاباتهم وأحاديثهم لحاجيات المجتمع واهتماماته . ولقد تنوعت القنوات التي عن طريقها أثر هؤلاء العلماء في مجتمعهم . فكان أهمها ما يلى :

أولاً: الخطابة ، حيث تولى مجموعة منهم الخطبة في جوامع بلدانهم - كما سبق الإشارة إلى أمثله على ذلك - وقد استطالت مدة ولاية بعضهم للخطبة في بلده (۱) ، فوصلت - في بعض الحالات- نحواً من عشرين سنة (۲) . ولا ريب أن الخطباء سيتطرقون في خطبهم تلك - كما هو معلوم - إلى ما يهم الناس في أمور دينهم ودنياهم (۲) .

ثانياً: التدريس، فقلما نحمد واحداً من العلماء المشاركين في الجهاد لم

<sup>(</sup>١) ابن الأبار: التكملة ، حـ ٢ ، ص٥٨٦ ؛ ابن عبد الملك المراكشي : الذيل والتكملة ، س١ ، ق١ ، ص٥١ ، ص٥٤ .

<sup>(</sup>٢) ابن الأبار : التكملة ، ط . كوديرا ، حـ ١ ، ص ٦٢٠ ؛ ابن عبد الملك المراكشي : الذيـ ل والتكملة ، ص ١٠ . ص ١٠ .

<sup>(</sup>٣) انظر أمثلة لحَطّبِ ذلك العصر في : ابن عبد الغفور الكلاعي : إحكام صنعة الكلام ، ص١٧٦-١٧٨ (٣) انظر أمثلة لحَطّبِ ذلك العصر في : ابن عباض ، ص ٨٤-٨٧ ؛ ابن المرابط : زواهر الفِكر وجواهر الفِقَر ، تحقيق حسن إفليفل ، رسالة دكتوراه ، كلية الفلسفة والآداب ، حامعة غرناطة ، إسبانيا ، ١٩٩٢م ، ق٢ ، ص٧٧-٢٨٩ ، ٣٠،٧ - ٣٨٩ .

يزاول هذه الوظيفة ، سواء في المساحد أو غيرها (١) . ولعل الحلقات العلمية الخاصة أو العامة التي عرفتها مساحد الأندلس (٢) هي أكثر بحالات التدريس أثراً في المحتمع .

ثالثاً: التأليف ، فكثير من أولئك العلماء خاض في ميدان التأليف – كما مر ذكر شيء منه في التعريف ببعضهم – ، فمنهم المستقل ، ومنهم المستكثر حتى أن أحدهم أملى في التفسير فقط ثمانين ألف ورقة (7) وقد غطت تلك المصنفات مستويات أكبر قطاع ممكن من المحتمع، إذ قسم منها صُنف للمتخصصين (3) ، وقسم ثان ألف لشرح مسائل غمض فهمها على الدارسين (3) وقسم ثالث جُمِعَ ليكون في متناول عامة الناس (1) .

ولقد أبدى معظم العلماء المشاركين في الجهاد نشاطاً منقطع القرين في نشر العلم بين مواطنيهم الأندلسيين (٧) ، فنرى بعضهم يسعى للتخلص

<sup>(</sup>١) انظر على سبيل المثال : ابن الأبار : المعجم ، ص٨٧ ، ٩٥ ، ٩٩ ، ١٢١ ؛ ابن عبد الملك المراكشي: الذيل والتكملة ، س١ ، ق١ ، ص٣٩٨ ، س٥ ، ق٢ ، ص٦٦٦ .

<sup>(</sup>٢) العريني : الحياة العلمية في الأندلس ، ص١٠٦ ، ١٠٨ .

<sup>(</sup>٣) ابن العربي: القبس ، حـ٣ ، ص١٠٤٧ .

مَهُ أَمْلَى أَبُو بَكُرُ بِنِ العَربِي فِي سَوْرَةَ وَاحْدَةً مِن مُصَارِ المُفَصَّلُ مَائَةً وَثَمَانِينَ بحلساً ( أحكام القسرآن ، ق٤ ، ص١٩٧٤) .

<sup>(</sup>٤) ابن عطية : المحرر الوجيز ، حـ١ ، ص٣ .

<sup>(</sup>٥) ابن رشد : البيان والتحصيل ، حـ١ ، ص٢٧ ، ٢٩ ، ٣١ ؛ ابن العربي : عارضة الأحوذي ، حـ١ ، ص٣ .

<sup>(</sup>٦) الكلاعي : الاكتفاء في مغازي رسول الله والثلاثة الخلفاء ، حـ١ ، ص٣ ، ٢ .

<sup>(</sup>۷) انظر مثلاً: ابن الأبار: التكملة ، حـ ۲ ، ص ۷٤۸ ، والتكملـة ، ط . كوديـرا ، حـ ۲ ، ص ٥٥٠ ، ٢٣٩ ، و ٢٢٢ ، ص ٣٨٩ ، س ٤ ، ص ٨٥٠ ، ٢٢٢ ، ص ٢٠٠ ؛ ابن عبد الملك المراكشي : الذيل والتكملة ، س ١ ، ق ١ ، ص ٣٨٩ ، س ٤ ، ص ١٠٨ ، ص ١٦٨ ، الذهبي : سير أعلام النبلاء ، حـ ٢٠ ، ص ٢٠٠ ؛ النباهي: المرتبة العليا، ص ١١٧ .

من الأعمال الرسمية ويتفرغ لهذا الغرض النبيل (1) ، بل ثمة علماء منهم حردوا أنفسهم للعلم وإشاعته بين الناس ، فأحمد بن محمد الخشي بلا (ت ٢١١هـ/ ٢١٤م) على سبيل التمثيل "كان من أحرص الناس على طلب العلم وتعلمه وبثه ونشره " (٢) . ولقد حُكِى من حرص أبي علي الصدفي على إيصال العلم إلى تلاميذه أنه أيام اختفائه عن القضاء في مرسية – علم بمقدم تلميذه عياض (ت٤٤٥هـ/ ١٤٩٩م) فعزم على إشعاره بموضع من الأندلس لايؤبه لكونه فيه ، فيخرج إليه هناك ، ويعطيه ما يطلبه من علم (٣) . كما ذُكر أن أبا بكر ابن العربي (ت ٤٣٥هـ/ ١٩٨٩م) حين أقام في قرطبة فترة من الزمن – أذن لتلاميذه أن يبيتوا معه في بيته (٤) ، وما ذاك إلا لحرصه على استغلال كل ما يملك من وقت لإفادتهم ؛ بل من شدة اعتنائهم بنشر العلم بين الناس أن بعضهم كان يغتنم خروجه إلى الجهاد في سبيل الله ، فيدرس في المناطق التي يمر عليها في طريقه (٥) .

وعلماء بمثل هذه الهمة المتقدة في خدمة العلم ونشره سيكون -قطعــاً-

<sup>(</sup>١) ابن رشد : البيان والتحصيل ، حـ١ ، ص٣٠ ، ٣١ ؛ عياض : الغنية ، ص١٩٤ .

مل هو أبو حعفر أحمد بن محمد بن إبراهيم الخشني ، من أهل قرطبة ، ويعرف أيضاً بالآحري نسبة إلى حصن قريب منها ، له رحلة إلى الحج ، وقد برع في الحديث ، وتوفى في صفر عام ٢١١هـ/ ٢١٤هـ انظر أخباره في ( ابن الأبار : التكملة ، حـ١ ، ص٣٠٦-١٠٤ ؛ ابن عبد الملك المراكشي : الذيل والتكملة ، س١ ، ق١ ، ص٣٩٧-٣٩٨) أما مشاركته في الجهاد فانظر ( ابن عبد الملك المراكشي : الذيل والتكملة ، س١ ، ق١ ، ص٣٩٨ .

<sup>(</sup>٢) ابن عبد الملك المراكشي : الذيل والتكملة ، س١ ، ق١ ، ص٣٩٨ .

<sup>(</sup>٣) ابن عياض: التعريف بالقاضي عياض ، ص٨ .

<sup>(</sup>٤) الضبي: بغية الملتمس ، ص٩٤ .

<sup>(</sup>٥) ابن الأبار: التكملة، حدا، ص٤٤، ٣٥٠، ٣٥٠، حد، ص٤٧١، ٤٧٢، ٩٣٣. المعجم، ص٣٧، ٧٦، ١٩٣٠. المعجم، ص٣٧، ٧٦، ٩٣٠، ١٢١، ٢٠٦، ٢٩٨؛ ابن عبد الملك المراكشي: الذيل والتكملة، س٥، ق٢، ص٧٧٥.

أثرهم العلمي في المحتمع عريضاً ومتجذراً. على أن المصادر - في الواقع - لاتصرح بشكل مباشر عن ذلك الأثر اللهم إلا بمثل قولها عن أحمد بن محمد الأنصاري\* (ت٤١٦هـ/١٢١٩م) " نفع الله بتعليمه خلقاً كثيراً " (١) ، أو قولها عن انتفاع المحتمع بكتاب " اقتباس الأنوار ... " الذي صنفه أبو محمد الرشاطي (ت٤٤هـ/١١٩م) " واستعمله الناس ... " (١) ، ولكن بإرجاع المباسر في المصادر كرة أخرى ، وإجالة الفكر فيما كتب عنهم بخاصة ، وما البصر في المحادر كرة أخرى ، وإجالة الفكر فيما كتب عنهم بخاصة ، وما دُوِّن عن الحياة العلمية في العصرين المرابطي والموحدي بعامة يتجلى أثرهم العلمي في مجتمعهم من خلال عدة جوانب ، من أبرزها :

١ - تذكر المصادر عن جمع من رجال العلم المشاركين في الصراع ضد النصارى تصدرهم في بلدانهم لتدريس مواد علمية معينة ، فعلي بن عبد الله الأنصاري (ت ٣٩٥هـ / ١١٤٥م) من أهل غرناطة "تصدر ... لإقراء القرآن في بلده " (٣) . وعلي بن أحمد العبدري (ت ٢٢٧هـ / ٢٢٢٩م) تصدر في ميورقة " لإقراء القرآن " (٤) . وأحمد بن محمد الخشني (ت ٢١١هـ/ تصدر في ميورقة " لإقراء القرآن " (٤) . وأحمد بن محمد الخشني (ت ٢١١هـ/

الله وهو أبو العباس أحمد بن محمد بن أحمد بن عبيد الله بن عبد الرحمن بن موسى الأنصاري ، كان خيراً فاضلاً ، ومّد مّتل في حرب مع النصارى سنة ٦١٤هـ /١٢١٧م ( ابـن عبـد الملك المراكشي : الذيـل والتكملة ، س١ ، ق١ ، ص٣٧١) .

<sup>(</sup>١) ابن عبد الملك المراكشي : الذيل والتكملة ، س١ ، ق١ ، ص٣٧١ .

<sup>(</sup>٢) ابن الأبار: المعجم، ص٢٢٨.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ، ص ٣٩٥ .

المولاية هو أبو الحسن علي بن أحمد العبدري ، ويعرف بالمطرقة ، من أهل ميورقة ، له رحلة إلى الحج ، وقد توفي - وهو مأسور عند النصارى - بعيد صفر من سنة ١٢٢هـ / ١٢٢٩م ( ابن عبد الملك المراكشي: الذيل والتكملة ، س ٥ ، ق ١ ، ص ١٨٣ ) .

<sup>(</sup>٤) ابن عبد الملك المراكشي : الذيل والتكملة ، س٥ ، ق ١ ، ص ١٨٣ .

۱۲۱۶م) كان في قرطبة "يقرئ القرآن ، ويُسمع الحديث " (۱) . ومحمد بن عبد النور السبائي (ت ١٦٤ه – / ١٦١٧م) من أهل إشبيلية "تصدر ببلده لإقراء القرآن وإسماع الحديث " (ت) . وعبد الملك بن إبراهيم العبدري (ت ١٦٢ه – / ١٦٢٩م) تصدر في ميورقة " لإقراء القرآن وتدريس النحو" (۱) . وأحمد بن محمد الطرسوني (ت ١٦٢٠ه – / ١٦٢٥م) كان يدرس في مرسية "الفقه والعربية والأدب " (ت) . ومن المعلوم أن القرآن والحديث والفقه والعربية والأدب – المنصوص عليها في النقول الفائتة – تعد من المعارف الإساسية في العملية التعليمية الأندلسية (قالتي قلما يستغني عن المعارف الإساسية في العملية التعليمية الأندلسية (قالتي قلما يستغني عن

<sup>(</sup>١) ابن عبد الملك المراكشي : الذيل والتكملة ، س١ ، ق ١ ، ص ٣٩٨ .

ي هو: أبو بكر محمد بن عبد النور بن أحمد السبائي الإشبيلي ، ولد في رحب عام ٥٥هـ / ١١٥٩م، وكان من المعتنين بالقرآن وعلومه والحديث ، وقد توفي في قتال النصارى في ربيع عام ١١٤هـ / ١٢١٧م انظر أخباره في ( ابن الأبار : التكملة ، حـ ٢ ، ص ٥٩٦ ؛ الرعيني : برنامج شيوخ الرعيني، ص ١٤ - ١٦ ؛ ابن عبد الملك المراكشي : الذيل والتكملة ، س٦ ، ص ٤١١ - ٤١٣ ؛ الذهبي : تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام ، تحقيق بشار عواد معروف وزميله ، ط . الأولى ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ١٤٥هـ / ١٩٨٨م ، الطبقة الثالثة والستون ، ص ٢٠٦) .

<sup>(</sup>٢) ابن الأبار: التكملة ، حد ٢ ، ص ٥٩٦.

<sup>(</sup>٣) ابن عبد الملك المراكشي : الذيل والتكملة ، س٥ ، ق ١ ، ص ١٢ .

يهيم أبو القاسم أحمد بن محمد بن إسماعيل الطرسوني ، من أهل مرسية ، ولد عام ٥٥٠هـ /١١٥٥ ، لـه بجانب اهتمامه بالفقه والعربية والأدب مشاركة في الطب والنثر والنظم ، وقتـل في إحـدى المعارك مع النصارى في رحب سنة ٢٦٢هـ/٢٢٥م ( ابن الأبار : التكملة ، حـ١ ، ص١١٣ ؛ السيوطي : بغية الموعاة في طبقات اللغويين والنحاة ، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ، ط . المكتبة العصرية ، بعروت ، حـ١ ، ص٣٦٣) وقـد وردت ترجمته باختصار في ( الرعيني : برنامج شيوخ الرعيني ، ص٣٦١ ؛ وابن عبد الملك المراكشي : الذيل والتكملة ، س١ ، ق١ ، ص٣٦٤ ، ٣٩١ ، ٤٠٠ ، ٢٩٠ ، ٢٠٠٠) .

<sup>(</sup>٤) السيوطي : بغية الوعاة ، حدا ، ص ٣٦٣ .

<sup>(</sup>٥) إبراهيم العكش: التربية والتعليم في الأندلس، ط. الأولى ، دار الفيحاء - دار عمار ، عمان ، الأردن ١٤٠٦هـ/١٩٨٦م ، ص١٩٠-١٩١١ ، ٢٢٢ .

تعلمها المسلم دع عنك من يرنو ببصره لأن يصبح مستقبلاً في زمرة العلماء أو حتى المتعلمين . وحيث أن هؤلاء العلماء قد آلت لهم الصدارة في إقراء تلك المواد العلمية في مدن مختلفة من الأندلس والذي يعنى من زاوية أخرى تبريزهم في تدريسها ، فمن المنتظر أن يُقبل عليهم الناس – صغيرهم وكبيرهم – ليسمعوا منهم ، ويقرأوا عليهم ، وينهلوا من علمهم ، يشهد بذلك ابن الأبار (۱) في قوله عن عبد الملك بن إبراهيم العبدري المار ذكره قبل قليل "أخذ عنه عامة أهل بلده " . وبهذا يتبين جانب من جوانب الأثر العلمي لأولئك العلماء وسط المجتمعات التي كانوا يعيشون فيها .

۲ - نسب إلى عدد من العلماء المشاركين في الجهاد كثرة كاثرة من التلاميذ سواء من أخذ عنهم مباشرة أو بطريق غير مباشر أن نعلى سبيل المثال استطاع ابن الأبار (۱) تسجيل أخبار خمسة عشر وثلا ثمائة ممن سمعوا من أبي علي الصدفي (ت٤١٥هـ/١١٢م) أو رووا عنه ، وهم - حسب تعبيره - "بين صاحب في الأخذ عنه راغب ، وتلميذ وهم على السماع منه راتب (۱۲٬۳) وقد كانوا من شمالي الأندلس (۱) وشرقيها (۱)

<sup>(</sup>١) التكملة ، ط . كوديرا ، حـ ٢ ، ص ٦٢٠ .

الشيخ عاض وحوه الأخذ عن الشيوخ والرواية عنهم بثمانية ضروب ، هي : السماع من لفظ الشيخ ، القراءة عليه ، المناولة ، الكتابة ، الإحازة ، إعلام الطالب بأن هذه الكتب روايته ، وصيته بكتب له ، الوتوف على خط الراوي نقط ( الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع ، تحقيق السيد أحمد صقر ، ط . الثانية ، دار الزاث ، القاهرة ، ١٩٧٨هـ /١٩٧٨ م ، ص١٨٥ ) .

<sup>(</sup>٢) المعجم ، ص ط ، ٣٣٤ .

<sup>(</sup>٣) ابن الأبار: المعجم، ص١.

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق ، ص١٢١ ، ١٢٥ ، ١٤٤ ، ٢١٤ . ٣٢٤ .

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق ، ص٣ ، ٦ ، ٩ ، ٣٧ ، ٥٨ ، ٧٠ ، ٩٩ ، ١١٨ .

ووسطها(١) وغربيها(٢) وجنوبيها(٣) . كذلك تمكن عبد الكبير المدغري(٤) من تقييد أسماء أربعة وخمسين ومائتين كلهم سمع من أبى بكر بن العربي ( ت٤٣٥هـ/١١٤٨م) أو روى عنه ، وقد كانوا أيضاً من أماكن متفرقة من البلاد (٥) . ومن المتفق عليه أن هؤلاء التلاميذ المتوزعين على المدن الأندلسية صاروا في عداد علماء الأندلس أو على أقل تقدير من كبار طلبة العلم فيها ، ولولا أنهم كانوا كذلك لما عنيت كتب التاريخ والتراجم والفهارس وغيرها بهم، فدونت أسماءهم وحفظت أخبارهم، وبعض العلماء - موضوع الدراسة - شاهد مقنع على ذلك، فأبو محمد بن عطية (ت ٤١هـ/١١٢م) تلميذ لأبي عبد الله بن حمدين ( ت٥٠٨هـ/ ١١١٤)(١)، وكذلك لأبي على (ت ٢٣٤هـ/١٢٣٧م) تلميذ لأبي الوليد بن رشد الحفيد (^) (٩٥هـ/ ١١٩٨م) . وابن الأبار (ت٥٥٨هـ/١٥٩م) تلميذ لأبي الربيع الكلاعي (٩) المتقدم ذكره ، وقد لازمه أزيد من عشرين عاماً (١٠) .

<sup>(</sup>١) ابن الأبار: المعجم، ص٢٥، ١٩١، ١٦٢.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ، ص١٤ ، ٦٩ ، ١٥٦ ، ١٦٥ ، ١٨٨ ، ٢٦٢ ، ٣١٠ .

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ، ص ٢٩ ، ٣٣ ، ٤٠ ، ١٥٤ .

<sup>(</sup>٤) ابن العربي : الناسخ والمنسوخ ، حـ١ ( الدراسة ) ، ص١٩٠ .

<sup>(</sup>٥) انظر مثلاً : ابن الأبار : التكملة ، حـ ١ ، ص٧٤ ، ١٠٦ ، ٤٢٧ ، حـ ٢ ، ص ٤٦٨ . ٨٢٠ .

<sup>(</sup>٦) ابن عطية : فهرس ابن عطية ، ص١١١ .

<sup>(</sup>٧) المصدر السابق ، ص٩٩.

<sup>(</sup>٨) ابن الأبار : التكملة ، حـ٢ ، ص٥٥٥ ؛ التكملة ، ط . كوديرا ، حـ٢ ، ص٧٠٨ .

<sup>(</sup>٩) ابن الأبار : التكملة ، حـ ١ ، ص٦ ، ٧ ؛ التكملة ، ط . كوديرا ، حـ ٢ ، ص٧٠٩ .

<sup>(</sup>١٠) ابن عبد الملك المراكشي: الذيل والتكملة ، س٦ ، ص٢٥٣ ؛ الغيريني : عنوان الدراية ، ص٣١٠.

٣ - ولا مشاحة أن ما يُقرأ على العلماء أو يُروى عنهم من مصنفات له أثره العلمي والثقافي في المجتمع، ويزداد هذا الأثر تبعاً لنوعية تلك المصنفات وكثرتها ورواجها بين المتعلمين ، فعلى سبيل المثال أحْصِيَ ما قُرِىءَ على ابن أبي علي الصدفي (ت٤١٥هـ/١١٠م) أو سُمع منه في حلقات دروسه بحوالي ستين مصنفاً (۱) ، وكان فيها ما يعد معتمداً في بحاله ، أو فريداً في بابه، أو متميزاً في موضوعه، وقد شملت تلك المصنفات علوم القرآن (۲) ، والحديث وعلومه (۱) ، وأصول الفقه (ن) ، والسيرة (٥) ، والتاريخ والتراجم (١) والأدب (٧) والأخلاق (٨) . ومثله أبو بكر ابن العربي (ت٤٥هـ/١١٨م) الذي دُرِست عليه في محالسه العلمية مصنفات كثيرة في فنون مختلفة ، فكان شطر منها من تأليفه (٩) حتى أنه أملى بعضها بالفعل في تلك المحالس (١٠٠) .

<sup>(</sup>١) ابن الأبار : المعجم ، نشر فرانسيسكو كوديرا ، ط . مدريد ١٨٨٥م ، صVIII ، VIII .

<sup>(</sup>٢) انظر مثلاً : عياض : الغنية ، ص١٩٦ ؛ ابن الأبار : المعجم ، ص٣٥ ، ٨٢ ، ٢٥٠ .

<sup>(</sup>٣) انظر أمثلة في : ابن عطية : فهرس ابن عطية ، ص١٠٠ ، ١٠١ ؛ عياض : الغنيــة ، ص١٩٥ ، ١٩٦، ١٩٧ ، ١٠١ ، ١٠١ ، ١٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٩٧ ، ١٩٨ ، ١٩٧ ، ٢٨١ ، ٢٨١ ، ٢٨١ ، ٢٨١ . ٢٨٠ . ١٤٥

<sup>(</sup>٤) عياض : الغنية ، ص١٩٧ ؛ ابن الأبار : المعجم ، ص٧٠٠ .

<sup>(</sup>٥) عياض : الغنية ، ص١٩٦ ؛ ابن الأبار : المعجم ، ص٨ ، ٣٣ ، ٢٣٤ .

<sup>(</sup>٦) عياض : الغنية ، ص١٩٩ ؛ ابن الأبار : المعجم ، ص٩٣ ، ١٠٦ ، ١٣١ .

<sup>(</sup>V) عياض : الغنية ، ص١٩٩ ؛ ابن الأبار : المعجم ، ص٢٧٧ .

<sup>(</sup>٨) عياض : الغنية ، ص١٩٦ ، ١٩٧ ؛ ابن الأبار : المعجم ، ص٨ ، ٢٢ ، ٦٢ ، ١١٢ ، ٢٥٠ .

<sup>(</sup>٩) عياض : الغنية ، ص١٣٦ ؛ ابن بشكوال : الصلة ، حـ٢ ، ص٥٩١ ؛ ابن خير : فهرسة ما رواه عـن شيوخه ، ص١٦٦ ، ١٧٥ .

<sup>(</sup>١٠) ابـن العربـي : مّـانون التــأويل ، ص٣٦١ ؛ القبـس ، حــ٣ ، ص١٠٤٧ – ١٠٤٨ ؛ الضــي : بغيــة الملتمس ، ص٩٣ ، ١٣٢ .

أما الشطر الآخر فقد كان من تأليف غيره (١) ولعل معظمها مما أدخله هو بنفسه إلى الأندلس (٢) ، حيث "أدخل ... إسناداً عالياً ، وعلماً جماً " (٣) ، بنفسه إلى الأندلس (١) ، حيث "أدخل ... إسناداً عالياً ، وعلماً جماً " (٣) بل إن منها ما انفرد به ابن العربي (٤) ، فلم يدخله إلى هذه البلاد "أحد قبله ممن كانت له رحلة إلى المشرق " (٥) . ولقد اشتهر عن أبي عمر بن عات النفزي ( ت ٩ - ٦ هـ/ ٢١٢ م) تركيزه على تدريس مصنفات فرع معين من الدراسات القرآنية وهو القراءات (١) . كما سعى أبو الربيع الكلاعي الدراسات القرآنية وهو القراءات (١) . كما سعى أبو الربيع الكلاعي يقول عنه "وكان يكاتبني ويبعث إلى بتواليفة " (٧) ، بل بلغ من حرص أبي الربيع على توفير مؤلفاته لطلبته أن أرسل غيرما مرة إلى ذلك التلميذ نسخاً أصلية منها (٨) .

٤ - وثمة علماء مشاركون في الجهاد ضد النصارى لهم جهودهم في إثراء علوم تخصصوا فيها ، وبذلوا صفوة أعمارهم في سبيلها ، فكانت لبعضهم آراء واجتهادات فرضت نفسها بين معاصريهم من العلماء والمتعلمين، وأمست مشهورة من بعدهم ، يُركن إليها ، ويأخذ بها ، فأبو الوليد بن

<sup>(</sup>۱) عياض : الغنية ، ص١٣٥ ، ١٣٦ ؛ ابن خير: فهرسة ما رواه عن شــيوخه ، ص٤٧ ، ١١٧ ، ١٦١، ١٦٢ ، ١٦٣ ، ١٦٧ ، ١٦٨ ، ١٦٨ ، ٣٦٠ ، ٣٧٠ ، ٢٥٠ . ٤٥٥ .

<sup>(</sup>٢) ابن العربي : سراج المريدين ، ورقة ٢٣٨ - ٢٣٩أ .

<sup>(</sup>٣) الذهبي: سير أعلام النبلاء ، حـ ٢٠ ، ص ٢٠٠ .

<sup>(</sup>٤) ابن العربي : عارضة الأحوذي ، حـ٣ ، ص٢٦٤ ، حـ٩ ، ص١٤٩ .

<sup>(°)</sup> ابن بشكوال : الصلة ، حـ ٢ ، ص٥٩١ ؛ ابن فرحون : الديباج المذهب ، حـ ٢ ، ص٢٥٤ ؛ وانظر : المقري : أزهار الرياض ، حـ ٣ ، ص٢٢-٦٣ .

<sup>(</sup>٦) الرعيني: برنامج شيوخ الرعيني ، ص١٥ ، ١٦ .

<sup>(</sup>٧) المصدر السابق ، ص٦٧ .

<sup>(</sup>٨) المصدر السابق ، ص٦٧ ، ٦٨ .

رشد الجد (ت ، ٥٥ هـ / ١ ١٢م) - مثلاً - "قرب ... مذهب الإمام مالك تقريباً لم يسبق إليه " (١) ، فلقد اطلع على كل ما كتب قبله في المذهب من متون وشروح واختصارات وغيرها ، ونقده نقد الفقيه المجتهد في نطاق المذهب المالكي ، وحرره بأسلوب واضح يدركه "المبتدي والشادي" (٢) ، فكان ذلك مدعاة لإقبال الفقهاء والتلاميذ في عصره على كتاباته ، واستمر هذا الإقبال عليها في العصور التالية (٣) ، حتى لم يعد للكتب الفقهية المالكية قبله من العناية في فهارس فقهاء الغرب الإسلامي فيما بعد القرن السادس المحري الذي عاش في أوائله ابن رشد - مثلما كان لها من العناية في الفهارس السابقة (٤) .

كما أن لبعضهم أثر في دفع حركة معارف لم تكن قبلهم تخظى باهتمام واسع من قبل طلاب العلم في الأندلس، كما هو شأن ابن رشد الحفيد (ت٥٩٥هـ/١٩٨م) - مثلاً - في الفلسفة، إذ صرف همته إليها بتشجيع من الحاكم الموحدي يوسف بن عبد المؤمن (٨٥٥هـ/١١٦م - ٨٥٥هـ/١١٨م) (٥) فاعتنى بكتب أرسطو المنطقية والفلسفية (١١٥٥ه مناول ما استطاعه منها (٧) فلحصها

<sup>(</sup>١) التنبكتي : نيل الابتهاج بتطريز الديباج، نشر عبد الحميد الهرامة، ط . الأولى ، كلية الدعــوة الإسلامية، طرابلس ، ليبيا ، ٩٨٩م ، ص٤٢٥ ؛ المقري : نفع الطيب ، حــه ، ص٣٤٦ .

<sup>(</sup>٢) ابن رشد: البيان والتحصيل ، حدا ، ص١٠ من مقدمة المحقق .

<sup>(</sup>٣) التليلي : ابن رشد ، ص٤٢٠ .

<sup>(</sup>٤) ابن رشد : البيان والتحصيل ، حـ١ ، ص٥ من مقدمة المحقق .

<sup>(</sup>٥) المراكشي: المعجب ، ص٥١٥ .

<sup>(</sup>٦) ابن عبد الملك المراكشي : الذيل والتكملة ، س٦ ، ص٢٩ .

<sup>(</sup>٧) دي بور : تاريخ الفلسفة في الإسلام ، ترجمة محمد عبد الهادي أبو ريدة ، ط . الخامسة ، دار النهضة العربية ، بيروت ، ١٩٨١ ، ص٣٨٥ .

وشرح أغراضها (۱) ، فكانت شروحه لها من أوفى الشروح (۲) . وبجانب ذلك كانت له شروح ومؤلفات فلسفية أخرى (۲) لا يقل عددها عما تناوله من كتب أرسطو (۱) . ويبدو أن ابن رشد نال شهرة بين معاصريه – حتى خارج الأندلس – بصفته متخصصاً بالفلسفة (۵) . وقد وصلت مؤلفاته فيها إلى أيدي الناس (۱) ، وسار في ركابه عدد من التلاميذ (۷) ألا . ومن ناحية أخرى كان لابن رشد الحفيد – أيضاً – تأثير ملموس في تطور علم الطب في الجانب النظري ، ذاك أنه بتلخيصاته النقدية لمؤلفات الإغريق الطبية مَهّد السبيل لفهم ما ورد فيها من نظريات ، ثم ألقي نظرة فاحصة على أقاويلهم العبياً عنير من المسائل الطبية ، وأبدى فيها رأياً مخالفاً ، أو رسم لبعضها منهجاً جديداً ... " (۸) .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) المراكشي : المعجب ، ص٣١٦ .

<sup>(</sup>٢) ماجد فخري : ابن رشد فيلسوف قرطبة ، ص٣ .

<sup>(</sup>٣) بالتثيا: تاريخ الفكر الأندلسي ، ص٣٥٧ .

<sup>(</sup>٤) جمال الدين العلوي: المتن الرشدي ، ص١٣٨ ، ١٦٧ .

<sup>(</sup>٥) رينان : ابن رشد والرشدية ، ص ٥٤ ، ٥٥ .

Cristobal Cuevas: el pensamieta del Islam, Madrid, 1977, P. 77.

 <sup>(</sup>٦) يفهم هذا من قول المراكشي " وقد رأيت أنا لأبي الوليد هذا تلخيص كتب الحكيم ... " ( المعجب ،
 ص ٣١٥ - ٣١٦ ) .

<sup>(</sup>٧) بالتثيا: تاريخ الفكر الأندلسي ، ص ٣٦٣ .

<sup>﴾</sup> ولقد لوحق تلامذة ابن رشد حين وقعت نكبته ، فتفرقوا أيدى سبأ ( ابن عبد الملك المراكشي : الذيـل والتكملة ، س ٦ ، ص ٢٦ ، س ٢٠ ، ق ٢ ، ص ٦٧٦ ) .

<sup>(</sup>٨) محمد العربي الخطابي : الطب والأطباء في الأندلس ، حـ ١ ، ص ٣٢٩ .

وهكذا عبر الصفحات الماضية عشنا مع العلماء المشاركين في الصراع مع النصارى زمن المرابطين والموحدين ؛ فتعرفنا - عن قرب - على الحياة الشخصية لطائفة منهم ، ثم تطرقنا لمكانتهم العلمية في عصرهم ، وبعدها دلفنا إلى مكانتهم التي تمتعوا بها بين معاصريهم . وأخيراً عرضنا لأثرهم العلمي في المجتمع الذي تربوا في أحضانه ، وتعاملوا فيه مع أفراده .

# الفصل الثاني

أثر العلماء السياسي في مواجهة النصاري



استشعر نخبة من علماء الأندلس في عصري المرابطين والموحدين مسؤوليتهم حيال المد النصراني المتدافع نحو الديار الأندلسية ، والذي بات خطره يهدد نواحي كثيرة منها صباح مساء ؛ فعلاوة على جهودهم في تدريس علوم أعتاد طلاب المسلمين أن يتلقوها من العلماء في كل زمان ، وكذلك انشغالهم في قضايا المجتمع العادية - فقد سخروا قسطاً كبيراً من اهتمامهم لمواجهة الخطر النصراني ، وذلك بالتفكير في أنجع السبل لكبح جماحه ، والتخطيط المتوالي لمقاومته ، والعمل الدؤوب من أجل الوقوف في وجهه . وقد أخذ هذا الاهتمام من بعضهم كل مأخذ ، فطغى على أحاديثهم وكتاباتهم وتحركاتهم. ويمكن إجمال الأثر السياسي لهؤلاء العلماء في مواجهة النصاري إبان ذلك العصر في نقاط ثلاث هي :

أولاً: أثرهم في الدعوة لمواجهة العدوان النصراني على الأندلس.

ثانياً: أثرهم في الحفاظ على وحدة الأندلس أمام الخطر النصراني .

ثالثاً: أثرهم في الاستنجاد بالدولة الحفصية لإيقاف الزحف النصراني في الأندلس .

## أثر العلماء في الدعوة لمواجهة العدوان النصراني على الأندلس:

من المعلوم أن الأندلس " ثغر من ثغور المسلمين " (١) . فالمسلمون فيها كانوا في احتكاك دائم مع النصاري (٢) ، يشتد في فترات ، ويخف في أخرى. وقد غدا الطَوْلُ والحول في عصر الطوائف للنصاري ، فاستأسدوا على المسلمين "وكَلِبَ داؤهم في كل إقليم " (٢) ، " وصار لهم أقصى بلاد المسلمين مرتعاً " (٤) ، وأمسى لاهَمَّ لهـم " إلا استرجاع البـلاد والأقطـار ... وافتتاح القلاع ، والاستيلاء على الثغور ، تبارة في سبيل المشارطة والاستجارة ، وتارة في سبيل المسالمة والمتاركة ، وتارة بالغلاب والمنازلة "(°). ومع أن المرابطين لما جاءوا إلى الأندلس تصدوا للإعتداءات النصرانية عليها إلا أن النصاري تربصوا بالأندلسيين الدوائر في عصر دولة المرابطين ، فاحتلوا بقاعاً متفرقة من البلاد . وكذلك الشأن في عصر الموحدين، إذ وقف هـؤلاء الأخيرون -بقدر وسعهم- أمام العدوان النصراني على الأندلس، ولكنَّ النصارى من حانبهم - أيضاً - استغلوا الفرص في ذلك العصر القتطاع الأراضي الإسلامية ، وحالما أخذت دولة الموحدين في الاضمحلال انطلق

<sup>(</sup>١) الحميدي : حذوة المقتبس في تاريخ علماء الأندلس، تحقيق إبراهيم الأبياري ، ط . الثانية ، دار الكتب الإسلامية ، بيروت ، ١٤٠٣هـ/١٩٨٣م ، ق١ ، ص٣٦ .

<sup>(</sup>٢) ابن هذيل : تحفة الأنفس وشعار سكان الأندلس ، مخطوط م . نهيـل (الـدار البيضـاء) نشـر بـالتصوير الفوتوغرافي لويس مرسي ، باريس ، ١٩٣٢ ، ورقة ١٠ .

<sup>(</sup>٣) ابن بسام: الذخيرة، ق٢، م١، ص٢٤٨.

<sup>(</sup>٤) ابن الكردبوس: تاريخ الأندلس، ص٨٩.

<sup>(</sup>٥) ابن الخطيب: أعمال الأعلام ، ق٢ ، ص ٢٤١ .

النصاري في عدوانهم النُّهم على المدن الأندلسية ، فأسقطوا العديد منها (١). ومما لا شك فيه أن تلك الانتهاكات العدوانية للأراضي الإسلامية من طرف النصاري ، وما نجم عنها من تهاو لكثير من الحصون والقرى والمدن في أيديهم قد شهد أحداثها علماء الأندلس كغيرهم من الأندلسيين ، وعايشوا مآسيها ، وتجرعوا آلامها . ولذلك هبوا - مدفوعين - بما أحدثته تلك المشاهد في نفوسهم من أحاسيس ، وبما وهبهم الله من وعى لتدابير الأعداء ، وسبر لمكائدهم ؛ وكذلك بما يدركونه من واحب عليهم تجاه دينهم وأمتهم - هبوا يستنفرون الناس ، ويستنهضون الهمم ويلهبون المشاعر ، ويستثيرون الحماس ، ويذكون جذوة الإيمان في القلوب لمجاهدة ذلك العدو، والتصدي لأعماله العدوانية ، وغاراته التحريبية، ومخططاته التوسعية . وحين أومأ المقرى (٢) إلى احتلال النصارى أراضي المسلمين في الأندلس أردف قائلاً " ولم يزل العلماء والكُتّاب والوزراء يحركون حميات ذوي البصائر والأبصار، ويستنهضون عزماتهم من كل الأمصار . وبالعودة إلى المصادر ذات الصلة بعصر الدراسة سواء ما كان منها آثاراً خاصة بعلماء الأندلس في ذلك العصر، أو ما كان معنياً بسيرهم ككتب التراجم والتاريخ والأدب وغيرها – بالعودة إليها ، وتعقب ما يمكن اعتباره دعوة من جانب أولئك العلماء لمواجهة النصاري في عصر المرابطين والموحدين نخرج بجملة متنوعة من الأساليب والمناشط ، منها إصدار فتاوى تكشف للأندلسيين ومَنْ جاورهم وجوب جهاد العدو النصراني ، وأنه آكد عليهم من الحج إلى

<sup>(</sup>١) عنان : عصر المرابطين والموحدين ، ق١ ، ص٢٧-٢٨ ؛ نهاية الأندلس ، ص٧٥ .

<sup>(</sup>٢) أزهار الرياض ، حـ١ ، ص٦٣ .

بيت الله الحرام . فابن حمدين (ت٥٠٨هـ/١١١٤م) "أفتى ... في رجل قادر على الحج بجسمه وماله ، وإنه إن كان من الأندلس أو قطر مجاور لها -وهو قادر على الجهاد - أنه آكد عليه من الحبج .... " (١) ، وقد أفتى ابن رشد الجد ( ت ٢٠٥هـ/١١٢م ) أن الجهاد لأهل الأندلس في زمنه أفضل من حج الفريضة الذي لا يتوفر فيه - آنذاك - شرط الوجوب حسب رأيه ، لأن الوصول إلى مكة بأمان - كما يرى - غير حاصل في ذلك الزمان (٢) . ثم إنه لما فاضل بين جهاد الأندلسيين للعدو وبين حج النفل من جهة وحج الفريضة من جهة أخرى - إن كانت السبيل مأمونة - أفتى أن الجهاد لحاج النفل " أفضل لما ورد فيه من الفضل العظيم " (٣) أما حاج الفريضة من الأندلسيين فإنه إن سقط فرض الجهاد على الأعيان بقيام مَنْ قام به " فيتخرج ذلك على الاختلاف في الحج هل هو على الفور أو على التراخي " (٤) أما في المكان الذي يتعين فيه الجهاد " على الأعيان فهو أفضل من حج الفريضة .... " (°) ◘ .

وغير حافٍ أثر فتاوى العلماء في المحتمع الإسلامي لاسيما إذا صدرت من كبار علماء العصر، إذ يتلقفها الصغير والكبير، ويأخذ بها العالم والجاهل ويتبلغها القاصي والداني. ففتاوى ابن حمدين وابن رشد في الجهاد

<sup>(</sup>۱) الونشريسي: المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى علماء إفريقية والأندلس والمغرب، خرجه جماعة من الفقهاء بإشراف محمد حجي، ط.دار الغرب الإسلامي،بيروت، ١٤٠١هـ/١٩٨١م، حـ، ص٣٣٣

<sup>(</sup>۲) ابن رشد : فتاوی ابن رشد ، حـ۲ ، ص۱۰۲۳ .

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ، الصفحة نفسها .

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق ، الصفحة نفسها .

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق ، الصفحة نفسها .

<sup>🖈</sup> انظر نص الفتوى في ملاحق هذا الكتاب .

- وهما من كبار علماء الأندلس كما سلف معرفته - ينتظر أن يتسامع الناس بها ، فتشيع بين جمهورهم ، وتحرك سواكن قلوبهم لمواجهة النصارى. وحيث أن فتاوى ابن رشد في الجهاد الآنفة الذكر صدرت منه رداً على سؤال من حاكم المرابطين علي بن يوسف بن تاشفين (١) (٠٠٥هـ/ ١١٠٦م-٣٧٥هـ/١١٢م) فمن المتوقع أن تتبنى الدولة المرابطة تلك الفتاوى ، فيكون انتشارها في البلاد أكبر ، ووقعها في النفوس أعظم .

ومما يندرج في مناشط العلماء للوقوف في وجه النصاري في تلك الفترة تخصيص دروس في المساجد للتحريض على جهادهم ، فهذا ابن رشد الحفيد (ت٥٩٥هـ/١٩٨٨م) يحكي عنه أحد تلامذته فيقول "سمعت كلامه بالمسجد الجامع من قرطبة ، وهو يحض الناس على الجهاد والغزو في سبيل الله ويورد ما جاء في فضله في كتاب الله تعالى وسنة رسول الله ﷺ بلسان طلق ، وإيراد مستحسن " (٢) . كما أن بعض علماء العصر طعموا الخطب التي تعودوا أن يُسمعوها الناس في الأعياد وغيرها - طعموها بالآثار الحاضة على بحالدة العدو (٣) ، إضافة إلى أن بعض أئمة المساجد - لا سيما في العصر الموحدي - كانوا يستغلون احتشاد جماهير المصلين عندهم في المواسم، فيحرصون على شحن النفوس بقضية الصراع ضد النصارى بمثل قول أحدهم في الدعاء "اللهم إنك تعلم انقطاعنا بين عِدانا ، وغَربتنا في أرض قد رًا ع الشرك فيها حِمَانًا... فتداركنا بنصر يعز دينك الحنيفي ويعليه، وحذ بثأرنا من عدويريد أن يطفىء نورك من أقطارنا ويخفيه ، ولا تسلط على أهل

<sup>(</sup>۱) ابن رشد: فتاوی ابن رشد ، حـ۲ ، ص۱۰۲۲ .

<sup>(</sup>٢) ابن عبد الملك المراكشي : الذيل والتكملة ، س٦ ، ص٢٤ .

<sup>(</sup>٣) ابن أبي الخصال : رسائل ابن أبي الخصال ، ص٥٧٨-٥٧٩ .

التوحيد أهل التثليث ... " (۱) " ... ولا تُخْلِ من ملتنا الشريفة مصلى ولا مسجداً ، ولا تُضيِّع منا ركعاً لك في هذه البيوت المرفعة وسجداً ... " (۲) إلى أن يقول " اللهم حسن في هذه البلاد أحوالنا ، وأحرس ربوعنا وجلالنا ، ولا تسلط علينا عدواً يستبيح ذِمَارنا ، ولاتُورِّث الكفر بعد الإيمان أرضنا وديارنا ... " (۲) و ثمة علماء من ذلك العصر عمدوا إلى إفراد بعض الخطب التي لا غرض لها سوى التحريض على مقاومة الأعداء والحث على مجاهدتهم، كما فعل أبو عبد الله بن أبي الخصال " (ت ، ٤٥ه - ١٤٦ م) الذي خصص خطبة لمثل هذا الغرض ، ومما جاء فيها " ألا تستوحشون لتباريح العصر ، وركود ربح النصر ، وتداعي أمم الكفر ، وإجفالنا عن مقاومته العصر ، وركود ربح النصر ، وتداعي أمم الكفر ، وإجفالنا عن مقاومته النقلع عن الذنوب التي فتّت في أعضادِنا وقضت باهتضامِنا

<sup>(</sup>١) ابن المرابط : زواهر الفكر وحواهر الفقر ، ق٢ ، ص٥٢٨ .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ، ص٢٨٦ .

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ، ص٢٨٨ .

به وابن أبي الخصال هو محمد بن مسعود بن [ طيب ] بن فرج بن خلصة بن أبي الخصال الغافقي ، ولد في قرية فر غليط من شقورة عام ٢٥ هـ/١٠٧٥ م . وسكن قرطبة ، وكان متفنناً في كثير من العلوم ، لكنه نبغ في اللغة والآداب والكتابة والخطابة والشعر ، فكان من أعلام عصره في البلاغة ، وقد خدم المرابطين ، فصار من كبار كتابهم ، ولقب بذي الوزارتين ، قتل في ذي الحجة عام ١٥٥٠هـ/١٤٦١ في فتنة قرطبة عند انقراض دولة المرابطين . وقد خلف عدداً من المصنفات والرسائل ، منها رسائله المطبوعة . انظر عن حياته وآثاره ( ابن خاقان : قلائد العقيان ، ق٢ ، ص ٢٥٨٥-٧٣٥ ؛ ابن بسام : الذخيرة ، ق٣ ، م٢ ، ص٢٨٦-٧٩ ؛ ابن خير : فهرسة ما رواه عن شيوخه ، ص٢٨٦ ، ٢١٤ - الذخيرة ، ق٣ ، م٢ ، ص٢٨٦ - ١٨ ؛ ابن خير : العماد الأصفهاني : خريدة القصر ، ق٤ ، ٢٢٤ ؛ ابن بشكوال : الصلة ، حـ٢ ، ص٨٥-٩٥ ؛ العماد الأصفهاني : خريدة القصر ، ق٤ ، المراكشي : المعجب ، ص٢٥٩ - ٢٤١ ؛ ابن الخطيب : الإحاطة ، حـ٢ ، ص٨٨٥-١٨١ ؛ بحهول : الدرر النثيرة في أخبار الجزيرة ، مخطوط دار الكتب الوطنية بتونس ، رقـم ١٨٦٢١ ، ورقـة ٢٥٥٠ ب ) .

واضطهادنا ... الى أن يقول «فاستقِيلوا -رحمكم الله- عِثارَكم، واستقبلوا عدوكم، وخذوا ثاركم ... (١) .

ومما يحسب في عداد بحهودات علماء الأندلس لمواجهة العدوان النصراني ، وتقوية العزائم لدفعه - تصنيف كتب تتعلق بالجهاد في الإسلام ، وما يرتبط به من أحكام ، ككتاب "الترغيب في الجهاد "لأبي عبد الله التجيي (ت٠١٦هـ/١٢١٣م) وقد أتى وصفه بأنه بحلد متوسط (٢) ، يحوي خمسين بابا (٤٠٠ وكتاب "الإنجاد في الجهاد " ١٢٠٠ لأبي عبد الله بن أصبغ المعروف بابن المناصف (٥) شيئه (ت ١٢٠٠هـ/١٢٢) الذي ندبه

<sup>(</sup>١) ابن أبي الخصال : رسائل ابن أبي الخصال ، ص٧٨٥ .

الله وأبو عبد الله هذا هو محمد بن عبد الرحمن بن علي التحيي ، من أهل لقنت في كورة مرسية ، ولد حوالي عام ٤٠هه / ١٠٤٨ م برع في الحديث . وكان قد رحل إلى المشرق ، وعندما قفل من رحلته تلك سكن تلمسان بالمغرب، وبها توفي في جمادى الأولى سنة ٢٦٠هـ/٢١٢ م، له بحموعة من المؤلفات غير كتابه في الجهاد منها : كتاب الفوائد ، كتاب مناقب السبطين ( السهيلي : حذوة المقتبس ، مخطوط المكتبة الظاهرية بدمشق رقم ٩٤٠/تاريخ ، ورقة ٢٦ ب ابن الأبار : التكملة ، حـ٢ ، ص٥٩٥- ٩٥١ ؛ ابن عبد الملك المراكشي : الذيل والتكملة، س٢، ص٣٥٦- ٣٥٧؛ المقري: نفح الطيب ، حـ٢، ص١٦٥- ١٦٠١ عمد بن محمد مخلوف : شجرة النور الزكية في طبقات المالكية ، ط . دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ، ص١٧٥- ١٧٧) .

<sup>(</sup>٢) السهيلي : حذوة المقتبس ورقة ٢٦ب ؛ ابن الأبار : التكملة ، حـ٢ ، ص٥٨٩ .

<sup>(</sup>٣) ابن عبد الملك المراكشي : الذيل والتكملة ، س٦ ، ص٣٥٧ .

<sup>(</sup>٤) ابن الأبار: التكملة ، حـ ٢ ـ ص ٥٨٩ .

لا المرابعة عنوان هذا الكتاب بـ " الإنجاد في أحكام الجهاد " ( الرعيني : برنـامج شيوخ الرعيـني ، هيره معلوطات ابن يوسـف ص١٢٩) وكذلك بـ " الإنجاد في أبواب الجهاد " ( الصديق بن العربي ، فهرس مخطوطات ابن يوسـف . كراكش ، ط . الأولى ، دار الغرب ، بيروت ، ١٩٩١م ، ص١٩٥ ) كما سمـي أيضاً بـ " الاتحـاد في أبواب الجهاد " ( التنبكتي : نيل الابتهاج ، ص٣٧٩) .

<sup>(</sup>٥) ابن الأبار: التكملة ، حـ٧ ، ص ٦١١.

الأبار : التكملة ، حـ ٢ ، ص ٢١١ ) كان فقهياً حانحاً إلى الاحتهاد يميل إلى المذهب الشافعي (ابن التكملة ، حـ ٢ ، ص ٢١١ ) كان فقهياً حانحاً إلى الاحتهاد يميل إلى المذهب الشافعي (ابن –

إلى تأليفه – حينما كان قاضياً في بلنسية – أحد ولاة الموحدين (١) فجاء كتابه هذا " في أبواب الجهاد، وتفصيل فرائضه وسننه، وذكر جمل من آدبه ولواحق أحكامه " (٢) ، فكان كتاباً مفيداً ( $^{4}$  ، "استوعب فقه الجهاد " ( $^{7}$  ) . وكذلك كتاب " بغية المرتاد في التعريف بسنة الجهاد " لأبي القاسم بن الطيلسان  $^{44}$  (ت  $^{4}$  ) ( $^{4}$  ) . ويبدو أن هذه المصنفات قد كتب لها الذيوع بين الناس في ذلك الحين ، إذ أن مصنفيها كانوا من العلماء

<sup>-</sup> عبد الملك المراكشي : الذيل والتكملة ، س ٨ ، ق ١ ، ص ٣٤٦ ) وكان قد انتقل إلى تلمسان ، شم ولى القضاء في بلنسية ، وبعدها في مرسية ، ثم ألزم سكنى قرطبة ، واستقر أخيراً في مراكش ، وبها توفي في ربيع الأول عام ٢٠٠هـ / ١٢٢٣م ) ، وله عدة مؤلفات منها - بجانب كتاب الإنجاد - كتاب تنبيه الحكام على مآخذ الأحكام ، وهو مطبوع ( ابن الأبار : التكملة ، حـ٢ ، ص ٢١٠ - كتاب تنبيه الحكام على مآخذ الأحكام ، وهو مطبوع ( ابن الأبار : التكملة ، حـ٢ ، ص ٢١٠ - ٢١٢ ؛ ابن عبد الملك المراكشي : الذيل والتكملة سر ٨ ، ق ١ ، ص ٣٤٥ - ٣٥٠ ؛ التنبكتي : نيل الابتهاج ، ص ٣٧٩ ؛ محمد مخلوف : شحرة النور، ص ٣٧٩ ) .

<sup>(</sup>١) ابن عبد الملك المراكشي: الذيل والتكملة ، س ٨ ، ق ١ ، ص ٣٤٨ . وانظر : محمد إبراهيم الكتاني: أبو عبد الله ابن المناصف المحتهد المغربي، مجلة الباحث، السنة الأولى، ٢ ، ١٩٧٢م، ص٣٣. (٢) الكتاني : أبو عبد الله ابن المناصف ، ص ٣٢ .

ي للتعرف باختصار على كتاب الإنجاد ، انظر : الكتاني : المرجع السابق ، ص ٣٥- ٣٦ .

<sup>(</sup>٣) التنبكني : نيل الابتهاج ، ص٣٧٩ .

المنه بن الطيلسان هو القاسم بن محمد بن أحمد الأنصاري الأوسي ، من أهل قرطبة ، ولد عام ١٧٥ه / ١١٧٩ كان مبرزاً في الحديث بجانب عنايته بعلوم أخرى . وحين سقطت قرطبة بأيدي النصارى هاجر إلى مالقة ، وبها تـوفي في ربيع الآخر سنة ١٤٤ه / ١٢٤٤ م . وقد خلف عدداً من المؤلفات ، نذكر منها غير كتابه في الجهاد كتاب ما ورد من تغليظ الأمر على شربة الخمر ، وكتاب المنن على قاري الكتاب والسنن ( السهيلي : حذوة المقتبس ، ورقة ٢٧ ؛ الرعيني : برنامج شيوخ الرعيني ص ٢٧ - ٣٠٠ ؛ ابن الأبار : التكملة : ط . كوديرا ، حد ٢ ، ص ٢٠٠٣ ؛ النبكتي : نيل ابن عبد الملك المراكشي : الذيل والتكملة ، س ه ، ق ٢ ، ص ٥٥٧ ، ٥٦٦ ؛ التنبكتي : نيل الأبتاج ، ص ٣٦١ ) .

<sup>(</sup>٤) التحيبي: برنامج التحيبي، ص ٢٣٦.

الذين يتقاطر طلاب العلم الأندلسيون على دروسهم (١) ، بل إن صاحب كتاب "الإنجاد "قد سعى إلى نشر كتابه بين أهل العلم عن طريق الإهداء (٢)، بينما كان كتاب " بغية المرتاد " يقرأه طلاب العلم ويتداولونه بعد سنين طويلة من وفاة مؤلفة (٢) . وكل هذا يوحي برواج مثل هذه الكتب بين الأندلسيين .

ومما لا شك فيه أن من الأهداف الرئيسة لهؤلاء العلماء - لما صنفوا كتبهم الآنفة الذكر - تحريض الناس على الجهاد في سبيل الله ، وتذكيرهم بواجب النهوض به ومخاطر القعود عنه ، وما أعده الله سبحانه للقائمين به من جزيل الثواب ، وعظيم التكريم . وهذه الأغراض السامية هي التي ينشدها عادة علماء المسلمين في التأليف عن الجهاد ، وبخاصة في العصور التي يتكالب فيها الأعداء على المسلمين (3) .

وبالإضافة إلى هذه المؤلفات الخاصة بالجهاد وفضله فإن بعض علماء الأندلس الذين ألفوا في تفسير القرآن أو شروح السنة النبوية قد توقفوا عند بعض الآيات أو الأحاديث الخاصة بالجهاد، فعنوا ببيانها، ووسعوا مدلولاتها(٥)

<sup>(</sup>١) ابن عبد الملك المراكشي : الذيل والتكملة ، س ٥ ، ق ٢ ، ص ٥٦٥ ، س٦ ، ص٣٥٦ ؛ س ٨ ، ق ١ ، ص ٣٤٥ - ٣٤٦ .

<sup>(</sup>٢) الرعيني : برنامج شيوخ الرعيني ، ص ١٢٩ .

<sup>(</sup>٣) التحيبي: برنامج التحيبي ، ص ٢٣٦ . الوادي آشى : ثبت أبي حعفر أحمد بن على البلوى الوادي آشى ، تحقيق : عبد الله العمراني ، ط . الأولى ، دار الغرب ، بيروت ، ١٤٠٣هـ / ١٩٨٣م، ص ٢٥٠٠ .

<sup>(</sup>٤) محمد خير هيكل: الجهاد والقتال في السياسة الشرعية ، ط. الأولى ، دار البيـــارق ، بــــــروت ١٤١٤هـ / ١٩٩٣م ، حــ ٢ ، ص ٨٤٢ - ٨٤٣ .

<sup>(</sup>٥) انظر مثلاً: ابن برحان: تفسير ابن برحان ( قطعة منه ) مخطوط مكتبة عنيزة الوطنيـة بالجـامع الكبـير كتاب رقم ٩٧، ورقة ١، ٢، ٥٥ب؛ ابن عطية: المحرر الوحيز، حـ ٢، ص ١٥٩، ٢٤٦- =

وأحياناً مثلوا لتوضيحها بواقعهم الذي شاهدوه (١) ، أو بما جرى لهم شخصياً في ميدان القتال مع النصارى (٢) . ولعلنا لا نكون في الخيال مغرقين إذا قلنا أن ما حبره هؤلاء في كتبهم لابد أنه كان صدى لما يتفوهون به في دروسهم ومحاضراتهم ومجالسهم من أقوال حول الجهاد والتي سيكون لها كبير الأثر في مَنْ يُصغى إليها .

وشيء آخر يمكن أن يُلحق بهذا الاتجاه ، وهو ما سلكه أبو الحجاج البلوى (ت ٢٠٤هـ / ١٢٠٨م) في كتابه الموسوم بـ "ألف بـاء " الذي يُعد معلمة " جامعة لفنون الثقافة العامة " (٣) ، فهو في كتابه هذا المنه الم

<sup>(</sup>۱) انظر على سبيل المشال : ابن عطية : المحرر الوحيز ، حــ ۸ ، ص ۲۱۳ ، حــ ۱٥ ، ص ٥٠٤ ؛ ابن العربي : أحكام القرآن ، ق ١ ، ص ٥٠٩ .

<sup>(</sup>٢) انظر ما ذكره ابن العربي عن نفسه في : أحكام القرآن ، ق ٢ ، ص ٨٧٣ ، ٩٥٥ ، ق ٤ ، ص ١٧٠٨ ؛ عارضة الأحوذي ، حـ ٨ ، ص ١٧٥ .

الله وأبو الحجاج هو يوسف بن محمد بن عبد الله البلوى المالقي ، ويعرف بابن الشيخ ، ولد عام ٢٩هــ/ ١٣٤ م، له رحلة إلى المشرق ، وكان مبرزاً في اللغة والأدب ، وقد شارك بنفسه في الجهاد ، وتوفي في رمضان ٢٠٤هـ / ١٢٠٨ وقد ألف غير كتاب " ألف باء " كتـاب التكميل . ( المنـذري: التكملة ، حمضان ٢٠٤ ؛ ابن الأبار : التكملة ، تحقيق الهراس ، حـ ٤ ، ص ٢١٩ ، بن الأبار : التكملة ، تحقيق الهراس ، حـ ٤ ، ص ٢١٩ ؛ ابن الأبار : التكملة ، تحقيق الهراس ، حـ ٢ ، ص ٢١٩ ؛ ابن الأبار : النهبي : سير أعلام النبلاء ، حـ ٢ ، ص ٤٧٩ ) .

يه المتعرف على منهج البلوى في كتابه هذا . انظر : رضا عبـد الجليـل الطيـار : الدراسـات اللغويـة في الأندلس ، ط . دار الرشيد ، بغداد ، ١٩٨٠م ، ص ٥٥ – ٦٠ .

<sup>(</sup>٣) بالنثيا: تاريخ الفكر الأندلسي ، ص ١٧٩ .

الله الله الله الله الكثر من سبعين كتاباً في تأليفه ( عبد الله مخلص : كتاب ألف باء ، مجلة المقتبس، م√ ، حد ٥ ، سنة ١٣٣٠هـ / ١٩١٢م ، ص ٣٦٤ ) .

عرضه لجوانب متعددة من سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وغزواته وسير أصحابه (۱) والتي تعتبر في حد ذاتها تذكيراً للأمة بماضيها المتألق الذي يحملها على الاندفاع لمواجهة الأعداء - فهو فوق ذلك عُنى بالكلام عن الجهاد في سبيل الله وما يتصل به من سلاح وخيل ونحوهما (۲) ، وأكد أنه قد " جاء في فضل الجهاد ما تنقطع دونه الأكباد " (۱) وفي شرحه لقول النبي : "ليس من اللهو إلا ثلاثة : تأديب الرجل فرسه ، وملاعبته أهله ، ورميه بقوسه " (١) (٥) سخره لإبراز أهمية الجهاد ، والحث عليه ، وقال في ختام الشرح : " فانظر ... في أي موطن اللهو مباح ، وأي شيء منه عليه الصلاة والسلام أباح ، أباح والله منه تعليم الخيل المعدة للقتال ، وتعليم الرمي بالقسى والنبال ، وملاعبة الأهل للتوالد والانتسال ، وهذه كلها علال حكل لا يقوم بها إلا الأبطال من الرجال ، حض فيه عليه الصلاة والسلام على الجهاد الذي هو متماد مع كل بر وفاجر إلى يوم التناد ،

<sup>(</sup>۱) انظر مثلاً : البلوى : ألف باء ، ط . الثانية ، عالم الكتب ، بــيروت ١٤٠٥هـ / ١٩٨٥م ، حــ ١ ، ص ٥٦ - ٥٣ ، ٨٩ - ٩١ ، ١٤٨ - ١٠٠ ، ٢٢٢ - ٢٢٥ ، ١١٤ - ١١٩ ، ٤٣٤ - ٤٤٥ ، ٥٣٨ - ٥٤٠ ، حــ ٢ ، ص ٩١ ، ١٠٩ - ١١١ ، ١٠٥ - ١٥٦ ، ١٢٨ - ٢٣٤ ، ١٨٨ - ٤٢٨ ، ٤٢٠ .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ، حد ٢ ، ص ٥١٦ ، ٥٢١ .

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ، حد ٢ ، ص ١٩٥ .

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق ، حد ٢ ، ص ٥١٦ .

<sup>(</sup>٥) انظر روايات للحديث في : أحمد : مسند الإمام أحمد بن حنبل ، إعداد بجموعة من الباحثين ، إشراف سمير طه المجذوب، ط . الأولى ، المكتب الإسلامي ، بيروت ١٤١٣هـ / ١٩٩٣م، حد ٤، ص ١٩٩٠ ، ممير طه المجذوب، ط . الأولى ، المكتب انظر : ابن قيم الجوزية : الفروسية ، تحقيق: مشهور بسن حسسن ابن سلمان ، ط . الأولى ، دار الأندلس ، حائل ، ١٤١٤هـ / ١٩٩٣م ، ص ١١٧ ، حاشية "٢" .

وندب فيه إلى الرمي بالسهام الذي فيه من الأجر أوفر السهام ، ودعا إلى ملاعبة النساء لإيجاد الأولاد المظهرين للاجتهاد في الجهاد " (١)\* . و لم يكتف أبو الحجاج البلوى بذلك ، بل صنع قصيدة مطولة في الجهاد ، أبياتها تربو عن المائة (٢) . وقد ساق لنا منها عدة أبيات (٣) . ففي التحريض على الخروج للغزو ، يقول :

الا حب ذا خف ق البنود ولبس السابغات من الحديد ومشى في المَهَامَة \*\* والفيافي إلى أرض الأعادي بالجنود الا يا صاح هذا الغزو فانه ض اليه فذا من الرأي السديد وقوسك خُذ، ونَبلك ثُمَّ واخرج ولا تُرين في القوم القعود وكن بالرمي مغتبطاً وفاخر به فكأنه سعد السعود الم تسمع أعدوا ما استطعت هم من قوة قول الودود وفسرها النبي الرمي فاعلم وكرية المعتادة العتيد

فشمر عن ذارعك وارم حتى

تكسر في الرماية كل عود<sup>(٤)</sup>

إلى أن يقول:

<sup>(</sup>۱) البلوى : ألف باء ، حـ ۲ ، ص ٥٢١ .

يُ تأمل مدى اهتمام البلوى في شؤون الجهاد ، بحيث حعل ملاعبة النساء وسيلة لإيجاد الأولاد الذين يقومون بحق الجهاد في سبيل الله ، وانظر - أيضاً - ما قاله قبل ذلك في المعني نفسه ( ألف باء ، حـ ٢ ، ص ٥١٨ ) .

<sup>(</sup>۲) البلوى : ألف باء ، حـ ۲ ، ص ٥٢٠ .

<sup>(</sup>٣) البلوى: ألف باء ، حـ ٢ ، ص ١٥٦ - ١٥٧ ، ٥٢٠ .

بهيه المُهامه جمع مَهْمَة ومعناها : المفازة البعيدة أو البلد المقفر (الزبيدي : تاج العروس ، حــ١٩ ، ص٩٦).

<sup>(</sup>٤) البلوى: ألف باء ، حد ٢ ، ص ٥٢٠ .

وإذا علمنا أن هذه القصيدة نشرها البلوى في أكثر من كتاب له (۱)، كما أن كتابه "ألف باء "أصلاً كان " يجمع أطراف ثقافة أوساط الناس في عصره، ويجعلها في متناول قارئه " (۲) إذا علمنا ذلك تخيلنا مقدار ما قد يحدثه كلامه عن الجهاد من أثر في تهييج الأندلسيين لمواجهة الأعداء ".

ولعل من الأساليب التي أخذ بها علماء الأندلس لاستثارة حماس الناس، وحفزهم للتضحية في سبيل الوقوف في وجه العدوان النصراني - هو عرضهم نثراً أو شعراً - أحداث سقوط مدن أندلسية عايشوا سقوطها ، أو شهدوا سقوطها بأنفسهم ، وما صحب ذلك من جرائم شنيعة ، وأفعال دنيئة اقترفها النصارى في حق المسلمين (٣) ، فابن علقمة بهنه (ت ٩ - ٥ هـ /١١١٦م)

<sup>(</sup>١) البلوي: الف باء ، حد ٢ ، ص ٥٢٠ .

<sup>(</sup>٢) بالنثيا: تاريخ الفكر الأندلسي ، ص ١٧٩ .

المج ممة عدد من الشعراء المعاصرين لزمن البحث أنشدوا قصائد في شخصيات سياسية من الحكام والأمراء ، وضمنوها دعوة تلك الشخصيات للجهاد . انظر أمثلة في : ( ابن خاقان : قلائد العقيان ، ق ٣ ، ص ٢٥٨ - ٢٥٩ ؛ ابن صاحب الصلاة : المن بالإمامة ص ٩٥ - ٩٨ ، ٢٠١ - ١٠٥ ؛ ابن الخطيب : الإحاطة ، ح ٢ ، ص ٣٩٣ ، ح ٤ ، ص ٤١١ - ٤١٥ ؛ الإحاطة " نصوص حديدة لم تنشر " تحقيق : عبد السلام شقور ، ط . مؤسسة التغليف والطباعة والنشر ، تطوان ، ١٩٨٨ م ، ص ١٨٩ - تحقيق : عبد السلام شقور ، ط . مؤسسة التغليف والطباعة والنشر ، تطوان ، ١٩٨٨ م ، ص ١٨٩ - القصائد . ١٩٠ ؛ المقري : نفح الطيب ، ح ٣ ، ص ٣٤٥ ، ح ٤ ، ص ٤٧٨ ) وحيث أن تلك القصائد الشعرية غير مقصورة على الدعوة للجهاد أو ربما أنها لم تُنشأ في الأصل للدعوة إلى الجهاد – فقد آثرنا إغفالها وعدم الاستشهاد بشيء منها .

<sup>(</sup>٣) محمد بحيد السعيد: الشعر في عهد المرابطين والموحدين بالأندلس، ط. دار الرشيد، بغداد، ١٩٨٠م، ص ٣١٧.

الله الله الله علقمة هو أبو عبد الله محمد بن خلف بن الحسين الصدفي ، من أهل بلنسية ، ولد عام ٢٦٨هـ / ١٠٣٦م . وكان ينتحل الكتابة وقرض الشعر ، توفي في شوال سنة ٥٠٩هـ / ١١١٦م . ( ابن الأبار: التكملة ، حــ ١ ، ص ٤١١ - ٤١٢ ؛ ابسن عبد الملك المراكشي : الذيه والتكملة ، س ٢ ، ص ١٨٤ ) .

صنف كتاباً في تغلب النصارى على بلنسية عام ١٩٤هـ / ١٩٩٤ م (١) ، " وهو ممن شهد الموطن " (٢) ، وقد سماه " البيان الواضح في المُلم الفادح " (٣) صور فيه ما حرى لأهلها من أهوال (٤) بأسلوب " يبكي القارئ ، ويذهل العاقل " على حد قول أحد المؤرخين (٥) . وقد تناقله الأندلسيون في وقته ، ثم ظل متداولاً بينهم يرويه الخلف عن السلف حتى أن بعض كُتاب القرن السابع الهجري حرصوا على الاقتباس منه (٢) لله . ثم إن اثنين ممن شاركوا في جهاد النصارى مشاركة ميدانية كانا ممن حدثا بالكتاب ، وهما ابن عات النفزي النصارى مشاركة ميدانية كانا ممن حدثا بالكتاب ، وهما ابن عات النفزي (ت ١٢٣٠هـ / ١٢١٢م) (٧). وتداولُ هذا الكتاب بين الناس ، وروايته عَمن قام بالجهاد دليل مقنع وتداولُ هذا الكتاب بين الناس ، وروايته عَمن قام بالجهاد دليل مقنع – فيما يبدو – على أثره في إشعال حرارة الحماس ، وإذكاء روح الفداء بين

<sup>(</sup>١) ابن الخطيب : أعمال الأعلام ، ق ٢ ، ص ٢٠٤ ؛ وانظر : التمهيد من هذه الرسالة .

<sup>(</sup>۲) ابن عذاری : البیان ، حه ۳ ، ص ۳۰۶ .

<sup>(</sup>٣) ابن الأبار: التكملة ، حد ١ ، ص ٤١٢ ؛ ابن عبد الملك المراكشي : الذيل والتكملة ، س٦ ، ص ١٨٤ .

<sup>(</sup>٤) بالنثيا : تاريخ الفكر الأندلسي ، ص ١١٦ ، ٣٠٥ ؛ حامد كساب عياط : أدب الجهاد في الأندلس في عصر المرابطين ، رسالة ماحستير غير منشورة، كلية الآداب ، الجامعة الأردنية ، ١٩٨٣، ص١٥٣.

<sup>(°)</sup> ابن عذارى : البيان ، حـ ٣ ، ص ٣٠٥ ، حـ ٤ ، ص ١٤٨ ، لمعرفة مزيد من المعلومـات على هـذا الكتاب ، انظر : كريم عحيل حسين : الحياة العلمية في مدينة بلنسية الإسلامية ، ص ٤٦٩ – ٤٧٣.

<sup>(</sup>٦) ابن الأبار : التكملة حد ١ ، ص ٤٠٤ ، ٤١٢ .

يه ومما هو خليق بالذكر أن الذين ألفوا المدونة العامة الأولى لإسبانيا المسماة تاريخ إسبانيا العامة ترجموا كتاب ابن علقمة إلى الإسبانية ، وأدخلوه ضمن هذه المدونة العامة . (حسين مؤنس : السيد القمبيطور وعلاقاته بالمسلمين ، المجلة التاريخية المصرية ، م٣ ، عدد ١، مايو ، ١٩٥٠ ، ص ٥٧ حاشية "١"؛ حسن الوراكلي: ياقوتة الأندلس، ط. دار الغرب الإسلامي، بيروت، ١٩٩٤م، ص٥٩)، ولكن كشيراً من نصوصه المترجمة إلى الإسبانية ترجمت ترجمة غير أمينة ( الحجي : التاريخ الأندلسي ، ص ٣٧٨).

<sup>(</sup>٧) ابن الأبار: التكملة، حد ١، ص ٤١٢.

أهل الأندلس لمجابهة أعدائهم. ومما يشابه في موضوعه كتاب "البيان الواضح " – المتقدم الذكر – ما سطره يَراع الكاتب ابن المُطَرِّف بن عَميرة المخزومي (ت ١٥٦هه/١٢٦٠م) عن أحداث سقوط جزيرة ميورقة بأيدي النصارى في صفر عام ١٦٣هه/١٢٣م (١)، وذلك في كتاب له سماه المقري (٢) " تاريخ ميورقة "حيث دبجه ابن عميرة – كما تقول المصادر - " في كائنة ميورقة " وي كائنة ميورقة ، وتغلب الروم عليها " (٤) ومن كائنة ميورقة " وي كائنة ميورقة ، وتغلب الروم عليها " (٤) ومن

الم المطرف هو أحمد بن عبد الله بن محمد بن الحسين بن أحمد بن عَمِيرة المعزومي ، شكك بعضهم في في نسبته إلى مخزوم ( ابن عبد الملك المراكشي : الذيل والتكملة ، س ١ ، ق١ ، ص ١٥٠ – ١٥١) ولد في شقر وقبل في بلنسية في رمضان عام ١٨٦هه/١٨٦٩ . تفنن في كثير من العلوم لكنه مال إلى الأدب ، وعُد من كبار بحيدي النظم ، أما الكتابة فكان إمامها في عصره . وقد كتّب لعدد من أمراء شرقي الأندلس ، ثم انتقل إلى العدوة و كتب لحكام الموحدين في مراكش ، ثم تنقل في المدن المغربية حتى انتهى به المطاف عند السلطان الحفصي في إفريقية . وتوفي في تونس في ذي الحجة عام ١٨٦هه ما الموحدين في مقضاء عدد من المدن الأندلسية والمغربية ، وقد خلف كما هائلاً من الرسائل والأشعار ، وله عدد من المؤلفات . انظر ترجمته في : والمغربية ، وقد خلف كما هائلاً من الرسائل والأشعار ، وله عدد من المؤلفات . انظر ترجمته في : (ابن عميرة : رسائل أبي المطرف بن عميرة ، مخطوط الخزانة العامة بالرباط، رقم ٢٣٦٥ ، ورقة ٧٧ (ابن عبد الملك المراكشي : الذيل والتكملة ، س١ ، ق١ ، ص١٥٠ – ١٨٠ ؛ الغبريني : عنوان الدياج الدراية ص١٩٢ - ١٨٠ ؛ ابن فرحون : الدياج الدراية ص١٩٢ - ١٨٠ ؛ ابن الخطيب : الإحاطة ، حـ١ ، ص١٥٠ – ١٨٠ ؛ ابن فرحون : الدياج المذهب ، حـ١ ، ص ٢٠٢ – ٢٠٠ ؛ السيوطي : بغية الوعاة ، حـ١ ، ص ٢١٩ ؛ المقرى : نفع الطيب ، حـ١ ، ص ٣١٣ - ٢٠١ ؛ ابن خليل : اختصار القدح المعلى ، ص ٢٠ - ٢٠ ) .

<sup>(</sup>١) ابن الأبار : التكملة ، حـ ١ ، ص ١٥٦ ، الحلة ، حـ ٢ ، ص ٣١٨ ؛ ابن خلكان : وفيـات الأعيـان حـ ٧ ، ص ١٩٩ .

<sup>(</sup>٢) نفح الطيب ، حـ٤ ، ص ٤٦٩.

<sup>(</sup>٣) ابن فرحون : الديباج المذهب ، حـ١ ، ص٢٠٧ .

<sup>(</sup>٤) ابن عبد الملك المراكشي : الذيل والتكملة ، س١ ، ق١ ، ص١٧٦ ؛ ابن الخطيب : الإحاطة ، حـ١، ص١٧٨ ؛ المقري : نفح الطيب ، حـ١ ، ص ٣١٤ .

المرجح أنه ألفه عقب سقوط تلك الجزيرة مباشرة أنه ، فقصد من ذلك شرح ظروفها حينما هاجمها النصارى ، ثم بيان ما ارتكبه هؤلاء الغزاة في حق أهلها من القسوة والعنف والتنكيل ، وكأنه أراد بعمله هذا أن ينبه الناس إلى الخطر الذي يهدد كيانهم ويدفعهم إلى الاستعداد والاحتياط لأنفسهم قبل فوات الأوان (1) ويروى أن ابن عميرة احتفل بهذا الكتاب من حيث الأسلوب (1) ، فلعله أراد بذلك – فيما يظهر – أن يثير حماس الأندلسيين ، وينبههم من غفوتهم (1) \*\*

وثمة علماء أندلسيون رثوا بالشعر الأندلس بصفة عامة، أو مدناً معينة

الأبار : الحلة ، حدا ، ص ٣١ من مقدمة المحقق ؛ عصام سيسالم : حزر الأندلس المنسية ، ص ٤١٢ ، الأبار : الحلة ، حدا ، ص ٣١ من مقدمة المحقق ؛ عصام سيسالم : حزر الأندلس المنسية ، ص ٤١٢ ، ٥٣٧ ، ٥٤٨ ) وبالرحوع إلى المصادر المتوافرة لا نجد ذكراً لهذه المعلومة ؛ بل إن الذي ذكرته المصادر قاضياً لميورقة قبيل سقوطها إنما هو محمد بن أحمد بن عبد الودود البكري ( ابن الأبار: التكملة، حـ٢ ، ص ٤٢٤ ؛ ابن عبد الملك المراكشي : الذيل والتكملة ، س٢ ، ص٧ ) .

<sup>(</sup>١) محمد بن شريفة : أبو المطرف أحمد بن عميرة المخزومي ، ص ٢٨٨ .

<sup>(</sup>٢) ابن عبد الملك المراكشي : الذيل والتكملة ، س١ ، ق١ ، ص١٧٦ ؛ ابن الخطيب : الإحاطة ، حـ١، ص ١٧٨ .

<sup>(</sup>٣) محمد بن شريفة : أبو المطرف أحمد بن عميرة المحزومي ، ص٢٨٩ .

الله وهناك رسائل قصيرة كتبها علماء في عصر الدراسة عند سقوط المدن ، ولكنها كانت رسائل شخصية بعثوها إلى القادة أو إلى إخوان لهم ، فلم تكن موجهة - أصلاً - إلى الناس ، وربما أن هؤلاء الأخيرين لم يطلعوا عليها إلا بعد زمن . ومن هذه الرسائل رسالة كتبها أبو محمد بمن عطية (ت٤٥هـ/ ١١٤٧م) عن سقوط ميورقة بأيدي النصارى عام ٥٠٥هـ/ ١١١٤م خاطب بها أحد رجال اللولة المرابطية (ابن خاقان : قلائد العقيان ، ق٣ ، ص٢٦٦- ٢٦٩) ورسالة كتبها ابمن عميرة المخزومي (ت٢٥٨هـ/ ١٢٦٥م) إلى صاحبه ابمن الأبار (ت ١٥٥هـ/ ١٢٥٩م) في حادثة سقوط بلنسية عام ٢٣٦هـ/ ١٢٢٩م ( الحميري : صفة جزيرة الأندلس ، ص٤١- ٤٤ المقري : نفح الطيب، حدى ، ص ٤٩- ٤٩٤) ثم رسالة ابن الأبار التي أحاب عنها ابن عميرة في الغرض نفسه ( الحميري : صفة جزيرة الأندلس ، ص٤٩ - ٤٩٤) .

منها بصفة خاصة (۱) ، فكانت استجاشة عواطف المسلمين وشد عزائمهم لمواجهة العدو النصراني إحدى المقاصد التي استهدفها أولئك العلماء الشعراء في قريضهم الذي نظموه في ذلك الغرض (۲) . فإبراهيم بن فَرْقَد الله (ت٧٢هم/ ١٧٦هم) بكى الأندلس بقصيدة طويلة بقى منها :

يبكي بدمع مَعين هَي يَينُ ألا غالب من حقود الزمين ويرثي من الشعر ما قَدُّ وهَن ويحكى الحَمام ذوات الشجن ويدعوه في السر ثم في العلن فعادت مناطأً لأهيل الوثين فصارت ملاذاً لمين لم يَيدِن فأضحى لهم ما لهيا محتجن<sup>(۳)</sup> ألا مسعد منحز ذو فِطَن حزيرة أندلس حسرة حزيرة أندلس حسرة ويندب أطلالها آسفا ويبكي اليتامي ويبكي اليتامي ويبكي اليتامي ويشكو إلى الله شكو شج وكانت رباطاً لأهل التقي وكانت معاذاً لأهل التقي

فهذه الأبيات التي اشتهرت بين الأندلسيين(٤) وإن كان طابعها

<sup>(</sup>١) فوزي سعد عيسى : الشعر الأندلسي في عصر الموحدين ، ص ١٨١ ؛ عبد الله الزيات : رثاء المدن في الشعر الأندلسي ، ط. الأولى ، حامعة قاريونس ، بنغازي ، ليبيا ، ١٩٩٠م ، ص ١٣٤ .

<sup>(</sup>٢) منجد مصطفى بهجت : الاتجاه الإسلامي في الشعر الأندلسي في عهــد ملــوك الطوائـف والمرابطـين ، ط . الأولى ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، ١٤٠٧هـ/١٩٨٦م ،ص٣٢٣ ؛ عبد الله الزيات : رثاء المدن ، ص٤٣٣ .

المن فرقد هو أبو إسحاق إبراهيم بن خلف بن محمد بن الحبيب بن فرقد القرشي العامري ، من أهل مورور ، ولد عام ٤٨٤هـ/١٠م ، وسكن إشبيلية ، وقد كان محدثاً فقيهاً شاعراً كاتباً ، له عدة تواليف ، وتوفي في محرم سنة ٧٧هـ/١١٦م ( ابن الأبار : التكملة ، حــ ١ ، ص ١٥٣ ؛ وابن الخطيب : الإحاطة ، حـ ١ ، ص ٣٦٤ - ٣٦٧ ) .

<sup>(</sup>٣) ابن الخطيب : الإحاطة ، حـ ١ ، ص ٣٦٦ .

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق ، الصفحة نفسها .

العام رثاء الأندلس فإنها تحمل في طياتها دعوة قوية للتصدي للخطر النصراني ، " فإن فيها ثروة عاطفية حقة قادرة على إثارة المشاعر ، وحفز الهمم ، يظهر ذلك في الوصف المؤثر لأوضاع المسلمين ... وقد أحدق العدو بهم ، والمقارنة بين حالها أيام قوة المسلمين وحالها بعد ضعفهم ، وإبراز خطر الأعداء على التراث الإسلامي ، وجماعة المسلمين الذين قُتل كثير منهم فكثر الأيامي واليتامي، وأصبحت البلاد ملاذاً للكفار بعد ما كانت عامرة بأهل الإيمان " (1). وفي قصيدة لأبي المُطَرِّف بن عَميرة (٢) - المار ذكره قبل قليل - رثى بها إحدى المدن الأندلسية جاء فيها :

وهم محموبٌ لنا وهم وَشَـل سَالَمَه الواردون فاستبحـرْ وإنا لنرجو للدهر فَيْئَةَ مَــنْ أنابَ مما جناهُ واسْتَغْفــرْ ونرقبُ الكرةَ التي أبـــداً بها على الروم لم نَزلْ نُحْبَرْ

ففي الأبيات السالفة هَوَّن ابن عميرة من شأن العدو النصراني ، فأكد أنه ليس بذي قوة لولا ما حصل من جانب المسلمين الذين تخاذلوا عن لقائه ، وتهافتوا على مسالمته ، فتوسع على حسابهم ، ثم بين أن نصرهم على العدو ليس ببعيد المنال إذا هم أنابوا إلى ربهم واستغفروه ، لا سيما وأنهم يملكون وعداً ربانياً بالنصر المؤزر على الروم (النصارى) . فكأنه أراد بذلك كله أن يعيد الثقة إلى أفئدة المسلمين ، ويزرع الأمل في نفوسهم ، ويستنفرهم

<sup>(</sup>١) شفيق محمد الرقب : شعر الجهاد في عصر الموحدين ، ط . مكتبة الأقصى ، عَمّان ، ١٩٨٤م ، ص ٢٢١ .

<sup>(</sup>٢) رسائل أبي المطرف بن عميرة ، ورقة ١٦ .

ي حاء في مخطوط آخر لرسائل ابن عميرة لفظ " والروم " بدلاً من الضمير " وهم " ( محمد بن شريفة : أبو المطرف أحمد بن عميرة ، ص ٢٣٢ ) .

لمواجهة الاحتلال النصراني .

ومما يغلب عن الظن أن إبراز فضائل الأندلس وخصائص سكناها في مؤلفات كتبها بعض رجال العلم في الأندلس في الفترة التي ندرسها كان مسن أهدافه إيقاظ الأندلسيين ، وتأجيج مشاعرهم نحو بلادهم المهددة من قبل النصارى . فابن بشكوال (ت٥٩٥هـ/١٨٢م) حشد في كتاب - لا وجود له بين أيدينا الآن أو أشاراً في فضل الأندلس على غيرها من الأقطار (۱) . بل الملفت للنظر أن الضبي (ت٩٩هـ/ ٢٠٢م) لما اقتبس أخبار فتح الأندلس من أحد المؤرخين السابقين على عصره - خرج عن الاقتباس (۱) وراح يثبت بكلام مسهب أن الأندلس هي المعنية بما جاء في أحد الأحاديث الصحيحة التي قالها الرسول الشين في غزو البحر (۱) ، حتى خلص في النهاية أن للأندلس فضلاً «لا يشاركها غيرها فيه «(١) .

ومن صور الاستنفار لمواجهة النصارى في زمن البحث إبراز العلماء لماضى الأمة المحيد (°)، وعلى الخصوص مايتصل بعصر النبي الله والصحابة

يه قال حاجي خليفة : " ولابن بشكوال تاريخ صغير للأندلس " (كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون ، ط . دار العلوم الحديثة ، بيروت ، م ١ ، ص ٢٨٦ ) . فهل هذا هو الكتاب الذي ذكر فيه فضائل الأندلس ؟ انظر : حسين مؤنس : تاريخ الجغرافية ، ص ٢٨٥ ، ٢٩٤ .

<sup>(</sup>١) المقري : نفح الطيب ، حـ ١ ، ص ٢٠٤ ، وحاشية "٢" ؛ مجهول : ذكر بلاد الأندلس ، حــ ١ ، ص ١٥ .

<sup>(</sup>٢) قارن بين ما أورده الحميدي - وهو المؤرخ الذي نقل منه الضبي - ( حذوة المقتبس ، ق ١ ، ص٣١ ) وبين ما أنشأه الضبي نفسه ( بغية الملتمس ، ص ٢ ) .

<sup>(</sup>٣) الضبي: بغية الملتمس ، ص ٢ - ٤ .

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق ، ص١٠.

<sup>(</sup>٥) أبو الحجـــاج البياسي : الإعــلام بالحروب الواقعة في صــدر الإســلام ، تحقيـــق شفيق حاســر -

الكرام رضى الله عنهم ، وذلك بالكتابة عنه ، وإذاعته بين الناس (١) ، فالرعيل الأول من هذه الأمة ضربوا أروع الأمثلة في العزة والشجاعة إزاء أعدء الملة ، وقدموا دماءهم رخيصة في سبيل نشر هذا الدين ، والذود عن حياضة . فذيوع مثل هذا بين الأندلسيين سيفجر - بلا شك - روح التضحية والفداء ، ويحركهم لمحاكاة فعل أولئك السلف ، والاقتداء بهديهم ، وترسم خطاهم ، وساعتئذ تنقدح العزة الإسلامية فيهم ، ويهبوا لمقاتلة الذين يلونهم من النصاري . فتأمل ما وضعه أبو الربيع (ت٦٣٤هـ/١٣٧م) في اعتباره عند تأليفه لكتاب عن الرسول على ومغازيه ومغازي خلفائه الراشدين رضوان الله عليهم ، فقـد قال بعد ذكـره قصـده الأول مـن التـأليف - وهـو وجه الله تعالى - " القصــد الثـاني متوفـر علـي إيثـار الرغبـة في إينـاس النـاس بأخبار نبيهم ﷺ وعمارة خواطرهم بما يكبون لهم في العباجل والآجل أنفع وأسلم ... ولا أحسن بعد كتاب الله ... من أحبار رسول الله علي السي بالوقوف عليها توجد حلاوة الإسلام ، ويُعرف كيف تمهدت السبل إلى دار السلام " (٢) ثم يضيف قائلاً " فإنه لا يخلو الحاضرون (١) لهذا الكتاب مِنْ أن يسمعوا ما صنع الله لرسوله في أعداء تنزيله ، فيَسْتَجْزلوا ثواب الفرح بنصر الله ، أو يستمعوا ما امتحنه الله به من المحن ... فيعتبروا بعظيم ما لقيه من شدائد الخطوب ، ويصطبروا لعوارض الكروب ، تأدباً بآدابه ، وحرياً في

<sup>-</sup> أحمد ، ط . الأولى ، ١٤٠٧هـ / ١٩٨٧م ، حد ، م م من مقدمة المحقق .

<sup>(</sup>١) حسين مؤنس: شيوخ العصر ، ص ١٠٥ ؛ العربني : الحياة العلمية في الأندلس ، ص ٣٢٥ ، حاشية "٣" ، ص ٣٩٢ ؛ الحسيسن : مظاهر النهضة الحديثية في عهد يعقوب المنصور الموحدي ، حـ١ ، ص١٤٢ .

<sup>(</sup>٢) الكلاعي : الاكتفاء في مغازي رسول الله والثلاثة الخلفاء ، حـ ١ ، ص ٥ .

<sup>(</sup>٣) في طبعة أخرى " الناظرون " . الكلاعي : الاكتفاء ، حـ ١ ، ص ٦ ، حاشية "١" .

الصبر على ما يصيبهم، والاحتساب لما ينوبهم على طريقة صبره واحتسابه "(1) ثم يعقب على ذلك بقوله "وتلك غايات لمن نبلغ عفوها بجهدنا ، ولمن نصل أدانيها بنهاية ركفينا وشدنا ، وإنما علينا بذل الجهد في قصد الاهتداء ... "(٢) . كذلك ابن حُبيش " (ت٤٨٥هـ/١٩٨٨م) لما ألسف -بأمر من أحد حكام الموحدين " - كتاباً عن غزوات الخلفاء الراشدين الثلاثة الأول رضوان الله عليهم أوما إلى أن هؤلاء الخلفاء "قد توالت في أيامهم الغزوات والفتوح الخطيرة ، واستولى تغلبهم على أصقاع طوائف الشرك والكفر وبلادها الدانية والشطيرة، واطفؤوا بجدهم واجتهادهم نيران الكفرة الطغاة المستطيرة..." (٢) ثم أفصح عن الغاية التي كان يتوخاها من جمع أخبار تلك الغزوات وهي" أن تنبعث الهمم الأبية من مكانسها ، وتتجرد العزائم القوية من ملابسها ، وتُحتنى العواقب الرضية من مغارسها ، وتعتلى المراتب العلية من مدارجها ومراقيها ، وتمتاح الآراء المصيبة من فرضها ومساقيها ، فيحتذى ذلك الحذو، ويمتثل ذلك المثال، ويدرك بعون الله وتأييده ذلك المدرك ، ويُنال بنصره وإنجساز وقتاح الأنال، ويدرك بعون الله وتأييده ذلك المدرك ، ويُنال بنصره وإنجساز

<sup>(</sup>١) الكلاعي: الاكتفاء ، حد ١ ، ص ٦ .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ، الصفحة نفسها .

الله وابن حُبَيْش هو أبو القاسم عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله الأنصاري ، ولد بالمرية عام ١٠٥هـ/١١٢م . و لما تغلب النصارى عليها سنة ٤٢هـ/١١٢م خرج منها إلى مُرْسِيَة ، ثم سكن حزيرة شُقر ، فتولى بها القضاء والخطابة ، برع في علم الحديث ، وكانت له اهتمامات في علوم أخرى. توفي بمرسية في صفر عام ١٨٨هـ/١١٨٨م ، وقد ترك عدة مصنفات ( المنذري : التكملة ، حدا ، ص ٢٧٩ - ١١٨ ؛ ابن الأبار : التكملة ، ط . كوديرا ، حد ٢ ، ص ٢٧٥ - ٣٧٥ ؛ الذهبي : سير أعلام النبلاء ، حد1 ، ص ٢١٨ - ١٢١ ) .

ابن هذا الحاكم هو أبو يعقوب يوسف بن عبد المؤمن ( ٥٥٥هـ/١١٦٣ م - ٥٨٠هـ/ ١١٨٤م ) ( ابن حبيش : الغزوات الضامنة ، حـ١ ، ص ١ ) .

<sup>(</sup>٣) ابن حبيش : الغزوات الضامنة ، حـ١ ، ص٧ .

وعده مثل ذلك المثال ... <sup>(1)</sup> .

ويُلاحظ أن التأليف عن عصر النبي الله والصحابة رضوان الله عنهم أصبح سمة مميزة من سمات ذلك العصر ؛ حيث صنفت مجموعة من الكتب والقصائد في سيرة النبي الله ومغازيه (۲)، ونبوته (۳)، وشمائله (٤)، ومعجزاته (٥)، وفي مدحه (١) وأزواجه وأهل بيته وأصحابه (٧)، وفي فضائل الصحابة ومغازيهم (٨).

ومن المتوقع أن يكون لمثل هذه المصنفات أثر في إنهاض الناس الجهاد النصارى ، لا سيما وأن الحكام في ذلك الزمان اهتموا بهذا اللون من التصنيف ، فأمروا العلماء بالتأليف فيه (٩) ، وشجعوا على الكتابة

<sup>(</sup>١) ابن حبيش : الغزوات الضامنة ، حـ١ ، ص٨ .

<sup>(</sup>٢) الرعيني : برنامج شيوخ الرعيني ، ص ٥٢ ، ٦٧ ، ١٥٢ ؛ السخاوي : الإعملان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ ، تحقيق : فرانسز روزنشال ، ترجمة صالح العلمي ، ط . الأولى ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، ١٤٠٧هـ/١٩٨٦م ، ص ١٤٧ ، ١٥٠ ، ١٥٨ .

<sup>(</sup>٣) ابن عبد الملك المراكشي : الذيل والتكملة ، س٦ ، ص ١٩٤ .

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق ، ص٤٣٠ ؛ ابن الزبير : صلة الصلة ، ص ٩٠ ، ١٢١ ؛ ابن الخطيب : الإحاطة حـ٤ ص ٨٦ ، ١٧٥ .

<sup>(°)</sup> ابن عبد الملك المراكشي: الذيل والتكملة ، س٥ ، ق١ ، ص٢٨٨ ، س٦ ، ص ١٩ ؛ الوادي آشي : برنامج الوادي آشي ، تحقيق محمد محفوظ ، ط . الأولى ، دار الغــرب الإســلامي ، أثينــا ، ١٤٠٠هــ/ ١٩٠٠ ، ص ٢٢٤ .

<sup>(</sup>٦) ابن عبد الملك المراكشي: الذيل والتكملة ، سه ، ق ١ ، ص ٣٧٢ ، س ٦ ، ص ٣٦١ ؛ ابن الخطيب: الإحاطة ، حـ٢ ، ص ٤٩ .

<sup>(</sup>٧) حياة قارة : رائية أبي الربيع سليمان بن موسى الكلاعي البلنســي ، بحلـة دعــوة الحــق ، عــدد ٢٩٨ ، محرم ١٤١٤هـ / يوليو ١٩٩٣م ، ص ١١٢ .

<sup>(</sup>٨) ابن عبد الملك المراكشي: الذيل والتكملة، س٦، ص٦١٨ ؛ الرعيني: برنامج شيوخ الرعيني ، ص٦٤.

<sup>(</sup>٩) ابن حبيش الغزوات الضامنة ، حـ١ ، ص ٧ .

عنه (۱) . كما صارت كتب المغازي -مثلاً - تُقرأ في مجالس بعضهم (۲) . فضلاً عن كون بعض تلك الكتب قد قُدر لها الانتشار بين أفراد الجماعة الأندلسية (۲) .

ومن ناحية أخرى فإن فريقاً من أهل العلم الأندلسيين – حرصاً منهم فيما يظهر – على شحن الناس لحرب النصارى عادوا يقلبون صفحات التاريخ الأندلسي ، وينوهون في كتاباتهم بأسلافهم الذين كانت لهم وقائع مشرفة أيام الفتح والدولة الأموية ضد أولئك الأعداء (٤) ، حيث صاروا يستعيدون ذكرى " موسى بن نصير وطارق ، ومن بعدهما من ملوك الأندلس الذين راعت العدو الكافر منهم طوارق " (٥) .

وعلى صعيد آخر فالمظنون أن إشاعة أخبار انتصارات المسلمين في الشام على النصارى الصليبين بين أهل الأندلس كان طريقة من طرق العلماء في ندب الناس على بحابهة نصارى إسبانيا والتصدي لهم ، فعلماء الأندلس تابعوا الصراع الدائر بين المسلمين والنصارى هناك (٦) ، وشارك بعضهم فيه (٧) ، كما عمد بعضهم إلى نقل أنباء الأعمال العسكرية الناجحة التي أخذت تُرَجّح كفة المسلمين على عدوهم في تلك الديار قبل فتصح

<sup>(</sup>١) السهيلي: الروض الأنف ، حـ١ ، ص ٣٤ .

<sup>(</sup>٢) ابن عبد الملك المراكشي : الذيل والتكملة ، س٥ ، ق١ ، ص ٣٧٥ .

<sup>(</sup>٣) ابن الأبار : التكملة، ط . كوديرا، حـ٢، ص ٥٧٥؛ الوادي آشي: برنامج الوادي آشي، ص ٢١٩٠.

<sup>(</sup>٤) الحميري: صفة حزيرة الأندلس، ص ٥١، المقري: نفح الطبب، حـ١، ص٣٠٧.

<sup>(</sup>٥) المقري: نفح الطيب ، حد ١ ، ص ٣٠٥ .

<sup>(</sup>٦) ابن العربي: العواصم من القواصم ، ص ٣٧٢ ، القبس ، حـ٢ ، ص ٧٩٦ - ٧٩٧ .

<sup>(</sup>٧) ابن الأبار : التكملة ، ط . كوديرا ، حـ٢ ، ص٧٣٧ ؛ ابن الزبير : صلة الصلة ، ص٢١٨ .

وانظر : على أحمد : الأندلسيون والمغاربة في بلاد السم ، ص ٩٨ ، ٣٠٧-٣٠٢ .

بيت المقدس (۱) ، فلما تم فتحه عام ٥٨٥هـ/ ١١٨٧م على يد صلاح الدين الأيوبي (۲) ابتهج المسلمون في الأندلس كسواهم من المسلمين (۳) . ويلاحظ أن العلماء الأندلسيين احتفوا بأخبار ذلك الفتح بشكل لافت للنظر ، فتداولوا – مثلاً – كتاباً غطى تلك الأخبار بدقة ، وهو كتاب "الفتح القسي في الفتح القدسي " لعماد الدين الأصفهاني ( ت ٩٨٥هـ/ ١٢٠١م ) (٤) ، في الفتح للفروه كفعل ابن القطان (778 هـ/ 1771م ) في " تقريب الفتح فاختصروه كفعل ابن القطان المناهم المناهم المناهم الفتح

<sup>(</sup>۱) ابن جبير: رحلة ابن جبير ، ط. دار صادر ، بيروت ، ١٤٠٠هـ/ ١٩٨٠ م ، ص ٢٦٠ ، ٢٧٠ ، ٢٧٢ . ورحلة ابن جبير هذه هي رحلته الأولى من بين ثلاث رحلات قام بها ( أغناطيوس كراتشكوفسكي : تاريخ الأدب الجغرافي العربي ، ترجمة صلاح الدين عثمان هاشم ، ط. الثانية ، دار الغرب الإسلامي ، بيروت ، ١٤٠٨هـ/١٩٨٩ م ، ص ٣٣٣ ؛ حسين مؤنس : تاريخ الجغرافية ، ص ٤٣٦ -٤٣٧ ) وقد بدأت في شوال ١٩٨٥هـ/١١٨٩ وانتهت في محرم ١٨٥هـ/١١٨٥ ( ابن جبير : رحلة ابن جبير ، ص ٧ ، ٣١٩ ) .

 <sup>(</sup>۲) العماد الأصفهاني : الفتح القسي في الفتح القدسي ، ط . الأولى ، المطبعة الخيرية بمصر ، ۱۳۲۲هـ ،
 ص ، ۱ ، ۷ ،

الله والأصفهاني هو أبو عبد الله عماد الدين محمد بن محمد بن حامد الأصفهاني الكاتب ، ولمد بأصفهان الأصفهان الكاتب ، ولمد بأصفهان سنة ١٥هـ/ ١١٥٥ م. وقدم بغداد ، وبعد ذلك انتقل إلى دمشق والتحق بخدمة نورالدين محمود ، ثم من بعده صلاح الدين الأيوبي . وقد عُرف بالفقه والأدب ، وبرع في النظم والنثر . وتوفي في رمضان عام ١٥٩هـ/١٠١م . وله عدة مؤلفات منها خريدة القصر ، والفتح القسي ( المنذري : التكملة ، حدا ، ص٢٩٦ - ٣٩٣ ؛ ابن خلكان : وفيات الأعيان ، حده ، ص ١٤٧ - ١٥٣ ؛ الذهبي : سير أعلام النبلاء ، حدا ، ص ٢٤٠ - ٣٥٠ ) .

<sup>(</sup>٤) محمد بن شريفة : أبو المطرف أحمد بن عميرة المخزومي ، ص ٢٨٨ .

يهم وابن القطان هو أبو الحسن بن علي بن محمد بن عبد الملك الكتامي ، أصله من قرطبه ، استقر بالمغرب وصار من المقربين إلى حكام الموحدين . وكان بارزاً في الحديث وعلومه . وصنف كشيراً من المصنفات، وتوفي في ربيع الأول عام ٦٦٨هـ/١٣٦١م ( ابن الأبار : التكملة ، ط . كوديرا ، حـ٧، -

القسي "(1) وابن الأبار (ت٢٥٨هـ/ ٢٥٩م) في "الوشي القيسى في القسي " النصل اختصار الفتح القسي " (٢) . كما نسخ على منواله من حيث اللفظ والأسلوب ابن عَميرة المخزومي (ت٢٥٨هـ/١٢٦م) كتابه عند سقوط ميورقة (٣) الذي سبق أن أشرنا إليه .

ويبدو أن سر اهتمام هؤلاء العلماء بكتاب الفتح القسي بالذات لأنه يصور عودة الإسلام إلى بيت المقدس وما حوله بعد الاحتلال النصراني ، أو كما عبر عنه مؤلفه «هجرة الإسلام إلى القدس ثانية «(١) ، فكأنهم أرادوا زرع التفاؤل في نفوس الأندلسيين ، ودفعهم -حكاماً ومحكومين - لانتهاج ما فعله إخوانهم في الشام ضد النصارى، ليكتب لهم النصر مثلما كتب لهم .

وهكذا - فيما فات من كلام - تعرفنا على ما بذله العلماء من مجهودات ، وما أنفقوه من أوقات في سبيل تحشيد طاقات جماعة المسلمين في الأندلس لجهاد النصارى ، والتصدي لزحفهم المتنامي، وانتهاكاتهم الوحشية، وغاراتهم المسعورة على الأراضى الأندلسية .

ص ٦٨٦-٦٨٦ ؛ ابن عبد الملك المراكشي : الذيل والتكملة ، س٨ ، ق١ ، ص١٦٥ - ١٩٥ ؛
 ابن الزبير : صلة الصلة ، ص ١٣١ - ١٣٢ ؛ التنبكتي : نيل الابتهاج ، ص ٣١٧ ) .

<sup>(</sup>١) ابن عبد الملك المراكشي : الذيل والتكملة ، س٨ ، ق١ ، ص١٦٧ .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ، س٦ ، ص ٢٥٨ .

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ، س١ ، ق١ ، ص١٧٦ ؛ ابن الخطيب : الإحاطة ، حد ١ ، ص ١٧٨ .

<sup>(</sup>٤) العماد الأصفهاني: الفتح القسي ، ص٥.

# ثانياً: أثر العلماء في الحفاظ على وحدة الأندلس أمام الخطر النصراني:

إن بقاء الحكم الإسلامي في الأندلس - بصفة خاصة - مرهون في غالبه - بعد إرادة الله سبحانه - بوحدة كلمة سكانها من المسلمين ، وائتلافهم فيما بينهم ، وتراص صفوفهم ، وبُعدهم عن الخلاف والتشرذم ، والتنازع والتشتت . فأي خلـل في ذلـك يُعرِّض بلادهـم للتهديـد النصرانـي الماحق ، المتمثل بالقوى النصرانية المصاقبة لهم (١) من جهة ، والجماعات النصرانية القاطنة معهم في الداخل من جهة أخرى. وقد وعي علماء الأندلس المخلصون هذه المعادلة ، فتشبثوا بالوحدة ، واستماتوا في الحفاظ عليها ، وسلكوا شتى الطرق المفضية لإرساء أركانها ، وتثبيت أسسها . ولقد ظهر أثرهم في هذا الجحال بشكل جلى زمن المرابطين والموحدين الذي " في كنفهما عاشت الأندلس زهاء قرن ونصف مشمولة بوحدة رَبَطتْها سياسياً وعسكرياً بأقطار العدوة المغربية ، بــل وربطتهـا – وهــذه في بعـض الفـــرّات – روحيــاً بالخلافة السنية في المشرق " (٢) . ففي سبيل وحدة البلاد في مواجهة النصاري وضع علماء الأندلس أيديهم بأيدي حكام المرابطين ثم من بعدهم حكام الموحدين ، فالتفوا حولهم ، وناصروهم في سيطرتهم على البلاد ، وارتبطوا بخدمتهم ، ومحضوا النصيحة لهم ، وأثنوا عليهم خيراً في مجالسهم وكتاباتهم ، وزكوا نهجهم في الحكم ، وكانوا يعتقدون جازمين أن الله قيضهم لكبد العدو النصراني ، وتوهين كيده، واستنقاذ المسلمين في الأندلس من عدوانه.

<sup>(</sup>١) ابن بلقين : التبيان ، ص١٠٦.

<sup>(</sup>٢) حسن الوراكلي: التراث الأندلسي وسؤال الوحدة ، ندوة الأندلس في مكتبة الملك عبد العزينز العامة بالرياض عام ١٤١٤هـ ، حلسة ٢١ ، بحث (٣) ، ص٣ .

#### أ - أثرهم في وحدة الأندلس في عصر المرابطين:

انعدمت وحدة الأندلس بقيام دول الطوائف ، حيث تنازع حكام تلك الدول أراضي البلاد ، وتنافسوا السلطة عليها (۱) . فجعل الله بينهم " من التحاسد والتنافس والغيرة ما لم يجعله بين الضرائر المترفات ، والعشائر المتغايرات ، فلم تتصل لهم في الله يد ، ولا نشأ على التعاضد عزم " (۲) ، وظلت الأندلس ترزح تحت نير هؤلاء الحكام ممزعة الأرجاء ، مبددة النظام ، متشعبة الأهواء "إلى أن جمع الله الكلمة ، ورأب الصدع ، ونظم الشمل ، وحسم الخلاف ، وأعز الدين ، وأعلى كلمة الإسلام ، وقطع طمع العدو بيمن نقيبه أمير المسلمين وناصر الدين أبي يعقوب يوسف بسن تاشفين ... " (۲) .

ولا خلاف أن توحد الأندلس تحت راية المرابطين ومن ثم المحافظة عليه وتعاهده ودعمه لم يكن لينتظم بمناى عن نظر العلماء الأندلسيين ومشورتهم ، فهم كغيرهم من علماء المسلمين يقفون - قبل كل شيء - في طليعة ولاة الأمر (ئ) المنوط بهم رعاية شؤون الأمة . وتفقد أحوالها ، والحفاظ على مصالحها . كما أن للعلماء عند زعماء المرابطين - على وجه الخصوص - صوتاً مسموعاً ، ورأياً معتبراً . وسوف نستجلي نشاط هؤلاء العلماء في هذا الجانب من خلال المحاور الثلاثة الآتية :

<sup>(</sup>١) حمد السحيباني : حهود مفكري الأندلس لإصلاح الوضع السياسي في عصر ملوك الطوائف ( بحـث غـير منشور) ص١٣ .

<sup>(</sup>٢) ابن الخطيب: أعمال الأعلام ، ق٢ ، ص٢٤٤ .

<sup>(</sup>٣) المراكشي: المعجب، ص١٤٧.

<sup>(</sup>٤) ابن العربي : أحكام القرآن ، ق١ ، ص٤٥٢ ؛ عارضة الأحوذي ، حـ٧ ، ص٩٣ .

### ١ - وقوفهم في صف المرابطين لاتمام توحيد الأندلس:

كان العلماء الأندلسيون على رأس الذين تبنوا - بحرارة - دعوة المرابطين لاستنقاذ الأندلس من براثن النصارى (١) ، ثم إنهم بعد ذلك أفتوا ليوسف بن تاشفين بجواز خلع مَنْ تخاذل من حكام الطوائف عن الجهاد ، أو مَنْ ثبت تورطه منهم في مداخلة النصارى (٢) ، كما أفتوه " بقتالهم إن امتنعوا " (٣) . وكان دافعهم إلى ذلك كله تشوفهم إلى اتحاد كلمة المسلمين في الأندلس ومن ثم القيام بواجب الجهاد ضد الأعداء (١) .

واتكاءً على فتوى العلماء هذه قضى ابن تاشفين خلال عامي واتكاءً على فتوى العلماء هذه قضى ابن تاشفين خلال عامي 1.90 مرام و 1.91 هـ ( $^{\circ}$ ) على أولئك الحكام واحداً بعد الآخر – كما سبق معرفته  $^{\star}$  – ولم يُبْق منهم في بادي الأمر إلا مَنْ ظَهَرَ أو تظاهر بأنه مؤيد لسياسة الوحدة مع المرابطين ، مخلص لقضية الجهاد ضد النصارى كحال حاكم مملكة بطليوس المتوكل على الله بن الأفطس ( $^{\circ}$ ) ، وحاكم مملكة سرقسطة المستعين بالله بن هود ( $^{\circ}$ ) . وحينما تغير الموقف ضد الوحدة في هاتين المملكتين كان العلماء – أيضاً – على رأس من أوعز

<sup>(</sup>١) عياض: ترتيب المدارك، حـ ٨، ص١٢٧؛ ابن الأبار: الحلة، حـ ٢، ص٩٩؛ ابـن الخطيب: أعمال الأعلام ق٢، ص٥٩؛ النويري: نهاية الأرب في فنون الأدب، تحقيق أحمد كمـال زكمي، ط. الهيشة المصرية العامة للكتاب، ١٩٨٠، حـ ٣٣، ص٤٥٤.

<sup>(</sup>٢) ابن الكردبوس: تاريخ الأندلس، ص١٠٧.

<sup>(</sup>٣) المقري: نفح الطيب ، حدي ، ص٣٧٣.

<sup>(</sup>٤) ابن الخطيب: أعمال الأعلام ، ق٣ ، ص ٢٥٠ .

<sup>(</sup>٥) ابن بسام: الذخيرة ، ق٣ ، م١ ، ص٩٤ .

انظر: التمهيد من هذا الكتاب.

<sup>(</sup>٦) ابن بلقين : التبيان، ص١٧٢ .

<sup>(</sup>٧) ابن الخطيب: أعمال الأعلام، ق٢، ص١٧٣؛ بحهول: الحلل الوشية، ص٧٤، ٧٥.

للمرابطين في ضمهما بالقوة إلى حيز الدولة المرابطية . فبالنسبة للمتوكل على الله بن الأفطس فإنه ما لبث في فترة الدراسة أن اتصل بملك قشتالة الفُنش (۱) ( الفونسو السادس ) وتحالف معه سراً ضد المرابطين (۱) ، بل وصل به الأمر أن تخلى له عن مدينة شنترين (۱) إحدى المدن الكبرى في غربي الأندلس (٤) يقول ابن الخطيب (٥) فيه وعندما مكن العدو من شنترين الخرفت عنه الرعية ، واتصل عليه الحمل ، وضاقت الصدور ، وراسل أهل بطليوس المرابطين ، فوصلتها الجيوش ، وفتح الناس الأبواب ، فدخل القوم عنوة ، وقبض على المتوكل ... وشنة وكان ذلك في صدر سنة عنوة ، وقبض على المتوكل ... وكان ذلك في صدر سنة

ومع أننا في المصادر التي بين أيدينا نفتقر إلى خبر ينص صراحة على قيام علماء الأندلس بالدعوة إلى إنهاء سلطان المتوكل على الله بن الأفطس

<sup>(</sup>١) ابن عبد الملك المراكشي : الذيل والتكملة ، س٥ ، ق٢ ، ص٢٦٤ ؛ ابن الخطيب : أعمال الأعلام ، ق٢ ص٥١٨ ؛ الإحاطة ، حـ٤ ، ص٤٦ .

الفونسو السادس: Alfonso ۷۱ ترسم المصادر الإسلامية اسمه تارة بـ " إذفونش " ( ابن بسام: الذخيرة، ق٤ ، م١ ، ص١٦٣) وتارة أخرى بـ " ألفُنش " ( ابن الكردبوس: تاريخ الأندلس ، ص٢٧) تفرد بالحكم في مملكة قشتالة عام ٥٠٤هـ/١٠٧٦م . وهو الذي اتخذ طليطلة بعد احتلالها حاضرة لمملكته، وقد استمر في الحكم حتى وفاته عام ٥٠٢هـ/١٠٩م ( أشباخ: تاريخ الأندلس ، ص٢٢ ، لمملكته، وقد استمر في الحكم حتى وفاته عام ٥٠٢ه هـ/١٠٩م ( أشباخ: تاريخ الأندلس ، ص٢٢ ، لما وقد استمر في الحكم حتى وفاته عام ٥٠٢ه هـ/ نام ( أشباخ: تاريخ الأندلس ، ص٢٢ ،

<sup>(</sup>٢) ابن بلقين : التبيان ، ص١٧٢ .

<sup>(</sup>٣) ابن الخطيب: أعمال الأعلام ، ق٢ ، ص١٨٦ .

<sup>(</sup>٤) ابن بسام : الذخيرة ، ق١ ، م١ ، ص١٩ .

<sup>(</sup>٥) أعمال الأعلام ، ق٢ ، ص١٨٦.

<sup>(</sup>٦) ابن الأبار : الحلم ، حـ ٢ ، ص ٢٠١٤ ابن عبد الملك المراكشي : الذيل والتكملة ، س٥ ، ق ٢ ، ص ٢ ٢٠٠

عن بطليوس إلا أن لدينا قرائن نكاد بجزم معها بأنهم كانوا مضطلعين بتلك العملية ؛ منها إن ابن الأفطس قد ارتكب عملاً مستشنعاً ، ألا وهو تحالفه مع النصارى في الوقت الذي كان يظهر فيه الطاعة للمرابطين القائمين " بدعوة الحق ، ونصرة الدين " (١) ، ومن المنتظر – والحالة هذه – أن يطبق ابن تاشفين عليه فتوى علماء الأندلس في حق حكام الطوائف الصادرة قبل بضع سنوات والتي استند عليها في إسقاط ممالكهم . ويُلاحظ ان ابن الكردبوس (٢) حين ساق تفاصيل تلك الفتوى ، وذكر قضاء المرابطين على ابن عباد وأن قائد المرابطين حاصر إشبيلية قال " وخلع ابن عباد منها ، ثم خلع ابن الأفطس من بطليوس " فهو لم يفصل – كما ترى – بين عملية خلع الاثنين مما يعني عنده أن ابن تاشفين اعتمد في خلعه لابن الأفطس على خلع الاثنين مما يعني عنده أن ابن تاشفين اعتمد في خلعه لابن الأفطس على فتوى العلماء المنوه عنها فيما تقدم .

وقرينة أخرى ، وهي أن أهل بطليوس لما نما إليهم خبر ارتماء ابن الأفطس في أحضان النصارى اشتد نكيرهم عليه ، ودعوا المرابطين للتخلص منه ، وبعبارة ابن الخطيب المار ذكرها قبل قليل وراسل أهل بطليوس المرابطين ، وأمر خطير كهذا ، ذو صلة بمستقبل بطليوس ، وله خلفيات تتعلق بأحكام شرعية ، لا ريب أن للعلماء أثراً حاسماً فيه ، فلا بد أنهم كانوا في مقدمة الداعين للمرابطين للقضاء على ابن الأفطس ، وإلحاق مملكته داخل رواق الدولة المرابطية .

أما المستعين بالله بن هـود فبالرغم من أنـه كان يركن إلى النصاري

<sup>(</sup>١) ابن رشد : فتاوى ابن رشد ، حـ٢ ، ص٩٦٥ ؛ بحهول : الحلل الموشية ، ص١٤٠ .

<sup>(</sup>٢) تاريخ الأندلس ، ص١٠٦-١٠٧ .

المجاورين (۱) ويسدي لهم المعونة أحياناً (۲) ، كما أنه في بعض المواطن تشاقل عن نصرة إخوانه المسلمين المتعرضين للحصار والقتل من طرف النصارى (۲) إلا أن يوسف بن تاشفين تركه يحكم مملكته (٤) " إيثاراً للعافية ، وإبقاءً على وحدة الجهود، ورغبة في إيجاد نوع من الجبهة الإسلامية المتحدة "(٥)، وبخاصة أنه ظل يبدي ولاءه للمرابطين من حانب (١)، ويقوم - أحياناً - بواجب الجهاد في سبيل الله من حانب آخر (٧) ؛ يضاف إلى ذلك أمر خاص بالمرابطين أنفسهم وهو أنهم - وقتذاك - لم يُخضعوا بعد منطقة شرقي الأندلس التي كانت تحول ينهم وبينه (٨) ، الأمر الذي يجعل تصفية سلطته -على ما يظهر - محفوفة بالمخاطر ، غير مضمونة النتائج . وبموت المستعين بالله عام ٣ . ٥ه - / ١١١٠ بالمنطق التي استشرف أهلها - آنذاك فيما يبدو - الانضمام إلى المرابطين لحمايتهم من القوى النصرانية أملاك المرابطين في الأندلس قد زاحمت مملكة سرقسطة التي المتشرف أهلها - آنذاك فيما يبدو - الانضمام إلى المرابطين لحمايتهم من القوى النصرانية ما الحديد

<sup>(</sup>١) ابن الكردبوس: تاريخ الأندلس، ص ١١٠؛ بحهول: الحلل الموشية، ص ٧٥.

<sup>(</sup>٢) ابن عذاري: البيان ، حـ٤ ، ص٣١ .

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ، ص٣٩ .

<sup>(</sup>٤) ابن الخطيب: أعمال الأعلام ، ق٢ ، ص١٧٣٠.

<sup>(</sup>٥) حسن محمود : قيام دولة المرابطين ، ص٣٢٠ .

<sup>(</sup>٦) ابن بسام: الذخيرة ، ق٢ ، م٢ ، ص٥٤ ، ابن الخطيب: أعمال الأعلام ، ق٢ ، ص١٧٣ ، ١٧٤ ؛ عمال الموشية ، ص١٧٣ ، ٧٦ .

<sup>(</sup>٧) الطرطوشي : سراج الملوك ، تحقيق محمد فتحي أبو بكر ، ط . الأولى ، الدار المصرية اللبنانية ، القاهرة ١٤١٤هـ / ١٩٩٤م ، حــ ٢ ، ص٥٨٥ ؛ ابن الكردبوس : تــاريخ الأندلـس ، ص١١٣ ، ١١٧ ؛ ابن الخربوس : تــاريخ الأندلـس ، ص١٩٣٠ ، ١٧٧ . ابن الخطيب : أعمال الأعلام ، ق٢ ، ص١٧٢ - ١٧٣ ، ١٧٤ .

<sup>(</sup>٨) أحمد بدر: تاريخ الأندلس ، ص٢٣٤ .

<sup>(</sup>٩) ابن الأبار: الحلة ، حد ، ص ٢٤٨ .

<sup>(</sup>١٠) حسين مؤنس: الثغر الأعلى الأندلسي ، ص١٨ .

عماد الدولة عبد الملك بن المستعين بالله إزاء النصارى ، فلم يرضوا بولايت عليهم إلا بعد "ما اشرطوا عليه ألا يستخدم الروم ، ولا يتلبس بشيء من أمرهم "(۱) " ثم بعد ذلك لم يف عماد الدولة بن المستعين بالشرط الذي ألزمه نفسه من طرح الروم وتركهم ، فعزم على مداخلتهم "(۲) ، بل " تلبس بملك قشتالة ، وأنكر الناس ذلك "(۱) فاتصلوا بالمرابطين ، واستدعوهم للسيطرة على سرقسطة ، حيث فتح أهل المدينة أبوابها للمرابطين (أ) ، فامتلكوها في آخر سنة ٣ . ٥هم/ ١١١٠م بعد طرد عماد الدولة منها (٥) .

وظاهر الحال أن علماء الأندلس شاركوا بمشورتهم وتدبيرهم في ضم المرابطين لسرقسطة في عهد علي بن يوسف بن تاشفين . قال ابن سعيد (١) ونشأت نشأة من الفقهاء والمرابطين امتدت أيديهم وآمالهم ، وزينوا لعلي ابن يوسف أُخْذَ بلادِ الثغر من عماد الدولة " ، فالفقهاء -بلا ريب - هم الذين قالوا لعلي بن يوسف بن تاشفين عن بلاد ابن هود "الشرع يدعوك أن تسعى في أخذ تلك البلاد منهم ، لكونهم مسالمين للروم " (٧) . ومع أن ابن سعيد في كلامه المتقدم لم ينص على أن أولئك الفقهاء كانوا أندلسيين إلا أننا نكاد نقطع بأن كلهم أو بعضهم أندلسيون لأمرين :

<sup>(</sup>١) ابن عذاري : البيان ، حـ٤ ، ص ٥٣ .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ، الصفحة نفسها .

<sup>(</sup>٣) ابن الخطيب: أعمال الأعلام ، ق٢ ، ص١٧٥ .

<sup>(</sup>٤) ابن الأبار : الحلة ، حـ ٢ ، ص ٢٤٨ ؛ ابن عذاري : البيان ، حـ ٤ ، ص ٥٥ .

<sup>(</sup>٥) ابن الخطيب: أعمال الأعلام ، ق٢ ، ص١٧٥ .

<sup>(</sup>٦) المغرب، حـ٧، ص٤٣٨.

<sup>(</sup>٧) بحهول : الحلل الموشية ، ص٩٨ .

أحدهما: كون فقهاء الأندلس تبوأوا لدى علي بن يوسف بن تاشفين مقاماً رفيعاً (١) ، وعلى رأسهم أبو عبد الله بن حمدين ( ت٥٠ ٥هـ /١١٩م) - أحد المشاركين في الجهاد - الذي تولى على بن يوسف الحكم في الدولة المرابطية وهو يشغل منصب قاضي الجماعة ، فكان علي " لا يخالفه في شيء " (٢) . وثانيهما : أن السيطرة على مملكة بني هود مسألة أندلسية بالدرجة الأولى ، ولن يجرؤ علي بن يوسف على الخوض فيها ما لم يجد مؤيداً له من فقهاء الأندلس .

ومهما يكن من أمر فإذا كان ما سبق يمكن أن يقال في حق علماء الأندلس بعامة تجاه مملكة بني هود فإن أثر علماء سرقسطة في ضمها إلى الدولة المرابطية لاشبهة فيه ، فاشتراط أهل سرقسطة على عماد الدولة بن هود معاداة النصارى أولاً ، ثم استدعاؤهم المرابطين للسيطرة على البلد ثانياً لن يتم – بالتأكيد – بدون تدبير علماء سرقسطة أنفسهم أو حتى موافقتهم على أقل تقدير .

وعلى صعيد آخر فما حدث في بلنسية أيام يوسف بن تاشفين يمكن أن يدخل في إطار وقوف علماء الأندلس في صف المرابطين من أحل توحيد أجزاء البلاد . ذلك أن الحكم فيها قد آل للقادر بالله بن ذي النون في في

<sup>(</sup>١) المراكشي : المعجب ، ص٢٣٥ .

<sup>(</sup>٢) ابن القطان : نظم الجمان ، ص٧٤ .

القادر بالله هو يحيى بن إسماعيل بن المأمون يحيى بن إسماعيل بن عبد الرحمن بن ذي النون الهواري ( القلقشندي : صبح الأعشى ، حـ٥ ، ص٢٤٣ ) والهواري نسبة إلى هوّارة إحـدى قباتل الـبربر الـبرانس ( ابن خلدون : العبر ، حـ٣ ص١٨٥) ولقد تولى القادر بالله الحكم في مملكة طليطلة بعد وفاة حده المأمون في آخر عام ٢٧٤هـ/٧٥ ام (ابن الخطيب : أعمال الأعلام ، ق٢ ، ص١٧٨-١٧٩) انظر أخباراً موسعة عن عهده في ( ابن بسام : الذخيرة ، ق٤ ، م١ ، ص١٤٩-١١٩) .

أواخر عام ٤٧٨هـ/١٠ م (۱) حيث دخلها تحت حراب جيش حلفائه نصارى قشتالة (۲) الذين كان ملكهم الفنش (الفونسو السادس) قد وعده بحكمها طبقاً لاتفاق سري بينهما تخلى بموجبه القادربالله عن طليطلة (۱)، فسقطت بيد الفنش (الفونسو السادس) في محرم سنة ٤٧٨هـ/٥٨٠ م (٤). ولقد صار القادر بالله يحكم بلنسية بحماية قوة نصرانية من قشتالة (٥)، فلما غادرت هذه القوة بلنسية (١) لم ينشب القادر بالله أن وقع تحت ماية القائد النصراني المرتزق القمبيط ور (٧) \* ، ويظهر أن ذلك كان

<sup>(</sup>١) مجهول : نص في أخبار دول ملوك الطوائف (ملحق في : ابن عذاري :البيان ، حـ٣) ص٤٠٠ .

<sup>(</sup>٢) ابن الكردبوس: تاريخ الأندلس، ص٨٦، ؛ ابن الخطيب: أعمال الأعلام، ق٢، ص١٨٢.

<sup>(</sup>٣) ابن بلقين : التبيان ، ص٧٧ ، ١٥٣ ، ١٧٣ ؛ ابن بسام : الذخيرة ، ق٣ ، م١ ، ص٩٩ ؛ ابن الكردبوس: تاريخ الأندلس ، ص٨٤ ؛ مجهول : نص في أخبار دول ملوك الطوائف ، ص٣٠٤ .

<sup>(</sup>٤) الحميري: صفة حزيرة الأندلس ، ص١٣٥ ، المقري: نفح الطيب ، حـ٤ ، ص٣٥٢ ، ٣٥٤ .

<sup>(</sup>٥) ابن الكردبوس: تاريخ الأندلس ، ص٨٦.

<sup>(</sup>٦) ابن بسام : الذخيرة ، ق٣ ، م١ ، ص٩٣ ؛ ابن الكردبوس : تاريخ الأندلس ، ص٩٢ .

<sup>(</sup>٧) ابن يسام: الذخيرة، ق٣، م١، ص٩٥.

التمبيطور Campeador اسمه الأصلي رود ريجودياث دي بيبار (عنان: دول الطوائف، ص٢٣٢) ويأتي رسم اسمه في المصادر الإسلامية بـ "لذريق" أو "رذريق" (ابن بسام: الذخيرة، ق٣، ١٥، ٥ ص٥) وهي الكتابة العربية لاسم رودريجو (الطاهر مكي: ملحمة السيد، ط. مطابع دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، ١٩٩١م، ص١٢٨) ويرسم فيها آونة أخرى بـ "الكتبيطور "(ابن بسام: الذخيرة، ق٣، ١٥، ص٩٥) أو الكبيطور (ابن عذاري: البيان، حـ٤، ص٣١) أو القمبيطور (ابن الكردبوس: تاريخ الأندلس، ص٩٩) أو القنبيطور ومعناه صاحب الفحص (بحهول: نص في أخبار دل ملوك الطوائف، ص٣٠٥) يقابله في المصادر اللاتينية قائد الغارات في بلاد الأعداء (حسين مؤنس: السيد ملوك الطوائف، ص٣٠٥) يقابله في المصادر اللاتينية قائد الغارات في بلاد الأعداء (حسين مؤنس: السيد القمبيطور وعلاقاته بالمسلمين، ص٤٤) وقد يأتي اسمه في المصادر النصرانية باسم السيد. ولد في قشتالة، فصار من أشهر فرسانها في عهد فرناندو الأول، ثم غدا في عهد ابنه سانشو قائد حيوشها ثم نفي عن قشتالة في عهد الفونسو السادس الابن الثاني لفرناندو، فاتجه إلى شرقي الأندلس، فعمل تـارة في خدمة قشتالة في عهد الفونسو السادس، وقد عاد في بعض الفـرات إلى طاعة الفونسو السادس، وقد احتل بلنسية عام ١٩٤٧هـ/١٩٥، ما فحكمها حتى وفاته عام ١٩٤هـ/١٩٥، ما انظر تفاصيل حياته احتل بلنسية عام ١٩٨٧هـ/١٩٥، ما فحكمها حتى وفاته عام ١٩٤هـ/١٩٥، ما انظر تفاصيل حياته احتل بلنسية عام ١٩٨٧هـ/١٩٥، ما فحكمها حتى وفاته عام ١٩٤هـ/١٩٥، ما انظر تفاصيل حياته احتل بلنسية عام ١٩٨٥هـ/١٩٥ ما فحكمها حتى وفاته عام ١٩٤هـ/١٩٥ ما المناسة القونسو العدل حياته احتل بلنسية عام ١٩٨٥هـ/١٩٥ ما المحكور المعتل المحكور ا

سنة ١٠٨٧هـ/١٠٩٥ وقد تكفل له القادر بالله كفاء ذلك دفع مائة الف دينار في العام (٢) ، فأمسى القمبيطور يعد بلنسية "له طاعة ، والقادر بها عامله "على حد تعبير ابن الكردبوس (٢) . وبسبب ذلك بلغت أحوال بلنسية تحت مظلة الحماية النصرانية غاية في السوء صورها أحد المؤرخين بلقة فقال عن القمبيطور "أخذ بمخنق بلنسية ، وألقى زَّوْرَه عليها ، يجبى رعيتها ، ويستغلها حاضرة وبادية ، وقد استضعف ... ابن ذي النون ، ملكها المشئوم " (٤) . أما عن أعمال القادر بالله نفسه في بلنسية " فقد أحدث أحداثاً ، وغير أحكاماً ، وأظهر منكراً كثيراً " (٥) .

ومن المؤكد أن أهل بلنسية تبرموا أقصى التبرم بحكم القادر بالله ، إذ تولى عليهم بمعونة النصارى ، وجعل أمن المدينة بأيدي النصارى أيضاً ، وأرهقوا بالضرائب، ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل قام القادر بتدابير انتهك فيها الحرمات بشكل سافر . إذن فلا عجب أن يسعى البلنسيون للخلاص مما ابتلوا به متى وجدوا نهزة ، أو سنحت لهم فرصة . وبما أن المرابطين الذين كانوا دعاة إصلاح مثلما كانوا دعاة جهاد (1) -كانوا قد

<sup>-</sup> في (حسين مؤنس: السيد القمبيطور ص٤٣ - ٧٧؛ الطاهر مكي: ملحمة السيد، ص١٧٥-١٤٩؟ الستانلي بول: العرب في إسبانيا، تعريب على الجارم، ط. دار المعارف بمصر، ص١٧٥-١٨٥؛ Jose terrero: op. cit. ,p.٩٤-٩٨

<sup>(</sup>١) أحمد بدر: تاريخ الأندلس، ص٢٣٥.

<sup>(</sup>٢) ابن الكردبوس: تاريخ الأندلس، ص١٠٠، ١٠٣.

<sup>(</sup>٣) تاريخ الأندلس ، ص١٠٠ .

<sup>(</sup>٤) ابن عذاري : البيان ، حـ٤ ، ص٣١ .

<sup>(</sup>٥) مجهول: نص في أخبار دول ملوك الطوائف ، ص٥٠٥٠.

<sup>(</sup>٦) حسن محمود : قيام دولة المرابطين ، ص٣٠٠ ، محمد عبد الهادي شعيرة : المرابطون – تاريخهم السياسي، ط . الأولى مكتبة القاهرة الحديثة ، ١٩٦٩م ، ص١٣٣ .

شرعوا في توحيد أجزاء البلاد فإن اقترابهم من تخوم بلنسية (١) كان أكبر محرك للبلنسيين للتخلص من القادر وحكمه الوبيل، والانضمام إلى الوحدة الجديدة تحت راية الدولة المرابطية. فبمجرد أن انشغل القمبيطور عن مدينتهم عسكرية في شال شرقي الأندلس (٢) اتفق أهل الحل والعقد في بلنسية، وعلى رأسهم القاضي جعفر بن حَجَّاف ثوصاحب الأحكام ابن واجب المنته على الاتصال بالمرابطين (٢). وثمة روايتان ، الأولى تقول إن ابن جحاف نهد بنفسه إلى القائد المرابطي محمد ابن عائشة المنته المنه المنه

<sup>(</sup>١) ابن الكردبوس: تاريخ الأندلس، ص١٠٣؛ ابن الخطيب: أعمال الأعلام، ق٢، ص٢٠٣.

<sup>(</sup>٢) ابن الكردبوس : تاريخ الأندلس ، ص١٠٣ ؛ ابن عذاري : البيان ، حـ ٤ ، ص٣١ .

الأحكام ثم القضاء في بلنسية ، ثم أسندت له ولاية بلنسية على إثر استدعاء البلنسيين قوة مرابطية ، والتخلص من ثم القضاء في بلنسية ، ثم أسندت له ولاية بلنسية على إثر استدعاء البلنسيين قوة مرابطية ، والتخلص من حاكمها القادر بالله بن ذي النون حليف القمبيطور عام ١٠٩٧هـ ١٠٩١ ، وقد ظل يحكم المدينة حتى سقطت بيد القمبيطور بعد حصار مرير ، ثم أقدم هذا الأخير على قتله حرقاً في جمادى الأولى سنة هماه المحام ( ابن الأبار : التكملة ، حدا ، ص٣٦-٢٤٠) انظر مزيداً من أخباره في : ابن بسام : الذخيرة ، ق٣ ، م١ ، ص٩٥-٩٩ ؛ الضبي : بغية الملتمس ، ص٢٥٧ ؛ ابن الخطيب : أعمال الأعلام ، ق٢، ص٣٠-٣٠٠ ؛ مجمول : نص في أخبار دول ملوك الطوائف ، ص٣٠٥-٣٠٠ .

الأول (البيان ، حـ٤ ، ص٣٦) ولقد ذكر ابن بشكوال عالم من بني واحب كان يتولى أحكام بلنسة الأول (البيان ، حـ٤ ، ص٣٦) ولقد ذكر ابن بشكوال عالم من بني واحب كان يتولى أحكام بلنسة اسمه عمر بن محمد بن واحب ، لكن وفاته كانت في شعبان عام ٢٧٦هـ/١٠٨٨ (الصلة ، حـ٢ ، ص٣٠٤) وهذا يعني أنه توفى قبل الأحداث المذكورة في المتن .وهناك عالم آخر من بني واحب في بلنسية معاصر لتلك الأحداث هو محمد بن واحب بن عمر بن واحب، ولد عام ٢٤١هه /٥٥٠ م وتولى القضاء في بلنسية ، وكانت وفاته في آخر عام ١٩٥هـ/١١٩م (ابن بشكوال : الصلة ، حـ٢ ، ص٥٧٥) فلعل الثاني هذا هو المعني في نص ابن عذاري . وقد حزم بعض الباحثين - بلا تحفظ - أن هذا الشاني هو ابن واحب الذي ذكره ابن عذاري بحرداً من كنيته واسمه الأول (عبير زكريا سليمان بيومي : دور الفقهاء واحب الذي ذكره ابن عذاري بحرداً من كنيته واسمه الأول (عبير زكريا سليمان بيومي : دور الفقهاء السياسي والحضاري في الأندلس في القرن الخامس الهجري / الحادي عشر الميلادي ، رسالة ماحستير غير منشورة كلية الآداب ، حامعة طنطا ، ٢٤١٦هـ/ ١٩٩٦م ، ص ١٤٤٥) .

<sup>(</sup>٣) ابن عذاري : البيان ، حـ ٤ ، ص٣١ .

<sup>﴿ ﴿ ﴿ ﴿</sup> اللهِ عَمَدُ بن عَائِشَةً : هو أبو عبد الله محمد بن يوسف بن تاشفين ( ابن الأبار : المعجم ، ص٥٥) ونسبته إلى أمه عائشة من العادات الذائعة عند المرابطين (النويري: نهاية الأرب، حـ٢٤ ، ص٢٦٥) كان والده −

تبعد سوى خمسة وستين ميلاً عن بلنسية (١) ، ودعاه لدخول بلدهم بلنسية ؟ ولأن ابن عائشة لم يكن - وقتها - قادراً على مغادرة موقعه - ربما لاعتبارات عسكرية - فقد بعث فوراً مع ابن جحاف كتيبة من الجند عليها أحد القادة نيابة عنه (٢) . والأخرى تقول إن ابن عائشة أرسل تلك الكتيبة من مُرْسِيَة بعد أن اتصل به أهل بلنسية ، فلما وصل قائد الكتيبة " خرج القاضي ابن جحاف والفقهاء لتلقيه وإدخاله البلد " (٢) . وعلى أي حال فبحلول تلك القوة المرابطية في بلنسية حاول القادر بالله بن ذي النون الفرار، ولكن تم القبض عليه ، وقتل في رمضان عام ٤٨٥هـ / ١٠٩٢م (١) ، فأسند أهل بلنسية أمرهم إلى القاضى ابن جحاف (°) بعد أن صارت مدينتهم تابعة رسمياً للمرابطين (٦) .وقد صرح ابن ححاف بذلك في كتابه إلى القمبيطور الذي أقبل إلى بلنسية مسرعاً عندما لامس سمعه نبأ مقتل حليفه القادر ، وطالب ابن جحاف المؤن الكائنة في الحصون المحدقة بالمدينة ، حيث قال "أن البلد لأمير المسلمين يوسف بن تاشفين " (٧) .

<sup>-</sup> يوسف قد نصبه والياً على مرسية ( ابن الأبار : المعجم ، ص٤٥) فكانت له جهوده النشطة في ضم عدد من مدن شرقي الأندلس إلى الدولة المرابطية ( ابن الكردبوس : تاريخ الأندلس ، ص١٠١-١٠١) ولقد بقى والياً على مرسية إلى أن اشترك في جهاد نصارى برشلونة عام ٨٠٥هـ/١١١٤م فاعتل بصره على إثر ذلك، ثم لم يلبث أن فقد بصره تماماً ، فاستدعاه أخوه على بن يوسف إليه في مراكش (ابن الأبار : المعجم، ص٤٥) .

<sup>(</sup>١) الإدريسي: صفة المغرب، ص١٩٢.

<sup>(</sup>٢) ابن الكردبوس: تاريخ الأندلس، ص١٠٣٠.

<sup>(</sup>٣) ابن الخطيب: أعمال الأعلام ، ق٢ ، ص١٨٢ .

<sup>(</sup>٤) ابن عذاري : البيان ، حـ٤ ، ص٣١-٣٢ ؛ ابن الخطيب : أعمال الأعلام ، ق٢ ، ص١٨٢ ، ٢٠٣ .

<sup>(</sup>٥) بحهول : نص في أخبار دول ملوك الطوائف ، ص٣٠٥ .

<sup>(</sup>٦) بحهول : الدرر النثيرة في أخبار الجزيرة ، ورقة ١١٠ أ .

<sup>(</sup>٧) ابن الخطيب: أعمال الأعلام ، ق٢ ، ص٢٠٣ .

وبصرف النظر عما حدث بعد ذلك في بلنسية فإنه قد استبان لنا فيما مضى أثر نفر من العلماء في دعوة المرابطين لدخول بلنسية في تلك الحقبة ، ومن ثم نظمها في سلك الوحدة المرابطية المتنامية .

## ٢ - نشاطهم في دعم وحدة الأندلس تحت حكم المرابطين :

ومثلما كان لعلماء الأندلس الأثـر الملموس في وحدة بلادهم تحـت علم الدولة المرابطية فإن مسلكهم المتناغم مع حكام المرابطين فيما بعــد كــان من أفعل الدعائم لتلك الوحدة وتماسك أجزائها أمام العدو النصراني المستوفز لضرب المسلمين . فالعلماء الأندلسيون أَلْفُوا في المرابطين الصفات التي طالما استشرفوا إليها ، وتمنوا وجودها في حكامهم لانتشال البلاد من الانحدار الذي كانت تُهْطِعُ نحوه ، والتفسخ الـذي كـانت تثـن مـن وطأتـه . فهـؤلاء المرابطون - كما وصفهم أحد المؤرخين " أمة جديدة الإسلام ، شديدة الاعتزام ، مظهرة للقيام بالحق ، مجاهدة مَنْ زاغ عن الشريعة " (١) . ولذا فلا عجب أن يتمسك علماء الأندلس - وبخاصة من لهم ثقلهم في المحتمع -بخبل الدولة المرابطية ، ويسيروا في ركابها ، ويحرصوا على بقاء حكم الأندلس بعهدتها . وثمة بينات متنوعة تشهد بذلك ، منها أن كثيراً منهم ارتبط بجهاز الحكم المرابطي في الأندلس، وذلك عن طريق شغلهم خططاً دينية شرعية سواء بتكليف صريح من حكام الدولة ، أو بشغلهم أياهــا على الأقل أثناء الفرة المرابطية لله . كذلك كان العديد منهم ذا صلة وطيدة ،

<sup>(</sup>١) ابن الخطيب : أعمال الأعلام ، ق٢ ، ص٥٤٠ .

انظر الفصل الأول من هذا الكتاب .

أو علاقة حسنة بالحكام المرابطين  $^{*}$ ، وقد تفاعل الجميع في قضية الجهاد ضد النصارى ، فكان العلماء الأندلسيون يخرجون إلى ساحات الوغى مصاحبين آونة حاكم الدولة المرابطية نفسه  $^{(1)}$ ، وآونة أخرى بصحبة الولاة أو القادة  $^{(7)}$ .

وعلى مستوى آخر فإن بعض العلماء لم يقتصر على ما مضى بل راح يبث الدعاية للمرابطين في أوساط المحتمع الأندلسي ، وذلك بالثناء عليهم ، وتزكية حكمهم ، أو إطراء بعض زعمائهم ؛ ففي إجابة ابن رشد الجد (ت٥٠٥هـ/ ١٦٦م) عن سؤال خاص باللثام الذي كان المرابطون لا ينفكون عن لبسه قال إن المرابطين "قاموا بدعوة الحق ، ونصرة الدين "(٢) فحين يلتزمون بذلك اللثام " تظهر كثرتهم ، ويتوفر في أعين الناس عددهم "(٤) وهذا "غيط للمشركين ، وعز للمسلمين ، لأنهم حماتهم الذابون عنهم والمحاهدون دونهم "(٥) \*\* . كما امتدح أيضاً أبو بكر العربي ( ت٤٥هـ/ والمحاهدون دونهم " معارضة الأحوذي في شرح سنن الترمذي "\*\*\*

<sup>﴾</sup> انظر الفصل الأول من هذا الكتاب .

<sup>(</sup>١) ابن عذاري: البيان ، حـ٤ ، ص٦٤ .

<sup>(</sup>٢) ابن الأبار : المعجم ، ص٤ ، ٥ ، ٥٠ ؛ السخاوي : الإعلان بالتوبيخ ، ص٥٩-٣٠ .

<sup>(</sup>٣) ابن رشد : فتاوی ابن رشد ، حـ ۲ ، ص٩٦٥ .

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق ، الصفحة نفسها .

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق ، الصفحة نفسها .

يهه وقد نُقل عنه وصفه للمرابطين بأنهم " حماة الدين " ( عثمان بن فودي : نجم الإخوان يهتـــدون بــه بـــإذن الله تعالى في أمور الزمان ، مخطوط بحموعة صكت ، بحلــد ١ ، مظــروف رقــم ١ ، مشــروع بحـث تــاريخ شمال نيجيريا ، حامعة أحمــدوبيللو ، زاريا ، نيجيريا . ورقة ٤٧ ) .

الم الم المطبوع من كتاب " عارضة الأحوذي " لابن العربي لايوحد النص المذكور في المن . لكن المتأمل للكتاب يخال الأبواب الأخيرة من كتاب الزهد في سنن النرمذي قد سقط شرحها من كتاب العارضة ، فلم يكن لها أثر في الأصول التي أعتمد عليها في نشر الكتاب ( ابن العربي : عارضة الأحوذي ، حــ ٩ ، طرح ) فهل يا ترى ما قاله ابن العربي عن المرابطين يقع ضمن هذا المقطع الذي ضاع من الكتاب ؟

المرابطين ، فقال "المرابطون قاموا بدعوة الحق ، ونصرة الدين ، وهم حماة المسلمين الذابون عنهم ، والمجاهدون دونهم ولو لم يكن للمرابطين فضيلة ولا تقدم ولا وسيلة إلا واقعة الزلاقة ... لكان ذلك من أعظم فخرهم ، وأربح تجرهم " (1) . ولقد أثنى أبو محمد بن عطية (ت ٤١٥هـ/١١٢م) على المرابطين ، واتخذ من اللثام الذي كانوا يستخدمونه أداة لذلك الثناء ، فطور معنى التلثم لديهم ، حيث أعطاه " وظيفة الكمامة للزهرة أيام السلم والرخاء لكنه يتحول إلى جلد أفعى أوقات الحرب والشدة " (٢) ، فقال :

إذا لُثَّمُوا بالرَّيْط شخِلْتَ وجوهَهم أزاهيرَ تبدو من فتوق كمائم وإن لُثَّمُوا بالرَّيْط شخِلْتَ وجوهَهم أزاهيرَ تبدو من فتوق كمائم وإن لُثَّمُوا بالسابرية شماروا عيون الأفاعي في جلود الأراقم شمنه ((٦)

ولقد أثنى أبو عبد الله بن الحاج المهم ( ت ٢٩٥هـ/١١٣١م ) على عامل المرابطين على إشبيلية سِيْر بن أبي بكر المهم المرابطين على إشبيلية سِيْر بن أبي بكر

사사자자 سبق التعريف به في الفصل الأول .

<sup>(</sup>١) بحهول : الحلل الموشية ، ص١٤٠ .

<sup>(</sup>٢) السعيد: الشعر في عهد المرابطين والموحدين ، ص١٠٧.

<sup>☆</sup> الربط : جمع ربطة ، وهو كل ثوب لين رقيق ( ابن دحية : المطرب ، ص٩١ ، حاشية ٣ ) .

<sup>(</sup>٣) ابن دحية : المطرب ، ص٩١ ؛ ابن عبد الملك المراكشي : الذيل والتكملة ، س٤ ، ص٩ .

المومهم المومهم الله بن الحاج هو محمد بن أحمد بن خلف بسن لب بن بيطير التجيبي ، قاضي الجماعة في قرطبة . كان من حلة الفقهاء وكبار العلماء ، بصيراً بالفتوى ، رأساً في الشورى ، معتنياً بالحديث والآثار والأنساب واللغة والشعر والسير والأخبار .وقد ولي قضاء الجماعة في قرطبة مرتين ؛ حيث قتل وهو على رأس عمله في القضاء في صفر سنة ٢٩٥هـ/١٣٤ م ، وذلك بجمامع قرطبة أثناء سحوده في الصلاة راس عمله في الغضاء في صفر سنة ٢٩٥هـ/١٣٤ م ، وذلك بحمام قرطبة أثناء سحوده في الصلاة (عياض: الغنية ، ص١١٧ - ١٢٢ ؛ ابن بشكوال: الصلة ، حـ٢ ، ص ٥٨٠ - ٥٨١ ؛ الذهبي: سير أعلام النبلاء ، حـ١ ، ص ٦١٠ ، ص ٦١٠ ؛ المقري: أزهار الرياض ، حـ٣ ، ص ٦١٠) .

للأعداء ، وقد تضمن هذا الثناء تركية للدولة المرابطية ، ودعاء بالجزاء الأوفى لحكامها ، حيث قال عن سير وكان رحمه الله من نصحاء هذه الدولة المباركة ، وصدراً من أوليائها ، شد الله أزرها ، ورفع في الخير والتقوى علمها - مع ما كان عليه فيما اتصل بنا - من التوسع بالأجناد ، ومن آثاره الواضحة في الجهاد . والله يجعل ذلك في ميزان أمير المسلمين وناصر الدين ، ونوراً بين يديه وعن يمينه يوم ميعاده بفضل الله تعالى ورحمته "(1) .

ولايغرب عن البال أن المديح والإطراء قد تهاطل بغزارة على المرابطين وحكامهم من قبل جمهرة كبيرة من أرباب الألسنة والأقلام المعاصرين لهم في الأندلس كالكتاب والأدباء (٣) والشعراء (٤) والمؤرخين (٥) ونحوهم ، ولكننا آثرنا ألا نتكأ عليهم ، لأن أقوالهم في أولئك المرابطين ومن

<sup>(</sup>١) الونشريسي: المعيار المعرب، حـ٩، ص٦١٣.

<sup>(</sup>٢) أحكام القرآن ، ق٤ ، ص١٦٣٣ .

الله ولقد أنشأ أبو محمد بن عطية (ت٤١٥هـ/١١٤٧م) قصيدة مَدَحَ بها عبــد الله بـن مـزدلي أحــد قــادة وعمال الدولة المرابطية ( الضبي : بغية الملتمس ، ص٣٩٠-٣٩١) .

<sup>(</sup>٣) انظر مثلاً : ابن خامّان : مّلائد العقيان ، ق١ ، ص٤٥ ؛ ابن بسام : الذخيرة ، ق٢ ،م١ ، ص٢٥٠ ؛ وق٢ ، م٢ ، ص٢٥٠ ؛ وق٢ ،م٢ ، ص٢٥٩ .

<sup>(</sup>٤) انظر على سبيل المثال: ابن عذاري: البيان، حـ٤، ص٤٧؛ ابن الخطيب: الإحاطة، حـ٤، ص٣٥٣، ٤١١.

<sup>(</sup>٥) انظر مثلاً : ابن الخطيب : الإحاطة ، حـ٣ ، ص٢٧٥ ، حـ٤ ، ص٩٤٩ .

ينتمي إليهم - وإن طابقت الواقع أحياناً - فإنه لا يطمئن إليها بحال من الأحوال كالاطمئنان إلى ما قاله فيهم علماء الدين الموقعون عن رب العالمين. فعلماء الدين عامة عرفوا عند المسلمين بترفعهم - إلا فيما ندر - عن مديح السلاطين ، والتهالك في إطرائهم بخلاف حال غيرهم (۱) . وحيث أن ابن رشد وابن الحاج وابن عطية وابن العربي الذين سقنا أقوالهم قبل قليل كانوا من أعلام العصر في العلم الشرعي فإن ما تفوهوا به في حق المرابطين وحكامهم سيكون له أكبر الأثر في التفاف الجماعة الأندلسية حول الدولة المرابطية ، ودعم وحدة الأندلس تحت رايتها ، وبخاصة إذا توقعنا أن ما أثبته أولئك الأعلام في مصنفاتهم من إطراء وثناء على المرابطين ما هو إلا صدى المانوا يرددونه عنهم في دروسهم ومجالسهم الخاصة والعامة .

وشيء تبناه علماء الأندلس ، وكان له أثره البالغ في إضفاء الشرعية على دولة المرابطين ، وبالتالي في دعم وحدة البلاد تحت سلطانهم ، وهو حضهم يوسف بن تاشفين على الاتصال بالخلافة العباسية ، وطلبه منها الاعتراف بحكمه رسمياً على بلاد المغرب والأندلس\* . فلقد ورد أن " الفقهاء

<sup>(</sup>۱) عبد الله كنون: أدب الفقهاء، ط. دار الثقافة، الـدار البيضاء، المغـرب، ۱۹۸۸م، ص۱۲۱، ۱۲۲ ، ۱۲۲ منير الدين أحمد: تاريخ التعليم عند المسلمين والمكانة الاحتماعية لعلمائهم حتى القرن الخـامس الهجري، ترجمة سامي الصقار، ط. دار المريخ، الرياض ۱۹۸۱م، ص١١٦٠.

المن ومما هو خليق بالبيان هنا معرفة أن المرابطين دعوا للعباسيين منذ وقت مبكر ، يدل على ذلك دينار مرابطي ضُرب في سجلماسة سنة ٥٥٤هـ/١٠٠٩م كُتب على ظهره " الإمام عبد الله أمير المؤمنين " التي تعني الخليفة العباسي (عبد رب النبي بن محمد: مسكوكات المرابطين والموحدين في شمال إفريقيا والأندلس ، رسالة ماحستير في كلية الشريعة بمكة المكرمة عام ١٣٩٨هــ-١٣٩٩هـ ، ص ٢١، ٢٩ وريتشارد بلانت : النقود العربية والإسلامية ، تعريب بسام سروج وإبراهيم سروج ، ط.الأولى، مكتبة السائح ، سوريا ١٩٩٤م ، ص ٢٤) ومن يقول بأن المقصود بهذا اللقب هو داعية المرابطين عبد الله -

بالأندلس قالوا لأمير المسلمين يوسف بن تاشفين: إنه لا تجب طاعتك على المسلمين حتى يكون لك عهد من الخليفة و(١). وكان ذلك بعد سنة المسلمين حتى يكون لك عهد من الخليفة العباسي المقتدي بأمر الله الله المحدد المحدد الله المحدد الم

<sup>-</sup> ابن ياسين المتوفي سنة ٤٥١هـ/١٠٥٩م لاحجة له ، لأن هذا اللقب استمر في مسكوكات المرابطين ، بعد اعتراف الخلافة العباسية رسمياً بالمرابطين ( عبد رب النبي بن محمد : مسكوكات المرابطين ، ص ٢٨ ، ٢٩ ، ٢٣٣ ؛ حسن محمود : قيام دولة المرابطين ، ص ٣٣٥ ؛ إحسان عباس : الجانب السياسي من رحلة ابن العربي إلى المشرق ، بحلة الأبحاث ، السنة ١٦ ، حــ ٢ ، حزيران ١٩٦٣م ، ص ٢٢٥-٢٢٥) .

<sup>(</sup>١) النويري : نهاية الأرب ، حــ٢٤ ، ص٢٧٢ .

يه ذكر ابن الأثير أن مشورة علماء الأندلس على يوسف للاتصال بالخليفة العباسي كانت بعــد عودتــه إلى مراكش من موقعة لييط في الأندلس ( الكامل ، حــ١٠ ، ص٥٥٠) وموقعة لييط كانت في ربيــع الأول عام ٤٨١هـ/١٠٨٨ ( ابن أبي زرع : الأنيس المطرب ، ص١٥٢) .

الله المقتدي بأمر الله الخلافة في شعبان عام ٤٦٧هـ/١٠٧٥م وتوفي في محسرم عــام ٤٨٧هــ/١٠٩٤م الله النظر أخباره في ( ابن العمراني : الإنباء في تاريخ الحلفاء ، تحقيق قاســـم الســامرائي ، ط . الثانيـة ، دار العلوم ، الرياض ١٩٨٢م ، ص٢٠١-٢٠٠ ) .

مهر بهه به ومما يذكر هنا أن عتيق بن عمران الربعي السبتي لما حل بالإسكندرية عام ٤٨٤هـ/١٠٩١ و وُجدت معه كُتب من المقتدي بأمر الله إلى يوسف بن تاشفين ، فقتله أمير الجيوش ( ابن عساكر : تاريخ دمشق ، حـ١١ ، ورقة ٦٤ ؛ ابن منظور : مختصر تاريخ دمشق ، حـ١٦ ، ص٧١) .

<sup>(</sup>٢) ابن الأثير: الكامل، حد١، ص٥٥٥.

<sup>(</sup>٣) إبراهيم حركات: النظام السياسي والحربي في عهد المرابطين ، ط. مكتبة الوحدة العربية ، الدار البيضاء ، ص٥١ .

(ت٢٩٤هـ/١٩٥٩م) وبصحبته ابنه أبو بكر (ت٢٥هـ/١٩٨م) إلى المشرق (١) ، وحصل من الخليفة العباسي المستظهر بالله الله المنطقر بالله المنطقر المنطقر (١٩٥ه من المنطقر بالله المنطقر بالله المنطقر بالله المنطقة العباسية ، في رجب عام ٩١٩هـ/ ١٩٥٩م يشيد فيه بولاء يوسف للخلافة العباسية ، وإخلاصه في الاعتصام بحبلها (٢) المنطق ... وبعد التنويه بجهاده للكفار جاء فيه فهذا هو الواحب اعتماده الذي يقوم به من الشرع عماده ، ويؤلف شمل من في جملته من الأجناد على الطاعة الإمامية التي هي العروة الوثقى ... (٢) . ولقد عمل أبو محمد بن العربي على تعضيد مرسوم الخليفة ، فاحتمع في بغداد بابي حامد الغزالي (١) (ت٥٠هـ/١١١م) فأطلعه على أوضاع بغداد بابي حامد الغزالي (١) (ت٥٠هـ/١١١م) فأطلعه على أوضاع الأندلس قبل يوسف بن تاشفين ثم أوضاعها بعيد شروعه في القضاء على ملوك الطوائف (٥) ، ويسترعى الانتباه هنا أنه عَمِدَ إلى استفتائه في مسألة من رؤساء ثغر الأندلس الشرقي ، حالفوا النصارى، الحكم الشرعي في طائفة من رؤساء ثغر الأندلس الشرقي ، حالفوا النصارى،

<sup>(</sup>١) ابن بشكوال : الصلة ، حـ١ ، ص٢٨٩ .

<sup>﴾</sup> تولى المستظهر بالله الخلافة في محرم عام ٤٨٧هـ/١٠٩م ، وتوفى في ربيع الأول عام ٥١٢هـ/١١١٨م انظر أخباره في ( ابن العمراني : الإنباء في تاريخ الخلفاء ، ص٢٠٦-٢٠٩) .

<sup>(</sup>٢) ابن العربي : رسائل أبي بكر محمد بن عبد الله بن العربي ، ص١٩٠-١٩١ .

المن المشرق في مبتدأ رحلة أبي محمد بن العربي وابنه أبي بكر إلى المشرق بين كونهما رحلا عن الأندلس إلى المشرق خوفاً من تغير الأوضاع بعد استيلاء يوسف بن تاشفين عليها ( ابن خاقان : مطمع الأنفس ص٢٩٨) وبين كونهما قاما بها ابتداءً بتوجيه من يوسف بن تاشفين ( ابن خلدون : العبر ، حـ ، ص٠٥٠) انظر مناقشة لهذا الاختلاف في : ( إحسان عباس : الجانب السياسي من رحلة ابن العربي ، ص٩٢١-١٠٤ أحمد مختار العبادي : دراسات في تاريخ المغرب والأندلس ، ط . مؤسسة شباب الجامعة ، الاسكندرية ، ص١٠٤-١٠٤) .

<sup>(</sup>٣) ابن العربي : رسائل أبي بكر محمد بن عبد الله بن العربي ، ص١٩١ .

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق ، ص٢٠٠٠ .

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق ، ص١٩٥-١٩٦ .

وتلكأوا في الدخول في بيعة يوسف بن تاشفين ، بحجة أنه لا جهاد إلا مع إمام من قريش أو نائبه ، وابن تاشفين لم يثبت لديهم رسمياً ارتباطه بالخلافة العباسية ليصبح بمثابة نائب عن الإمام القرشي (١) ، فكان مما حاء في فتواه " إذا نادى الملك المستولى بشعار الخلافة العباسية وحب على كل الرعايا والرؤساء الإذعان والانقياد ، ولزومهم السمع والطاعة ، وعليهم أن يعتقدوا أن طاعته هي طاعـة الإمـام ، ومخالفته هي مخالفة الإمـام ، وكـل مـن تمـرد واستعصى وسل يده عن الطاعة فحكمه حكم الباغي " (٢) ، ثم أوضح ما يراه في أولئك الرؤساء فقال "فيجب على الأمير [ يوسف ] وأشياعه قتال هؤلاء المتمردة على طاعته لاسيما وقد استنجدوا بالنصاري " (١) إلى أن يقول " فمن أعظم القربات قتالهم إلى أن يعودوا إلى طاعة الأمير العادل المستمسك بطاعة الخلافة العباسية ... " (٤) . و بجانب ذلك ظفر أبو محمد بن العربي على رسالة من الغزالي موجهة إلى يوسف بن تاشفين فيها تزكية له ، وإشادة بجهاده وعدله (٥) . ومن الملاحظ أنه قد حلى اسمه فيها بـ "جامع كلمة الإسلام" (1) مرة، " وجامع كلمة المسلمين " (٧) مرة أخرى. حمل أبو محمد كل هذه المكتوبات ، وتوجه - ومعه ابنه أبو بكر - إلى الأندلس ، ولكنه

<sup>(</sup>١) ابن العربي : رسائل أبي بكر محمد بن عبد الله بن العربي ، ص١٩٦-١٩٧ .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ، ص ١٩٧ .

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ، ص ١٩٨ .

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق ، الصفحة نفسها .

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق ، ص ٢٠٤-٢٠٠ .

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق ، ص ٢٠٠ .

<sup>(</sup>٧) المصدر السابق ، ص ٢٠١ .

مات في مصر سنة ٤٩٣هـ/١٠٩م (١) فاحتفظ بها ابنه أبو بكر بن العربي، وأضاف إليها رسالة كتبها في الإسكندرية أبو بكر الطرطوشي (ت٥٢٠هـ/١٢٦م) إلى يوسف بن تاشفين ، وكان بإيعاز من أبي بكر بـن العربي نفسه ، وقد تضمنت نصيحة مطولة ليوسف ، وتحريض له على مواصلة جهاد الأعداء (٢) . والظاهر أن أبا بكر بن العربي لما فاء إلى بلاده اجتهد في إيصال تلك الكتابات والرسائل إلى يوسف بن تاشفين من ولابد أن هذا حرص على نشرها بين أهل الأندلس لما فيها من تأييد له ، وتأصيل لولايته على المغرب والأندلس، ودحض لدعاوي المناوئين لحكمـه مـن بقايـا حكام الطوائف ومناصريهم ، فكتاب الخليفة - مثلاً - ثبت لدينا أن الناس تناقلوه فيما بينهم (٣) . وإذا كان كتاب الخليفة قد أُذيع بين الناس فمن باب أولى أن يُنشر ابن تاشفين فتاوى ورسائل أبى حامد الغزالي وأبي بكر الطرطوشي المؤيدة له ولقومه المرابطين والتي جلبها من المشـرق أبـو بكـر بـن العربي الأندلسي . فهذان العالمان كانت لهما منزلة علمية مرموقة في بلاد المسلمين (١) لاسيما الغزالي الذي طبقت شهرته الآفاق (٥). ولذا فإن أقوالهما في يوسف ستكون - حتماً - محل إجلال علماء الأندلس والعامـة ،

<sup>(</sup>١) الذهبي: سير أعلام النبلاء ، حـ ١٩ ، ص ١٣١ .

<sup>(</sup>٢) ابن العربي : رسائل أبي بكر محمد بن عبد الله بن العربي ، ص ٢٠٤ - ٢١٧ .

الله حزم سعيد أعراب − دون استناد على نصوص بينة − بـأن ابـن العربـي دخـل مراكـش ، وقـابل فيهـا يوسف ابن تاشفين شخصياً ، وأعطاه ما يحمله من رسائل تخصه ( مع القاضي أبـي بكـر بـن العربـي ، ص٧٦-٧٧) .

<sup>(</sup>٣) ابن خلدون : العبر ، حـ٦ ، ص٢٥٠ .

<sup>(</sup>٤) ابن العماد الحنبلي: شذرات الذهب ، حدد ، ص١٠٠ ، ٦٢ .

<sup>(</sup>٥) ابن العربي: رسائل أبي بكر محمد بن عبد الله بن العربي ، ص١٩٥٠.

وفي ذلك دعم كبير لوحدة الأندلس ، واتفاق كلمة أهلها على الحكم المرابطي ، ومن ثم وقوفهم صفاً متراصاً في مجابهة الأعداء النصارى .

## ٣ - وقوفهم ضد الأعمال المؤدية إلى تفتيت الوحدة:

وبما أن علماء الأندلس كانوا من أكبر الداعين إلى الوحدة في بلادهم عند انتثارها شيعاً وأحزاباً ، ثم أعانوا على نظم حلقاتها حلقة حلقة تحت السلطة المرابطية - فمن الطبيعي أن نراهم يتعاهدون تلك الوحدة التي أضحى أهل الأندلس يرفلون في خيرها ، ويتقلبون في جوانحها ، فيؤكدون في المناسبات على الناس بوجوب طاعة أولى الأمر القائمين بحقوق الله ، والوفاء بعهدهم (١) ، والدعوة إلى الإبقاء على حكمهم القائم بالأندلس ، وعدم القدح فيه وإن ظهر منهم تقصير في بعض الأمور (٢) . كما كانوا - أيضاً -يحذرون من شق عصا الطاعة ، ومفارقة الجماعة (٢) . وقد تصدوا لكل ما يفتت الوحدة ، ويفرق الأمة ولو كان أمراً محدوداً ، فمثلاً ابن العربي (ت٥٤٣هـ/١٤٨) مَنْعَ من بناء مسجد رأى أن الهدف منه تشتيت الكلمة، فعندما ذكر رأي الفقهاء القائلين بأن لا صلاة في مسجد واحد جماعتين علق بقوله "وذلك أن الجماعة إنما شُرِّعتْ في الصلاة لتأليف القلوب، وجمع الكلمة ، وصلاح ذات البين ، والتشاور في أمور الإسلام ، فلا تكون إلا واحدة ، ولو طرق فيها إلى التبعيض والتثنية لأفسد هذا النظام، وتنافرت القلـوب ، وافترقت الكلمـة ... " (<sup>١)</sup> إلى أن يقـول " ولذلك منعنا

<sup>(</sup>١) الكلاعي: إحكام صنعة الكلام ، ص١٧٦.

<sup>(</sup>٢) ابن العريف : مفتاح السعادة وتحقيق طريق السعادة ، تحقيق عصمت دندش ، ط . الأولى ، دار الغرب الإسلامي ، بيروت ، ١٩٩٣م ، ص٢١٣ .

<sup>(</sup>٣) ابن أبي الخصال : رسائل ابن أبي الخصال ، ص ٥٧٨ .

<sup>(</sup>٤) ابن العربي : القبس ، حـ ١ ، ص٢٠٤ – ٢٠٥ .

من بنيان مسجد آخر يقصد به تفريق الكلمة ، وتشتيت الجامعة " (١) .

ولقد وقف قاضي الجماعة في قرطبة أبو عبد الله بن حمدين (ت٥٠٠هـ/١١٤م) موقفاً متصلباً ضد محاولة انشقاقية على الحكومة المرابطية خطط لها والي قرطبة أبو عبد الله بن الحاج ثني مطلع عهد علي بن يوسف بن تاشفين بتلكؤه عن إرسال البيعة له (٢) . حيث أن ابن الحاج هذا منذ أن عَلِمَ باشتداد المرض بيوسف بن تاشفين عام ٩٩٤هـ/٥١١٥ (٦) منذ أن عَلِمَ باشتداد المرض بيوسف بن تاشفين عام ٩٩٤هـ/٥١١٥ (٦) يَيّت النية للامتناع عن البيعة من بعده بالحكم لابنه علي ، فحشد في قرطبة ما استطاع من مؤيدين له في مشروعه ، واستشار قاضي الجماعة ابن حمدين فيما دَبَّر له ، ولكن ابن حمدين ما استساغ فعله رغم ما وجده من ضغوط من جانب ابن الحاج وشيعته ، بل إنه طفق بكل ما أوتي من طاقة لنقض ما أبرمه ابن الحاج وشيعته ، فانتهى الأمر بالقبض عليه ، وإفساد

<sup>(</sup>١) ابن العربي : القبس ، حـ١ ، صـ٢٠٥ .

المنه وابن الحاج هو أبو عبد الله بن الحاج داود اللمتوني كان من قادة المرابطين الذي أعانوا يوسف بن تاشفين في ضم الأندلس ، كما خاض معارك مهمة ضد النصارى ( ابن الكردبوس : تاريخ الأندلس ، ص٩٦، ١٠٩ ) وقد ولي قرطبة حتى حرت نكبته بعد حركته المذكورة أعلاه، ثم عفا عنه علي ابن يوسف بعد ذلك (ابن الأبار: المعجم، ص١٣٨؛ بحهول: الدرر النثيرة في أخبار الجزيرة، ورقمة ١٩٨١ وولاه مدينة فاس في سنة ١٠٥هـ/١١٧م ، ثم نقله بعد ستة أشهر إلى ولاية سرقسطة ( ابن الأبار : المعجم ، ص١٣٨ ؛ ابن أبي زرع : الأنيس المطرب ، ص ١٥٩ ، ١٦٠ ) وقد لقى ربه في موقعة مع النصارى سنة ١٠٥هـ/١١٤ م (المعجم، ص١٣٨ ؛ ابن أبي زرع: البيان ، حدى ص ١٦٠ ابن أبي زرع: الأنيس المطرب، ص ١٥٠ ، ١٩٨١ ) وقد لقى ربه في موقعة مع الأنيس المطرب، ص ١٦٠ - ١٦١ ) ونشير إلى أن محمد الطاهري تعرض لحياته في مقال له بعنوان : الأنيس المطرب، ص ١٦٠ - ١١١ ) ونشير إلى أن محمد الطاهري تعرض لحياته في مقال له بعنوان : حول ابن أبي الخصال ، مجلة دعوة الحق ، عدد ٢٦٦ ، محرم ١٤٠٨هـ / ١٩٨٧ م ، ص ١٥٠ - ١٨٧) .

<sup>(</sup>٢) ابن الأبار : المعجم ، ص ١٣٨ .

<sup>(</sup>٣) ابن عذاري : البيان ، حـ ٤ ، ص٥٥ .

<sup>(</sup>٤) ابن خامّان : قلائد العقيان ، ق٣ ، ص٦١١ .

يهيه نلفت الانتباه إلى أن محقق " قلائد العقيان " ظن خطأ أن ابن الحاج المشار إليه في المتن هو أبو الحسسن حعفر بن الحاج (ابن خاقان : قلائد العقيان ، ق٣ ، ص٢١١ ، حاشية ٣ ، ق٢ ، ص٤٠٠) .

تدبيره (۱) ، وواضح أن تصدى ابن جمدين لابن الحاج ، وسعيه الجازم لإحباط حركته ألا ينم عن إدراك لخطورتها على وحدة الدولة المرابطية ، سيما وأن مسألة الحكم بعد يوسف قد بُت فيها في آخر عام ٤٩٦هـ/١٠٢ بالبيعة لعلي بن يوسف بولاية العهد (٢) ، وموافقة أهل المغرب والأندلس عليها في حينه (١) ، علاوة على كون علي في مرض والده كان يدير شؤون الدولة (أ) . ثم إن الأندلس ستتضرر بهذه الحركة أكثر من غيرها، إذ لو كتب لها الانبعاث فستكون بؤرتها قرطبة ، وبما أن هذه الأحيرة كانت يومذاك مركز الحكم المرابطي في الأندلس (٥) فمن المنتظر أن لا ينحصر لهيب الحركة عليها، بل سيتجاوزها إلى بقية المدن الأندلسية ، وغير خاف ما قد يُسفر عن ذلك من تشرذم وضعف أمام العدو النصراني المتربص بالبلاد.

وقد كان لابن رشد الجد (ت ٥٢٠هـ/١١٦م) أثر متميز في التصدي لحركتين أوشكتا أن تحدثا انفلاتاً في وحدة الأندلس إبان الحكم المرابطي ، إحداهما فتنة قرطبة الحادثة في آخر سنة ١١٥هـ/١١١م (٢) وملخصها أن الناس خرجوا في عيد الأضحى متفرجين ، فأمسك أحد عبيد والي قرطبة المرابطي \*\* بامرأة ، فاستغاثت بمن حولها ، فأغاثوها فوقع بين

<sup>(</sup>١) ابن الأبار: المعجم، ص ١٣٨.

<sup>﴿</sup> أَشَارِ الْأَصْفَهَانِي إِلَى مُومِّفُ ابن حمدين من هذه الحركة ( خريدة القصر ، ق٤ ، حـ ٢ ، ص٠٠٠) .

<sup>(</sup>٢) ابن أبي زرع: الأيس للطرب، ص٥٦٥ ؛ ابن الخطيب: الإحاطة، ح٢، ص٥٢٥ ؛ بحهول: الحلل للوشية، ص٧٨.

<sup>(</sup>٤) سلامه الهرفي : دولة المرابطين ، ص ٦٨ .

<sup>(</sup>٥) عنان : عصر المرابطين والموحدين ، ق١ ، ص٤١٥ ؛ الحجي : التاريخ الأندلسي ، ص ٤٤٩ .

<sup>(</sup>٦) عنان : عصر المرابطين والموحدين ، ق١ ، ص٨٢ ( نقلاً عن ابن عذاري : أوراق مخطوطة من البيان).

يه اختلفت المصادر في تسمية هذا الوالي ، فهو أبو بكر يحيى بن رواد ( ابن الأثير : الكــامل ، حـــ١٠ ، مـــ١٥٥) أو أبو يحيى بن مـــ٥٥) أو أبو يحيى بن رواد ( بحهول : الحلل الموشية ، صــ٨٥) .

الجند وأهل قرطبة فتنة دامت طوال النهار، وحينئذ اجتمع الفقهاء والأعيان بالوالي، وطلبوا منه قتل مَنْ تسبب في الفتنة ، ولكنه أبي واستعد لقتالهم من الغد ألم فجرى بين الجانبين اشتباك هُزم فيه الـوالي ، وفر من القصر الذي أنتهب على إثر ذلك (۱) . وثمة رواية أخرى تشير إلى أن ما وقع في عيد الأضحى من تجمع كان للتفرج على تجربة لجحانيق وآلات حربية اكتملت صناعتها ، حيث خرج الوالي وجنده ، وخرج بخروجهم جم غفير من الناس فكثر التدافع والتزاحم، ودُهِمَ الحشم أله . وفي تلك الأثناء هاجم لفيف من العامة قصر الوالي، فاقتحموه وانتهبوا ما فيه (۲) . ويتراءى لنا أنه لا تعارض بين الروايتين فكل واحدة منهما تكمل الأخرى ، فما أغفلته هذه كشفته بين الروايتين فكل واحدة منهما أن الوالي وجنده وأهل قرطبة خرجوا يوم عيد تلك . ويمكن الجمع بينهما أن الوالي وجنده وأهل قرطبة خرجوا يوم عيد الأضحى للتفرج على تلك المجانيق ، وفي وسط الزحام وقع التحرش بتلك المرأة ، وساعتها استغل الرعاع ذلك في السطو على القصر ونهبه .

وعلى أي حال فما يهمنا معرفته هنا على وجه الخصوص أن ابن رشد تدخل لتدارك الموقف إذ "ركب ... في أعلام الفقهاء ، فردع العامة ، وقمع السفلة "(٦) . فكأنه أراد بذلك أن يضع حداً للتجاوزات التي ارتكبها الدهماء من الناس ، وأعظمها اجتراؤهم على انتهاك قصر الحكم في المدينة الذي يمثل السلطة المرابطية . تلك السلطة التي جمع الله بها شمل الأندلسيين بعد فرقة ، فأمنوا بعد خوف ، وعزوا بعد ذلة . والملاحظ أن القرطبيين لم

<sup>🖈</sup> وصم الذهبي والي قرطبة بالظلم ( تاريخ الإسلام – حوادث وونيات ٥٠١ - ٥٠ هـ- ، ص ٢٩١) .

<sup>(</sup>١) ابن الأثير: الكامل، حـ١٠، ص ٥٥٨؛ النويري: نهاية الأرب، حـ٢٤، ص ٢٧٤ – ٢٧٥.

<sup>(</sup>٢) عنان : عصر المرابطين والموحدين ، ص ٨٢ ( نقلاً عن ابن عذاري : أوراق مخطوطة من البيان) .

<sup>(</sup>٣) عنان : عصر المرابطين والموحدين ، ص ٨٢ ( نقلاً عن ابن عذاري : أوراق مخطوطة من البيان) .

ينبذوا الطاعة المرابطية لله بالرغم من فرار الوالي والمرابطين من بلدتهم. ولعل السبب في ذلك هو قيام ابن رشد ومعمه العلماء والأعيان بإعادة النظام إلى أرجاء المدينة ، ومن ثم إمساكهم بزمام الأمور حتى جواز حاكم الدولة على بن يوسف بن تاشفين غاضباً إلى الأندلس بحشود كثيفة (١) في شهر بيع الأول عام ٥١٥هـ/ ١١٢١م (٢) لمعالجة ذلك الوضع المتأزم. وهنا يسبرز ابن رشد كرة أخرى على مسرح الأحداث عند إحاطة القوات المرابطية بقرطبة ، حيث قابل على بن يوسف وأبان له الحقيقة ، ورد على من اعتبر فعل أهل قرطبة اجتراءً وعصياناً وضلالاً (٢) ، وأكد أنهم لم يشقوا عصا ، ولا نكشوا بيعة (٤) . وإنه كان من واجب الوالي ليتحاشى ما حدث " أن يعاقب المذنب من عبيده " (٥) . ولما طالبه على بن يوسف بحصر مثيري الشغب رد عليه بقوله اليس لنا قدرة على حصرهم ، وإنما يحصرهم صاحب الأمر " (١) . وقد حُلت الأزمة وعادت الأمور إلى مجاريها باتفاق يقضى بتعويض المرابطين عما نُهبَ منهم <sup>(٧)</sup>.

وهكذا نرى ابن رشد وقف مند البداية موقفاً صارماً من الغوغاء

🛧 حاء ذلك على لسان ابن رشد كما سنرى بعد قليل .

<sup>(</sup>١) ابن الأثير: الكامل، حـ١٠، ص٥٥٥؛ بحهول: الحلل الموشية، ص ٨٦.

<sup>(</sup>٢) ابن عذاري: البيان ، حد ، ص ٣٠٨ .

<sup>(</sup>٣)عنان : عصر المرابطين والموحدين ، ص ٨٤ ( نقلاً عن ابن عذاري : أوراق مخطوطة من البيان) .

<sup>(</sup>٤) ابن رشد : مسائل ابن الوليد بن رشد ، تحقيق محمـد الحبيب التحكاني ، ط . الثانية ، دار الجيل ، بيروت، ١٤١٤هـ/١٩٩٣م ، حدا ، ص ٣٢ من مقدمة المحقق ( نقلاً عن مجمول : طبقات المالكية).

<sup>(</sup>٥) عنان : عصر المرابطين والموحدين ، ص ٨٤ ( نقلاً عن ابن عذاري : أوراق مخطوطة من البيان) .

<sup>(</sup>٦) عنان : عصر المرابطين والموحدين ، ص ٨٤ ( نقلاً عن ابن عذاري : أوراق مخطوطة من البيان) .

<sup>(</sup>٧) ابن الأثير : الكامل ، حـ١٠ ، ص ٥٥٨ ؛ بحهول : الحلل الموشية ، ص ٨٧ .

الذين اعتدوا على مركز الحكم المرابطي في المدينة ، فكان هذا سبباً في تلافي ما كان ينتظر حدوثه في قرطبة من فوضى واضطراب قد يمتـد إلى مـدن أخرى، فينفرط عقد الوحدة في الأندلس ، ثم توج ذلك كله بمساعيه الحميدة في الصلح بين أهل قرطبة وعلـي بن يوسف "حقناً لدماء المسلمين ، وتأليفاً لجماعتهم ، وإعادة لجو الانسجام بين السلطة العليا والقرطبيين " (1) .

أما الحركة الأخرى التي كادت تعصف بوحدة الأندلس، وكان لابن رشد أثر ملموس في معالجة آثارها فهي خيانة أهل الذمة من نصارى غرناطة وغيرها للمسلمين باتصالهم سراً بابن ردمير ( الفونسو الأول أو المحارب) محملكة أرغون النصرانية المحاورة من الشمال الشرقي لدولة الإسلام في الأندلس (٢)، ودعوتهم أياه لغزو الأندلس واحتلال غرناطة على الخصوص (٦) حيث " توالت عليه كتبهم ، وتواترت رسلهم ملحة بالاستدعاء ، مطمعة في دخول غرناطة " (١) ، ولما أبطأ عليهم أغروه بكتاب ضَمِنُوا له فيه التحاق إثنى عشر ألفاً من أنحاد مقاتليهم بجيشه عند حلوله غرناطة ، وقد سجلت أسماؤهم في ذلك الكتاب ، وذكروا له - أيضاً - أن غرناطة ، وقد سجلت أسماؤهم في ذلك الكتاب ، وذكروا له - أيضاً - أن

<sup>(</sup>١) المختار التليلي : ابن رشد ، ص ٢٢٢ .

المؤونسو الأول ( المحارب ) Alfoso el Batalladar تولى حكم أرغون بعد وفاة أخيه بيدرو الأول عام ٢٩هـ/ عام ٤٩هـ/ عام ٤٩هـ/ عام ٤٩هـ/ ١٦٥، وقد اتسعت مملكة أرغون في عهده، واستمر يحكمها حتى وفاته عام ٢٩هـ/ المحتود المساخ: تاريخ الأندلس، ص ١٦٥، ١٦٥ – ١٦٦؛ ١٦٦٤ إلى تقويـم اللسان وتعليم ١٢٥) وتسمية المصادر الإسلامية ابن رُذْمير ( ابن هشام اللخمي : المدخل إلى تقويـم اللسان وتعليم البيان ، تحقيق مـأمون بسن محيى الديسن الجنسان ، ط . الأولى ، دار الكتب العلميـة ، بـيروت ، البيان ، تحقيق مـأمون بسن محيى الديسن الجنسان ، ط . الأولى ، دار الكتب العلميـة ، بـيروت ، وقد نُعت بأنه من أكثر ملوك النصارى " تجرداً لحرب المسلمين " ( ابن الأثير : الكامل ، حـ١١ ، ص ٢٤).

<sup>(</sup>٢) عنان : دول الطوائف ، ص ٤٠٦ .

<sup>(</sup>٣) بحهول : الحلل الموشية ، ص ٩١ .

<sup>(</sup>٤) ابن الخطيب: الإحاطة ، حدا ، ص ١٠٩.

كثيرين غير هؤلاء ينتظرون شخوصه عندهم للانضمام إليه (١) . وإزاء هذا الإغراء الممزوج بالإلحاح من قبل نصارى غرناطة ألجهز الفونسو المحارب في قوة مختارة من رجاله ، وانطلق في غارة بعيدة العمق في بلاد المسلمين ، حيث خرج من مملكته في منسلخ شعبان عام ١٥هـ/١١٥م (٢) ، واجتاز مناطق شرقي الأندلس ، ثم دخل المناطق الجنوبية حتى وصل غرناطة ، فألفى القوات المرابطية من الأندلس والمغرب قد أحدقت بها فلم يصنع فيها شيئاً رغم تسلل النصارى منها إليه ، وإمدادهم له بالأقوات ، ولذا استمر في مسيره إلى أن بلغ البحر في الجنوب ، ثم كر راجعاً فمر بغرناطة نزلة أحرى، وبعدها انكفأ عائداً إلى بلاده (٢) . وقد أخذت منه تلك الغارة المناح والي ستة أشهر \*\*\* . ورغم وقوع مناوشات بينه وبين الجيوش التي كانت تطأ أذياله أينما حل طوال غارته إلا أنه لم يستطع احتلال أي مدينة أندلسية ، وإن خُلَف في بعض المناطق خراباً في الأرض ، وفزعاً بين السكان (٤) .

ولا جرم أن فيما فعله أهل الذمة من النصارى الأندلسيين - وبخاصة

<sup>(</sup>١) ابن عذاري : البيان ، حـ٤ ، ص٦٩ ؛ ابن الخطيب : الإحاطة ، حــ١ ، ص ١٠٩ ؛ بحهـول : الحلـل الموشية ، ص ٩١ .

يه كان على رأس من تولى كبر دعوة حاكم أرغون لاحتلال غرناطة أحد كبار رحال الدين النصارى فيها ويدعى بابن الفَلاَس ( ابن الخطيب : الإحاطة ، حـ ١ ، ص ١٠٧ ، ١١٠ ) .

<sup>(</sup>٢) بحهول : الحلل الموشية ، ص ٩١ .

<sup>(</sup>٣) ابن عذاري : البيان ، حـ ٤ ، ص ٧٠-٧٢ ؛ ابن الخطيب : الإحاطة ، حـ ١ ، ص ١٠٩-١١٣ .

الم المسادر المشرقية إلى هذه الغارة ( ابن الأثير : الكامل ، حــ ١ ، ص ٦٣١ ؛ الذهبي : تـــاريخ الإسلام " حوادث ووفيات ٥٠١ ٥٠٠هـ " ، ص ٣٠٧) .

المونية على المصادر أن تلك الغارة استغرقت سنة وثلاثـة أشـهر ( مجهـول : الحلـل الموشـية ، ص ٩٧) ولكن الصحيح أنها لم تستغرق سوى ستة أشهر ، وقد تزيد أياماً ( ابن رشد : فتاوى ابن رشد، حـ٣، ص١٥١٨ ، ١٥٢١) .

<sup>(</sup>٤) بحهول : الحلل الموشية ، ص ٩٦-٩٦ .

نصارى غرناطة - من دعوة للفونسو المحارب لغزو الأندلس، ومساعدة له، وانضمام إلى جنده أن فضلاً عن تنبيهه على المراشد التي تضر المسلمين وتنفعه الاحرم أن في ذلك ضربة لكيان الجماعة الإسلامية في الأندلس، وزعزعة لحبل أمنها، وخلخلة لنظام وحدتها، وهذا كله يخالف ما كان ينبغي أن يلتزم به هؤلاء النصارى المعاهدين من واجبات تجاه المسلمين في الأندلس ودولتهم وفقاً لعقد الذمة الذي صاروا بموجبه من أهل دار الإسلام (٢).

هذه النازلة التي ترتب عليها تضعضع وحدة البلاد أشغلت بال ابن رشد الجد لدرجة أنه انقطع عن التدريس وقتها لمتابعة فصولها أولاً بأولا (٣). وريثما انقضت خف بنفسه إلى حاكم المرابطين في مراكش ، وتجشم العبور إلى العُدوة (٤) رغم أن سنى عمره آنذاك قد خانقت السبعين (٥) ؟ فحرج

ي يذكر بعض المؤرخين أن غارة الفونسو المحارب في العمق الأندلسي كان يرمي منها حمل نصارى الأندلس المستعربين على الهجرة إلى بلاده التي كانت بحاجة إلى من يُعمّرها (أحمد بدر: تاريخ الأندلس، ص ٢٤٣؛ هشام أبو رميلة: علاقات الموحدين بالممالك النصرانية والدول الإسلامية في الأندلس، ط. الأولى، دار الفرقان، عَمّان، ٤٠٤ (هـ/١٩٨٤م، ص٥٥٥؛ W.Montgomery و watt: op.cit., p.86.

<sup>(</sup>١) مجهول : الحلل الموشية ، ص ٩٢ .

<sup>(</sup>٢) يوسف القرضاوي : غير المسلمين في المحتمع الإسلامي ، ط . الثانيــة ، مؤسســة الرســالة ٤٠٤ هـــ / ١٩٨٣م ، ص ٧ .

<sup>(</sup>۳) ابن رشد : فتاوی ابن رشد ، حـ۳ ، ص ۱٥١٨ ، ١٥٢١ .

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق، ص ١٥٢١.

<sup>(</sup>٥) ذاك أن ابن رشد ولد عام ٥٠٠هـ/١٠٥٨م ( ابن بشكوال : الصلة ، حـ ٢ ، ص ٥٧٧) وكان عبوره هذا إلى العدوة في أوائل سنة ٢٠هـ /١١٢٦م كما في المتن .

متوجهاً إلى مراكس أوائل ربيع الأول سنة ٢٠هـ /١٢٦٨ (١) ، ولما وصل إلى أمير المسلمين علي بن يوسف "استوعب في محالس عدة إيراد ما أزعجه إليه " (٢) حيث " بين له أمر الأندلس ، وما بليت به من معاهدتها ، وما حروه إليها ، وما حنوه عليها من استدعاء ابن ردمير ، وما في ذلك من نقض للعهد والخروج عن الذمة " (٢) . ولرتق ما أنفتق من صدوع في كيان الأندلس ، ولضمان عدم تكرار مثل تلك الهجمة الغادرة ولتقوية الحبهة الداخلية للبلاد أفتى ابن رشد علي بن يوسف – أولاً – بتغريب نصارى الأندلس المتعاونين مع حاكم أرغون ، وإجلائهم عن أوطانهم (٤) ، "وقال وهو أخف ما يؤخذون به " (٥) . ثم اقترح ثانياً على على بن يوسف أمرين آخرين أحدهما: عزل أخيه أبي طاهر تميم بن يوسف  $^{(1)}$  عن ولاية الأندلس (١) إذ وقعت الغارة النصرانية أثناء ولايته . والآخر العناية بأسوار المدن الغربية والأندلسية بالبناء

<sup>(</sup>١) ابن رشد : فتاوى ابن رشد ، حـ٣ ، ص ١٥٢٣ ؛ ابن الأبار : المعجم ، ص ١٦٠ .

<sup>(</sup>۲) ابن رشد : فتاوی ابن رشد ، حـ۳ ، ص ۱۵۲۳ – ۱۵۲۴ ؛ النباهي : المرقبة العليا ، ص ۹۹ . (۳) ابن عذاري : البيان ، حـ٤ ، ص ۷۲ .

<sup>(</sup>٤) ابن الخطيب: الإحاطة ، حـ ١ ، ص ١١٤ ؛ مجهول: الحلل الموشية ، ص ٩٠ ، ٩٧ .

رم) ابن الحقيب . الم محت ، حدا ، عن ١٠٠٠ . المهول ، عن الحل الذمة ( البيان والتحصيل ، حـ٢ ، مهول ١٠٠٠ ) . - ٢٠٠

<sup>(</sup>٥) ابن الأبار : المعجم ، ص ١٦٠ .

يهم أبو طاهر تميم بن يوسف بن تاشفين ، تقلب في ولاية عدد من المدن المغربية والأندلسية زمن أخيه على كغرناطة وتلمسان وإشبيلية وفاس ( ابن الزبير : صلة الصلة ، ص ۸۲ ، ۸۳ ؛ ابن عذارى : البيان ، حدة ، ص ۶۹ ، ۵۰ ، ۲۲ ، ۲۷ ، ۲۳ ، ۲۰ ، و لما أغار الفونسو المحارب على الأندلس كان تميم الحاكم العام لها ، ومستقره غرناطة ( بحهول: الحلل الموشية ، ص ۹۳ ) و لما صرف عن الأندلس ولى مدينة فاس (ابن عذارى : البيان، حدة ، ص ۸۳ ) وقد كانت له جهود في جهاد النصارى في الأندلس (ابن عذارى : البيان، حدة ، ص ۵۰ ) وعاربة الموحدين في المغرب ( بحهول: الحلل الموشية، ص ۱۱۲) .

<sup>(</sup>٦) بحهول : الحلل الموشية ، ص ٩٨ .

أو التعزيز (١) ، ولقد تلقى على بن يوسف بالقبول ما أوصى به ابن رشد الذي ثاب إلى وطنه في أواخر جمادي الأولى من السنة نفسها (٢) فغرّب النصارى الناكثين بالعهد إلى العُدوة المغربية المعربية و رمضان من تلك السنة (١)، وفي رمضان أيضاً عزَلَ أحاه تميماً عن ولاية الأندلس (١) ، كما صدرت الأوامر بتفقد الأسوار ، وقد بادر عدد من ولاة المدن في الأندلس في بناء أسوار مدنهم أو تجديدها (٥) . وتلك إجراءات نُفِّذت - بلا شك - لتوثق عرى الوحدة في الأندلس ، ولتُحْكِم روابط الاتحاد مع الدولة المرابطية في المغرب .

ولاغرو أن الاختلاف الفكري المفضي إلى الجدل والخــلاف لا يقل

<sup>(</sup>١) ابن عذارى : البيان ، حـ ٤ ، ص ٧٣ .

الم كتب علي بن يوسف كتاباً إلى أهل الأندلس يشير فيه إلى وفادة ابن رشد عليه ، ويؤكد لهـم اهتمامـه البالغ بالذود عنهم ( ابن أبـي الخصـال : رسـائل ابـن أبـي الخصـال ، ص ٢٠٣-٤٠٤ ؛ محمـود علـي مكي : وثائق حديدة عن عصر المرابطين ، ص ١٢٣ - ١٢٢ ، ١٢٦ ، ١٦٧) .

<sup>(</sup>۲) ابن رشد : فتاوی ابن رشد ، حـ۳ ، ص ۲۵۲ .

المنهم ومن الملاحظ أن بعض النصارى المنقولين من الأندلس إلى المغرب تقدموا لحاكم المرابطين باستفسارات حول أملاك لهم في الأندلس ، فعرضها هذا على علماء الأندلس عام ٢١٥هـ/ ١١٢٧م (الونشريسي : المعيار المعرب ، حـ٦ ، ص ٥٦ - ٥٧) وجاء في سؤال للقاضي عياض تصريح بإحلاء جماعة من النصارى ، وتبين من حوابه أنهم من نصارى الأندلس ( مذاهب الحكام ، ص ٢٠٣ ، ٢٠٤؛ الونشريسي : المعيار المعرب ، حـ٧ ، ص ٧٣ ، ٤٧) ويذكر أن ألوناً كثيرة من هؤلاء النصارى وبخاصة الذين عاشوا عمراكش - قد عادوا إلى الأندلس في أوائل عصر الموحدين ، بينما أعلنت جماعات منهم إسلامها ، واندبحوا في المجتمع الإسلامي ( رضوان البارودي : أضواء على المسيحية والمسيحيين في المغرب في العصر الإسلامي ، ط . دار الفكر العربي ، . ٩٩ م ، ص ٣٧ ، ٢٠٤) .

<sup>(</sup>٣) ابن عذارى : البيان ، حـ ٤ ، ص ٧٣ ؛ ابن الخطيب : الإحاطة ، حـ ١ ، ص ١١٤ .

<sup>(</sup>٤) ابن عذارى : البيان ، حدد ، ص ٧٣ .

 <sup>(</sup>٥) المصدر السابق ، ص ٧٣ – ٧٤ .

خطورة على الجماعة من التنازع السياسي ، بل ربما كان في بعض الأحايين أساساً أو مبعثاً ينطلق منه ذلك التنازع . ولكون الأندلس – كما مر ذكره – تغرأ من ثغور المسلمين ويعيش بين جوانحها أعداد عظيمة من النصاري ، بمعنى أنها تواجه أعداءها وخصوم عقيدتها كل حين فإن علماء الأندلس - على مر العصر الإسلامي كله - ظلوا يتمسكون بمذهب الإمام مالك في الجال الفقهي(١) ، وبما يرونه مذهباً لأهل السنة والجماعة في المحال العقدي (١) ، فوقفوا بالمرصاد لكل من يعارض ذلك ، سداً لأبواب الخلاف وما قد يجره من فتن ، ووقاية للوحدة الإسلامية في هذا الثغر القصبي من أي تصدع أو انفلات (٢) ، قد يؤدي إلى اجتثاث شجرة الإسلام منه (١) . وانطلاقاً من هذا المبدأ فإنه حالما انتشر في الأندلس كتاب " إحياء علوم الدين " لأبي حامد الغزالي (ت٥٠٥هـ / ١١١١م) أصدر علماء قرطبة برئاسة قاضي، الجماعة أبي عبد الله بن حمدين (ت٥٠٨هـ / ١١١٤م) فتوى بإحراقه (٥) في أوائل عهد الحاكم المرابطي على بن يوسف بن تاشفين لل باعتباره من كتب

<sup>(</sup>١) حسين مؤنس: صورة الأندلس، مجلة كلية الآداب، حامعة الإسكندرية، م١٤، عام ١٩٦٠م، ص ٤٤، ٤٣.

<sup>(</sup>٢) حسين الوراكلي : النراث الأندلسي وسؤال الوحدة ، ص ٢٠ .

<sup>(</sup>٣) حسين مؤنس: صورة الأندلس، ص ٤٤. وانظر ما قاله محمود علي مكي في تقديمه لكتاب (ابن سهل: ثلاث وثائق في محاربة الأهواء والبدع في الأندلس "مستخرجة من الأحكام الكبرى" تحقيق محمد عبد الوهاب خلاف، ط. الأولى، المركز العربي الدولي للإعلام، القاهرة، ١٩٨١م، ص٧).

<sup>(</sup>٤) محمد اليعقوبي البدراوي : إحراق كتاب الإحياء في الغرب الإسلامي ، مجلة المناهل ، العدد ٩ ، السنة ٤ ، رجب ١٣٩٧هـ / ١٩٧٧م ، ص ٣١٢ .

<sup>(</sup>٥) ابن القطان : نظم الجمان ، ص ٧٠ ؛ ابن عذارى : البيان ، حــ ٤ ، ص ٥٩ ؛ الونشريسي : المعيار المعرب ، حـ١٠ ، ص ١٨٥ ؛ مجهول : الحلل الموشية ، ص ١٠٤ .

م أكد ابن القطان أن فتوى الإحراق صدرت عام ٥٠٣هـ / ١١٠٩ ( نظم الجمان ، ص ٧٠ ) بينما −

البدع (۱) المشوشة لعقائد الناس ، المشتتة لكلمة الجماعة (۲) ، المبعدة عن الكتاب والسنة (۲) . وحال صدور الفتوى بُوشر العمل بها في قرطبة وغيرها (۱) . وغالب الظن أن الإفتاء في إحراق كتاب مثل "إحياء علوم الدين "ولعالم شهير كأبي حامد الغزالي عُرف قبلاً عند حكام المرابطين وعلماء الأندلس والمغرب لن تصدر إلا بعد قراءة مستوعبة لفصوله، ودراسة مستوفية لمقاصده. ومع أننا لا نملك حتى الآن نص الفتوى التي لا بد أنها شرحت مبررات الإحسراق لكن لحسن الحظ نُقل إلينا شذرات من كلام ابن حمدين "بيّن فيها ما يراه في الكن لحسن الحظ نُقل إلينا شذرات من كلام ابن حمدين "بيّن فيها ما يراه في

<sup>-</sup> أكد الونشريسي أن ذلك كان عام ٥٠٥هـ / ١١١٣م ( المعيار المعرب ، حـ١٦ ، ص ١٨٥ ) وأما ابن عذارى فقد نقل الخبر عن ابن القطان ، ولكنه لم يتبن التاريخ الذي ذكره هذا الأخير ، بل ساق الخبر بعد حوادث سنة ٥٠٥هـ / ١١١٩م ( البيان ، حـ٤ ، ص ٥٥ ) ولقد رجح محمد القبلي أن سنة الإحراق هي ٥٠٥هـ/١١٢م واحتج بأن ابس عذارى عُرف باعتماده الطريقة الحولية في تسجيل الحوادث مع توخيه الدقة . وتساءل هل معنى أن ابن عذارى كان يعرف رواية أخرى تنص على أن سنة ٥٠هـ/١١٢م هي التي حرى فيها الإحراق ، ولكنه لم يتمكن من الوصول إليها ساعة تصنيف الخبر ٩ كما توقف عند رواية ابن القطان القائلة بأن الإحراق حدث سنة ٥٠هـ/١٠٩م وتساءل الخبر ٩ كما توقف عند رواية ابن القطان القائلة بأن الإحراق حدث الإحراق قبل وفاة الغزالي منة حمس وخمسمائة ليستقيم النسق الرسمي القائم على دعاء مؤلف الإحياء على المرابطين بسبب فعلتهم ، ولفائدة ... ابن تومرت " ؟ وأخيراً دعا إلى ضرورة التحفظ بالنسبة لأطروحة الإحراق قبل وفاة الغزالي ( مراجعات حول المجتمع والثقافة بالمغرب الوسيط ، ط . الأولى ، دار توبقال ، المدار وفاة الغزالي ( المراجعات حول المجتمع والثقافة بالمغرب الوسيط ، ط . الأولى ، دار توبقال ، المدار البيضاء ، ١٩٨٧م ، ص ٣٠ ، وحاشية "٢٢" ) .

<sup>(</sup>١) الذهبي : سير أعلام النبلاء ، حـ ١٩ ، ص ٣٣٢ ؛ حسين مؤنس : نصوص سياسية عن فـبرة الانتقال من المرابطين إلى الموحدين ، ص ١١٣ .

<sup>(</sup>٢) الونشريسي: المعيار المعرب ، حد١٢ ، ص ١٨٧ .

<sup>(</sup>٣) ابن كثير : البداية والنهاية ، حـ١٢ ، ص ١٧٤ .

<sup>(</sup>٤) ابن القطان : نظم الجمان ، ص ٧١ ؛ الذهبي : سير أعلام النبلاء ، حـ١٩ ، ص ٣٢٧ .

يه ألف ابن حمدين رسائل في الرد على أبي حامد الغزالي كانت تُقرأ عليه ( ابن عطية : فهرس ابن عطية ، ص ١١٢ ؛ عياض : الغنية ، ص ١١٦ ؛ الذهبي : سير أعلام النبلاء ، حــ ١٩ ، ص ٤٢٢) .

كتاب الإحياء من خطر على عقيدة أهل السنة والجماعة في الأندلس ، ففي معرض تحذيره من رسالة أنشألها أحد الصوفية المتعصبين لكتاب الإحياء ، وصف أبا حامد به إمام بدعتهم (1) ثم تساءل موضحاً حال أبي حامد بقوله وفي أبن هو من شُنع مناكيره ، ومضاليل أساطيره المباينة للدين (1) ثم أضاف وزعم أن هذا من علم المعاملة المفضي إلى علم المكاشفة الواقع بهم على سر الربوبية الذي لا يُسفر عن قِناعه ، ولا يفوز باطلاعه ، إلا مَن تمطى إليه ثَبَج ضلالته التي رفع أعيلامها ، وشرّع أحكامها (1) ثم أشار إلى ما نادى به أبو حامد للوصول إلى هذه المكاشفة ، وعقّب عليه بقوله وله فهو يقول : ذروا ما كان السلف عليه ، وبادروا ما آمركم به (1) . ولعل أبا بكر الطرطوشي (ت ، ٢هه / ١٢٦ م) وهو الأندلس وعلمائها (1) – لعله المشرق ثم استقر بمصر ، وبقى على اتصال بالأندلس وعلمائها (1) – لعله حلى لنا سبب فتوى علماء قرطبة بإحراق الإحياء أن كما كشف لنا ما يمثله جلى لنا سبب فتوى علماء قرطبة بإحراق الإحياء أن كما كشف لنا ما يمثله

<sup>(</sup>۱) الذهبي: سير أعلام النبلاء ، حد ١٩ ، ص ٣٣٢ .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ، الصفحة نفسها .

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ، الصفحة نفسها .

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق ، الصفحة نفسها .

<sup>(</sup>٥) مخلوف : شجرة النور ، ص ١٢٤ - ١٢٥ .

المنه ومن عجب أن عديداً من الكُتاب المحدثين أعرضوا عن السبب العقدي الذي عَوَّل عليه فقهاء قرطبة في فتواهم بهاحراق الإحياء والذي أيدهم عليه بعض معاصريهم من العلماء كالطرطوشي والمازري (الذهبي: تاريخ الإسلام، "حوادث ووفيات ٥٠١-١٥٥ه."، ص ١٢٠-١٢٢ ؛ سير أعلام النبلاء، حد١٩، ص ٣٣٠ - ٣٣٢، ٣٣٤، ٩٤٤-٤٩٤) وجزموا بأسباب بنوا غالبها على التخمين كجعلهم أحد الأسباب الرئيسة في فتوى الإحراق كون الغزالي في كتابه الإحياء قد شن حملة شعواء ضد الفقهاء (عبد الوهاب فايد: منهج ابن عطية في تفسير القرآن، ص ٣٣ ؛ عنان: عصر المرابطين والموحدين، ق١، ص ٢٩ ؛ (ينهرت دوزي: المسلمون في الأندلس، ترجمة حسن حبشي، ط. الهيئة المصرية العامة للكتاب، ١٩٥٥، مح ٣، ص ١٦١) وقد تكلف بعض هؤلاء -

ذلك الكتاب من خطر على عقيدة الأندلسيين ، ووحدة كلمتهم - وذلك في سؤال طُرِحَ عليه بهذا الشأن . فكان مما قاله عن الغزالي وإحيائه " شحن كتابه بالكذب على رسول الله على فلا أعلم كتاباً على بسيط الأرض في مبلغ علمي أكثر كذباً على رسول الله على منه ، سبكه بمذاهب الفلاسفة ، ومعاني رسائل أخوان الصفا ، وهم قوم يرون النبوءة اكتساباً " (١) ، "وزعموا أن المعجزات حيل ومخاريق" (١) . إلى أن قال إن الغزالي في كتابه هذا " يسوق الكلام سوقاً يُرعد فيه ويُبرق ، ويمني ويشوق حتى إذا تشوفت له النفوس قال هذا من علم المعاملة ، وما وراءه من علم المكاشفة ، ولا يجوز تسطيره في الكتاب ، أو يقول : وهذا من سر القدر الذي نهينا عن إفشائه " (١) . ويعلق الطرطوشي على ذلك بقوله : " وهذا فعل الباطنية وأهل الدغل والدخل في دين الله يستغل الموجود ، ويكلف النفوس بالمفقود " (١) . ويقدم لنا النتيجة

<sup>-</sup> الكتاب لإثبات هذا السبب بنقل نصوص من الإحياء تؤيد وجهة نظرهم ( بروفنسال : الإسلام في المغرب والأندلس ، ص ٢٥٨ - ١٥٩ ؛ السيد عبد العزيز سالم : تاريخ المغرب في العصر الإسلامي ، ص ٢٥٨ - ١٥٩ ؛ حسن علي حسن : الحضارة الإسلامية في المغرب والأندلس ، ص ٢٥٨ ) ولقد رمى بعضهم فقهاء المرابطين بالتزمت والجهل وعاربة الفكر لإحراقهم الإحياء ( أبو العلاء عفيفي : أبو القاسم بن قسي وكتابه خلع النعلين ، بحلة كلية الأداب ، حامعة الإسكندرية ، م١١ ، سنة ١٩٥٧م ، ص ٥٣ ؛ السعيد : الشعر في عهد المرابطين والموحدين ، ص ٣٦ ) ولا يستبعد أن هؤلاء جميعاً تأثروا في رأيهم هذا . ما كتبه مؤرخو الموحدين الساخطون على المرابطين ( ابن القطان : نظم الجمان ، ص ٧١ ) أو . بما كتبه مؤيدو أبي حامد الغزالي ( التادلي : التشوف إلى رحال التصوف وأخبار أبي العباس السبتي ، تحقيق أحمد توفيق، ط . الأولى ، دار النجاح الجديدة ، الدار البيضاء ، ١٤٠٤هـ / ١٩٨٤ ، ص ٣٦ ، ٩٠ ، ١٤٥ ،

<sup>(</sup>١) الونشريسي : المعيار المعرب ، حـ ١٢ ، ص ١٨٦ .

<sup>(</sup>٢) الذهبي: سير أعلام النبلاء ، حـ ١٩ ، ص ٣٣٤ ، ٤٩٥ .

<sup>(</sup>٣) الونشريسي : المعيار المعرب ، حد ١٢ ، ص ١٨٧ .

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق ، ص ١٨٧ .

التي تَحْصل من جراء ذلك بقوله "فهو تشويش لعقائد القلوب ، وتوهين لما عليه كلمة الجماعة "(1) ثم أخيراً يسين وجاهة إحراقه مدعماً ذلك بما أجمع عليه الصحابة رضي الله عنهم من إحراق المصاحف المخالفة للمصحف العثماني (٢)؛ لأن فيه حسماً للاختلاف والتقاتل ، فقال " فإنه إن تُرك انتشر بين ظهور الخلق، ومن لا معرفة له بسمومه القاتلة ، وخيف عليهم أن يعتقدوا صحة ما سُطر فيه مما هو ضلال ، فيحرق قياساً على ما أحرقته الصحابة رضي الله عنهم من صحائف المصحف التي كان فيها اختلاف ألفاظ ونقص آي ، ألا ترى أنهم لو لم يحرقوا تلك الصحائف، وانتشرت في الخلق لحفظ كل إنسان ما وقع منها إليه، وأو شك أن يختلفوا فيتقاتلوا ويتقاطعوا "(٢) . وهكذا انكشف لنا -فيما مضى أن سبب فتوى علماء قرطبة بإتلاف كتاب الإحياء هو ما حواه بين دفتيه من أمور تشوش صافي العقيدة ، وتبدد شمل الجماعة ، وقد تودي في النهاية إلى التنازع ثم الاقتتال بين المسلمين في بلد أحوج مايكون إلى ائتلاف القلوب ، وتوحيد الكلمة ، وانتظام الصف . وإذا كانت هذه حقيقته

<sup>(</sup>١) الونشريسي : المعيار المعرب ، ، حد ١٢ ، ص ١٨٧ .

<sup>(</sup>٢) الذهبي: سير أعلام النبلاء ، حد ١٩ ، ص٤٩٦ .

<sup>(</sup>٣) الونشريسي : المعيار المعرب ، حد ١٢ ، ص ١٨٧ .

فإن الأمر بإتلافه لم يكن بِدُعاً في حياة المسلمين أنه الصحابة رضي الله عنهم أجمعوا على حرق ما خالف المصحف المعتمد لديهم خوفاً من نشوب الخلاف ومن ثم القتال .

ب - اختلال وحدة الأندلس عند تردي أوضاع الدولة المرابطية وموقف العلماء من ذلك:

كان قيام ابن تومرت وحزبه الموحدين بالثورة في المغرب ضد المرابطين من الأسباب التي أدت بأحوال الأندلس إلى الاختلال (1). فلمجابهة تلك الثورة المتصاعدة القوة نقل حكام المرابطين كثيراً من حماة الأندلس وأسلحتها وعددها إلى المغرب، " فكان ذلك أعظم فساد حل بالأندلس، واختل أمرها عليهم، وألح النصارى بالضرب على جهات الأندلس حين علموا بعجز الإمارة بالمغرب عن الدفاع ... فساءت الأحوال، وكثرت الشدائد والأهوال" (1) وحينذاك توافرت لدى الأندلسيين" دواعى

الحكم المستنصر - وكذلك كتب ابن حزم ( دندش : الأندلس في نهاية المرابطين ، ص ٣٨ ، وحاشية الحكم المستنصر - وكذلك كتب ابن حزم ( دندش : الأندلس في نهاية المرابطين ، ص ٣٨ ، وحاشية "٤١") كما حرق الموحدون أنفسهم كتب الفروع وعلى رأسها المدنة ( المراكشي : المعجب ، ص ٢٥١ ؛ ابن أبي أصيبعة : عيون الأنباء ، حـ٣ ، ص ١١١ ، وانظر - أيضاً - : القبلي : مراجعات حول المجتمع ، ص ٥٠ ؛ روحي لي تورنو : حركة الموحدين في المغرب في القرنين الثاني عشر والثالث عشر، ترجمه أمسين الطيبسي ، ط . السدار العربيه للكتاب ، ليبيا - تونسس ١٩٨٢م ، عشر، ترجمه أمسين الطيبسي ، ط . السدار العربيه للكتاب ، ليبيا - تونسس ١٩٨٢م ، ص ٧٣ ) والظاهر أنه لو لم يستغل الموحدون إحراق الإحياء لصالحهم ، وقدر الله لدولة المرابطين الحياة مدة أطول لمر حرق الإحياء في الأندلس دونما ضحيج .

<sup>(</sup>١) المراكشي: المعجب، ٢٧٧.

<sup>(</sup>٢) مجهول: الحلل الموشية ، ص ١٢٠ .

الشتات ...، واستهدفوا الخلع "(۱) ثم ما لبثت البلاد أن انفجرت بالثورة على المرابطين بعد مضي مدة وجيزة من عهد تاشفين بن علي بن يوسف بسن تاشفين الذي انشغل عنها بمقاتلة الموحدين (۲)، فكانت سنة 970هـ/١١٤م هي السنة التي كثر فيها الثوار في جميع مناكب الأندلس (۳)، وعلى حد تعبير المراكشي (٤) "كادت الأندلس تعود إلى سيرتها الأولى بعد انقطاع دولة بين أمية ". وهذا معناه أن الوحدة التي كانت ترفل بها الأندلس في ظل المرابطين قد انفرط عقدها ، وانحلت عراها ، وتناثرت أجزاؤها .

ومما يستلفت النظر أن الذي تولى كبر هذه الفتنة ، وأيقظها من رقدتها، وأوقد نارها هم من المحسوبين في زمرة العلماء (٥) من المحسوبين في زمرة العلماء بن القاسم بن بعض المؤرخين " فتنة المريدين والفقهاء " (١) فالمريدون هم شيعة أبي القاسم بن قسي الذي كان قد بادر بالتمرد على المرابطين في غربي الأندلس عام

<sup>(</sup>١) ابن الخطيب: أعمال الأعلام ، ق٢ ، ص ٢٤٩ .

ر) المصدر السابق ، ص ٢٤٧ .

<sup>(</sup>٣) الضبي: بغية الملتمس ، ص ٤٢ ؛ ابن الأبار : الحلة ، حـ ٢ ، ص ٢٢٧ ؛ المعجم ، ص ٢٤٥ .

<sup>(</sup>٤) المعجب ، ص ٢٧٧ .

<sup>(</sup>٥) السامرائي : علاقات المرابطين بالممالك الإسبانية ، ص ٢٨٣ .

<sup>﴾</sup> انظر عن أصناف العلماء كلاماً لابن رشد (فتاوى ابن رشد ، حـ ٣ ، ص ١٦٢٥ – ١٦٢٩) وكلامــاً آخر لأبي بكر بن العربي ( قانون التأويل ، ص ٢٥٤ ؛ العواصم من القواصم ، ص ٣١٨–٣١٩ ) .

<sup>(</sup>٦) ابن الزبير : صلة الصلة ، ص ٣٨ .

الإدارية الرسمية، ثم أظهر الزهد ولقى بالمرية أبا العباس بن العريف أحد زعماء المتصوفة في الأندلس الإدارية الرسمية، ثم أظهر الزهد ولقى بالمرية أبا العباس بن العريف أحد زعماء المتصوفة في الأندلس حينذاك، ثم أقبل على قراءة كتب أبي حامد الغزالي ( ابن الأبار: الحلة، حـ ٢، ص ١٩٧) ثم أصبح كلامه في التصوف يُكتب ويُتداول بين مريديه ( ابن العريف: مفتاح السعادة، ص ٢٠٨ بولس اليسوعي: رسائل ابن العريف إلى أصحاب ثورة المريدين في الأندلس، بحلة الأبحاث - الجامعة الأمريكية، بيروت، عـدد ٢٧، سنة ١٩٧٨ - ١٩٧٩م، ص ٥١) ومن أشهر -

0.70هـ / 0.11 م 0.11 ، فكانت ثورته " باكورة الفتنة " على حـ د تعبير ابن الخطيب 0.11 . أما الفقهاء فقد كان إمامهم وقدوتهم في الثورة قاضي الجماعة في قرطبة أبا جعفر بن حمدين الذي جاهر بعصيانه المرابطين حين قَبلَ تولي

- كتبه كتاب خلع النعلين ( الصفدي : الوافي بالوفيات ، حــ٧ ، ص ٢٩٨ ؛ ابن خلدون : المقدمة ، ص ١٩٩ ) ولما تشكل حوله الأتباع ادعى الولاية ثم تسمى بالمهدي ، وقد كثرت مخاريقه ومزاعمه ، منها أنه حج في ليلته ( ابن الخطيب : أعمال الأعلام ، ق٢ ، ص ٢٤٩ ) وقد أشار المراكشي أن له أخباراً قبيحة مضمونها الجرأة على الله سبحانه ( المعجب ، ص ٢٨١ ) وقد تعرض ابن تيمية لبعض أفكاره مفنداً لها لا سيما قوله بما قالته الفلاسفة أن النبوة مكتسبة ( بغية المرتاد في الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنية أهل الإلحاد من القائلين بالحلول والاتحاد ، تحقيق موسى الدويش ، ط . الأولى ، مكتبة العلوم والحكم ، المدينة ٨٠٤ هـ / ١٩٨٨ م ، ص ٣٩٠-٣٩١ ؛ درء تعارض العقبل والنقل ، حدا ، ص ٢٠١ ، ص ٢٠١ - ٢٠٠ ) أما ثورته على المرابطين فقد استمرت مستعرة حتى دخل في طاعة الموحدين ، ثم انتقض عليهم ، وحالف النصراني ابين الريق فقد استمرت مستعرة حتى دخل في طاعة الموحدين ، ثم انتقض عليهم ، وحالف النصراني ابين الريق ( الفونسو هنريكيز ) حاكم البرتغال ، فقتله أتباعه في جمادي الأولى سنة ٢١٥هـ / ١١٥١ ( ابن الأبار : الحلة، حد ٢، ص ١٩٨ - ٢٠٠ ، ابن الخطيب : أعمال الأعلام، ق٢، ص ٢٠٥-٢٥٢).

(١) ابن الخطيب: أعمال الأعلام ، ق٢ ، ص ٢٥٠ .

(٢) الإحاطة ، حد ٤ ، ص ٣٤٥ .

الم وحفر حمدين بن محمد بن علي بن محمد بن عبد العزيز بن حمدين التغلبي . ولى قضاء الجماعة في قرطبة سنة ٢٩هه / ١١٤٥م ثم صرف عنه ، وبعد ذلك أعيد إليه كرة أخرى ، فبقى يشغل هذا المنصب إلى أن ثارت قرطبة على المرابطين في رمضان عام ٣٩هه / ١١٤٥م نقام بحكمها ، وتسمى بأمير المسلمين والمنصور بالله ، وبعث إلى كثير من المدن يطالب زعماءها بالطاعة له . لكن الحكم لم يستقر له ، فآل الأمر به إلى التحالف مع حاكم قشتالة في أواخر عام ٤٥هه / ١١٤٦م ، فلما فشل في التفرد بإمارة قرطبة عن طريق هذا التحالف عبر إلى الموحدين ، وبعدها عاد إلى مالقة وظل بها إلى وفاته في رجب عام ٤١٥هه / ١١٥١م ( الضبي : بغية الملتمس ، ص ٤٢ ؛ ابن الأبار : التكملة ، حدا ، ص ٢٨٦ - ٢٨٨ ؛ الذهبي: سير أعلام النبلاء ، حد ٢٠ ، ص ٢١٤ ، ابن الخطيب: أعمال الأعلام ، ق٢ ، ص ٢٥٢ - ٢٥٤ ؛ النباهي : المرقبة العليا ، ص ٢٠٠ – ١١٤ ) ولقد خلط بعض الكتاب المحدثين بين ابن حمدين هذا وبين ابن حمدين المتوفي سنة ٨ . هه / ١١١٥م ( حمدي عبد المنعم محمد حسين : تاريخ المغرب والأندلس في عصر المرابطين حدولة على بن يوسف المرابطي - عبد المنعم محمد حسين : تاريخ المغرب والأندلس في عصر المرابطين حدولة على بن يوسف المرابطي - مؤسسة شباب الجامعة ، الإسكندرية ، ١٩٨٦م ، ص ٢١٠ ٪ ) .

السلطة في قرطبة نفسها أوائل رمضان عام ٥٣٩هـ / ١١٤٥م عقب قيام عامة قرطبة بخلع الطاعة المرابطية (١) . وقد اقتفى أثره عدد من القضاة فأعلنوا الثورة مثله ضد المرابطين (٢) . ولا يعنينا في مقامنا هذا تقصى أحبار هذين الثائرين ولا غيرهما ، ولا كذلك تبيان وجاهة قيام معارضة للمرابطين في الأندلس من عدمه ، إذ أن ذلك خارج عن نطاق دراستنا . ولكن الذي يعنينا هنا معرفة أن هذه الفتنـة ضررهـا على وحـدة الأندلس كـان كبـيراً . ففيما يتعلق بابن قسى وابن حمدين - مثلاً - فإن طموحهما الشخصي إلى السلطان جعلهما يُقاتلان ولاة المرابطين في الأندلس الذين ما زالوا يمسكون رسمياً - وإن شئت فقل شرعياً - بمقاليد الحكم في البلاد (٢) ، وكذلك يتصادمان مع زعماء أندلسيين يطلبون ما يطلبان من السلطان (١) ، بل إنهما في سبيل الوصول إلى الرئاسة تحالفا مع النصاري (°) ، فأصيب المسلمون -ساعتئذ – بمعرة شديدة أدناها ما صوره ابن الخطيب (٦) – مثلاً – بقوله عـن ابن حمدين " وأدخل ... النصارى قرطبة في عاشر ذي الحجة من عام أربعين [ وخمسمائة ] فاستباحوا المسجد... ومزقوا مصاحفه ... وحُرِّقت الأسواق، وأفسدت المدينة .. ولا ريب أن هذا كله وما ينتظر أن تُخلفه الحركات

<sup>(</sup>١) الضبي: بغية الملتمس ، ص ٤٢ ؛ ابن الخطيب: أعمال الأعلام ، ق٢ ، ص٢٥٣ .

<sup>(</sup>٢) انظر على سبيل المثال: ابن الأبار: الحلة ، حد ٢ ، ص ٢١٢ ، ٢١٩ ، ٢٢٨ ، ٢٥١ ؛ ابسن الخطيب: أعمال الأعلام ، ق٢ ، ص٢٥٤ ، ٢٥٦ ، ٢٥٨ ، ٢٥٣ .

<sup>(</sup>٣) ابن الخطيب: الإحاطة ، حدد، ص ٣٤٥ .

<sup>(</sup>٤) ابن الخطيب: أعمال الأعلام، ق٢، ص٢٥١، ٢٥٣.

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق ، ص ٢٥١ ، ٢٥٣ – ٢٥٤ .

<sup>(</sup>٦) الإحاطة ، حد ٤ ، ص ٣٤٥ - ٣٤٦ .

الأخرى المعارضة لسلطة المرابطين في بقية بقاع الأندلس\* - من اضطرابات وخلافات ومحالفات واقتتال - إنما هو ممزع للوحدة ، مفرق للجماعة ، مذهب لريح الأمة . ولذا فالعلماء الأندلسيون الذين نحسبهم مخلصين لدينهم وأمتهم نأوا بأنفسهم عن الخوض في تلك الفتنة ، وتصرفوا وفق ما قدروه مفيداً للمسلمين ووحدتهم . فمنهم من أنكر علانية على الثوار برفض الإقرار لهم بالولاية على المناطق التي انتزوا فيها باعتبارهم خارجين على طاعة المرابطين الذين يعدون الولاة الشرعيين للبلاد . فقاضي بلنسية أبو بكر جعفر بن حسين الأموي \*\* الولاة الشرعيين للبلاد . فقاضي بلنسية أبو بكر جعفر بن حسين الأموي \*\* على التورن بن عبد العزيز \*\* على العراق بين عبد العزيز المحترف على المحترف بين عبد العزيز المحترف على المحترف بين عبد العزيز المحترف على المحترف بين عبد العزيز المحترف المحترف المحترف بين عبد العزيز المحترف المحترف المحترف المحترف المحترف بين عبد العزيز المحترف المحت

🖈 قال ابن حُزَيّ : " وقام ببلاد الأندلس قضاتها على اتفاق منهم نظراً للمسلمين ، فقام بقرطبة ابن حمدين وبغرناطة ابن أضحى ، وبجيان أبو بكر بن عبد الرحمن بن حـزي ... وبمالقـة ابـن حسـون ..." (القوانين الفقهية ، ص٢٧٥ ) فابن حزي يرى مشروعية حكم الفقهاء للبلاد في أواخر عصر المرابطين، فقيامهم بذلك -عنده- من باب الحسبة، أو حسب تعبيره كان "نظراً للمسلمين". وغير خاف أن كلام ابن حزي هذا لا يتوافق –مثلاً– مع ما فعله ابن حمدين الذي عرفنا ظروف وصوله للزعامة في قرطبة . ﴿ يَهِ ﴾ أبو بكر حعفر بن الحسين بن أبي البقاء الأمــوي ، مـن أهــل أنْـدَة عمـل بلنسـية ، ولى الصــلاة والخطبـة ثــم القضاء ببلده ، وقد توفي في صفر سنة ٤٠هـ / ١١٤٥م ( ابن الأبار : التكملة ، حــ ١ ، ص ٢٤١ ) وقمـد ذكر بعض أخباره النباهي ، ولكن سماه جعفر بن الحسن بن الحسن الأمدي ( المرقبة العليا ، ص١٦). 장상상 هو أبو عبد الملك مروان بن عبد الله بن مروان بن عبد الله بن مروان بن عبد العزيز ، كــان مولـده عام ٤٠٥ هـ / ١١١٠م . وقد ولى قضاء بلده بلنسية في ذي الحجة سنة ٥٣٨هـ / ١١٤٤م، ولما خلع الناس ببلنسية طاعة المرابطين بعد منتصف عام ٥٣٩هـ / ١١٤٥م تسأمر فيها بعد أن أظهر في البداية تردداً ، ثم دخل في حرب مع المرابطين، وتملك شاطبة ولِقَنْت وما إليهما ، ولكنه لم يمكـث إلا يسـيراً حتى ثار به الجند في جماد الأولى سنة ٤٠هـ / ١١٤٥م ففر إلى المرية فقبض عليه هناك، وأرسل مقيداً إلى ميورقة فظل مسجوناً فيها اثني عشر عاماً ، ثم أطلق سراحه وتوجه إلى مراكبش وبقى فيها حتى وفاته سنة ٧٧هـ / ١١٨٢م ( ابن الأبار : التكملة ، حـ ١ ، ص ٦٣ ، حـ ٢ ، ص ٤٧٦ ، ٤٧٧ ، ٦٩٦ ؛ الحلة ، حد ٢ ، ص ٢١٨ - ٢٢٦ ؛ المعجم ، ص ١١٩ - ٢٠٠ ؛ ابن سعيد : المغرب ، حـ ٢ ، ص ٣٠١ ؛ ابن الخطيب : أعمال الأعلام ، ق٢ ، ص٢٥٦ .

بلنسية محتجاً بأن البيعة الشرعية للمرابطين بحكم البلاد ما زالت سارية المفعول، فلا يجوز نقضها . وسياق الخبر ما رواه ابن الأبار (۱) عن بعض الإخباريين أنه لما قام مروان بن عبد العزيز ببلنسيه أواخر أيام المرابطين طلب أبو بكر هذا "بالشهادة في بيعته ، فقال : والله لا أفعل وبيعة تاشفين أبو يعتمي " . وقد حُمِدَ لأبي بكر هذا الموقف الشجاع الذي أبعده عن السقوط في الفتنة (۱) . وشبيه بموقف أبي بكر الأموي من الفتنة تَصرّفُ أبي محمد عاشر ابن محمد بن مرجي الأنصاري المنه (ت٧٦ ٥هـ/١٧٢م) مع أبي جعفر بن أبي جعفر بن أبي حعفر بن أبي خعفر بن أبي فحينما استدعاه أبو جعفر "وندبه إلى الدخول معه فيما دخل فيه ... امتنع فحينما استدعاه أبو جعفر "وندبه إلى الدخول معه فيما دخل فيه ... امتنع

<sup>(</sup>١) التكملة ، حـ ١ ، ص ٢٤١ .

اللاحظ أن أبا بكر الأموي قال هذا الكلام بعيد مقتل تاشفين بن علمي في رمضان عـام ٣٩هـ / ١٤٥٥ ( ابن الخطيب : الإحاطة ، حـ ١ ص٤٥٤ ) .

<sup>(</sup>٢) النباهي : المرقبة العليا ، ص ١٦ .

موجه أبو محمد عاشر بن محمد بن عاشر بن خلف بن مرحي الأنصاري ، ولـد سنة ١٩٦ه - ١٠٩٨ . وقد سكن شاطبة ، وتقلب في عدة مناصب منها خطة الشورى ببلنسية ، والقضاء في شاطبة و في مرسية . وقد كان نقيها حافظاً ، بصيراً في الفتوى ، شرح المدونة في مؤلف له . ولكنه توفي في شعبان عام ١٩٥ه / ١١٧٢م قبل إتمامه ( الضبي : بغية الملتمس ، ص ٤٣٨ ؛ ابن الأبار : التكملة ، ط . كوديرا حد ٢، ص ١٩٧ ؛ المعجم ، ص ٣١٠ - ٣١١ ؛ ابن عبد الملك المراكشي : الذيل والتكملة ، ص ٥ ق ، ص ٩ ٩ - ١٠١ ؛ ابن الزبير : صلة الصلة ، ص ١٦٣ - ١٦٤ ) .

أبو محمد من ذلك " (١) ، وابتعد بنفسه عن الفتن كلها أنه وأمضى بقية ساعات عمره "عاكفاً على العلم ، مفيداً ومستفيداً مقبلاً على ما يعنيه ، ناظراً في أسباب معيشته إلى أن لحق بربه " (٢) . وثمة علماء معدودون في ذلك الحين من كبار علماء الأندلس كابن العربي (ت٤٣٥هـ / ١١٤٨م) - مثلاً - لا نحس منهم من أحد في تلك الأحداث ، ولا نسمع لهم صوتاً . والظن بمثل هؤلاء أنهم انسحبوا من الميدان ، واعتزلوا الفتنة . ومن الواضح أن تلك المواقف التي أبداها أولئك العلماء في أيام الفتنة لم يظهر لها أثر يذكر في الإبقاء على وحدة الأندلس في ظل راية المرابطين ، لأن دولتهم في المغرب كانت تترنح تحت ضربات الموحدين ، ثم ما نشبت أن لفظت أنفاسها الأخيرة ، وانقرضت من الوجود .

## جـ - أثر العلماء في وحدة الأندلس تحت حكم الموحدين:

إن قيام دولة الموحدين في المغرب على إنقاض الدولة المرابطية ، وعبور بعض كبار ثوار الأندلس كابن قسي وابن حمدين إلى العدوة ، واعترافهم بالموحدين (٢) ، ثم تمكن هؤلاء الأخيرين من بسط سلطانهم على غربي الأندلس ووسطها المناهم وادف ذلك كله جعل علماء الأندلس

<sup>(</sup>١) ابن عبد الملك المراكشي : الذيل والتكملة ، س٥ ، ق١ ، ص ١٠١ .

مهر ولقد ذُكر أن مروان بن عبد العزيز ألزم أبا عبد الله بن غلام الفرس بتقلد الخطابة بجمامع دانية ، فكان أبو عبد الله " إذا سئل عن حاله يقول : حال شيخ ابن سبعين سنة يطلع على هذه الأعواد فيكذب " (ابن عبد الملك المراكشي : الذيل والتكملة ، س٦ ، ص ١٦٦ ) فهل معنى كلامه هذا عدم رضاه بولاية مروان الثائر في شرقي الأندلس ؟

<sup>(</sup>٢) ابن عبد الملك المراكشي : الذيل والتكملة ، س٥ ، ق١، ص١٠١ .

<sup>(</sup>٣) ابن الخطيب: أعمال الأعلام ، ق٢ ، ص ٢٥١ ، ٢٥٤ ، ٢٦٢ .

٠٠٠ انظر : التمهيد من هذا الكتاب .

يرنون بأبصارهم نحو الدولة الموحدية الفتية ، فيتعلقون بحبل طاعتها ، ويعقدون عليها الآمال في مواجهة الخطر النصراني . فعندما استولى الموحدون على إشبيلية وصل إلى مراكش وفد من أهلها لتقديم البيعة للحاكم الموحدي عبد المؤمن بن علي ، وذلك في ذي الحجة من عام ٤١٥هـ/ ١١٤٧م (١)، وقد كان في مقدمة الوفد الإشبيلي كبار علمائهم ، وعلى رأسهم أبو بكر بن العربي (ت٤٣٥هـ/ ١١٤٨م) وأبو بكر بن الحد (ت٥٨١هـ/ ١١٩٠م) وغيرهما (٢) . وحين دخل الوفد إلى عبد المؤمن في محلسه القي ابن العربي خطبة بليغة ، ثم تبعه ابن الجد فألقي هو الآخر خطبة أخرى (٣) . ولم تصرح المصادر بفحوى هاتين الخطبتين ، لكن من المتوقع ألا يَخرج عن إطراء للموحدين ، ودعوة للاعتصام بدولتهم (أ) ، بدليل أنهما حازتا على إعجاب الحاكم الموحدي (٥) . ومهما يكن من أمر فإنه بعد إلقاء الخطبتين قام رحال الوفد إلى عبد المؤمن و دفعوا له بيعة أهل إشبيلية ، مشهودة بخطوطهم ، فقبلها منهم ، واستحسن فعلهم (١) .

<sup>(</sup>۱) ابن عذارى : البيان ، ق . الموحدين ، ص٣٣ .

ابو بكر بن الجد هو: محمد بن عبد الله بن يحيى بن فَرْح بن الجد الفهري ، ولد في لَبْلَة عام ١٩٦هـ/ ما ١١٠٥ ، ثم استقر بإشبيلية . برع بالعربية ، ثم مال إلى الفقه والحديث ، فكان ممن انتهت إليه الرئاسة في الفُتيا ، وقد شُهر عنه قدرة خارقة على الحفظ . وكان أحد العلماء الذين حظوا . عكانة لدى الحكام المرابطين ثم الموحدين ، وتوفي في شوال عام ١٨٥هـ / ١١٩٠ م ( ابن الأبار : التكملة ، حد ، ص ١٤٥ - ١٩٥ ؛ ابن سعيد : المغرب ، حد ، م ٣٤٣ ؛ ابن عبد الملك المراكشي : الذيل والتكملة ، س٢ ، ص ٣٨٦ ، ابن فرحون : الديباج ، حد ، م ٢٨٦ - ٢٨٧ ) .

<sup>(</sup>٢) ابن عذاري : البيان ، ق . الموحدين ، ص٣٣ ؛ مجهول : الحلل الموشية ، ص ١٤٧ .

<sup>(</sup>٣) ابن عذارى : البيان ، ق . الموحدين ، ص٣٣ ؛ بحهول : الحلل الموشية ، ص ١٤٨ .

<sup>(</sup>٤) ابن عذارى : البيان ، ق . الموحدين ، ص٣٣ .

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق ، ص ٣٣ .

<sup>(</sup>٦) بحهول : الحلل الموشية ، ص ١٤٨ .

وكان قاضي الجماعة في قرطبة أبو القاسم بن الحاج ( ٢٥٥ه - ١٥٥ من أيد الموحدين ، ولكنه - فيما يبدو - لم يستطع في أول الأمر الشخوص بنفسه إليهم ، ولذا بعث اثنين من أسرته معززين بثالث من أصحابه إلى الحاكم الموحدي عبد المؤمن فالتقوا به في مراكش . ثم رد عليه عبد المؤمن بكتاب خبره بوصول الرسل ، وتأديتهم البيعة (١) . أما عن اعتذاره بعدم الحضور فقد حاوبه عبد المؤمن في ذلك الكتاب بقوله " وقام عذركم وفقكم الله - على ساقه فقبل ، ومَثلَ ولاؤكم نائباً عن الوصول فوصل (٢) .

ولقد كان العلماء - أيضاً - في طليعة الأندلسيين الذين مثلوا وسط الأندلس وغربيها (٢) ، وتحركوا آخر عام ٥٥٥هـ/ ١١٥١م (٤) لمقابلة عبد المؤمن بن علي في المغرب ، وتأكيد الطاعة له ، حيث وصلوا إلى مدينة سلا المغرب في خمسمائة رجل " من الخطباء والفقهاء والقضاة والأشياخ

الله بن الحاج هو محمد بن محمد بن أحمد بن لب بيطير التحيي. وهو ولد أبي عبد الله بن الحساج قاضي الجماعة في قرطبة المقتول في الجامع في صفر عام ٢٩٥هـ / ١١٣٤م ( ابسن بشكوال : الصلة ، حـ٢ ، ص ٥٨١ ) من أهل قرطبة كان من أهل العلم بالرأي والحفيظ للمسائل . ولى قضاء الجماعة ببلده وقتاً ، ثم خرج منها وتجول ببلاد الأندلس ، فكانت وفاته في إشبيلية سنة ٢١٥هـ / ١١٧٥ ببلده وقتاً ، ثم خرج منها وتجول ببلاد الأندلس ، فكانت وفاته في إشبيلية سنة ٢٥هـ / ١٥٧٥ ( ابن الأبار : التكملة ، حـ ٢ ، ص ٥١٨ - ٥١٩ ؛ وانظر : مخلوف : شحرة النور ، ص١٥٠) .

 <sup>(</sup>١) يفهم هذا من رسالة كتبها عبد المؤمن بن على لأبي القاسم بن الحاج . ( بروفنسال : مجموع رسائل موحدية ، ص ٣-٤) .

<sup>(</sup>٢) بروفنسال : بحموع رسائل موحدية ، ص ٤ .

<sup>(</sup>٣) ابن عذارى : البيان ، ق . الموحدين ، ص٤٣ .

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق ، ص ٤٣ ؛ ابن أبي زرع : الأنيس المطرب ، ص ١٩٢ .

الميه مدينة سلا Sale هي إحدى مدن المغرب القائمة عند مصب نهر أسمير (أبي رقراق) في البحر المحيط (الإدريسي : صفة المغرب، ص ٧٢ ؛ المراكشي: المعجب ، ص ٢٩٦ ) وتتصل حالياً بمدينة الرباط عن طريق عدد من القناطر المنصوبة على نهر إبسي رقراق الفاصل بينهما ( الصديق بن العربي : كتاب المغرب ، ط . الثالثة ، دار الغرب الإسلامي ، بيروت ، ١٤٠٤هـ / ١٩٨٤م ، ص ٤٩ ، ١٣٨) .

والقواد " (۱) . وفي أول يوم من العام التالي التقوا بعبد المؤمن ، فتقدم قاضي الجماعة في قرطبة أبو القاسم ابن الحاج ( -700 ( -700 ) الذي أتيحت له الفرصة هذه المرة بالحضور ، فراح يتكلم بين يدي الحاكم الموحدي ، فركز في كلامه على العدوان النصراني ، وأنه أضعف البلاد وأفقرها (۲) . ثم نهض من بعده أبو بكر بن الجد ( -700 -700 ) الذي سبق أن قدم مع وفد إشبيلية ، فخطب خطبة تطرق فيها لعبد المؤمن بن علي " وما يجب من البدار إلى طاعته ، والدخول في جماعته " (-700 ) وقد تكرر مثل هذا المجلس في اليوم الثاني ، فأتيح الكلام بين يدي عبد المؤمن لكل من أراد أن يتكلم من رجال الوفد الأندلسي ، ثم عادوا إلى بلادهم (٤) .

والمتأمل لما مر ذكره من أحبار الوفود القادمة من غربي الأندلس ووسطها إلى الحاكم الموحدي في المغرب، وترؤس العلماء لتلك الوفود يكاد يجزم بأن العلماء المخلصين في تلك المناطق حبذوا تملك الموحدين لها بعد انتزاعها من الفرقاء المتحاربين، وذلك رغبة في ائتلاف القلوب، واحتماع الكلمة، ووحدة الصف أمام النصارى للهلاس. وقد كشف لنا أبو القاسم ابن الحاج في كلمته لعبد المؤمن أن ردع العدوان النصراني، وإيقاف زحفه هو غاية الأندلسيين الأولى في إنضوائهم تحت مظلة الدولة الموحدية.

<sup>(</sup>١) ابن أبي زرع: الأنيس المطرب ، ص ١٩٢.

<sup>🖈</sup> رسم ابن عذاری اسمه هنا بابن حجام ( البیان ، ق . الموحدین ، ص ٤٤ ) .

<sup>(</sup>٢) ابن أبي زرع: الأنيس المطرب، ص ١٩٢.

<sup>(</sup>٣) ابن عذارى : البيان ، ق . الموحدين ، ص٤٤ .

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق ، الصفحة نفسها .

يه تأمل كلام ابن العربي عند شرحه لقول الرسول ﷺ: " وألا ننازع الأمر أهله " حيث قـال " يعـني بقوله أهله : مَنْ مَلَكَه لا من يستحقه ، فإن الأمر فيمن يملكه أكثر منه فيمن يستحقه ، والطاعة واحبــة في الجميع لأمر النبي ﷺ بذلك لكل أمير ولو كان عبد أ حبشياً لما في ذلك من مصلحـــة الخلق، فإن-

ولقد كان المظنون بعلماء شرقي الأندلس أن يسعوا إلى ربط بلادهم بالدولة الموحدية ، لأن حكام هذه الأخيرة يرفعون علم الجهاد ضد النصاري<sup>(1)</sup> يينما محمد بن سعد بن مردنيش المتأمر على تلك المناطق الشرقية من الأندلس<sup>(۲)</sup> – بجانب انهماكه باقتراف ألوان من المنكرات <sup>(۳)</sup> – كان معروفاً بمداخلته النصارى ، حيث "ألجأه الخروج عن الجماعة ، والانفراد بنفسه إلى الاحتماء بالنصارى ، ومصانعتهم ، والاستعانة بطواغيتهم " (أ) مجداً بيد أننا لا نخال بالنصارى ، وريما أن العلماء في ذلك الشأن المنه من ذلك عدم اطمئنانهم مردنيش ، وريما أن السبب المانع لهم في عمل شيء من ذلك عدم اطمئنانهم من نجاح مسعاهم ، فابن مردنيش كان في تلك المرحلة أصلب عوداً، وأشد

<sup>-</sup> الخروج على من لا يستحق الأمر إباحة للدماء ، وإذاهب للأمن ، وإنساد ذات البين ، فالصبر على ضرره أولى من التعرض لهذا الفساد كله " . ( القبس ، حد ٢ ، ص ٥٨٢ ) . فهذا المنهج الذي حكاه ابن العربي هو الذي سار عليه - فيما يبدو - علماء الأندلس مع دولة الموحدين .

<sup>(</sup>١) ابن صاحب الصلاة : المن بالإمامة ، ص ١٥٢ ؛ بروفنسال : مجمـوع رسـائل موحدية ، ص ١٢٢ ، ١٢٠ . ١٥٠ ، ٢٣٠ .

<sup>(</sup>٢) انظر: التمهيد من هذا الكتاب.

<sup>(</sup>٣) ابن الخطيب: الإحاطة ، حـ ٢ ، ص ١٢٢ ، ١٢٣ ، أعمال الأعلام، ق٢ ، ص ٢٦١ .

<sup>(</sup>٤) ابن الخطيب: الإحاطة ، حد ٢ ، ص ١٢٣ - ١٢٤ .

العصر الإسلامي، طدار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، ١٩٩٦م، ص٩٩-١٠٢،١٠٣-١٠١٠ العصر الإسلامي، طدار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، ١٩٩٦م، ص٩٩-١٠٢،١٠١ معلى لسان العصر الإسلامي، طدار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، ١٩٩٦م، ص٩٩-١٥١٥ معلى لسان أشياخ بلنسية وأعيانها يحذر فيها أحد قادة محمد بن مردنيش من اقتحام بلنسية بعد أن أعلن فيها زعيم اسمه يوسف بن حامد الدخول في دعوة الموحدين ونبذ طاعة ابن مردنيش ( ابن مغاور الشاطبي : نَوْر الكمائم وسجع الحمائم ، نشره محمد بن شريفة ضمن كتاب " ابن مغاور الشاطبي حياته وآثاره "، ط. الأولى ، مطبعة النجاح الجديدة، ١٤١٥هه الحراكه ١٩٩٩م ، ص ١٣١ – ١٣٤ ) وقد صرح ابن مغاور أن أولئك الأشياخ والأعيان استحضروه واستنهضوه للكتابة عنهم في ذلك الشان ( المصدر السابق ، أن أولئك الأشياخ والأعيان استحضروه واستنهضوه للكتابة عنهم في ذلك الشان ( المصدر السابق ،

نفوذاً في الأندلس من الموحدين الذين كان مركزهم فيها ما زال ضعيفاً (۱). ومع هذا ألا يُعد قتل ابن مردنيش علماء من شرقي الأندلس (۲) مؤشراً على أنهم قياموا بنصحه أو عارضوه في سياسته أو حاولوا الاتصال بالموحدين ودعوتهم لضم بلاده ؟ . فلنأخذ – مثلاً – خبر وفاة أبي الحسن بن أبي الليث\* ، فقد ورد أنه قُتِلَ بدانية مظلوماً عن أذن محمد بن سعد بن مردنيش في آخر رمضان سنة ٢٦هه/ ١١٧١م (٦) ، وقد نص الرواة أن قتله كان " لسعاية عند السلطان محمد بن سعد " (أ) . وقَتْلُ عالم بارز كأبي الحسن بن أبي الليث الذي كان " كبير فقهاء دانية ورأس الفتوى " (أ) لمن يَحْسُر عليه ابن سعد ما لم يكن يراه قد ارتكب -في نظره – جرماً عظيماً، واحتمال كبير حداً أن تكون السعاية المذكورة في الخبر المتقدم هو تعلقه بالدولة الموحدية.

<sup>(</sup>۱) مراجع عقیلة الغنماي : قیمام دولـــة الموحدیــن ، منشـــورات حامعـــة قـــاریونس ، بنغــازي ، ۱۶۰۹هــــا/ ۱۹۸۸م ، ص ۱۱۹ – ۱۲۰ ، ۱۲۲ ، ۱۲۳ ، ۱۶۱ .

<sup>(</sup>٢) انظر أمثلة في : ابن صاحب الصلاة : المن بالإمامة، ص ٣٠٣ ، ٣٧٩ ؛ ابن الأبار : التكملة ، حـ ٢، ص ١٥٠ ؛ ابن عبد الملك المراكشي : الذيل والتكملة ، س ٦ ، ص ١٥٥ ، س ٥ ، ق ١ ، ص ٢١٩ ؛ ابن عذارى : البيان ، ق . الموحدين ، ص ١٢٢ .

المين بن أبي الليث هو: على بن صالح بن أبي الليث بن أسعد العبدري ، يُعرف بابن عز الناس ، ولد بطرطوشة سنة ٥٠٨ه / ١١١٤م وسكن دانية . وقد برز في الفقه ، وله مصنفات . وكانت وفاته مقتولاً في رمضان سنة ٥٦٦ه / ١١٧١م ( ابن الأبار : التكملة ، ط . كوديرا ، حـ٧، ص ٢٦٨ ؛ ابن الزبير : ص ٢٦٨ ؛ ابن الزبير : صلة الصلة ، ص ٢١٨ - ٢١٩ ؛ ابن الزبير : صلة الصلة ، ص ٢١٨ - ٢١٩ ؛ ابن الزبير : صلة الصلة ، ص ٢١٨ - ١٨٤ ؛ ابن فرحون : الديباج ، حـ٧ ، ص ١٨٣ ؛ التنكتي : نيل الابتهاج ، ص ٣١٣ ) .

<sup>(</sup>٣) ابن عبد الملك المراكشي : الذيل والتكملة ، س٥ ، ق١ ، ص ٢١٩ ؛ ابن الخطيب : الإحاطة ، حـ٤، ص ١٨٤ .

<sup>(</sup>٤) ابن الأبار : التكملة ، ط . كوديرا ، حـ ٢ ، ص ٦٦٨ ؛ التنبكتي : نيل الابتهاج ، ص ٣١٣ .

<sup>(</sup>٥) ابن الأبار: التكملة ، ط. كوديرا ، حـ ٢ ، ص ٦٦٨ .

ويبدو أن بعض علماء شرقي الأندلس في مرحلة ضعف ابن مردنيسش رحبوا بانضمام بلادهم إلى الدولة الموحدية ، فأبو الحسن بن فيد الفارسي من (ت٧٦٥هـ/١١٢م) - مثلاً - رغم بلوغه من العمر ما يقارب ثمانين عاماً فقد شارك أهل ألش منه في التخلص من حكم ابن مردنيش (١) والدحول في طاعة الموحدين . فقد ورد في ترجمة حياته أنه " نزل ألش وولى الصلاة والخطبة بجامعها ... واستشهد في خروجه من ألش مع عامة أهلها خوفاً على أنفسهم من الأمير محمد بن سعد ، إذ كانوا قد خلعوا طاعته " (٢) . وكان خلعهم لدعوته وتعلقهم بحكم الموحدين قد حدث في عام ٦٦٥هـ/ وكان خلعهم لدعوته وتعلقهم بحكم الموحدين قد حدث في عام ٦٦٥هـ/ في ذلك العام والعام الذي بعده بإعلان الولاء للدولة الموحدية أن ولابد أن

الم أبو الحسن بن فيد الفارسي هو : علي بن محمد بن أحمد بن فيد الفارسي القرطبي ، ولد في قرطبة قبل عام ٩٠ هـ ١٠٩٦ م . وكانت له رحلة إلى المشرق . عنى بالحديث ، فكان محدثًا حافظاً ثقة . وقد خرج من قرطبة في فتنة عام ٣٩٥هـ / ١١٤٥ م ، ونزل بألش ، وظل يتولى الصلاة والخطبة بجامعها حتى وفاته سنة ٢٧ هـ / ١١٧٧ م ( الضبي : بغية الملتمس ، ص ٤١٤ - ٤١٥ ؛ ابن الأبار : التكملة ط . كوديرا ، حـ ٢ ، ص ٢٧٠ ؛ ابن عبد الملك المراكشي : الذيل والتكملة ، س٥ ، ق ١ ، ص ٢٧٠ ؛ ابن الزبير : صلة الصلة ، ص ٢٠٠ ) .

الله الله الله الله الأبار : التكملة ، ط . كوديرا ، حد ٢ ، ص ٢٠٠ ) تقع غربي مدينة مرسية ( ابن صاحب الصلاة : المن بالإمامة ، ص ٣١٨ حاشية "١" ) على بعد حوالي أربعين ميلاً منها ( الإدريسي : صفة المغرب ، ص ١٩٣ ) وهي اليوم من مصايف إسبانيا ( ابن الخطيب : الإحاطة ، حد ١ ، ص ٥٤٩ ، حاشية "٥" ) .

<sup>(</sup>١) ابن الأبار: التكملة ، حـ ٢ ، ص ٦٧٠ .

<sup>(</sup>٢) ابن عبد الملك المراكشي : الذيل والتكملة ، س٥ ، ق١ ، ص ٢٧٩ .

<sup>(</sup>٣) ابن صاحب الصلاة: المن بالإمامة ، ص ٣١٨ ؛ ابن عذارى: البيان ، ق . الموحدين ، ص١١٣٠ .

<sup>(</sup>٤) ابن صاحب الصلاة: المن بالإمامة ، ص ٣٦٩ ، ٣٢٠ ، ٣٧٨ ؛ ٣٨١ ؛ ابن الأبار: التكملة ، حـ١، ص ٧٦ ؛ ابن عبد الملك المراكشي: الذيل والتكملة ، س١، ق١، ص ٤٠٦ ؛ ابن عبدارى: البيان، ق. الموحدين ، ص ١٦٢ ، ١٢٢ .

يكون للعلماء أثر في ذلك التوجه باعتبارهم فئة من أولي الأمر المنوط بها تدبير أمور الناس ، والسهر على مصالحهم .

وحالما انتهى أمر ابن مردنيش بوفاته في رجب عام ٢٥هـ/١٠٢م (١) تهافت أهل الديار الشرقية على الدعوة الموحدية ، فتوافد بعضهم على الحاكم الموحدي يوسف بن عبد المؤمن عند قدومه إلى إشبيلية في ذلك الحين (٢) ، وكان من أبرز الوافدين إليه لتوثيق البيعة أهل مرسية - قاعدة ابن مردنيش الرئيسة (٣) - فكان في مقدمتهم أبو عبد الله بن الفرس \* ( ت٢٥هـ/ الرئيسة (١) ، وقد كانت النتيجة أن " استوسقت طاعة الموحدين بالشرق ، وشملته دعوتهم " (٥) ، فعادت بذلك أجزاء جزيرة الأندلس الباقية يشد

<sup>(</sup>١) ابن صاحب الصلاة: المن بالإمامة ، ص ٣٧٩ ؛ ابن الخطيب: الإحاطة ، حـ٢ ، ص ١٢٧ ؛ وانظر التمهيد من هذا الكتاب .

<sup>(</sup>٢) ابن صاحب الصلاة: المن بالإمامة ، ص ٣٢٢ ، ٣٧٨ ؛ ابن عذاري: البيان ، ق . الموحدين ، ص ١٢١ .

<sup>(</sup>٣) ابن صاحب الصلاة: المن بالإمامة ، ص٢١٦ .

ابن عبد الله بن الفرس هو: محمد بن عبد الرحيم بن محمد بن الفرج الخزرجي ، يرجع في نسبه إلى سعد ابن عبدادة على الفرح الخزرجي ، يرجع في نسبه إلى سعد ابن عبادة على ولد في غرناطة في صفر عام ١٠٥هـ/١١٥ ، كان عالماً بالفقه والحديث والقراءات والأخبار وغيرها . خرج من بلده في فتنة عام ٥٩٥هـ/١١٥ م واستوطن مرسية ، فولى الشورى بها، ثم تولى قضاء بلنسية مدة ، ثم عاد إلى مرسية وتفرغ للتدريس إلى أن وفد إلى إشبيلية فتوفى بها في شوال عام ٢٥هـ/١١٧ ( ابن الأبار : التكملة ، حـ٢ ، ص ١٠٥٠/١٥ ؛ ابن عبد الملك المراكشي : الذيل والتكملة ، س٢ ، ص ٣٧٢ - ٣٧٥) .

<sup>(</sup>٤) ابن الأبار: التكملة ، حــ ٢ ، ص ٥١٠ ؛ ابن عبد الملك المراكشي: الذيل والتكملة ، س٦ ، ص ٣٧٠ .

<sup>(</sup>٥) ابن الخطيب: أعمال الأعلام ، ق٢ ، ص٢٦٢ .

بعضها بعضاً تحت راية الموحدين. قال الضبي (١) (ت ٩٩٥هـ/١٠٢م) مشيداً بالموحدين، وما آل إليه أمر الجزيرة في ظلهم "فاستولى الأمر العالي... بعد ذلك على جميع ما كان بأيدي المسلمين من الأندلس، وارتفعت المحن والفتن والجور والجزية، واجتمعت الكلمة ".

ولقد بقي علماء الأندلس يؤيدون الحكم الموحدي لبلادهم ، فعمل بعضهم في وظائف الدولة الموحدية (٢) ، وخرجوا مع جيوشها لجهاد النصارى(٦) . كما وقفوا موقفاً صليباً من الحركات المعكرة للوحدة كموقفهم من محاولة والي الأندلس أبي يحيى بن يوسف بن عبد المؤمن للوصول إلى الحكم بطريقة غير مشروعة لما مرض أخوه الحاكم الموحدي المنصور يعقوب بن يوسف (٥٨٥هـ/١٨٤م – ٥٩٥هـ/١٩٩م) مرضاً مدنفاً ؛ حيث استمال أشياخ الجزيرة ، ودعاهم إلى نفسه ، فنفروا من فعله ، وصار بعضهم يُحيله إلى بعض ، بل أنهم لما شفى المنصور من مرضه ، وعلم بتدبيره ، وأراد عقابه – شهدوا عليه .ما دعاهم إليه ، فقتله المنصور من فوره (٤) .

<sup>(</sup>١) بغية الملتمس ، ص ٤٥ .

<sup>(</sup>٢) انظر على سبيل المثال ابن صاحب الصلاة : المن بالإمامة ، ص ١٣٨ ، ١٣٩ ؛ ابن عبـد الملك المراكشي : الذيل والتكملة ، س ٥ ، ، ق ١ ، ص ٣١٦ ؛ ابن الخطيب : الإحاطة ، حـ ١ ، ص ٢٦٥ ، ٢٧١ .

<sup>(</sup>٣) انظر مثلاً ابن صاحب الصلاة: المن بالإمامة ، ص ٣١٣ ؛ المراكشي: المعجب ، ص ٣٣١-٣٣٢ ؛ ابن الأبار: التكملة ، ص ٢٥٩ ؛ ابن عبد الملك المراكشي: الذيل والتكملة ، س ه ، ق ١ ، ص ٣١٢ .

<sup>(</sup>٤) المراكشي : المعجب ، ص ٣٥٧-٣٥٨ .

وقبل ختام الكلام عن أثر العلماء الأندلسيين في وحدة بلادهم تحت مظلة الموحدين ثمة أمر يستلفت النظر،وهو أن ما مر بيانه من أثر سياسي لهم في سبيل الوحدة يبدو خافتاً إذا ما قُورن بـأثرهم في الجـال نفسـه أيـام حكـم المرابطين ، ويمكن رد ذلك إلى سببين رئيسين . أولهما : إن علماء المالكية الذين هم في غالبهم علماء الأندلس لم يكونوا دائماً على صفاء مع حكام الدولة الموحدية (١) ، فلم يخلُ العصر الموحدي من مشاحنات بين الطرفين (٢)، وذلك بعكس ما ساد من وفاق بينهم وبين حكام المرابطين (٢) لدرجة كان على بن يوسف بن تاشفين لا يقطع أمراً في جميع مملكته دون مشاورتهم (٤). ثانيهما : كان ابن تومرت قد استحدث في التنظيم الذي وضعه لاتباعه ما أسماه بالطلبة (٥) ، وقد غدا هذا اللقب في عهد عبد المؤمن بن على ومَنْ بعده يطلق على جماعة من طلبة العلم مممن المغرب وكذلك من الأندلس ارتكزت تنشيئتهم العلمية على أفكار الدعوة الموحدية التومرتية . ثم أسندت إليهم المناصب الإدارية والعسكرية في الدولة (١) ،بل إنهم حُمَّلوا أحياناً في كافة

<sup>(</sup>١) المراكشي: المعجب، ص ٣٥٤، ٣٥٥.

<sup>(</sup>٢) انظر مثلاً ابن الأبار: التكملة ، حـ ٢ ، ص ٥٨٨ ، ٦١٦ ؛ ابن عبد الملك المراكشي: الذيل والتكملة، س٦ ، ص ٤٤٤ .

<sup>(</sup>٣) ابن خلدون : المقدمة ، ص ٣٥ .

<sup>(</sup>٤) المراكشي: المعجب ،ص ٢٣٥.

<sup>(</sup>٥) ابن القطان : نظم الجمان ، ص ٨٢ .

يه والطلبة تطلق على ثلاث فنات هم : الطلبة الحفاظ ، طلبة الموحدين ، طلبة الحضرة ( حسن على حسن : الحضارة الإسلامية في المغرب والأندلس ، ص ٣٣٢ ،٣٣٢) .

<sup>(</sup>٦) سعد زغلول عبد الحميد: محمد بن تومرت وحركة التحديد في المغرب والأندلس ، ط . حامعة بيروت العربية ، ١٩٧٣ م ، ص٣٢ ، حسن علي حسن : الحضارة الإسلامية في المغرب والأندلس ، ص ٣٣٢ ؛ عز الدين موسى : الموحدون ، ص ٩٩ ؛ تورنو : حركة الموحدين في المغرب ، ص ٧٢ .

أرجاء البلاد المسؤولية التربوية والعلمية والإدارية والعسكرية والقضائية وحتى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (١) ، وكثيراً ما توجه إليهم الرسائل الرسمية (٢) .

ولا ريب أن طبقة الطلبة هـذه بوضعها الآنف الذكر قـد سحبت البساط من تحت أقدام علماء الأندلس ، ونَحَّتهم بعيداً عن مجريات الأمـور ، فصاروا عندئذ يعيشون في الظل بخلاف حالهم أيام الدولة المرابطية .

د - اضطراب وحدة الأندلس أثناء اضمحلال دولة الموحدين وموقف العلماء من ذلك:

عقب تمكن دولة الموحدين من ضم الأراضي الإسلامية في الأندلس كلها عاش المسلمون في العدوتين معاً حقبة من الزمن منصوبة رايتهم، قوية شوكتهم، مجتمعة كلمتهم "لانتظام البرين على طاعة الدولة المهدة القواعد، ورجوعها إلى إمام واحد "على حد تعبير الحميري (٢). وقد بقيت الأحوال على هذا النحو حتى جرت هزيمة المسلمين في وقعة العقاب في صفر الأحوال على هذا النحو من يومها صار المسلمون بالأندلس "يرجعون عام ٩٠٦هـ ١٢١٢م ومن يومها صار المسلمون بالأندلس "يرجعون القهقرى" ولقد تفاقم الوضع سوءاً بتنازع البيت الموحدي على السلطة (٥)، ففي خضم ذلك التنازع استجاش أفراد من الأسرة الموحدية في الأندلس ففي خضم ذلك التنازع استجاش أفراد من الأسرة الموحدية في الأندلس

<sup>(</sup>١) عز الدين موسى : الموحدون ، ص ٥٥ ، ٩٧ .

<sup>(</sup>٢) انظر مثلاً بروفنسال : مجموع رسائل موحدية ، ص ٩٥ ، ٩٩ ، ٩١ ، ١٥٨ ، ١٦٤ ، ١٦٨ .

<sup>(</sup>٣) صفة جزيرة الأندلس ، ص ١١٨ .

<sup>(</sup>٤) القرطبي : التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة ،ط . الثانية، دار الريان ، القاهرة ، ١٤٠٧هـــ/ ١٤٨٧م، ص ٧١٣ .

<sup>(</sup>٥) ابن الخطيب: الإحاطة ، نصوص حديدة ، ص ٦٣ .

بالعدو النصراني، ولم يروا بأساً في التنازل له عن حصون ومدن أندلسية (١). ونظراً لأن محمد ابن يوسف بن هود الثائر على الموحدين في الأندلس في منتصف العقد الثالث من القرن السابع الهجري قد حارب النصارى في بداية أمره (٢)، وأعلن تبعيته للخلافة العباسية التي ما نشبت أن أرسلت إليه كتاباً وتُريء على الناس أيدته على فعله، وصدقت شرعية حكمه، وحثته على الجهاد (٢) - نظراً لذلك كله فقد دانت له معظم المدن الأندلسية بالطاعة (٤) لله وطفق رجال من أهل العلم يدعون إلى الالتفاف حوله من أجل اتحاد أجزاء البلاد لتبقى قادرة على مجابهة الأعداء النصارى المتربصين بها ، فكان من هؤلاء أبوبكر عزيز بن خطاب \*\* (ت٥٣٥ه /١١٣٨م) حينما كتب إلى

<sup>(</sup>۱) ابن خلدون : المقدمة ، ص ۲۰۷ ؛ المقري : نفح الطيب ، حـ ۱ ، ص ٤٤٦ ، ٤٤٧ . وانظر التمهيد من هذا الكتاب .

<sup>(</sup>٢) ابن عذاري : البيان ، ق . الموحدين ، ص ٢٧٧ ؛ ابن الخطيب : الإحاطة ، حـ٢ ، ص ١٢٩ .

<sup>(</sup>٣) ابن عذاري: البيان، ق. الموحدين، ص ٢٩٤-٢٩٥؛ ابن الخطيب: أعمال الأعلام، ق٢،ص٢٨-٢٨٥. (٤) ابن عذاري: البيان، ق. الموحدين، ص ٢٩٥.

يه نقل الذهبي من خط أبي الوليد بن الحاج أنه لما نجم ابن هود بشرقي الأندلس سنة ٦٢٥هـ/١٢٢٨م " قمام الناس كلهم بدعوته ، وتعصبوا معه وقاتلوا الموحدين في البلدان ... وخلصت الأندلس كلهما لـه ، وفـرح الناس به فرحاً شديداً " . ( سير أعلام النبلاء ، حـ٣٣ ، ص ٢٠ - ٢١ ) .

المنه انتقلوا منها إلى مرسية ، فصاروا من أهلها . ولد عام ٢٥ هـ ١١٧٣م . كان من المستبحرين سلفه انتقلوا منها إلى مرسية ، فصاروا من أهلها . ولد عام ٢٥ هـ ١١٧٣م . كان من المستبحرين بفنون العلم ، واشتهر بالبلاغة في النثر والنظم ، وكان عابداً زاهداً متقللاً من الدنيا إلى أن نصبه ابن هود والياً على بلده مرسية ، فقام بتدبير أمورها حتى صرف عنها بوفاة ابن هود في جمادى الآخرة من سنة والياً على بلده مرسية ، فقام بتدبير أمورها حتى صرف عنها بوفاة ابن هود في جمادى الآخرة من سنة فلم يستمر طويلاً ؛ إذ قتل في رمضان من العام نفسه ( ابن الأبار : التكملة ، ط . كوديرا ، حـ ٢ ، ص ٢٩٦ ؛ ابن عميرة : رسائل أبي المطرف بين عميرة ، ورقة من ٢٧٣ ابن سعيد : المغرب ، حـ ٢ ، ص ٢٥٦ – ٢٥١ ؛ ابن عبد الملك المراكشي : الذيل والتكملة ، س ٥ ، ق ١ ص ١٤٦ - ١٤١ ؛ ابن الزبير : صلة الصلة ، ص ١٦٥ ؛ ابن خليل : اختصار القدح المعلي، ص ٥٠ ، ق١ ص ١٤٥ – ١٤١ ) وانظر ما كتبته عنه سحر السيد عبد العزيز سالم في : بنو خطاب بسن عبد الجارا التدميري ، ط . مؤسسة شباب الجامعة ، الإسكندرية ، ١٩٨٩ م ، ص ١٦٠٨ ) .

خطيب بلنسية أبي عبد الله بن قاسم الأنصاري رسالة -الغرض منها في الأصل الإشارة عليه بندب أبى جُميل زيان ابن مردنيش حاكم بلنسية للدخول في طاعة ابن هود (١) . فمما جاء فيها " ثم قد علمتم مافي إصلاح ذات البين من الأجر ، وأنه من الفرائض التي يأثم الجميع بخلوهم عن قائم به... وعلمتم أن المدن المتجاورة المتشاركة في الدين التي لا تستقل كل واحدة منها بنفسها في معاشمها أو دفاع عدوها التي يروم الاستيلاء على أهلها، واستئصال دينهم الحق واجب عليها أن تتناصر وتتعاضد على دفاع ذلك العدو ، ويأمن بعضها من بعض ، وتثبت بينها أسباب التواد والتناصر ، ويكونوا كما قال رسول الله على (المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ) (٢) ، وكما قال ﷺ (المؤمن للمؤمن كالبينان يشد بعضه بعضاً ) (٢٦) . كما يجب ذلك في المدينة الواحدة بين المنازل ، وهذا كلمه بيِّن لا يخفي أنه فرض في ديننا الذي رضيـه لنـا ربنـا - جـل وعـز - وهـو المراد بقوله تعالى: ﴿واعتصموا بجبل الله جميعاً ولا تقرقوا ﴾ (١) ، وبقوله تعالى: ﴿ولاتنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم (٥) ﴾ و(١) ، ثم أكد أن هذا الاتحاد بين تلك المدن لن يتأتى إلا بالاتفاق على زعيم واحد فقال و وبيَّن ومعلوم أن ذلك لا يكون إلا بالاتفاق على مدبر واحد ، يتمكن من الاطلاع على

<sup>(</sup>١) ابن المرابط: زواهر الفكر ، ص ٦٣-٦٢ .

<sup>(</sup>٢) من حديث عبد الله بن عمر ﷺ ( البخاري : صحيح البخاري ، ط . الرابعة ، عالم الكتب ، بيروت ١٤٠٥هـ/ ١٩٨٥م ، حـ ٣ ، ص ٢٥٧ ) .

<sup>(</sup>٣) من حديث أبي موسى الأشعري فظه ( البخاري : صحيح البخاري ، حـ٣ ، ص ٢٥٨) .

<sup>(</sup>٤) سورة آل عمران ، الآية ١٠٣ .

<sup>(</sup>٥) سرة الأنفال ، الآية ٤٦ .

<sup>(</sup>٦) ابن المرابط: زواهر الفكر ،ص ٦٥.

الأحوال جميعها ، ينقاد إليه مدبر كل واحدة منها ، ويقبل منه المصالح المشتركة وينهى إليه ما يخص الجزء الذي يختص بتدبيره ، إذ بذلك تأتلف نفوس الجميع ... " (١) إلى أن يقول " فإنه إن لم يَنْقد مدبروها إلى مدبر واحد يتمكن منه ما ذُكر اختل نظامها الذي به تتعاضد ، وآثر كل واحد منهم مصلحته الخاصة به على المصلحة التي للآخر " (٢) وختم رأيه هذا بقولـه « هكذا يكونون عند التسالم توقعاً » (٣) ثم تساءل قائلاً » فكيف عند ظهور استئثار أو تغالب أو تجاذب على بعض الأطراف ؟ \* (1) ، ثم بين أن هذا يُوجب " ولا بد وهناً في جميعها وتهيؤاً لاستيلاء عدوها عليها إن كانت متكافئة ، وكان الخلاف بين كل واحدة وكل واحدة منها ، أو في المنفردة منها إن كان أكثرها منتظماً مقاوماً للعدو" (٥) وبعد ذلك ذكر بما يجب عن العلماء من نصح لحكامهم بالائتلاف وعدم اتباع الهوى "العائد عليهم بالخسر المؤدي إن داموا عليه إلى انبتات رئاستهم رأساً ، وانقطاع كلمة الدين عن مدينتهم على أيدي عدو دينهم " (١) ثم أكد أن حكم البغاة ينبغي تطبيقه على من لم يقبل من حكام المدن بالوحدة . وبعد تصويره لخطر النصاري على بلنسية وما يتصل بها من ثغور أشار إلى أن ابن هود قد عقد العزم على ضمها ، وأنه يتعين على خطيب بلنسية ابن قاسم النصح لزيان للدخول في طاعة ابن هود ليُجنب المسلمين ما يتمخض عن ذلك من شرور.

<sup>(</sup>١) ابن المرابط : زواهر الفكر ، ص ٦٥-٦٦ .١

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ، ص ٦٦ .

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ، الصفحة نفسها .

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق ، الصفحة نفسها .

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق ، الصفحة نفسها .

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق ، الصفحة نفسها .

وفي آخر رسالته طلب أبو بكر بن خطاب من صاحبه ابن قاسم أن يُبلغ نصيحته تلك إلى زيان (١) الله .

ولقد مكث الأندلسيون حيناً من الدهر يتفاءلون خيراً بابن هود لانقاذهم من محنتهم التي كانوا يقاسونها (٢) ، ثم تبدد هذا التفاؤل ، وخاب الظن به بعد أن ثبت عجزه عن تسيير شؤون البلاد بحزم (٦) ، فضلاً عن كونه مُني بهزائم من قبل النصارى (٤) ، بل إن الأندلسيين مقتوه حين تكشف لهم تورطه باتفاق سري مع أولئك النصارى للتخلي لهم عن قرطبة ألتي سقطت في قبضتهم في شوال عام ٣٣٣هـ/١٢٣٦ (١) .

<sup>(</sup>١) ابن المرابط: زواهر الفكر ، ص ٦٦ .

<sup>🖈</sup> انظر الرسالة كاملة في ملاحق هذه الدراسة .

<sup>(</sup>٢) محمد بن شريفة : من أعلام التصوف بالأندلس في القرن السابع الهجري ؛ ابـن عبيديـس النفـزي ( أحـد بحوث ندوة تكريم المنوني نشر في كتاب بهنوان " في النهضة والتراكم " ط . الأولى ، دار توبقال ، الـدار البيضاء ، ١٩٨٦م ، ص ٢٣٤ .

<sup>(</sup>٣) ابن الخطيب : الإحاطة ، حـ ٢ ، ص ١٢٩ ؛ أعمال الأعلام ، ق٢ ، ص٢٧٨ .

<sup>(</sup>٤) ابن سعيد: المغربُ ، حـ٧ ، ص ٢٥١-٢٥٢ .

<sup>(</sup>٥) الذهبي: سير أعلام النبلاء ، حـ ٢٣ ، ص ٢١-٢٢ .

<sup>(</sup>٦) ابن أبي زرع: الأنيس المطرب ، ص ٢٧٦.

# ثالثاً: أثر العلماء في الاستنجاد بالدولة الحفصية لإيقاف الزحف النصراني:

اقترنت الأندلس بالمغرب (۱) ، فكان كل قطر منهما يعد منطقة أمان للآخر ، وامتداداً له (۲) . وقد ربط أهل المغرب مصيرهم وإمكاناتهم بأهل الأندلس ، فأعدوا أنفسهم ليكونوا شعباً بحاهداً حتى ترسبت لديهم فكرة الجهاد ، فصارت جزءاً من كيانهم (۳) . وقد صَوَّر أحدهم ذلك بقوله فكرة الجهاد ، فصارت جزءاً من كيانهم اللهذه الجزيرة وبتلك العُدوة " (٤) . ومنذ أواخر القرن الخامس الهجري أصبح المغرب يشكل القوة الرئيسة المساندة للأندلس في مواجهة الزحف النصراني المتلاطم (٥) . فلقد هرع أهل الأندلس للاستنجاد بالمرابطين عندما أحسوا بخطر النصارى على بلادهم أملاك ثم دخلت الجزيرة الأندلسية بعدها رسمياً -كما هومعلوم ضمن أملاك الدولة المرابطية ثم الدولة الموحدية (٧) .

ولما تزايد نشاط النصاري العدواني على جبهات الأندلس كافة

<sup>(</sup>١) العبادي: في تاريخ المغرب والأندلس، ص ٢٢.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ، ص ٢٤ .

 <sup>(</sup>٣) المرجع السابق ، ص ٢٢ ؛ أحمد مختار العبادي : صور لحياة الحرب والجهاد في المغرب والأندلس ،
 بحلة البينة ، السنة الأولى ، عدد ٩ ، يناير ١٩٦٣م ، ص ٨٤ .

<sup>(</sup>٤) مجهول : الحلل الموشية ، ص ١٢ .

<sup>(</sup>٥) خليل السامرائي وزميلاه: تاريخ المغرب العربي ، ص ٣٤١ ؛ المهدي البرحالي: أدب الجهاد في العدوتين: نموذج الجهاد المرابطي في العدوة لابن أبي الخصال ، مجلة دعوة الحق ، عدد ٢٥٩ ، محرم صفر ١٤٠٧هـ / ١٩٨٦ ، ص ١٠٩٠ .

<sup>(</sup>٦) ابن بسام: الذخيرة ، ق٢ ، م١ ، ص٢٥٤ ، ق٢ ، م٢ ، ص ٦٥٣-٦٥٥ ؛ ابن الخطيب: أعمال الأعلام ، ق٢ ، ص٢٥٤ - ٤٥٥ ؛ بحهول: الحلل الأعلام ، ق٢ ، ص٣٣ ؛ النويري: نهاية الأرب ، حـ٣٣ ، ص٤٥٤ - ٤٥٥ ؛ بحهول: الحلل الموشية، ص٣٣ .

<sup>(</sup>٧) عنان : عصر المرابطين والموحدين ، ق١ ، ص٥ .

إبان الحقبة المتأخرة من العصر الموحدي (١) في وقت كان الأندلسيون قد فقدوا الأمل من زعمائهم وعلى رأسهم ابن هود الذي كان قد تواطأ مع النصارى عند احتلالهم قرطبة (٢) ثم ما لبث أن توفى في عام ١٣٥هـ/ ١٢٣٨م (٣) ، كما أنهم من ناحية أخرى قد يئسوا من الدولة الموحدية الغارقة في مشاكلها الداخلية ألبح للستنجاد المالخلية ألبح للاستنجاد بإخوانهم أهل العدوة المغربية ، وكان توجههم هذه المرة إلى إفريقية (١) ، ويث تقوم هناك دولة ناشئة توسموا فيها المقدرة على نجدتهم ، وهي الدولة الحفصية المندل خاصة بعد أن

<sup>(</sup>١) ابن الأبار : التكملة ، حـ١ ، ص٣ ؛ الحلة ، حـ٢ ، ص ٢٩٢ ؛ ابن خلدون : العبر ، حـ٦ ، ص ٣٨٥ . (٢) الذهبي : سير أعلام النبلاء ، حـ٣٣ ، ص ٢١.

<sup>(</sup>٣) ابن الخطيب: الإحاطة ، حـ٢ ، ص١٣٢ .

لله هناك رسالة كتبت عن الحاكم الموحدي الرشيد عام ١٣٥هـ /١٢٤٠م بشأن الأندلسيين الذين فروا من شرقي الأندلس ونزلوا في رباط الفتح تُلهم أن الدولة الموحدية في ذلك الحين لم تكن تفكر في التصدي للزحف النصراني في الأندلس ، فالرشيد يوصي فيها أن يُوسع لهم بالأموال والأراضي وأن " يتأثلوا الأملاك لأنفسهم وأولاد أولادهم ... وأن يكرموا غاية الإكرام ... ويولوهم من حسن الجوار ما ينسيهم أوطانهم " (ابن عميرة : رسائل أبي المطرف بن عميرة ، ورقة ١١٨-١١ ؛ ابن المرابط : زواهر الفكر ، ص ٢٣٩-٢٣٤) فهذه الأقوال السابقة تنبيء أن الموحدين لم تكن لديهم نية استعادة أوطان هؤلاء .

<sup>(</sup>٤) المقري: نفح الطيب ، حدا ، ص ٣٠٨ .

المرابط المدولة الحفصية: تنسب إلى أبي حفص عمر بن يحيى الهنتاتي أحد أصحاب ابن تومرت المقريين ، ويقال إن نسبه ينتهي بعمر بن الخطاب ولله ( ابن خلدون : العبر ، حــ ٦ ، ص ٣٧٠-٣٧١ ؛ ابن الشماع : الأدلة البينة النورانية في مفاخر الدولة الحفصية ، تحقيق الطاهر المعموري ، ط . الدار العربية للكتاب ، طرابلس - ليبيا ، ١٩٨٤م ، ص ٤٨-٤٩) وكانت بداية نشأتها حين عرض محمد الناصر الموحدي على أبي محمد عبدالواحد بن أبي حفص عمر عام ٣٠٦هـ/ ١٢٥٥م ولايته إفريقية ليقف في وجه النوار من بين غانية وغيرهم الذين ركزوا نشاطهم حينذاك فيها ، وقد قبل أبو محمد بشروط منها أن ينتخب من يشاء من رحال الموحدين لمعاونته ، وأن لا يُتعقب في شؤون إدارتها . ولقد تلكاً قليلاً عن البيعة للمستنصر الموحدي بعد والده الناصر ولذا بعث المستنصر والياً يشارك في الولاية على إفريقيـــة ، فظل على تلك -

تعرضوا لهجوم كاسح من قبل نصارى أرغون (١) ، بلغ ذروته في رمضان عام ٦٣٥هـ/١٢٣٨م بحصار مدينة بلنسية (٢) التي كانت تعد من كبريات القواعد الإسلامية في هذه المنطقة (٣) . ذاك أن أبا جُمَيْل زيان بن مردنيش حاكم هذه المدينة ندب أعيانها ، وفي طليعتهم أبو عبد الله الأبار ( ٣٥٥هـ/ ١٢٥٩) للاستنجاد بأبي زكريا حاكم الدولة الحفصية بإفريقية (١٤٥٤). وذلك

<sup>-</sup> الحالة إلى وفاته أول عام ٢١٨هـ/٢٢١م ( ابسن عـ فاري : البيان ، ق الموحدين ، ص ٢٤٨-٢٤٩ ، و ٢٩٠ - ٢٩٢ ؛ ابسن خلمون : العبر ، حـ ٦ ، ص ٣٧٣-٣٧٦ ؛ ابسن قنف في القسنطيني : الفارسية في مبادىء الدولة الحفصية ، تحقيق محمد الشاذلي النيف وعبد المحيد الحبيد المركي ، ط . المدار التونسية للنشر ، م ١٩٦٨م ، ص ١٠٥٥، ابن الشماع : الأدلة البينة ص ٤٩-٥٠ ؛ الزركشي : تاريخ الدولتين ، ص ١٨، ١٩ ؛ السراج : الحلل السندسية في الأخبار التونسية ، تحقيق محمد الحبيب الهيلة ، ط . الأولى ، دار الغرب الإسلامي ، بروت ، ١٩٨٥م ، حـ ٢ ، ص ١٤٢) .

<sup>(</sup>١) ابن خلدون: العبر، حـ٤، ص ٢١٤-٢١٥ ؛ حـ٦ ، ص٣٨٥ ؛ المقري : نفح الطيب، حـ٤، ص٥٥٦ .

<sup>(</sup>٢) ابن عذاري : البيان ، ق . الموحدين ، ص ٣٤٨ ؛ ابن خلدون :العبر ، حـ٦ ، ص ٣٨٥ .

<sup>(</sup>٣) الإدريسي : صفة المغرب ، ص ١٩١٠ ؛ بحمول : ذكر بلاد الأندلس ، ص ٧٣ .

<sup>(</sup>٤) الزركشي: تاريخ الدولتين ، ص ٢٧ .

قبيل حصار بلنسية (١) أو عند حصارها (٢) على اختلاف بين المؤرخين . وحضاً على سرعة الغوث ، وإمعاناً في تبيان الحاجة إلى الغوث حَمَّل أبو جميل – فيما يبدو – أولئك الأعيان البيعة بالتبعية للحاكم الحفصي (٣) . وفي هذا الصدد يقول ابن الخطيب (٤) عن سكان شرقي الأندلس وكلِبَ عليهم عدو الشرق ، ويئسوا من نصرة أهل الأندلس وأهل المغرب ، فتعلقوا ببيعة أبي زكريا بتونس، واستصر حوه ، وأطمعوه بفتح الشرق ... ". وحالما حل الوفد البلنسي بتونس حاضرة الحفصيين قدم أفراده في يوم مشهود البيعة التي الوفد البلنسي بتونس حاضرة الحفصيين قدم أفراده في يوم مشهود البيعة التي كانوا يحملونها لأبي زكريا (٥) .

وقبل أن نتبين نتيجة هـذه السفارة الأندلسية إلى تونس يحسن هنا التوقف قليلاً عند قصيدة ابن الأبار السينية التي استحث فيها الحاكم الحفصي على إغاثة أهل الأندلس ومطلعها:

أدرك بخيلك خيلِ الله أندلسا إن السبيل إلى منجاتها دَرَسَا (١) فالمصادر - المتوافرة لدينا - التي ذكرتها تباينت في تحديد زمن إلقاء ابن الأبار لها بين يدي ذلك الحاكم ، ولكن على العموم يمكن أن نميز في هذا

<sup>(</sup>١) ابن الخطيب : أعمال الأعلام ، ق٢ ، ص ٢٧٣ . وانظر ما ذكره ابن الأبار عن نفسه في : التكملة، حد ، ، ص ٢٦٧ .

<sup>(</sup>٢) ابن خلدون : العبر ، حـ٤ ، ص ٢١٥ ؛ المقري : نفح الطيب ، حـ٤ ، ص٥٦٥ .

<sup>(</sup>٣) الزركشي : تاريخ الدولتين، ص ٢٧ ؛ المقري : أزهار الرياض ، حـ٣ ، ص ٢٠٥ .

<sup>(</sup>٤) أعمال الأعلام ، ق٢ ، ص٢٧٢-٢٧٣ .

<sup>(</sup>٥) ابن خلدون : العبر ، حـ٦ ، ص ٣٨٦ .

<sup>(</sup>٦) انظر القصيدة كاملة في : ابن الأبار : ديـوان ابـن الأبـار ، تحقيـق عبـد السـلام الهـراس ، ط . الـدار التونسية ١٤٠٥هـ / ١٩٨٥م ، ص ٣٩٥-٤٠٠ ؛ ابن عبد الملك المراكشي : الذيل والتكملة ، س٦، ص ٢٥٩-٢٦٢ ؛ بحمول : الدرر النثيرة في أخبار الجزيرة ، ورقة ١٤٨ ب - ١٥٠٠ أ .

الشأن بين ثلاثة أنواع من المصادر ؛ الأولى: مصادر ربطت قصيدة ابن الأبار بالبعثة الأندلسية المار خبرها آنفاً (۱). الثانية: مصادر ساقت القصيدة من غير أن تربطها بتلك البعثة (۲). أما الثالثة: فهي مصادر حددت زمن إلقاء القصيدة بين يدي الحاكم الحفصي بـ "منسلخ شهر رجب "عام المتعدد من أربعة أشهر.

وعلى أي حال فسواءً قيلت في تلك السفارة أو بعد ذلك فأبياتها تبلغ سبعة وستين بيتاً (٤) ، ومضمونها نستطيع تلخيصه في ثلاثة محاور: أولها: تصوير ما يجري في الجزيرة الأندلسية من حراء الاحتلال النصراني . ثانيها: مدح الأمير الحفصى، وقد شغل منها حوالي الثلث. ثالثها: مناداة

<sup>(</sup>٢) ابن عبد الملك المراكشي : الذيل والتكملة ، س٦ ، ص ٢٥٩ ؛ ابسن الخطيب : أعمال الأعملام ، ق٢ ، ص ٢٠٧ ؛ ابن خليل : اختصار القدح المعلى ، ص ١٩١ . (٣) ابن خليل : اختصار القدح المعلى ، ص ١٩١ . (٣) ابن عذارى : البيان ، ق . الموحدين ، ص ٣٤٩ ؛ الزركشي : تاريخ الدولتين ، ص ٢٧ .

المنعلة المنعلة المنالث: أ - ما أكد عليه ابن خلدون من أن زيان انتقل إلى حزيرة شقر لما سقطت بلنسية فحمَّل على الفور بيعته لأبي زكريا كاتبه ابن الأبار ، وحين وصل هذا الأخير إلى تونس ألقى قصيدته السينية ( ابن خلدون : العبر ، حـ٤ ، ص ٢١٥ ، حـ٦ ،ص ٣٨٨) ب - كون بعض من ذكروا القصيدة أشاروا إلى أن ابن الأبار قالها في حادثة بلنسية وقرطبة. يقول ابن المرابط" وللفقيه...ابن الأبار... هذه القصيدة التي ذكر فيها حادث بلنسية وقرطبة - أعادهما الله تعالى - ورفعها إلى ... أبي زكريا " ( زواهر الفكر ، ص ١٠١-١٠١) بل أن ابن الأبار نفسه في أحد الأبيات قال :

وفي بلنسية منها وقرطبــــة ما ينسف النفْس أو ما ينزف النَّفَسا

<sup>(</sup> ديوان ابن الأبار ،ص ٣٩٦) فقرن بين بلنسية وقرطبة في المعاناة ، ومعلوم أن قرطبة سقطت قبل بلنسية .

<sup>(</sup>٤) انظر ابن الأبار: ديوان ابن الأبار، ص ٣٩٥-٤٠٠.

الأمير لاستنقاذ الأندلس من قبضة الأعداء (١).

ويلاحظ أن ابن الأبار في نظمه حرص على إبراز ما خلف الاحتلال النصراني من بالغ الضرر على الإسلام في الأندلس، وذلك لتوكفه - فيما يظهر - أن الدولة الحفصية الفتية كانت يومذاك تتوق إلى الحلول محل دولة الموحدين المحتضرة في مهمتها الجهادية في الأندلس، فها قد جاءتها الفرصة لتبرهن أنها قادرة على القيام بتلك المهمة (٢).

أثمرت السفارة الأندلسية إلى أبي زكريا عن مسارعته بجمع ما استطاع من مؤن وأسلحة ومال (T) ، وقد قدرت قيمة ذلك جميعه بمائة الف دينار (أ) ، فشحنها على الفور بأسطول أوجهه صوب بلنسية ، لكن بسبب الحصار الشديد المضروب عليها من قبل النصارى لم يتمكن ذلك الأسطول من إيصال الإمدادات إليها، الأمر الذي دعاه إلى الرسو في دانية القريبة منها، وهناك أفرغ حمولته ما عدا المال الذي رجع به إلى تونس (٥) .

<sup>(</sup>١) الطاهر مكي : دراسات أندلسية في الأدب والتـاريخ والفلسـفة ، ط . الثانيـة ، دارالمعـارف ، القــاهرة ، ١٩٨٣م ، ص ٢٦٦-٢٦٨ ؛ فوزي عيسى : الشعر الأندلسي في عصر الموحدين ، ص ١٨٨-١٨٨ .

<sup>(</sup>٢) جمعه شيخة : القيمة الوثائقية لديوان ابن الأبار ، ص٥٥ .

<sup>(</sup>٣) ابن خلدون: العبر، حــ٦، ص ٣٨٨؛ الزركشي: تاريخ الدولتين، ص ٢٨؛ المقري: أزهار الرياض، حــ٣، ص ٢٠٠ ؛ نفح الطيب ، حــ٤ ، ص ٤٦٠ ؛ بحهول : الدرر النثيرة في أخبار الجزيرة ، ورقة ١٤٧ ب .

<sup>(</sup>٤) ابن خلدون : العبر ، حـ٦ ، ص ٣٨٨ ؛ الزركشي : تاريخ الدولتين ، ص ٢٨ ؛ مقديش : نزهة الأنظار، حـ١ ، ص ٥٤٨ .

الله حدد عنان عدد سفن الأسطول باثنتى عشرة سفينة كبيرة ، وست صغيرة ( عصر المرابطين والموحديـن ، ق٢، ص ٤٤٨) . بينما حددها برنشفيك باثنتى عشرة سفينة فقط ( تــاريخ إفريقيـة في العهــد الحفصــي ، حــ١ ، ص ٦٢) ولا تحدد المصادر – الموجودة لدينا – الأسطول بعدد معين .

<sup>(</sup>٥) ابن عذاري : البيان ، ق . الموحدين ، ص ٣٤٩ ؛ ابن خلدون : العبر ، حـ٦ ، ص ٣٨٨ .

ظل الأندلسيون يستشرفون مساعدة أبي زكريا ، إذ كان لديهم "أمل في أخذه بثأرهم ، وضم انتثارهم "(١) ، ولذا لم يكتفوا باستصراخهم السابق لهم، بل إن ابن الأبار كلف رسمياً بعد ضياع بلنسية بحمل رسالة من أبي جميل زيان إلى تونس ، وذلك في منتصف سنة ٦٣٦هـ/١٢٣٩ (٢) . وثمة قصيدة أخرى له غير السينية المتقدم عرضها استنهض فيها همة أبي زكريا لإنجاد الأندلس المنهارة ، ولعله قالها بين يديه في رحلته تلك (٢) ، والقصيدة في تسعين بيتاً (٤) مطلعها :

نادتك أندلس فلبِ نداءها واجعل طواغيت الصليب فداءها (٥)

وموضوعاتها بوجه عام على منوال القصيدة السابقة إلا أنه خصص أبياتاً وجه فيها النداء للمسلمين جميعاً فيما وراء البحر يدعوهم إلى أن يهبوا لنصرة الأندلس (٦) ، فقال :

هُبُوا لها يامعشر التوحيد قـــد آن الهُبُوب وأحرزوا علياءها إلى أن يقول:

أولوا الجزيرة نصرة إن العدى تبغى على أقطارها استيلاءها

<sup>(</sup>١) المقري: نفح الطيب ، حدا ، ص ٣٠٨ .

<sup>(</sup>٢) ابن الأبار: التكملة ، حـ٢ ، ص ٦٤٨ ، ٦٥٥ ، ٧٦١ ؛ الحلة ، حـ٢ ، ص ٢٦٢ .

<sup>(</sup>٣) ابن الأبار : ديوان ابن الأبار ، ص ١١ ، ٣٣ حاشية ؛ عبد السلام الهراس : شاعر وفي لوطنه ، بحلمة دراسات أندلسية ، عدد ٢ ، سنة ١٠٩٨هـ/١٩٨٩م ، ص ١٢٤ .

<sup>(</sup>٤) ابن الأبار: ديوان ابن الأبار، ص ٣٣ - ٤٠.

<sup>(</sup>٥) ابن الأبار : ديوان ابن الأبار ، ص ٣٣ ؛ المقري : نفح الطيب ، حـ ٤ ، ص ٤٧٩ - ٤٨٠ .

<sup>(</sup>٦) الطاهر مكى : دراسات أندلسية ، ص ٢٧٢ .

إلى أن يقول :

خوضوا إليها بحرها يصبح لكم وهواً وجوبوا نحوها بيداءها (١)

ولأبي المطرف بن عميرة المخزومي (ت٥٦٥هـ/١٢٦م) كتاب وجهه إلى أبي زكريا سلطان إفريقية الحفصي يستنفره لنصرة الأندلس . وقد ضمنه نظماً مدحه فيه ، ثم ذكره بأن المسلمين في الأندلس يترقبون يوماً منه يُعيد لهم - بعد الله - بلدهم السليب (٢) . ثم اشفعه بنثر جاء فيه ما نصه في معرض حمده لله على ولاية أبي زكريا شؤون الأمة "الحمد لله الذي جعل به حرم الأمة آمناً ... وتلافى فل الإسلام منه بفيناته التي منها ينتظرون الكر، وبها يُوعَدون الفتح الأعز والنصر الأغر ، فهم بين جدة قبضوها ، وعدة رضوها ، وارتقاب للفتح أكبر هممهم منه دَرْك الثار ، وانتصاف لأهل الجنة من أهل النار ... " (٢) .

<sup>(</sup>١) ابن الأبار : ديوان ابن الأبار ، ص ٣٦ .

<sup>(</sup>٢) المقري: نفح الطيب ، حـ ١ ، ص ٣٠٨ - ٣٠٩.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ، ص٣٠٩-٣١٠ .

يه ذكر مخلوف أن ابن عصفور - أبو الحسن على بن مؤمن - كان أحد الذيـن أرسـلوا لاستصراخ أبـي زكريا (شجرة النور - التتمة - ص ١٤٠) ومن الملاحظ من تتبع سيرته أنه كان قد عبر إلى إفريقيـة من الأندلس، ثم رجع إليها ، ثم كانت هجرته الأخيرة إلى إفريقية واستقراره بها ( ابن الزبير : صلة الصلة ، ص ١٤٢-١٤٣) فربما أن عبوره الأول إلى إفريقية كان يرمي من ورائه الاستصراخ .

<sup>(</sup>٤) انظر: مثلاً: ابن الأبار: التكملة ، حدا ، ص ٢٦٦-٢٦٧ .

<sup>(</sup>٥) انظر على سبيل المثال: ابن الأبار: التكملة ، حــ ٢ ، ص ٦٤٧ ، ٦٤٨ ، ٦٥٨ ؛ ابن عبد الملك المراكشي: الذيل والتكملة ، س ٥ ، ق٢ ، ص ٦٥٨ ؛ الغبريني: عنــوان الدرايــة ، ص ٣١٨ ، ٣١٥ ؛ ٣٤٥ .

باستحثاث السلطان الحفصي لإنقاذ بلادهم . يقول المقري (١) " و لم يزل أهل الأندلس بعد ظهور النصارى – دمرهم الله تعالى – على كثير منها يستنهضون عزائم الملوك والسوقة لأخذ الثار بالنظم والنثار " .

ولابد أن أهل المدن الأندلسية الذين بعثوا بيعاتهم لأبي زكريا (٢) كان بلسان حالهم إن لم يكن بلسان مقالهم يتطلعون إلى إغاثته وإعانته على حماية مدنهم من النصارى المعتدين (٢) ، وكونه من جانبه قد أرسل إمدادات (٤) غير مدده لبلنسية المار ذكره يوميء إلى أن التواصل بين الجانبين ظل قائماً .

وفي خاتمة كلامنا عن أثر العلماء في الاستنجاد بالحفصيين ننبه إلى أن كل ما بذل من جهود في ذلك المحال لم يُجدِ نفعاً في وقت الزحف النصراني، فموقف أبي زكريا من استنجاد الأندلس لايتلاءم وخطورة الوضع الذي كانت تعاني منه ، فقضيتها ليست قضية إمدادات بل قضية فساد أوضاع ، ولذا فإنقاذها لايكون إلا بالقضاء على أصل الفساد ، ولن يتأتى ذلك إلا باقتحام الأندلس وتصفية الزعامات المتحكمة فيها (٥) . وهذا فوق طاقة الحاكم الحفصي في ذلك الوقت ، فدولته - حينذاك - لم تكن تملك

<sup>(</sup>١) نفح الطيب ، حـ٤ ، ص٧٩ .

<sup>(</sup>٢) ابن عذاري: البيان ، ق . الموحدين ، ص ٣٧٨ ؛ ابن خلدون: العبر ، حـ ٦ ، ص ٣٨٨ ، ٣٩٣ ؛ ابن الشـماع: الأدلة البينة ، ص ٦٠ ؛ ابن أبي دينار: المؤنس ، ص ١٥٦ ؛ السـراج: الحلـل السندسية ، حـ ٢ ، ص١٤٤ .

<sup>(</sup>٣) للتعرف على مثل ذلك الشعور انظر ما ورد في رسالة من زيان إلى أبي زكريا ( ابن المرابط : زواهــر الفكر، ص ٥٦-٦٢) .

<sup>(</sup>٤) ابن خلدون : العبر ، حــ ٦ ، ص ٣٩٤ .

<sup>(</sup>٥) محمد العروسي المطوى : السلطنة الحفصية تاريخها ودورها السياسي في المغرب الإســـلامي ، ط . دار الغرب الإسلامي ، بيروت ، ١٤٠٦هـ /١٩٨٦م ، ص ١٣٨ .

من القوة والتماسك ما يجعلها مقتدرة على إنهاء الدولة الموحدية العتيدة ، ومن ثم النهوض بمهامها (١) . فأبو زكريا نكل – فيما يبدو – عن التدخل المباشر في الأندلس وما يدور على أراضيها من صراع بين المسلمين أنفسهم من طرف وبينهم وبين النصارى من طرف آخر خشية على دولته من الزوال (٢) .

#### ☆ ☆ ☆

وصفوة القول أن أثر علماء الأندلس السياسي في مواجهة النصارى زمن المرابطين والموحدين توزع بين استنفار الأمة وطاقاتها للجهاد، وحرص مفرط على وحدة البلاد، واستصراخ للمسلمين خارج الجزيرة الأندلسية في السنوات التي عجز فيها الأندلسيون لوحدهم عن مقاومة الأعداء ومجاهدتهم.

<sup>(</sup>١) محمد العروسي المطوى : السلطنة الحفصية ، ص ١٣٩ .

<sup>(</sup>٢) برنشفيك : تاريخ إفريقية في العهد الحفصي ، حـ١ ، ص ٦٢ .

# الفصل الثالث

مشاركة العلماء في الجهاد الحربي ضد النصاري

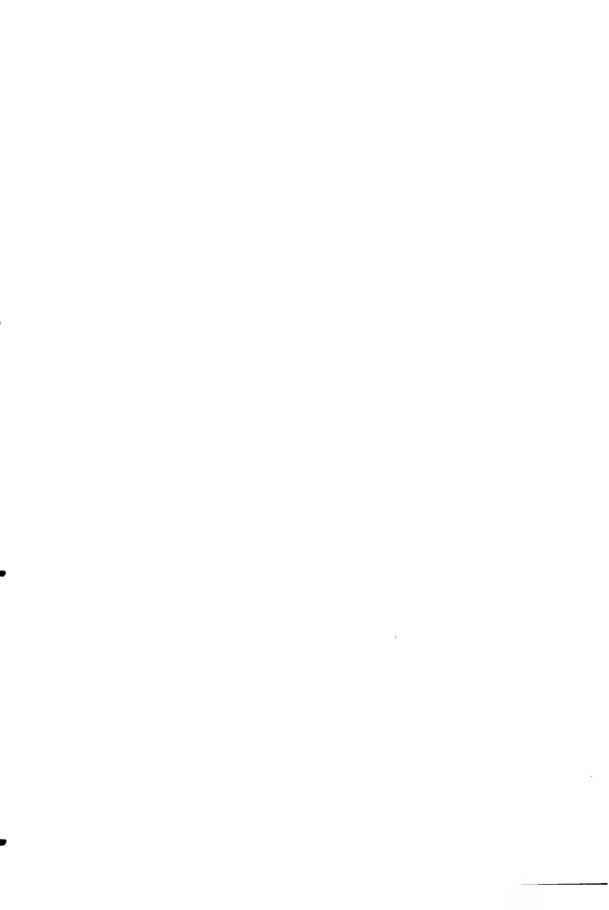

بحكم مصاقبة الأندلس الإسلامية للممالك النصرانية التي تسروم دومــأ اجتثاث الإسلام منها من جذوره ؛ علاوة على تداخل أراضي الجانبين ببعضهما بعضاً (١) - فقد كانت الأندلس على مر عصورها " دار جهاد ، وموطن رباط " (٢) ، واعتبرت عرصاتها " ملاعب الجياد للجهاد " (٢) . أما أهلها فقد وُصفوا بأنهم "أصحاب جهاد متصل " (٤) . وحين تكلم عنها الزهري (°) - أحد المعاصرين لزمن الدراسة - رأى أن " كل ساكن في إلى المخلصين لدينهم ووطنهم من أهلها فقال " فلا ترى في أرض الأندلس إلا عيناً ساهرة في ذات الله أو مجاهداً في سبيل الله ، أو محارباً للعدو في طاعة ا لله غير منفك عن الدين المحمدي " (٦) . وحرى بالعلماء الأندلسيين الذين هم أدرى الناس وأخبرهم بفريضة الجهاد في بلدهم الأندلس (٧) أن يكونوا في صدارة هذه الفئة المخلصة التي عناها الزهري، فالعلماء قاطبة أولى من غيرهم في فهم الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الواردة في الجهاد ، واستيعاب مدلولاتها ، ثم تمثل ما جاء فيها من سنن وأحكام (^) . وعلى هذا بذل كثير

<sup>(</sup>١) ابن بسام : الذخيرة ، ق١ ، م١ ، ص١٤ ؛ الزهري : الجعرافية ، ص ٨١ .

<sup>(</sup>٢) البكري: المسالك والممالك ، حـ ٢ ، ص ٨٩٨ ؛ الحميري: صفة حزيرة الأندلس ، ص ٣ .

<sup>(</sup>٣) المقري: نفح الطيب ، ص ١٨٦ .

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق ، ص ١٤٥.

<sup>(</sup>٥) الجعرانية ، ص ٨١ .

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق ، الصفحة نفسها .

<sup>(</sup>۷) ابن رشد: فتاوی ابن رشد، حـ۲، ص ۱۰۲۳، ۱۰۲۵؛ الونشریسی: المعیار المعرب، حـ۱، ص ۲۰۲۰، الونشریسی: المعیار المعرب، حـ۱، ص

<sup>(</sup>٨) عبد العزيز البدري: الإسلام بين العلماء والحكام ، ط . الثانية ، دار القلم ، الكويت ١٤٠٦هـ/ ١٩٨٦م ، ص ٢٥٣ .

من علماء الأندلس ما في وسعهم ، واستفرغوا طاقتهم في الجهاد الحربي ضد أعدائهم نصارى الممالك الإسبانية أيام المرابطين والموحدين ، فكأنهم وضعوا نصب أعينهم قول الله تبارك وتعالى ﴿ انفروا خفافاً وثقالاً وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ﴾ (١) فاحتهدوا في تحقيقه ، والعمل بمقتضاه . وسنحاول – إن شاء الله – فيما يوالينا من صفحات الإحاطة بجهود هؤلاء العلماء في هذا الجال وتبيانها مقسمين ذلك على ثلاثة عناصر هي :

- مظاهر عامة لاهتمام العلماء بشؤون الجهاد الحربي ضد النصارى .
- إسهام العلماء في إنفاق الأموال في ميدان الجهاد الحربي ضد النصارى .
  - مشاركات العلماء الميدانية في جهاد النصاري .

☆ ☆ ☆

<sup>(</sup>١) سورة التوبة ، آية ٤١ .

### أولاً: مظاهر عامة لاهتمام العلماء بشؤون الجهاد الحربي ضد النصارى:

إن لدينا شذرات متفرقة ، ومجهودات متناثرة ذات صلة وطيدة بالجهاد الحربي للعلماء الأندلسيين ضد النصارى في زمن البحث - يصعب نظمها في سلك واحد ، أو ترتيبها في موضوع محدد ؛ لكنها - على أي حال - تتحد في كونها تعبر بجلاء عن اهتمام أولئك العلماء بالجهاد الميداني المضاد للقوى النصرانية ، وتشبعهم المغرق فيه ، ومعايشتهم لفصوله أولاً بأول .

فلقد كان لبعض العلماء أثر متميز ، وحضور لافت في هذا الميدان ، فابن رشد الجد ( ت ٢٠٥هـ/١٢٦م) هو العالم الذي حكم في هدنة كانت معقودة مع نصارى قشتالة أيام المرابطين، وذلك من حيث سريان مفعولها بعد غارة شنها أولئك النصارى على بلاد الأندلس ، وقد أثيرت هذه المسألة عندما ورد عدد من التجار القشتاليين بتجارتهم إلى قرطبة (١) ، فقال ابن رشد " وإن كان التجار من أهل طليطلة \* أعادها الله خرجوا منها بعد أن أغارت سريتهم على بلاد المسلمين فأسرت الرجال ، وأخذت الأموال فلا عهد لهم من أهل أن يقول " فالواجب أن يُرهنوا هم وما معهم من الأموال فيما أخذت السرية الخارجة من عندهم من أسرى المسلمين وأموالهم

الذي وحه استفساره عنها وما يتعلق بها إلى ابن رشد من قرطبة ( ابن رشد : فتاوى ابن رشد ، حـــ الذي وحه استفساره عنها وما يتعلق بها إلى ابن رشد من قرطبة ( ابن رشد : فتاوى ابن رشد ، حــ ص ١٤٢٣ ) وحيث أن ولاية أبي طاهر على قرطبة ومعها غرناطة كانت بعد ذي الحجة سنة ١٢٥هـ/١٢٢ م ( ابن عذاري : البيان ، حـ٤ ، ص ١٦، ١٠٦ ) وإلى رمضان سنة ٥٢٠هـ/١٢٦ ( ابن عذاري : البيان ، حـ٤ ، ص ٧٣، قلك الغارة لن يخرج عما بين هذين التاريخين .

<sup>(</sup>١) ابن رشد: فتاوى ابن رشد ، حـ٣ ، ص ١٤٢٣ - ١٤٢٤ ؛ الونشريسي : المعيار المعرب، حـ٩، ص٩٩٥. بههم عرفنا فيما سبق أن طليطلة غدت بعد سقوطها عاصمة لقشتالة. انظر ( التمهيد من هذا البحث ) .

<sup>(</sup>۲) ابن رشد : فتاوی ابن رشد ، حـ۳ ، ص۱۲۲۶ .

حتى يصرفوا ذلك إليهم ، فإن أجابوا إلى ذلك وفعلوه بقيت الهدنة على ما كانت عليه ، وإن أبوا ذلك انتقضت وعادت حرباً ، وكان التجار المرتهنون أسرى المسلمين وأموالهم فيئاً لهم " (١) \* .

ولقد أبدى أبو بكر بن العربي ( ت٥٤٥هـ/١١٨٩م) فزعه الشديد من هجوم واسع اجتاح به نصارى قشتالة الأندلس عام ٢٧ههـ/١٩٣٩م (٢) وراح بحماس منقطع النظير يُطالب بالتصدي لأولئك النصارى ، ويقترح تدابير رآها كفيلة بإحباط هجومهم ، بل القضاء عليهم قضاءً مبرماً . وقد وصف هذا قائلاً " ولقد نزل بنا العدو – قصمه الله – سنة سبع وعشرين وخمسمائة، فجاس ديارنا ، وأسر خيرتنا ، وتوسط بلادنا في عدد هَالَ الناس عدده ، وكان كثيراً ، وإن لم يبلغ ما حددوه " (٢) . ثم جسّد لنا موقفه من هذا العدوان بقوله " فقلت للوالي شخم والمولى عليه : هذا عدو الله وقد حصل في الشّرك والشبّكة ، فلتكن عندكم بركة ، ولتظهر منكم إلى نصرة دين الله في الشّرك والشبّكة ، فلتكن عندكم بركة ، ولتظهر منكم إلى نصرة دين الله

<sup>(</sup>۱) ابن رشد: فتاوی ابن رشد ، حس ، س ۱٤۲٤ - ۱٤۲٥ .

الله المونشريسي كلام ابن رشد، ولكن مع اختلاف يسير في بعض الألفاظ ( المعيار المعرب، حـ٩، ص ٩٩٥).

<sup>(</sup>٢) انظر تفاصيل هذا الهجوم النصراني في ( ابن القطان : نظم الجمان ، ص ٢٢٩ ؛ ابن عذاري : البيان ، حـ٤ ، ص ٨٨) .

<sup>(</sup>٣) ابن العربي : أحكام القرآن ، ق٢ ، ص٩٥٥ ؛ القرطبي : الجامع لأحكام القرآن ، ط . دار إحياء التراث العربي ، بيروت ١٤٠٥هـ/١٩٨٥م ، حـ٨ ، ص ١٥٢ .

الأوان في إشبيلية ( الفصل الأول من هذا البحث) ووالي إشبيلية ؟ لأن ابن العربي في ذلك الأوان في إشبيلية ( الفصل الأول من هذا البحث) ووالي إشبيلية حتى رمضان سنة ٢٧هـ/١١٣٣ م هو تاشفين بن علي بن يوسف بن تاشفين ، ثم خلفه في شوال من السنة نفسها ينتان بن علي الذي استمر عاملاً عليها حتى صفر سنة ٢٩هـ/١١٣٤ م ( ابن عذاري : البيان ، حـ٤ ، ص ١٠٧) وحيث أن المصادر ضَنَّتُ علينا بتعيين الشهر من تلك السنة التي وقع فيه الهجوم النصراني فإنه لا يمكننا أن نحدد الذي خاطبه ابن العربي بصفته والياً لإشبيلية هل كان تاشفين أم ينتان .

المتعينة عليكم حركة ، فليخرج إليه جميع الناس حتى لا يبقى منهم أحد في جميع هذه الأقطار فيُحاط به ، فإنه هالك لا محالـة إن يسـركم الله لـه ... " (١) . ثـم عبر ابن العربي عن خيبة ظنه بمن وجه إليهم النداء (٢) .

ولقد عمد بعض العلماء إلى رصد ما شهدوه أو سعوه من اعتداءات نصرانية على المدن الأندلسية ، ثم المبادرة بتبليغه لأولي الأمر لكي يقوموا بمسؤوليتهم في حماية المسلمين ، وكذلك في رفع علم الجهاد في وجوه النصارى المعتدين . من ذلك أن النصارى لما أغاروا على إشبيلية ، وعاثوا فيها مفسدين ، وقتلوا واليها أبا حفص عمر بن الحاج في رجب سنة فيها مفسدين ، وقتلوا واليها أبا حفص عمر بن الحاج في رجب سنة أصبغ أصبغ المحاعة في قرطبة محمد بن أصبغ

<sup>(</sup>١) ابن العربي: أحكام القرآن ، ق٢ ، ص٩٥٥ ؛ القرطبي: الجامع لأحكام القرآن ، حــ ، م ١٥٠ ص ١٥٢ . ص ١٥٢ .

<sup>(</sup>٢) ابن العربي: أحكام القرآن ، ق٢ ، ص٩٥٥ ؛ القرطبي: الجامع لأحكام القرآن ، حـ ٨ ، ص١٥٣٠ المقري: نفع الطيب ، حـ ٤ ، ص٤٧٧ .

يه وأبو حفص بن الحاج: هو عمر بن علي بن الحاج ، ويعرف بابن وبحور أو بحوز أو مقوز (ابن عذارى: البيان ، حـ٤ ، ص ٨٠ وحاشية "٢ " منها ، ٨٣ وحاشية " ٢ " منها ) ويسرى بعض الباحثين أن اسم وبحور وبحوز ومقوز ما هي إلا صيغ بربرية لكلمة الحاج ( ابن القطان : نظم الجمان ، ص ١٥٣، حاشية " ١ " ) وقد تـولى أبـو حفـص هـذا حكـم إشـبيلية في ربيــع الأول عـام ١٥٣هـ/١٣٢ م حتى مقتله في رجب عام ٢٦هـ/١٣٣ م ( ابن عذارى : البيان ، حـ٤ ، ١٠٧) .

<sup>(</sup>٣) ابن القطان : نظم الجمان ، ص ٢٢٦-٢٢٧ ؛ ابن عبد الملك المراكشي : الذيل والتكملة ، س٤ ، ص ٢١ ؛ ابن الخطيب : الإحاطة ، حـ ١ ، ص ٤٥١ .

المهيم ساق ابن عذاري تفاصيل هذه الغارة في حوادث سنة ٢٤هـ/١١٣٠م (البيان : حـ٤، ص٨٦-٨٣) ويظهر أن اضطراباً عند ابن عذاري حصل في نقل الخبر ، لأنه عاد في موضع آخر ، وذكر مقتل والي إشبيلية أبي حفص عمر بن الحاج في رحب عام ٢٦هـ/١٣٢٢م ( البيان ، حـ٤ ، ص ١٠٧) وهذا يعني تأكيده على وقوع الغارة في هذه السنة الأخيرة ، وبهذا تتفق المصادر على سنة وقوعها .

(ابن المناصف) \* (ت٣٦٥هـ/١٤٢م) رصداً دقيقاً، وبعثه على حناج السرعة إلى القائد المرابطي العام – آنذاك – في الأندلس تاشفين بن على بن يوسف (۱) الذي كان قد قدم للرد على النصارى دون أن يعرف ما خلّفه هجومهم الغادر على إشبيلية . يقول ابن عذاري (۲) " ولما علم تاشفين بأخذ العدو على جهة إشبيلية خرج بالجيش إلى سمت قرطبة، فتلقاه كتاب القاضي بها محمد بن أصبغ مُعْلماً له باكتساح العدو مدينة إشبيلية ،وعرفه باستشهاد صاحبها " . فكانت النتيجة أن جَدَّ تاشفين في السير نحو إشبيلية (۱)، ثم أخذ بأعقاب النصارى الذين خلفوا إشبيلية وراءهم منهكة ، وما زال يطاردهم إلى أن التحم معهم في موقعة كبيرة \* انتهت بنصره عليهم (أ). وإذا كان محمد بن أصبغ قد نبأ تاشفين بخبر إشبيلية بصفته المسؤول المباشر عن شؤون الأندلس فإن أصبغ قد نبأ تاشفين بخبر إشبيلية بصفته المسؤول المباشر عن شؤون الأندلس فإن أحد العلماء الإشبيليين وهو أبو أيوب بن أبي أمية الحضرمي \* \* \* قد كتب

المناصف، تولى خطة المظالم في قرطبة ، ثم قضاء الجماعة فيها مدة طويلة ، وبعد صرفه عن القضاء ولي المناصف، تولى خطة المظالم في قرطبة ، ثم قضاء الجماعة فيها مدة طويلة ، وبعد صرفه عن القضاء ولي الصلاة بجامعها ، وأقبل على التدريس وإسماع الحديث حتى وفاته في رمضان عام ٥٣٦هـ/١١٢ الصلاة بمحكوال : الصلة ، حـ٧ ، ص ٥٨٥-٥٨٧ ؛ الضبي : بغية الملتمس ، ص ١٦-٦٢ ؛ ابن الأبار: المعجم ، ص ١٣٤ ؛ ابن سعيد : المغرب ، حـ١ ، ص ١٦٣٥) .

<sup>(</sup>١) ابن الخطيب: الإحاطة ، حــ ١ ، ص ٤٤٦ ؛ بحهول : الحلل الموشية ، ص ١٢١ .

<sup>(</sup>٢) البيان ، حـ٤ ، ص ٨٣ .

<sup>(</sup>٣) ابن عذاري : البيان ، حـ٤ ، ص ٨٣ .

الله الله حول تحركات تاشفين ضد النصارى عقب هجومهم على إشبيلية انظر(سحر السيد عبد العزيز سالم: من حديد حول وقعة الزلاقة الثانية ، نـدوة الأندولس في كليـة الآداب ، حامعــة الإســكندرية ، ١٤١٤هـ/١٩٩٤م ، ص٨-١١) .

<sup>(</sup>٤) ابن الخطيب: الإحاطة ، حـ ١ ، ص ٤٥٢ .

المه المه المه المه و أبو أبوب الحضرمي : هو سليمان بن جعفر بن سليمان بن أبي أميـة الحضرمي ، كـان مـن أهـل العلم والأدب ، تولى مدةً القضاء في بلده إشبيلية ، ثم أعفي منه ، وقد وُصِف بالنباهة والوحاهـة ، والا نعرف سنة وفاته ( ابن عبد الملك المراكشي : الذيل و كحمة ، س ٤ . مــ ١٠- ٦١) .

إلى حاكم المرابطين نفسه في مراكس على بن يوسف بن تاشفين (٥٠٠هه/١١٦م - ٥٣٥هه/١١٢م) يخبره بما جرى لإشبيلية ويعلمه بمقتل أميرها ، وليس هذا فحسب بل ويستصرخه من أجل وضع حدد لذلك العيث النصراني (١) .

ونظراً لمشاركة العلماء الأندلسيين في الجهاد العسكري ضد النصاري، أو متابعتهم لسير العمليات الحربية ومستجداتها على جبهات القتال وخطوط التماس بين المسلمين وأعدائهم - فقد عرض بعضهم للأحمداث عبر رسائل إخوانية ، فاجتهدوا في تحليل دقائقها ، وتفسير تطوراتها ، وربما وضعوا تصورات لمستقبل الصراع الإسلامي النصراني في بعض البقاع الأندلسية . ففي إحدى المرات التي خرج فيها أبو محمد بن عطية (ت٤١٥هـ/١١١م) للجهاد في الجبهة الشرقية (٢) المصطلية بعدوان ابن رذمير ( الفونسو المحارب) حاكم أرغون - كتب إلى أحد إخوانه من العلماء رسالة جاء فيها " أما ما ذهبت إليه ... من تعرف الأنباء ، واحتلاء الأنحاء فإن ابن رذمير ... قد جعل بناء سرقسطة لكلكله عطناً ، واتخذ لذلك الحريم وطناً ، وذلك أنه ندب لهذه السفرة من أهل ملته ما ندب ، وأجلب من خيلهم ورجلهم ما أجلب ، وهو يعتقد أن بمنازلة سرقسطة ستفتح عليه أبواب حــروب.... " (٢). ثم أشار إلى أن الحاكم النصراني حاصر مدينة سرقسطة • لما رأى أن حمايتها ليست بضربة لازب ، وأبصر حبلها على الغارب " (٤) . لكن ابن عطية رجح أن سقوطها في تلك الآونة لن يقع - حسب رأيه - لسببين :

<sup>(</sup>١) ابن عبد الملك المراكشي: الذيل والتكملة ، س٤ ، ص٦١ .

<sup>(</sup>٢) ابن خاقان : قلائد العقيان ، ق٣ ، ص٦٧٠ .

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ، ص ٦٧٢ .

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق ، الصفحة نفسها .

أحدهما: ما لوحظ أن النصاري أصحاب ابن رذمير لا استعداد لديهم -آنذاك - للمرابطة حولها . والسبب الآخر : المجهودات الحثيثة التي كان يبذلها بعض قادة المرابطين في تلك النواحي لإضعاف الجيش النصراني . ثـم عاد ابن عطية بعد هذا التحليل ليرسم صورة لمستقبل سرقسطة وما حولها من مدن ، فتوقع - حسب ما توفر عنده من معلومات ، وما يملكه من نظرة عسكرية - أنها لابد من وقوعها في شراك النصاري إن لم يتداركها المسلمون ، فيقول " وهي - أعزك الله - أقطار إن لم تُقِـم القـوة منهـا ميـلاً وجنفاً ، ويستعمل لها نظراً أُنفاً ، وإلا فعِقدُها بمدرج نشار ، وهمي في طريـق انتكاث وعثار ، والله يكفي المسلمين فيها ، وينعم عليهم بتلافيها \* (١)\* . وثمة مثال آخر على متابعة العلماء لأحداث الصراع بين المسلمين والنصاري، واستشفافهم لمستقبل بعض جهات الأندلس، ماورد في رسالة كتبها أبو بكر عزيز بن خطاب (ت٦٣٦هـ / ١٢٣٨م) إلى أحد العلماء في أيام انحلال الحكومة الموحدية في الأندلس المهم عيث عرض فيها لواقع الأندلس عامة ومدينة بلنسية بوجه خاص ، فقال " ولا يخفي عليكم حال الأندلس الآن ، وحال بلنسية منها ... وأن الثغور الراجعة إليها قد ضعفت وشارفت استيلاء العدو عليها ، وكثير منها قد استشعر ذلك " (٢) .

ولقد انعكس خوض بعض العلماء الأندلسيين غمار المعارك مع

(١) ابن خاقان : قلائد العقيان ، ق٣ ، ص٦٧٣ .

الله الأصفهاني بعض كلام ابن عطية في رسالته المثبت أحزاء منهـا في المـتن ( خريـدة القصـر ، ق٤ ، المحد عنها المراسة . حـ٢ ص ٥٣٨-٥٠) انظر الرسالة الكاملة في الملاحق آخر هذه الدراسة .

۱۲۳۱م – ۱۲۲۹م – ۱۲۳۹م – ۱۲۳۹م - ۱۲۳۹م – ۱۲۳۹م – ۱۲۳۹م – ۱۲۳۹م – ۱۲۳۹م (۱۲۳۱م – ۱۲۳۹م ) ۲۳۱م ۲۳۱م ( ابن المرابط : زواهر الفكر ، ص ۲۳ ، حاشية " ۱ " ) .

<sup>(</sup>٢) ابن المرابط : زواهر الفكر ، ص ٦٧ .

النصاري على كتاباتهم ، فصاروا يتحدثون عن الشؤون الحربية وآلاتها -إذا تطرقوا إليها- حديث من خبرها ومرن عليها، وعرف جيدها من رديئها. فعن اختبار قائد الجيش لجنده من حيث طاعتهم له يقول أبو محمد بن عطية (ت٤١٥هـ/١٤٧م) " وهذه النزعة واحب أن تقع من كل متولي حرب، فليس يُحارب إلا بالجند المطيع " (١) . وحينما تحدث أبو بكر بن العربي ( ت٤٣٥هـ/١٤٨م) عن التعبئة للقتال ، واستشهد بجعل النبي على يوم بدر الشمس خلفه بخلاف المشركين الذين استقبلوا الشمس ، قال " وهذا من حسن التدبير فإن المقاتل إذا كانت الشمس في وجهه عشى بصره ، ونقص فعله " (٢)، ثم حكى ما وقع له شخصياً في إحدى المعارك الجهادية فقال " ولقد حضرتُ صفاً في سبيل الله في بعض الحروب مع قبوم من أهـل المعاصي والذنوب ، فلما وازينا العدو أقبلت سحاب وريح ورذاذ كأنه رؤوس الأبر يضرب في ظهر العدو، ويأخذ وجوهنا فما استطاع أحد منا أن يقف مواجهة العدو ، ولاقدرنا على فرس أن نستقبلها به ، وعادت الحال إلى أن كانت الهزيمة علينا " (٣) . وعن بعض الوسائل الناجعة في إثارة حماس المسلمين وإرهاب عدوهم وقت القتال أشار أبو محمد بن عطية (١) (ت٤١٥هـ/ ١٤٧مم) إلى رفع الأصوات ، وفَرَق بين نوعين منها ، ففي تفسيره لذكر الله تعالى حال لقاء المسلمين بأعدائهم قال " وهذا ذكر خفي ، لأن رفع الأصوات في موطن القتال رديء مكروه ، إذا كان ألغاطاً " (٤) ، ثم

<sup>(</sup>٢) ابن العربي: عارضة الأحوذي ، حـ٧ ، ص١٧٥ .

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ، الصفحة نفسها .

<sup>(</sup>٤) المحرر الوجيز ، حـ ٨ ، ص ٨٢ .

بين النوع المفيد للمسلمين المرهب للعدو ، فقال " فأما إن كان من الجمع عند الجملة فحسن فات و عضد العدو" (١) ولما تكلم أبوبكر بين العربي (٢) (ت ٤٣٥ هـ/١٤٨ م) عن الطبل وذكر أنه قسمان : طبل حرب وطبل لهو ، قال " فأما طبل الحرب فلا حرج فيه ، لأنه يقيم النفوس ويرهب على العدو". وشيء لاحظه ابن عطية في المرابطين الذين صحبهم كثيراً في الجهاد (٦) ، وهو طرحهم اللثام حال مجالدة الأعداء ، فسجله لما تعرض لكراهية التلثم في القتال بقوله " ولهذا والله أعلم يتسنن المرابطون بطرحه عند القتال على ضنانتهم به " (١) . وقد أشاد ابن العربي (٥) بفاعلية السهم في قتال العدو إشادة مجرب بصير ، فقال " وقد شاهدتُ القتال مراراً فلم أر في الآلة أنجع من السهم ، ولا أسرع منفعة منه " ويرى ابن عطية (١) أن " السهام من أنجع ما يُتعاطى في الحرب وانكاه في العدو وأقربه تناولاً للأرواح " ، وقال ابن العربي (٧) عن الرمي " ولا شيء أنفع من الرمي ولا أنكى منه في العدو ولا أسرع ظفراً منه ولو لم يكن إلا كفايته لمباشرته العدو وقتله ودفعه من بعيد " .

ومن المعلوم أن الخيل كانت إحدى العناصر المهمة في عدة الجيش الإسلامي الأندلسي الجاهد للنصارى (٨) ، فكانت الحاجة ملحة إلى

<sup>(</sup>١) ابن عطية : المحرر الوجيز ، جـ ٨ ، ص ٨٢ .

<sup>(</sup>٢) أحكام القرآن ، ق٣ ، ص ١٤٩٤ .

<sup>(</sup>٣) ابن الأبار : المعجم ، ص ٢٧١ .

<sup>(</sup>٤) ابن عطية : المحرر الوحيز ، حـ ٨ ، ص ٨٢ .

<sup>(</sup>٥) أحكام القرآن ، ق٢ ، ص ٨٧٣ ؛ عارضة الأحوذي ، حـ ١١ ، ص٢١٤ .

<sup>(</sup>٦) المحرر الوحيز ، حـ٨ ، ص ١٠٠ .

<sup>(</sup>٧) عارضة الأحوذي ، جـ٧ ، ص ١٣٦

<sup>(</sup>٨) حامد عياط: أدب الجهاد في الأندلس، ص١٣٥، ١٣٦.

الاستكثار منها (١) . ولذا فإن احتفاء بعض العلماء بها من خلال كتاباتهم زمن الدراسة يمكن تصنيفه ضمن المظاهر العامة لجهودهم في حقل الجهاد الحربي المضاد للممالك النصرانية . فثمة فريق منهم - لما تطرق لذكرها عرضاً - نوه بأهميتها في الحروب ، وأثرها في هزيمة العدو ، فأبو محمد بن عطية (٢) (ت ٤١ ٥ هـ/١٤٧م) يؤكد أن "الخيل هي أصل الحروب وأوزارها ، والتي عقد الخير في نواصيها، وهي أقوى القوة، وحصون الفرسان ". أما أبو بكر بن العربي ( ت٤٣٥هـ/١١٨م) فيقول في هذا الصدد " وقرن النبي علية الخير بنواصى الخيل بقية الدهرم لل الله المن الغنيمة المستفادة للكسب والمعاش، وما تُوصِّل إليه من قهر الأعداء ، وغلبة الكفار ، وإعلاء كلمة الله " (٣) . وأبو الحجاج البلوي ( ت٢٠٨هـ/١٢٠٨م) تطرق في معلمته " ألف باء " أكثر من مرة للخيل وفضلها وخصائصها وأهميتها في الجهاد (٤) . وهناك فريق آخر منهم استشعروا كبعض الأندلسيين -فيما يبدو- أن الكتابة عن الخيـل من المعارف التي ينبغي الاعتناء بها ، لأنها مما " يُرجع ... إلى شأن الجهاد ، ويتعلق بالتأهب للعُداة والاستعداد <sub>" (°)</sub> فانبروا للتأليف عنهـا في كتب منفـردة

<sup>(</sup>١) العريني : الحياة العلمية في الأندلس ، ص ٣٤٠ .

<sup>(</sup>٢) المحرر الوحيز ، حــ۸ ، ص١٠٠ .

 <sup>☆</sup> يشير ابن العربي إلى قول النبي ﷺ: " الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة : الأحر والمغنم "
 (البخاري : صحيح البخاري ، حـ٤ ، ص٩٠ ) .

<sup>(</sup>٣) ابن العربي: أحكام القرآن ، ق٣ ، ص١١٤٢ .

<sup>(</sup>٤) البلوي : ألف باء ، حـ ١ ، ص٣٤٧-٣٤٧ ، حـ ٢ ، ص٥١٦-٥١٨ .

<sup>(</sup>٥) ابن حزي : كتاب الخيل ، ص ٢٠-٢١ .

ابن المرخي: هو محمد بن على بن محمد بن عبد الملك اللخمي ، من أهل إشبيلية ، كان ذا معرفة بالآداب واللغات ، كاتباً بليغاً ، له عدة مؤلفات غير كتابه في الخيل ، توفى في ربيع الآخر عام ١٦٥هـ/١٢١٨م ( ابن الأبار : التكملة ، حـ٢ ، ص٢٠٣ ؛ الرعيني : برنامج شيوخ الرعيسي ، ص٩٦-٩٧ ؛ ابن عبد الملك المراكشي : الذيل والتكملة ، ص٣ ، ص٤٨٧ ؛ البلفية ي المقضب من كتاب تحفة القادم ، ص ١٧٧) .

<sup>(</sup>١) ابن الأبار: التكملة ، حـ ٢ ، ص ٢ ٠ ؟ ؛ الرعيني : برنامج شيوخ الرعيني ، ص ٩٧ .

<sup>(</sup>٢) ابن عبد الملك المراكشي : الذيل والتكملة ، س ٦ ، ص٤٨٨ .

<sup>(</sup>٣) الذيل والتكملة ، س ٦ ، ص ٤٨٨ .

يهم وأبو عمر السكوني : هو محمد بن أحمد بن خليل السكوني ، أصله من لَبُلَة ، وسكن إشبيلية ، فصار من أهلها ، كان فقيها حافظاً ، له عناية بكثير من العلوم ، ولى القضاء في نواحي إشبيلية . وقد رحل إلى المغرب وأقام مدة في مراكش ، ثم عاد إلى الأندلس ، وتوفي عام ٢٤٦هـ / ١٢٤٨م ، وقد خلف عدة مؤلفات في فنون شتى ( ابن عبد الملك المراكشي : الذيل والتكملة ، س ٥ ، ق٢ ، ص ١٣٥٥ – ١٣٦٦) .

<sup>(</sup>٤) ابن عبد الملك المراكشي : الذيل والتكملة ، س٥ ، ق ٢ ، ص ٦٣٥ - ٦٣٦ .

<sup>(</sup>٥) الذيل والتكملة ، س ٥ ، ق ٢ ، ص ٦٣٥ - ٦٣٦ .

هم به به الشّيات : جمع شية ، وهي كل لون يخالف معظم لون الفرس من أي الألوان كــان ( ابـن حــزي : كتاب الحيل ، ص ٧١ ) .

الخيـــل، ودلائل العتاقة " 🌣 (١) .

هذا ما توفر رصده من مظاهر تشهد بأن علماء الأندلس عنوا بالجهاد الميداني ، فاهتموا بقضاياه ، وتابعوا أخباره ، ووقفوا دارسين لبعض أحداثه ، وتطرقوا في مؤلفاتهم لما يرتبط به من عتاد واستعداد .

يعرف بها الفرس الأصيل من الهجين ( ابن حزي : كتاب الفرس الأصيل من الهجين ( ابن حزي : كتاب الخيل ، ص ١٧٠ ) .

<sup>(</sup>١) ومن المغاربة الذين عُنوا بالتأليف عن الخيل في عصر البحث أبو الحسن بن القطان ( ابن خلصة ) المتوفى في ربيع الأول سنة ٦٢٨هـ/١٣٦١م ، حيث صنف مؤلفاً سماه "أسماء الخيل وأنسابها وأخبارها" ( ابن عبد الملك المراكشي : الذيل والتكملة ، س ٨ ، ق ١ ، ١٦٧ ) .

# ثانياً: إسهام العلماء في إنفاق الأموال في ميدان الجهاد الحربي ضد النصارى:

الإنفاق في سبيل الله هو صنو الجهاد الذي فرضه الله على الأمة الإسلامية (1) ، ففي القرآن والسنة صاحبت الدعوة إلى الجهاد في سبيل الله في معظم المواضع دعوة إلى الإنفاق (٢) . وقد رغب سبحانه وتعالى أعظم المراضع بالإنفاق المبذول للجهاد في سبيل الله ، وذلك بالوعد بمضاعفة الثواب فيه أكثر بكثير مما وعده سبحانه بالثواب على ما ينفق في أبواب الخير الأخرى (٣).

ولقد دأب العلماء الأندلسيون - كغيرهم - على تخصيص حديث منفرد عن الإنفاق في سبيل الله إذا ما تطرقوا للجهاد في مؤلفاتهم (٤)، أو ألفوا كُتباً عن الجهاد أو ما يدور حوله (٥).

ولا حرم أن علماء الأندلس بما يفقهونه من واقع بلادهم ، وبما يعلمونه من فضل الجهاد بالأموال لاسيما في دعم جهاد العدو النصراني المهدد لهم دوماً - لاحرم أنهم سيكونون في طليعة المنفقين في ذلك السبيل ، الداعين غيرهم إلى البذل والعطاء فيه .

<sup>(</sup>١) سيد قطب : في ظلال القرآن ، ط . التاسعة ، دار الشروق ، بيروت ، ٤٠٠ هـــ/١٩٨٠م ، حــ ١ ، ص٣٠٤ .

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ، حـ١ ، ص ١٩٢ ، حـ٣ ، ص١٥٤ .

<sup>(</sup>٣) محمد خير هيكل: الجلهاد والقتال ، حـ٧ ، ص١٠٨٤ .

<sup>(</sup>٤) عبد الحـق الإشبيلي : الأحكـام الشـرعية الصغـرى ، حــ ٢ ، ص٤٧٣ ، ٤٧٩ ؛ ابـن هذيـل : تحفـة الأنفس وشعار سكان الأندلس ، ورقة ١٥-١٦ .

<sup>(°)</sup> ابن أبي زمنين : قدوة الغازي ، تحقيق عائشة السليماني ، ط . الأولى ، دار الغرب الإسلامي ، بيروت ١٩٨٩م ، ص١٦٠-١٦١ ، كتاب الجهاد ، نشر في ( ابن تومرت : أعز ما يطلب ، تحقيق عمار الطالبي ، ط . المؤسسة الوطنية للكتاب ، الجزائر ، د١٩٨٥م ، ص٣٧٦-٣٧٩ ) .

ولا يعد غريباً أن لا تفصح المصادر إلا عن أسماء قلة قليلة من العلماء الأندلسيين الذين تطوعوا بالنفقة في الجهاد ضد النصارى ، إذ النفقة في هذا الموطن الأصل فيها ابتغاء وجه الله ، فيجنح باذلها إلى إخفائها عن الأنظار . وربما أن بعض من أفصحت المصادر بإنفاقهم في سبيل الله من العلماء كان إنفاقهم كثيراً ، بحيث صار بين الناس مشتهراً ، أو ربما كان إنفاقهم في مشروع يمت للجهاد بصلة ظاهر للعيان لايمكن خفاؤه على أحد .

ومهما يكن من أمر فقد احتلفت السبل التي أنفق فيها علماء الأندلس في حقل الجهاد ضد الأعداء. فمنها ما كان في إطار حماية المسلمين من النصارى، أو في أخذ الأهبة والاستعداد لجهادهم، ومنها ما كان لمعالجة وضع المسلمين عقب الجهاد. ففيما يتعلق بالأول ما ذكر - مثلاً - عن أبي بكر العربي (ت٤٣٥هه/١١٨م) أنه لما كان قاضياً لمدينة إشبيلية (١) ترع عمل وفير لإصلاح سورها، وترميم تحصيناتها (٢). وورد - أيضاً - أن موسى ابن عمران المار تُلَي ثمر (ت٤٠٠هه/١٠م) تصدق بمائة دينار للنفقة

<sup>(</sup>١) ابن القطان : نظم الجمان ، ص ٢٣٤ ؛ وانظر الفصل الأول من هذا الكتاب .

<sup>(</sup>٢) الذهبي: سير أعلام النبلاء ، حـ ٢٠ ، ص ٢٠٠ ؛ المقري: نفح الطيب ، حـ ٢ ، ص ٢٨ .

يه هو أبو عمران موسى بن حسين بن موسى بن عمران القيسي المارتلي . سكن إشبيلية ، وكان ورعاً زاهداً عابداً . له حظ وافر من الأدب والتقدم في قرض الشعر . تـوفي في جمادى الأولى سنة ع. ٢-٨ - ١٠ ١ / ١٠٠ م ( ابن الأبار : التكملة ، ط . كوديرا ، حـ٢ ، ص٧٥ - ٧٥٠ ؛ ابن سعيد : الغصون اليانعة في عاسن المائة السابعة ، تحقيق إبراهيم الأبياري ، ط . الثالثة ، دار المعارف ، القاهرة ١٩٧٧ م ، ص١٩٥ - ١٩٧٧ ؛ ابن الزبير : صلة الصلة ، حـ٣ ، ص٢٥ - ٤ - ٧٠٤ ؛ ابن الزبير : صلة الصلة ، حـ٣ ، ص٢٥ - ٤ - ٤ ؛ المقري : نفح الطيب ، حـ٣ ، ص٥٥ من أعمال كورة باحة ص٥٢ ) ، والمارتلي نسبة إلى بلدة مار تُلّة الرابضة على نهر آنه ، وهي من أعمال كورة باحة ( ابن سعيد : الغصون اليانعة ، ص ١٣٥ ؛ الحميري : صفة جزيرة الأندلس ، ص١٧٥) .

على غزوة الأرك سنة ٩١هه ٥هه / ١٩٥٥م وقد دفعها رأساً للحاكم الموحدي يعقوب المنصور (١) (٥٨٥ه / ١٨٤م - ٩٥هم / ٩٩هم / ١٩٩٥م)، حيث أن المنصور لما عبر إلى الأندلس للجهاد زاره في موضعه ، ثم وجه إليه مالاً ، فلم يأخذه ابن عمران المارتلي ، وفوق ذلك قدم لرسول المنصور المائة دينار المارذكرها ، وطلب منه أن يقول للمنصور هذه مائة دينار من حلال، خذها لنفقتك في هذه الغزوة، إني أرجو إن لم تطعم إلا الحلال أن تُنصر وراً . وقد شهر عن المارتلي هذا - كما حكى ابن سعيد - (الله أنه الايقبل من أحد شيئاً ، وإنما كان له ما يقوم به من مُلْكِ وَرِثه من جهة طيبة ، وكان مع ذلك يعمل الخوص بيده في خلوته ويبيعه ويتصدق به ".

ولقد كانت للأحباس في الأندلس صلة وثيقة بالجهاد في سبيل الله (أن) ، إذ اعتاد الأندلسيون أن يجعلوا نصيباً من أحباسهم لتمويل مرافق الجهاد الحربي ضد النصارى ومتطلباته (أن) . وثمة أناس في زمن الدراسة حبسوا أملاكاً أو حيلاً على الجهاد ، وقد يكون هؤلاء الحابسون من طلبة العلم أو من سواهم ، فالمصادر حجبت أسماءهم عنا . فهذا رجل من جزيرة

<sup>(</sup>١) الحميري: صفة جزيرة الأندلس، ص ١٧٥.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ، الصفحة نفسها .

<sup>(</sup>٣) الغصون اليانعة ، ص ١٣٧ .

<sup>(</sup>٤) كمال أبو مصطفى : بحوث في تاريخ وحضارة الأندلس في العصر الإسلامي ، ط . مؤسسة شباب الجامعة ، الإسكندرية ، ١٩٩٣م ، ص ٢٠٠٠ .

<sup>(°)</sup> محمد عبد الوهاب خلاف: تاريخ القضاء في الأندلس ، ط. الأولى ، المطبعة العربية الحديثة ، القاهرة ١٤١٣هـ/١٩٩٢م ، ص٩٥٠ ؛ كمال أبو مصطفى : بحوث في تاريخ وحضارة الأندلس ، ص ١٧٥ .

طريف\* "أوصى في مرضه الذي توفى فيه بوصية جمعت أشياء ، منها أن يحبس على ثغر من ثغور المسلمين الفندقان اللذان له ، تنفق غلتهما هنالك ما دامت الدنيا "حسبما نطقت بذلك الوصية (١) . ولدينا "رجل حبس فرساً على رجل ليجاهد به العدو "(٢) . وكان وقف الخيل للجهاد في سبيل الله من أهل الخير عادة متبعة عند الأندلسيين (٣) .

وهناك من العلماء من نوهت المصادر بكثرة صدقاتهم والمسارعة إلى بذل أموالهم في أعمال البر والخير (ئ). ومع أننا لا نمتلك نصوصاً تصرح أن تلك الصدقات أو ذلك البذل وجهه أصحابه لمصلحة الجهاد ضد النصارى إلا أنه لاجدال في كون النفقة في باب الجهاد تُعد من أفضل النفقات التي لا يتصور أن يتصدق عنها مَنْ يتصدق بماله في سبيل الخير ، وطرق البر المختلفة \*\*

من حزيرة طريف Tarifa كانت تسمى قبل الفتح الإسلامي بالوسا Palomas ( الحجي : التاريخ الأندلسي ، ص ٥٥-٤٦) وقد سميت بعد الفتح باسم فاتحها طريف بن مالك . وهمي تقع في أول المجاز، ويتصل غربيها بالبحر الحيط ( ابن هشام اللخمي : المدخل إلى تقويم اللسان ، ص١٦٧ ؟ الحميري : صفة حزيرة الأندلس ، ص ١٦٧) بينها وبين الجزيرة الخضراء الكائنة إلى الشرق منها قدر ممانية عشر ميلاً ( الإدريسي : صفة المغرب ، ص١٦٦ ، ١٧٦) .

<sup>(</sup>۱) ابن رشد : فتاوی ابن رشد ، جـ۳ ، ص۱۳٤٠ .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ، حـ ١ ، ص٣١٣-٣١٤ .

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ، حـ٣ ، ص ١٥٧٣ ، ابن أبي الخصال : رسائل ابن أبي الخصال ، ص ١١٤، ١١٥.

<sup>(</sup>٤) انظر أمثلة في : ابن بشكوال : الصلة ، حـ ١ ، ص ٢٩٥ ؛ ابن الأبـار : التكملة ، حـ ١ ، ص ٢٢٩ ؛ حـ ٢ ، ص ٢١٨ .

المنه ومصداق ما نذهب إليه هنها أن أبا محمد عبد الله بمن محمد بمن أبي حعفر الخشين (ت٢٦٥هـ/١٩١١م) قال عنه الضبي بأنه " لم يكن قبله ولابعده بمرسية ... أكثر صدقة منه ، و لم يزل كذلك طول حياته " ثم مَثّل على كثرة صدقته بقصة شرائه ذات يوم فرساً لبعض المحاهدين في سبيل الله ، وأن البائع بكى فسأله عن السبب ، فخيره أنه ما باع فرسه إلا ليفتك ابنه من أسر العدو . فما كان من أبي محمد الخشني إلا أن أعطاه فدية ابنه وترك له فرسه ، واشترى لذلك المحاهد فرساً آخر ( بغية الملتمس ، ص٣٣٧-٣٣٨) .

أما ما يتصل بإنفاق العلماء الأموال لإصلاح أحوال المسلمين عقب الجهاد فقد بان واضحاً في افتكاك المجاهدين الواقعين أسارى بأيدي العدو . فأبو بكر بن زُهر \* (ت٥٩٥هـ / ١٩٩١م) أسهم بماله لإطلاق سراح أسرى مسلمين احتجزهم النصارى بعد تغلبهم على حصن شنتفلية \*\* في صفر عام مسلمين احتجزهم النصارى بعد تغلبهم على حصن شنتفلية مشلم ما بين رجل وامرأة " ففداهم أهل إشبيلية بألفين وسبعمائة دينار و خمسة وسبعين ديناراً ذهباً ، دفع منها ابن زهر من ماله مائة دينار عيناً ، والباقي جمعه الناس بالمسجد " كما يسروي ابن عذارى (٢) . وهذا يعني أن أبا بكر بن زهر قد خلّص بماله حوالي خمسة وعشرين مسلماً من الأسر . وكذلك كان محمد بن عبد الله الأنصاري \*\*\* (ت٩٥هـ/١٢٠١م) محمن خصص جزءاً

الم بكر بن زُهْر هو محمد بن أبي مروان عبد الملك بن أبي العلاء زهر الأيادي ، ويعرف بأبي بكر بن زهر الحفيد ، من أهل إشبيلية ، كان ذا عناية بالحديث والفقه والآداب واللغة ، أديباً بارعاً ، بذ أهل زمانه في نظم الموشحات ، ماهراً في الطب فلم يكن في أطباء وقته من يتقدمه . وكان قد أخذ الطب عن والده وحده . تولى القضاء فلقب بقاضي الجماعة ، وحظي بمنزلة لدى حكام الموحدين . توفي في مراكش في ذي الحجة سنة ٩٥هـ / ١٩٩ م (ياقوت : معجم الأدباء ، ط . دار إحياء الـتراث العربي ، بيروت ، حما ، ص ٢٠٦ - ٢١٠ ؛ ابن الأبار: التحملة ، حـ٣ ، ص ١٠٩ - ١٠١ ؛ ابن الأبار: التحملة ، حـ٣ ، ص ١٠٥ - ٥٠٠ ؛ ابن أبي أصبيعة : عيون الأنباء ، حـ٣ ، ص ١٠٩ - ١١١ ؛ ابن خلكان : وفيات الأعيان، حـ٤ ، ص ٣٤٤ - ٣٣٤ ؛ ابن عبد الملك المراكشي : الذيل والتكملة ، ابن خلكان : وفيات الأعيان، حـ٤ ، ص٣٤٤ - ٣٣٤ ؛ ابن عبد الملك المراكشي : الذيل والتكملة ، سرة ، ص ٣٥ - ٣٠٠ ؛ الذهبي : سير أعلام النبلاء، حـ١٢ ، ص ٣٥ - ٣٠٧ ؛ بحمول : إنسان العيون في مشاهير سادس القرون، ميكروفيلم حامعة أم القرى، رقم ٨٤٢/تاريخ، ورقة ١٨١ - ١٨٤). العيون في مشاهير سادس القرون، ميكروفيلم حامعة أم القرى، رقم ٨٤٢/تاريخ، ورقة ٨١ - ١٨٤). هيئة المغرب ، ص ٢٥ - ك Santafila على إحـدى الطرق الواصلة بين إشبيلية وقرطبة (الإدريسي : صفة المغرب ، ص ٢٠ ) .

<sup>(</sup>١) ابن عذاري : البيان ، ق . الموحدين ، ص ١٤٦ .

<sup>(</sup>٢) البيان ، ق . الموحدين ، ص ١٤٦ .

الله الله عبد الله محمد بن عبد الله بن سليمان الأنصاري ، من أهل بلنسية ، رحل إلى المشرق ، وحبح الله عبد الله ، كان مقرئاً محدثاً حافظاً ، اشتهر بالورع والصلاح والزهد . توفي في-

من ماله لمفادات الأسارى (١) ، فهو -كما يقول إبن عبد الملك المراكشي (٢)-كان " يتعيش من تحارة يديرها ، ويصرف أكثر ربعها في الصدقات ، وفك الأسرى وشبه ذلك من وجوه الخير "\* .

ومن حانب آخر فقد لجأ بعض الأندلسيين سواء من العلماء أو من غيرهم - إلى أساليب أخرى في البذل لتخليص إخوانهم ممن استذلوا بالأسر في بلاد النصارى ؛ منها التبرع بملك اليمين من النصارى مقابل الأسرى المسلمين (٢) . ومنها - أيضاً - الوصية بأن يكون فك الأسارى المسلمين إحدى طرق صرف المال الموقف لوجه الله تعالى بعد الممات (٤) .

ولقد وُصف أحد علماء وقت الدراسة وهو أبو الحسن بن دري للم

<sup>-</sup> مرسية في محرم عام ٩٩٨هـ / ١٢٠١م ( ابن الأبار : التكملة ، حــ ٢ ، ص ٥٥٩ ؛ ابن عبد الملك المراكشي : الذيل والتكملة ، س٦ ، ص ٢٨٢ ) .

<sup>(</sup>١) ابن الأبار: التكملة ، حـ٢ ، ص ٥٥٩ .

<sup>(</sup>٢) الذيل والتكملة ، س٦ ، ص ٢٨٢ .

الأبار: التكملة ، ط . كوديرا ، حد ٢ ، ص ٧٤٨ - ٩٤٧ ؛ ابن عبد اللك المراكشي : الذيل والتكملة ، ط . كوديرا ، حد ٢ ، ص ٧٤٨ - ٩٤٧ ؛ ابن عبد الملك المراكشي : الذيل والتكملة ، س ٨ ، ق ١ ، ص ٧٤٨ - ١٤٧ ؛ ابن عبد الملك المراكشي : الذيل والتكملة ، س ٨ ، ق ١ ، ص ٧٤٨ . وانظر : العريني : الحياة العلمية في الأندلس ، ص ٣٩٩ ) ولكن بالتأمل في ترجمة حياتها يتبين أن أفعالها هذه كانت بعد استقرارها في تونس عقب هجرتها من الأندلس (ابن عبد الملك المراكشي : الذيل والتكملة ، س ٨ ، ق ١ ، ص ٤٨٧ ؛ ابن الخطيب: الإحاطة " نصوص حديدة " ، ص ٢٦٨ ) .

<sup>(</sup>٣) ابن رشد : فتاوی ابن رشد ، حـ ۲ ، ص ١٠٥٨ .

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق ، ص ٨٣٥ ، ٨٤٥ .

الله الحسن على بن محمد بن دري ، أصله من طليطلة ، ثم سكن غرناطة ، وتولى الإمامة في حامعها وكان مقرئاً رواية للحديث . وتوفي في رمضان عام ٢٦٥هـ / ١١٣٢م ( ابن الخطيب : الإحاطة ، حك ، ص ١٠١ - ١٠٤) .

(ت٢٦٥هـ / ١٩٢١م) بأنه من المسارعين لقضاء الحوائج ، المشفقين على المساكين (١) " كثير الصدقة ، والسعي في فداء الأسرى " (١) . فاحتمال أن سعيه في فداء الأسرى كان بدفع شيء من ماله الخاص لا سيما وأنه وصف قبلها بكثرة الصدقة ، والعطف على المساكين ، وربما أن سعيه في فداء الأسرى كان بقيامه بالذهاب بنفسه إلى النصارى ومفاوضتهم في إطلاق أولئك الأسارى . ولا يستبعد - أيضاً - أنه كان يقوم بالعملين كليهما معاً .

#### \* \* \*

وإذا كان ما مضى يجسد بسط العلماء أيديهم في النفقة تطوعاً في ميدان الجهاد فإن لهم من ناحية ثانية جهدهم المؤثر في إقناع الناس أو حثهم على الإنفاق في ذلك الميدان عند شعور الدولة المسؤولة عن الأندلس بعجزها – في وقت من الأوقات – عن توفير المال الكافي لتجهيز الحملات الجهادية . فقد أفتى علماء الأندلس – ومعهم علماء المغرب – يوسف بن تاشفين بجواز طلب المعونة من الناس (٢) لم لتغطية نفقات الجيش المرابطي المجاهد في الأندلس أعونة من الناس (٢) لم لتغطية نفقات الجيش المرابطي المجاهد في الأندلس عن ذلك أموال الدولة (٥) . ويرجح أن هذا كان

<sup>(</sup>١) ابن الخطيب: الإحاطة ، حد ٤ ، ص ١٠٢ .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ، الصفحة نفسها .

<sup>(</sup>٣) ابن خلكان : وفيات الأعيان ، حـ ٧ ، ص ١١٩ ؛ الونشريسى : المعيار المعرب ، حـ ١١ ، ص ١٣٣؛ المقري : نفح الطيب ، حـ٣ ، ص ٣٨٧ .

<sup>(</sup>٤) الناصري : الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى ، تحقيق حعفر ومحمد الناصري ، ط . دار الكتاب، الدار البيضاء ، ١٩٥٤م ، حـ٢ ، ص ٥٣ .

<sup>(</sup>٥) عنان : عصر المرابطين والموحدين ، ق١ ، ص ٥٢ .

في أواخر حكم يوسف بن تاشفين (١) ، لأن الموارد الشرعية لبيت المال معينداك م تعد تفي بالتزامات الدولة العسكرية في الأندلس مهم أراضي الملكية العامة ، ثم عيشة الترف التي بدأ المرابطون يحيونها مع تقلص أراضي الملكية تعدى أثر علماء الأندلس الفتوى بجواز طلب المعونة إلى الاضطلاع بتحصيلها من الناس (٦) ، فبموجب تلك الفتوى أرسل يوسف ابن تاشفين إلى قاضي كل بلد من البلدان يكلفه بإلزام أهل بلده بدفع معونة ماليه لصالح الجهاد (١) .

<sup>(</sup>١) عز الدين موسى : النشاط الاقتصادي في المغرب الإسلامي خـلال القـرن السـادس الهـحـري ، ط . الأولى دار الشروق ، بيروت ، ١٤٠٣هـ / ١٩٨٣م ، ص ١٦٥ .

المنه الموارد الشرعية لبيت المال عند المرابطين هي - كما قال ابين أبي زرع - ما أوجبه " حكم الكتاب والسنة من الزكاة والأعشار وجزية أهل الذمة وأخماس غنائم المشركين " (الأنيس المطرب ، ص١٣٧). المنه يقول الشاطبي : " إنا إذا قررنا إماماً مطاعاً مفتقراً إلى تكثير الجنود لسد الثغور ، وحماية الملك المتسع الأقطار وخلا بيت المال عن الحال ، وارتفعت حاجات الجند إلى ما لا يكفيهم ، فللإمام - إذا كان عدلاً - أن يوظف على الأغنياء ما يراه كافياً لهم في الحال إلى أن يظهر مال بيت المال ... " إلى أن يقول : " وإنما لم ينقل مثل هذا عن الأولين لاتساع مال بيت المال في زمانهم ... " ) الاعتصام ، حـ ٢، ص ٢٠٩ ) .

<sup>(</sup>٢) عز الدين موسى : النشاط الاقتصادي ، ص ١٦٥ .

يه يهمهم ويرى سعيد أعراب أن طلب يوسف بن تاشفين المعونــة كـان بعــد موقعـة الزلاقـة مباشــر ة ( مــن الرسائل المرابطية : رسالتان لم تنشرا بعد ، محلة دعوة الحق ، عدد ٢٤٥ ، حمــادى الأولى ٢٠٥هــ / مـــــ / ١٩٨٥م، ص ٣٥ ) .

<sup>(</sup>٣) سعيد أعراب : من الرسائل المرابطية ، ص ٣٤ .

<sup>(</sup>٤) يفهم هذا من كلام قاضي المرية ابن الفراء (ت٤ ١٥هـ / ١١٠٠م) في رده على رسالة يوسف بن تاشفين بشأن المعونة ، حيث قال " فما ذكره أمير المسلمين من اقتضاء المعونة، وتأخرى عن ذلك ... " ( المقري : نفح الطيب ، حـ٣ ، ص ٣٨٦ ) وفي رواية أخرى " فإنه بلغني كتبك [ كذا ] تذكر فيها ما كان من تأخري عن المعونة وقبضها ... " ( الونشريسي : المعيار المعرب ، حـ١٠ ، ص ١٣٢ ) .

وعلى صعيد آخر احتسب بعض العلماء في جمع التبرعات المالية والعينية من أحل فكاك الأسرى المسلمين في أعقاب المعارك الحادثة بينهم وبين أعدائهم النصارى ، فتراهم يقصدون أماكن تجمعات الناس يدعونهم إلى بذل ما تجود به النفوس ، وما تسخو به الأيدي من الصدقات لإطلاق سراح إخوان لهم أسروا وهم يجاهدون في سبيل الله ثم من ذلك ما حكى من فعل أبي عبد الله بن الحجام شه (ت ١٦١٢هـ / ١٢١٧م) في الجامع الأعظم بإشبيلية، إذ نهض يتكلم بأسلوب رقيق ، وعبارات مؤثرة يُذكر المصلين ويحثهم على النفقة في ذلك السبيل (١) ، يقول أحد تلامذته ، - وقد رأى فعله بأم عينية في حامع إشبيلية - " ... ولقد شاهدته ... وقد ندب الناس إلى افتكاك أسارى ، فتسارع الناس إلى بذل ما حضرهم ، وخلع كثير منهم بعض ما كان عليه من الثياب، فعهدى بها تراكمت أمام منبره حتى

المتطوعة فيقوم بافتدائهم أهالي المنطقة التي ينتمون إليها ( السحيباني : النظم الحربية في دولة الموحدين المتطوعة فيقوم بافتدائهم أهالي المنطقة التي ينتمون إليها ( السحيباني : النظم الحربية في دولة الموحدين بالمغرب والأندلس ، رسالة ماحستير لم تنشر بعد ، كلية العلوم الاحتماعية بالرياض ، ١٤٠٢هـ ، ص٢٥٤ ) .

الحكام الموحدين . وكان زاهداً ، ذا حظ من الأدب ونظم الشعر ، عُنى بالوعظ والتذكير . وتوفي في الحكام الموحدين . وكان زاهداً ، ذا حظ من الأدب ونظم الشعر ، عُنى بالوعظ والتذكير . وتوفي في شعبان سنة ١٦٤هـ / ١٢١٧م ( التادلي : التشوف ، ص ٤٣٩ – ٤٤٠ ؛ ابن عبد الملك المراكشي : الذيل والتكملة ، س ٨ ، ق ١ ، ص ٢٦٦ – ٢٦٨ ؛ ابن أبي زرع : الذخيرة السنية في تاريخ الدولة المرينية ، ط . دار المنصور ، الرباط ، ١٩٧٢م ، ص ٥ ٥ ؛ يحيى بن خلدون : بغية الرواد في ذكر الملوك من بني عبد الواد ، تحقيق عبد الحميد حاحيات ، ط . المكتبة الوطنية الجزائرية ، ١٤٠٠هـ / ١٩٨٠م ، حد ١ ، ص ١٥٠ ) .

<sup>(</sup>۱) ابن عبد الملك المراكشي : الذيل والتكملة ، س۸ ، ق۱ ، ص ۲٦٨ ؛ يحيى بن خلدون : بغية الرواد، ص ۱۰۳ .

كادت تحجبه عن الأبصار سوى ما وُعد به ، فتجمل في أثمان تلك الثياب مال جسيم " (١) .

وقصارى الكلام أن لعلماء الأندلس في عصري المرابطين والموحدين إسهامات ملموسة في حقل الجهاد بالأموال في سبيل الله ؛ سواء ما كان مرتبطاً بالاستعداد لغزو القوى النصرانية أو التصدي لعدوانها ، أو ما كان مواساة لأوضاع المسلمين عقب احتكاكهم العسكري بالنصارى. وقد تنوعت أساليبهم في هذا الحقل، فأنفقوا بأنفسهم الأموال بصور مختلفة ، وأعانوا الدولة المنوط بها الجهاد في الأندلس على قحصيل الأموال لحرب النصارى حين أيقنوا بجاحتها الشرعية إلى ذلك .

<sup>(</sup>١) ابن عبد الملك المراكشي : الذيل والتكملة ، س٨ ، ق١ ، ص ٢٦٨ .

## ثالثاً: مشاركات العلماء الميدانية في جهاد النصارى:

كان الصراع العسكري بين المسلمين وجيرانهم النصارى في الأندلس متواصلاً على مر تاريخها الإسلامي المديد . فحروب الأندلسيين مع عدوهم "لم تزل سجالاً ، فتارة حال نصر واقتدار ، وتارة حال تمحيص واختبار "(۱). ولقد انعكس ذلك على نمط حياتهم ، فجعلهم - مثلاً - يُعنون بآلات الحرب المختلفة ، ويصرفون الهمم في صناعتها أو جلبها (۲) . وكذلك يسعون لاتقان استخدامها ، فقد حكى ابن الخطيب أن الصبيان في الأندلس كانت "تدرب على العمل بالسلاح وتُعلم المثاقفة كما يعلم القرآن بالألواح " (۲) . فالجماعة الأندلسية - إذن - جماعة محاربة ، وما العلماء وطلبة العلم الأندلسيون فالجماعة الأندلسية في وسط تلك الجماعة ، فهم قد نحو - ولا بد - منحاها في هذا الجانب التربوي في صغرهم ، ثم صاروا بعد ذلك أبصر من غيرهم بواجبات الجهاد في سبيل الله، وكذلك بمستلزمات الدفاع عن حياض الأمة، والذود عن بيضتها ، والذب عن ذمارها ، والحفاظ على ثغورها .

وفي زمن المرابطين والموحدين - الذي احتدمت فيه المحابهة مع النصارى - لم يتوان العلماء عن الانخراط في قافلة المحاهدين بأنفسهم في سبيل الله ، وبخاصة القادرون منهم على القتال ، المطيقون لحمل السلاح. فمنهم الذين نصت المصادر المعنية بتراجمهم على مشاركتهم في غزوة أو أزيد، أو في

<sup>(</sup>١) ابن هذيل : تحفة الأنفس ، ورقة ١٠ .

<sup>(</sup>٢) المقري: نفح الطيب ، حدا ، ص ٢٠٢.

<sup>(</sup>٣) أحمد مختار العبادي : الأعياد في مملكة غرناطة ، مجلة معهد الدراسات الإسلامية في مدريد ، م١٥، ، (٣) أحمد مختار العبادي : الأعياد في تاريخ المغرب والأندلس ، ص ٢٢ .

التصدي للعدو عند حصاره للمدن الأندلسية . ومنهم من عرفنا مشاركته بالجهاد بذكر مقتله في حرب معينة مع النصارى . وهؤلاء جميعاً سيأتي الحديث عنهم مفصلاً – بإذن الله تعالى – . ثم إن هناك طائفة من العلماء اكتفت المصادر بوصف الواحد منهم – مشلاً – بعبارات عامة قد يُفهم منها مشاركته بالجهاد دون تحديد لمعركة أو حادثة معينة ، مثل القول عن بعضهم كان ... بماهداً " (۱) . أوعن آخر " كان ... شهير الزهد والخير والجهاد " (۱) . وعن بعضهم وتارة يذكر عن بعضهم كلمة قد توحي بأن حياته ختمت بقتال مع العدو النصراني مثل قول " توفي شهيداً " (۱) أو " استشهد " (۱) . ولا شك أن كلمة الجهاد أو الاستشهاد أو أشبهاهما – وإن كانت قد تدل دلالة قوية على المشاركة في الجهاد الحربي ضد الأعداء – إلا أنه لا ينبغي لنا الجزم مطلقاً

<sup>(</sup>١) انظر مثلاً : ابن الأبار : التكملة ، حـ ٢ ، ص ٨٢٨ ؛ ابن عبد الملك المراكشي : الذيل والتكملة ، س١ ، ق١ ، ص ٣٩٨ ؛ س٤ ، ص ٢٢٢ .

<sup>(</sup>٢) انظر على سبيل المثال: ابن عبد الملك المراكشي: الذيل والتكملة ، س١ ، ق١ ، ص ٦١ .

<sup>(</sup>٣) انظر ابن الأبار: التكملة، حـ٢، ص ٥٣١؛ ابن عبدالملك المراكشي: الذيل والتكملة، س٦، ص٥٣١.

<sup>(</sup>٤) انظر مثلاً : ابن عبد الملك المراكشي : الذيل والتكملة ، س٥ ، ق ٢ ، ص٦٤٣ ، س٦ ، ص٣٧٧ .

<sup>\*</sup> عَنُون البخاري لأحد أبواب كتاب الجهاد في صحيحه بـ " باب لا يقول فلان شهيد " فأورد قول النبي . \* عَنُون البخاري لأحد أبواب كتاب الجهاد في صحيحه بـ " باب لا يقول فلان شهيد " في سبيله " . ثم روى حديث الرحل الذي قال عنه النبي \* إنه من أهل النار رغم أنه قاتل المشركين معه قتالاً شـديداً ، وقد تبين أن ذلك الرحل أصيب بجرح غائر ، فاستعجل الموت وقتل نفسه ( صحيح البخاري ، حد ، ص عبين أن ذلك الرحل أصيب بحر غائر ، فاستعجل الموت وقتل نفسه ( صحيح البخاري ، حد ، م عبين أو فلك الرحل النهي عن تعيين وصف واحد بعينه بأنه شهيد ، بل يجوز أن يُقال ذلك عن طريق الإجمال " . ولما وصل إلى شرح حديث الرحل الذي قتل نفسه عقب جهاده المشركين علق عليه بقوله " فلا يطلق على كل مقتول في الجهاد أنه شهيد لاحتمال أن يكون مثل هذا ، وإن كان مع ذلك يعطى حكم الشهداء في الأحكام الظاهرة " ( فتح الباري بشرح صحيح البخاري ، نشر محمد فؤاد عبد الباقي ومحب الدين الخطيب ، ط. دار المعرفة ، بيروت ، حد ، م . ٩ ) .

بدلالتها على ذلك ، فقد يقصد بهما في المصادر معانى أخرى \* .

وعلى كل حال فنحن على يقين تام أن كثيراً من العلماء وطلبة العلم في الأندلس وقت الدراسة لم يتخلفوا عن أي بحابهة مع النصاري على مدى أكثر من مائة وخمسين عاماً للحيثيات التي عرضناها في غضون كلام سبق -وذلك كمعرفتهم بفرضية الجهاد في بلادهم ، وإطلاعهم على فضل الجهاد أكثر من غيرهم ؛ فضلاً عن كون العلماء عموماً هم عنصر من العناصر الفاعلة في المحتمع الإسلامي اللذي لا يُتصور أن يتخلف عن شهود وقائع ترتبط بمصير الأمة ومستقبلها . لكن الإشارة إلى مشاركتهم بالجهاد في المصادر تتوقف - كما هو معلوم - على قيامهم في المعارك بأعمال تســـ ترعى الانتباه ، وذلك بكسر الوتيرة المألوف رؤيتها في الجيوش المرابطية والموحدية ، أو يكون مقتلهم في هذه المعركة أو تلك . المهم يكون ثُمَّ سبب يدعو الراوي أو الإخباري إلى تسجيل معلومة أو خبر يفهم منهما اشتراك العالم أو طالب العلم بإحدى المعارك الجهادية مع النصاري ، ولذا فلا عجب أن نرى معارك كثيرة دارت رحاها زمن البحث على جبهات القتال بين المسلمين والنصاري - وقد تكون بعضها مهمة - تواطأت المصادر المتوافرة لدينا على عدم ذكر أحد من العلماء شارك فيها .

هذا ما يمكن قوله عن حال علماء الأندلس في المواجهات البرية ، أما حالهم في الغزوات البحرية فإننا لم نعثر - حسبما تهيأ لنا من مصادر - على نصوص صريحة تفيد باشتراك علماء أو طلبة علم أندلسيين في غراوت بحرية

الم الموصف بالمحاهد قد تعني حهاد النفس عند المتصوفة ( ابن العربي : عارضة الأحوذي ، حـ٧ ، ص ١٢١) و كلمة الاستشهاد قد تستعملها بعض المصادر أحياناً في مقتل أحد العلماء ظلماً على أيدي مسلمين . انظر مثلاً ( عياض : الغنية ، ص ١١٨ ؛ الضيي : بغية الملتمس ، ص ٥١ ؛ ابن الأبار : المعجم ، ص ١٥١ ) .

في عصر المرابطين والموحدين . وافتقارنا إلى مثل تلك النصوص لا يخول لنا أبداً نفى مشاركة أهل العلم الأندلسيين بغزو البحر . صحيح إن ركوب البحر والقتال على ظهره يتطلب دربة ومراناً ، لكن من غير المعقول - مهما كانت الظروف - أن لا يكون أحد من رجال العلم الأندلسيين قادراً على خوض عباب البحر ، محتسباً لجهاد العدو فيه ، وبخاصة إذا تذكرنا أن المرابطين والموحدين كانوا قد اهتموا بالأساطيل في ذلك الحين ، وتوسعوا في رعايتها وتطويرها (١) ، واشتبكوا مع النصاري في معارك بحرية عديدة (٢) . وما قلناه - آنفاً - في تفسير عدم تعقب الرواة لكل مشاركات العلماء في المواجهات البرية يمكن أن يقال - أيضاً - في تعليل خلو المصادر من إشارات إلى مشاركات هؤلاء في الغزوات البحرية ، ولعل ما ورد عرضاً عن القاضي عياض (ت٤٤٥هـ / ١١٤٩م) وهو من علماء المغرب ، وقد عاش شطراً من عمره في الأندلس (٣) - لعل ما ورد عنه من غزو في البحر يؤيد جزمنا بمشاركة علماء الأندلس في هذه المضمار، فعندما أشار ابن عذارى (٤) إلى أحد رجال الموحدين قال وكان قد غزا مع القاضي عياض الروم في البحر".

وللوقوف على نشاط العلماء الميداني في الجهاد ضد القوى النصرانية

<sup>(</sup>١) ابن خلدون : المقدمة ، ص ٣١٦ .

<sup>(</sup>٢) للاطلاع على تلك المعارك البحرية انظر: السيد عبد العزيز سالم وأحمد مختار العبادي: تاريخ البحرية الإسلامية في المغرب والأندلس، ط. النهضة العربية، بيروت، ١٩٦٩م، ص ٢٤٢ - ٢٤٥، ٢٦٣ الإسلامية في المغرب والأندلس، ط. ٢٧٦ - ٢٧٦، ٢٧٦ - ٢٨٣ ؛ العبادي: دراسيات في تساريخ المغرب والأندلس، ص ٣٣٣ - ٣٢٦ ، ٣٣٩ - ٣٣٨ ؟ ١ عمر ٣٤٠ - ٣٦٠ .

<sup>(</sup>٣) ابن بشكوال : الصلة ، حـ٢ ، ص ٤٥٣ ؛ ابن عياض : التعريف بالقاضي عياض ، ص ٦ - ١٠ .

<sup>(</sup>٤) البيان ، ق . الموحدين ، ص ٣٢ .

في الأندلس سنقسمه إلى قسمين هما:

أ - مشاركة العلماء في الغزاوت ضد نصارى الممالك الإسبانية .

ب - مشاركتهم في حماية المدن الأندلسية والدفاع عنها .

وقبل الولوج في تفاصيل هذه القسمين ننبه على أن ما سيرد ذكره والكلام عنه فيها من مواجهات بين المسلمين والنصارى سواء في ميدان الغزوات أو في بحال الدفاع عن المدن لا يقتضي بالضرورة أهميتها في حلقة الصراع التاريخي بين الجانبين ، لأن التطرق إلى شيء من ذلك خاضع - كما لا يخفى - لما تسعفنا به المصادر من أسماءٍ لرجالٍ من أهل العلم الأندلسيين شاركوا في هذه المواجهة أو تلك .

### أ - مشاركة العلماء في الغزوات ضد نصارى الممالك الإسبانية:

ما فتئ علماء الأندلس عموماً ينفرون خفافاً وثقالاً للجهاد في سبيل الله ، فصحبوا الجيوش المجاهدة للنصارى ، ورفعوا راية التوحيد ، وانتضوا السلاح ، وامتشقوا الحسام ؛ وتقدموا الصفوف (١) . فكثير منهم - وفقاً لما روت كتب التراجم والتاريخ - ما فارقوا الحياة الدنيا إلا وهم في ساحات الوغى ، أو في طريق مرجعهم منها (٢) . حيث كانت الشهادة في سبيل الله أغلى أمانيهم كما جاء على لسان بعضهم (٦) .

وفي زمان دراستنا الذي تكالبت فيه القوى النصرانية على المسلمين في الأندلس تدافع العلماء على الخروج مع الجيوش المرابطية والموحدية النافرة للجهاد (٤) حتى قيل عن أحدهم أنه "كان لا يسمع بغزاة ولا سرية إلا تجهز لها ، وسارع إليها ، وبادر نحوها " (٥) . وعندنا عدد من العلماء نوهت المصادر بتتابع خروجهم للجهاد ، وبكثرة شهودهم للغزوات . فعلي بن عبد الله الأنصاري الخزرجي (ت٥٣٩هـ / ١١٤٥م) "غزا بلاد العدو غزوات

<sup>(</sup>١) الحمجي : التاريخ الأندلسي ، ص ٤٣٢ ؛ محمد مفتاح : مفهوم الجمهاد والاتحاد في الأدب الأندلسسي ، مجلة عالم الفكر ، م١٢ ، ١٩٨١ م ، ص ١٨٥ .

<sup>(</sup>٢) محمد الخضر حسين: علماء الإسلام في الأندلس، ط. المطبعة السلفية ، القاهرة ، ١٣٤٧هـ ، ص٢٠٠

<sup>(</sup>٣) ابن العربي : عارضة الأحوذي ، حـ١١ ، ص ١٤٠ ، وانظـر : ثريـا لهـي : أبـو الربيـع سـليمان بـن موسى بن سالم الكلاعي ، ص ١٢٧ ( نقلاً عن : الكلاعي : حهد النصيــح وحـظ المني<sup>لـ</sup>ح في معارضـة المعري في خطبة الفصيح ، مخطوط ، ورقة ٧١ ) .

Abdul ghafour Ismail Rozi: The Social Role of Scholars in Islamic Spain, (1)
Ph.D., Boston University, 1947, P. ...

<sup>(</sup>٥) ابن عبد الملك المراكشي : الذيل والتكملة ، س٥ ، ق٢ ، ص ٦٦٦ .

ومما يستلفت النظر مشاركة علماء أندلسين في الجهاد ضد النصارى الصليبين بالمشرق من الإضافة إلى مشاركتهم في الجهاد ضد القوى النصرانية

<sup>(</sup>١) ابن عبد الملك المراكشي : الذيل والتكملة ، س٥ ، ق١ ، ص ٢٢٢ .

<sup>(</sup>٢) ابن الأبار : المعجم ، ص ٢٧١ .

<sup>(</sup>٣) ابن عبد الملك المراكشي : الذيل والتكملة ، س٦ ، ص ٤١٣ .

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق ، س٤ ، ص ٨٩ .

<sup>(</sup>٥) رسائل أبي المطرف بن عميرة ، ورقة ٦٨ .

<sup>(</sup>٦) ابن الأبار: التكملة ، حد ، ص ٣٤٤ ، ٤٧١ .

<sup>(</sup>٧) عياض: ترتيب المدارك، حـ ٨، ص ٢٠٧؛ ابن بشكوال: الصلة، حـ ١، ص ٢٧٤؛ ابن سعيد: المغرب، حـ ١، ص ٢٧٤؛ المقري: نفح الطيب، حـ ٣ ، ص ٣٣٤.

<sup>☆</sup> شارك المغاربة (أهل الأندلس والمغرب) مشاركة فعالة في الجهاد ضد الصليبين بالمشرق بدليل وقوع -

عوطنهم الأصلي الأندلس. فأثبتوا بذلك عمق التلاحم بين المؤمنين في مكانين متباعدين من العالم الإسلامي ، كما جمعوا بين فضيلة الجهاد في بلاد الشام لتخليصها من الصليبين الغاصبين وبين مثوبة الجهاد في بلادهم الثغرية لصد العدوان المتواصل عليها – من جانب نصارى إسبانيا . ويمثل هذا الصنف من العلماء أبو الحجاج البلوى (ت٤٠٦ه / ١٨٠٨م) . فقد ورد أنه شارك في العلماء أبو الحجاج البلوى (ت٤٠٦ه / ١٨٨م) . فقد ورد أنه شارك في الجهاد مع الحاكم الموحدي المنصور (٥٨هه/١٨٩ م – ٥٩هه/١٩٩ م) وكذلك مع صلاح الدين الأيوبي ( - 80ه/ 80 - 11 ) قال ابن الزبير ( - 80ه/ 80 - 11 ) قال ابن الزبير ( - 80 - 11 ) قال ابن الزبير ( - 80 - 11 ) قال ابن الزبير ( - 80 - 11 ) قال ابن الزبير ( - 80 - 11 ) قال ابن الزبير ( - 80 - 11 ) قال ابن الزبير ( - 80 - 11 ) قال ابن الزبير ( - 80 - 11 ) قال ابن الزبير ( - 80 - 11 ) قال ابن الزبير ( - 80 - 11 ) قال ابن الزبير ( - 80 - 11 ) قال ابن الزبير ( - 80 - 11 ) المعام ( - 80 - 11 ) قال ابن الزبير ( - 80 - 11 ) المعام ( - 80 - 11 ) المعام ( - 80 - 11 ) المنابق والرماح ( - 80 - 11 ) المعام من قضى نجه تحت بارقة السيوف، وبين الأسنة والرماح ( - 80 - 11 )

<sup>-</sup> عدد منهم في الأسر ( ابن حبير : رحلة ابن حبير ، ص ٢٨٠ ) ولقد شاعت شهرة المغاربة بالمشرق بصفة خاصة في الجهاد البحري ( أحمد مختار العبادي : دور المغاربة في الحروب الصليبية في المشرق العربي - ضمن كتاب " بحوث في تاريخ الحضارة الإسلامية " ط . مؤسسة شباب الجامعة ، الإسكندرية ، ١٩٨٣هـ ، ص ٨٤ ) .

المن حصل اتصال بين المنصور الموحدي وصلاح الدين الأيوبي ، إذ طلب الأخير من الأول الإعانة على جهاد الصليبيين في المشرق ، لكن المنصور لم يجبه إلى مبتغاه ( ابن خلكان : وفيات الأعيان ، حـ٧ ، ص ٢١ ، المقري : نفح الطيب ، حـ١ ، ص ٤٤٤ - ٤٤٥ ) لمعرفة أسباب توقف المنصور عن مساعدة صلاح الدين . انظر ( عز الدين موسى : دراسات في تاريخ المغرب الإسلامي ، ص ٣٩ - ١٤ ؛ سعد زغلول عبد الحميد : العلاقة بين صلاح الدين وأبي يوسف يعقوب المنصور بن يوسف ابن عبد المؤمن الموحدي ، بحلة كلية الآداب ، حامعة الإسكندرية ، م ٦ - ٧ ، ١٩٥٢م-١٩٥٣م ص ٩٣ - ٧ ؛ ابتسام مرعي ص ٣٩ - ٧ ؛ المعرباني : النظم الحربية في دولة الموحدين ، ص ٢٦٩ - ٢٧ ؛ ابتسام مرعي خلف الله : العلاقات بين الخلافة الموحدية والمشرق الإسلامي ، ط . دار المعارف ، القاهرة ، حم ١٥٠٥ - ١٩٥١ ) .

<sup>(</sup>١) صلة الصلة ، ص ٢١٨ .

<sup>(</sup>٢) انظر أمثلة : التادلي : التشوف ، ص ٤١٥ ؛ ابن الأبـار : التكملـة ، حــ١ ، ص ٢٠٢ ، حــ٢ ، ص ٦٨٤ ؛ ابن الخطيب : الإحاطة ، " نصوص حديدة " ، ص ٢٠٥ .

ومنهم مَنْ كتبت له الحياة بعد ذلك (١) .

وقبل أن نأتي على تفاصيل مشاركة علماء الأندلس في المعارك الجهادية نلقى أضواءً عامة على طبيعة مسلكهم ، ومقدار أثرهم في الجيوش المرابطية والموحدية ، فإذا تركنا مباشرتهم للقتال على جنب والتي سيجيء الحديث عنها لاحقاً - ألفيناهم ينهضون في تلك الجيوش بخدمات مختلفة ، ومجهودات متنوعة . وقد لا نغالي إذا قلنا أنه لا يجاريهم في النهوض ببعضها أحد سواهم. ففي أحبار بعض الغزوات إلى بلاد النصارى نجد أمير الجيش سواء كان حاكم الدولة نفسه أو أحد العمال أو القادة يُحاط بكوكبة من العلماء ، طائفة منهم من الأندلسيين (٢) . وقد يُهاب أحياناً بالصالحين والعباد ومَنْ إليهم للخروج إلى جهاد النصارى تفاؤلاً بهم وبدعواتهم (٣) ، ولابد أن قسماً من هؤلاء ينتمون إلى جماعة العلماء أو طلبة العلم . وكان بعض العلماء الأندلسين النافرين للجهاد يستفاد منهم في معرفة مسارب الأندلس وثغورها ، ويستشارون في أمثل الطرق في بلادهم لمحاربة الأعداء (٤) .

وهناك مناشط معينة يضطلع بفعلها العلماء وطلبة العلم خلال التحرك للجهاد أو الاستعداد له ، لكنَّ المصادر في الغالب لا تكشف لنا هُوية هـؤلاء

<sup>(</sup>۱) انظر أمثلة في : ابن بشكوال : الصلة ، حــ ۲ ، ص ٦١٣ ؛ ابن الأبار : التكملة ، ط . كوديرا ، حـ ٢٠ ، ص ١٦٣ ، الذيل والتكملة ، س ٨ ، ق ١ ، ص ١٦٣ ، ق ٢ ، ص حـ ٢٠ ، ١٥٦ ، و ٢٠ - ٢٢٠ ؛ و ٣٠ ، ص ٥٦ - ٥٧ ، ١٥٦ ، ٢٢٠ - ٢٢٠ ؛ ابن الزبير : صلة الصلة ، ص ١٤٨ ؛ ق ٣ ، ص ٥٦ - ٥٧ ، ١٥٦ ، ١٠٦ ك ابن عذارى : البيان ، ق . الموحدين ، ص ٣٢ .

<sup>(</sup>٣) المراكشي: المعجب ، ص ٣٦٣.

<sup>(</sup>٤) ابن صاحب الصلاة : المن بالإمامة ، ص ٣١٣ ، ٣١٤ .

إن كانوا من الأندلسيين أو من غيرهم . فمما نلمسه من هذه المناشط بصفة خاصة في الجيش الموحدي الشاخص للقتال تكليف العلماء بجمع أحاديث الجهاد لدراستها وإملائها على المقاتلين (١) . ومنها - أيضاً - قراءة بعض طلبة العلم القرآن بصورة جماعية أثناء سير الجيش إلى ساحة المعركة ؟ ثم يعقب ذلك قراءة الحديث وتواليف ابن تومرت (٢) .

وقد نقل عن بعض العلماء سواء أكانوا أندلسيين أو سواهم قيامهم في الجيوش المرابطية والموحدية بمهمة التحريض على جهاد العدو ، والاستبسال في قتاله (٣) ، وذلك بإلقاء الخطب المتعلقة بهذا الأمر حال اللقاء مع الأعداء النصارى (٤) . وقد يَستخدم المحرضُ على الجهاد من العلماء في الجيش الموحدي - أيضاً - اللسان العربي تارة ، واللسان البربري تارة أخرى (٥) .

وشيء خليق إيراده في هذا الشأن عن العلماء ، وهو أن منهم مَنْ آلت إليه الراية خلال بعض المعارك مع النصارى، فحملها وسط المعترك (١)، واعتبر بذلك وكأنه قائد للجيش الغازي ، وهذا معناه أن بعض العلماء وصلوا إلى مرتبة تضارع مرتبة القيادة في الجيوش الأندلسية .

أما عن القوى النصرانية التي عَلمْنا -من خلال المصادر المتوافرة لدينا -

<sup>(</sup>١) المراكشي: المعجب ، ص ٣٢٨ .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ، ص ٤٢٧

<sup>(</sup>٣) حسن محمود : قيام دولة المرابطين ، ص ٣٧١ ؛ السحيباني : النظم الحربية ، ص ٢٢٦ .

<sup>(</sup>٤) انظر أمثلة في : ابن القطان : نظم الجمان ، ص ٧٠ ؛ ابن عذارى : البيان ، ق . الموحدين ، ص ٢١٩ .

<sup>(</sup>٥) ابن صاحب الصلاة : المن بالإمامة ، ص ٤١١ ؛ ابن عذارى : البيان ، ق . الموحدين ، ص ١١٣٠ .

<sup>(</sup>٦) النباهي: المرقبة العليا ، ص ١١٩ .

أن علماء الأندلس في زمن الدراسة خرجوا لمجابهة جيوشها ، واشتبكوا معها في معارك جهادية بذلوا فيها مهجهم ، وأرخصوا فيها أرواحهم ، وأهرقوا بها دماءهم فقد كانت أربع قوى هي : قشتالة ، وبرشلونة (قطالونيا) ، وأرغون ، والبرتغال أن ، وفيما يلي سنصنف ما تيسر لنا رصده في هذا المضمار ، بحيث نضع نشاطهم الجهادي ضد كل مملكة على حدة ، وفي إطار هذا التقسيم وعند تناولنا لإسهاماتهم في الغزوات التي جُردت لجهاد هذه القوى سوف نقرنها بما لا مفر منه من إيضاحات تتعلق بهذه الغزوة أو تلك ، فنأخذ من مقدمات الغزوات أو أحداثها أو نتائجها ما نحسبه كاشفاً لجهود من جاء النص بمشاركته فيها من أولئك العلماء ، أو ما نظنه مُعِيناً على فهم طبيعة إسهاماتهم فيها ، وسيُراعي في ذلك كله الترتيب الزمني .

### ١ - مشاركتهم في الغزوات ضد مملكة قشتالة :

تقدم أن نشوء قشتالة بصفتها مملكة مستقلة كان في القرن الرابع الهجري - العاشر الميلادي - ، وأنها في النصف الأول من القرن التالي استحوذت على أراضي ممالك نصرانية متاخمة لها المهملا ، فصارت تشمل منطقة الوسط والغرب من الشمال الإسباني (١) . وباحتلالها لمدينة طليلطة عام ٤٧٨هـ / ١٠٨٥م تمادت حدودها جنوباً في العمق الإسلامي إلى جبال

الله سيكون الحديث عن نشاط العلماء الجهادى ضد قشتالة ، ثـم برشـلونة ، ثـم أرغـون ، ثـم البرتغـال ، والأساس المعتمد في هذا الترتيب مبني على الأقدم في النشأة بصفتها قـوى سياسية ضمـن دول إسبانيا النصرانية .

٠ انظر: التمهيد.

<sup>(</sup>١) رحب محمد عبد الحليم: العلاقات بين الأندلس الإسلامية وإسبانيا النصرانية في عصر بني أمية وملوك الطوائف ، ط . دار الكتب الإسلامية ، بيروت ، ص ٣٠٥ .

قرطبة (۱). وقد ظلت في عصر المرابطين والموحدين من أكبر الممالك الإسبانية رقعة ، وأوفرها موارد وقوة (۲) ، رغم ما انتابها خلل سين ذلك العصر من خلافات على العرش ؛ فضلاً عما ترتب على ذلك من خسرانها لأجزاء من أراضيها أو انسلاخ لمناطق كاملة من أملاكها (۲).

ولقد كانت عشية عبور المرابطين إلى الأندلس لأول مرة أشد الممالك النصرانية حرباً على المسلمين ، فتمكن المرابطون بعد عبورهم من كسر حدتها ، وخضد شوكتها ، وقد استمرت المواجهات بين الطرفين بعد مآل الأندلس للمرابطين ، ثم حمل لواء المواجهة معها – من بعدهم – الموحدون كما هو معلوم معل

أما عن إسهام علماء الأندلس في جهادها فقد ورد ذكر لعدد منهم قاتلوا ضدها في صفوف المرابطين قبل ضم الأندلس إلى دولتهم . وفي عصر الدراسة أمدتنا المصادر بأسماء طائفة من العلماء الأندلسيين الذين خرجوا في حملات للغزو في أراضي هذه المملكة النصرانية . فأول موقعة مع قشتالة تطالعنا المصادر الموجودة بين أيدينا - باسم أحد المقاتلين فيها من العلماء هي وقعة أُقْلِيش \*\*\* (أقليج) الكائنة إلى الشرق من طليطلة حاضرة

<sup>(</sup>١) أحمد بدر : تاريخ الأندلس ، ص ٢١٧ ؛ العبادي : في تاريخ المغرب والأندلس ، ص ٢٨٢ .

<sup>(</sup>٢) عنان : عصر المرابطين والموحدين ، ق١ ، ص ٤٧٧ ، ق٢ ، ص ٥٨٣ - ٥٨٤ ؛ ليلسي النحار :
المغرب والأندلس في عهد المنصور الموحدي ، رسالة دكتوراة غير منشورة ، كلية الشريعة والدراسات
الإسلامية ، حامعة أم القرى ، ١٤٠٩هـ ، ص ١٧١ .

<sup>(</sup>٣) عنان : عصر المرابطين والموحدين ، ق١ ، ص ٤٧٩–٤٩٨ ، ق٢، ص ٥٨٣ .

<sup>🏰</sup> انظر : التمهيد في مواضع متفرقة .

<sup>😽</sup> بيدو أن أقليش دخلت في حوزة النصارى بعد سقوط طليطلة بأيــديهم عـــام ٤٧٨هــ/١٠٨٥ -

قشتالة \* ، وكان ذلك في ٥٠١هـ/١١٠٨م (١) ، حيث أن تميم بن يوسف بن تاشفين لما ولي غرناطة من قبل أخيه حاكم المرابطين على بن يوسف بن تاشفين (٥٠٠هـ/١١٦م-٥٣٧هـــ/١١٢م) بادر في التجهز لجهاد النصاري(٢) ، وبالأخص مملكة قتشالة التي كان حاكمها أذفونش ( الفونسو السادس) قد آذي المسلمين بتكرار غارته عليهم (٣)، فتحرك تميم من غرناطة في العشر الأواخر من رمضان من العام المذكور ميمماً وجهـه شـطر البلاد القشتالية ، وفي طريقه إليها دعا الأندلسيين للشخوص معه فلبوا دعوته الله عبر تميم عن ذلك بقوله ومررنا من طاعة أمير المسلمين وناصر الدين على جهات سمعت منادينا ، وتبعت هادينا ، وانقادت وراءنا أعداد وأمداد ، برزوا من كمون ، وتحركوا عن سكون... وقد توافد الجمع، وملى البصر والسمع " (٤) . ولابد أن رجال العلم ساعتذاك كانوا في مقدمة من استجاب لداعي الجهاد . وفي اليوم الرابع عشر من شوال وصل الجيش المرابطي مدينة أقليش فحاصرها (٥) ، ولم ينشب أن اقتحمها بلا مشقة ،

<sup>- (</sup> ابن الكردبوس : تاريخ الأندلس ، ص٨٧) وقد حزم شعيرة باستيلاء النصارى عليها عقب سقوط طليطلة ( المرابطون ، ص٩٤٠) .

<sup>﴾</sup> انظر التمهيد من هذا الكتاب.

<sup>(</sup>١) ابن عذاري البيان ، حـ٤ ، ص٤٩ .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ، الصفحة نفسها .

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ، ٤٤-٤٥ .

المرابطين والموحدين ، ق ١ ، ص٣٥٥ ؛ حسين مؤنس : الثغر الأعلى ، ص٣٦ ) .

<sup>(</sup>٤) رسالة تميم (عنان : عصر المرابطين والموحدين، ق١، ص٣٤٥ ؛ حسين مؤنس: الثغر الأعلى، ص٣٦) .

<sup>(</sup>٥)رسالة تميم (عنان: عصر المرابطين والموحدين، ق١ ،ص٣٤٥ ؛ حسين مؤنس: النغر الأعلى ،ص٣٧).

الأمر الذي أفضى بحماتها النصارى إلى الاعتصام بقصبتها (1) ، وكان خبر الهجوم الإسلامي عليها قد بلغ الحاكم القشتالي فبعث لنجدتها قوة عسكرية تحت إمرة ابنه شانجة (1) ، فاشتبكت هذه القوة بالجيش الإسلامي، في معركة حامية الوطيس ختمت بنصر ساحق للمرابطين ، وقد قُتل فيها من النصارى أعداد غفيرة كان على رأسهم شانجة بن أذفونش ( الفونسو السادس ) (1) بنه ، وسبعة من أكابر الفرسان النصارى المرافقين له ، ولمنا مهذه الموقعة بنه الموسادر النصرانية بمعركة الأكناد

<sup>(</sup>١) ابن القطان : نظم الجمان ، ص ٢٤ ؛ ابن عذاري : البيان ، حـ٤ ، ص ٥٠ ؛ ابن أبي زرع : الأنيس المطرب ، ص ١٦٠ .

ي شانجة أوسانشو Sancho هو ابن الفونسو السادس من زوجته أرملة المأمون بن المعتمد على الله بمن عباد التي تنصرت ( ابن عذاري : البيان ، حـ٤ ، ص٠٥) وتُدعى زايدة أو السيدة ، وكانت قد فرت إلى قشتالة بعد مقتل زوجها المأمون، فاتخذها الفونسو زوجة له، فأنجبت شانجة هذا(الونشريسى: أسنى المتاجر في بيان أحكام من غلب على وطنه النصارى و لم يهاجر وما يترتب عليه من العقوبات والزواجر تحقيق حسين مؤنس ، ط . مكتبة الثقافة الدينية ، القاهرة ٢١٦هــ/١٩٩٦م ، ص٣٣ ، حاشية ١ ؛ بروفنسال : الإسلام في المغرب والأندلس ، ترجمة السيد محمود عبد العزيز سالم ومحمد صلاح الدين حلمي ، ط . دار نهضة مصر ، القاهرة ، ص١٥٣ - ١٦٣ ؛ عنان : دول الطوائف ، ص١٩٥ - ٣٤٨ وقد كان هو الابن الوحيد للفونسو ، وحين خرج إلى أقليش كان له من العمر إحـدى عشرة سنة في قول ( الحجي : التاريخ الأندلسي ص٢٤٥) وخمس عشرة سنة في قول آخر ( بروفنسال : الإسلام في المغرب والأندلس ، ص٢٥١) .

<sup>(</sup>٢) ابن أبي زرع : الأنيس المطرب ، ص ١٦٠ .

<sup>(</sup>٣) ابن القطان : نظم الجمان ، ص ٦٦ ؛ ابن عذارى : البيان ، حـ ٤ ، ص ٥٠ ؛ ابن أبي زرع : الأنيس المطرب ، ص ١٦٠ . ابن الخطيب : أعمال الأعلام ، ق٣ ، ص ٢٥٣ .

<sup>﴿ ﴿ ﴿</sup> وَصَفَّهُ كُتَابِةً وَرَسَمُ اللَّهِ مَكَانَ المَعْرَكَةَ سَنَة ١٩٥٣م ووصفَهُ كَتَابِةً ورسماً ( وقعة أقليش ومصرع الأمير ضون شانجة ، مجلة تطوان ، عدد ٢ ، سنة ١٩٥٧م ، ص ١٢٢ ) .

السبعة Batalla de Ios Siete Condes (۱). أما المسلمون فقد فقدوا فيها حاية – أيضاً – جمعاً من رحالهم. يقول ابن أبي زرع (۲) واستشهد فيها جماعة من المسلمين رحمهم الله وقد كان من هؤلاء عالم سماه ابن القطان (۱) وقد كان من هؤلاء عالم سماه ابن القطان (۱) والإمام الجزولي و شعل و بما أن مقدمة الجيش الإسلامي التي يمثلها عسكر قرطبة هي التي تعرضت لانقضاض شرس من قبل الجند النصارى في بداية المعركة ، فاضطربت صفوفها ، وتقهقر رحالها (أ) ؛ فمن المرجح أن يكون المجزولي ومَنْ فُقِدَ من المسلمين معه حصل لهم ما حصل من القتل في غضون المجتش الإسلامي أصيب بنكسة غير هذه النكسة طوال القتال بين الفريقين. الجيش الإسلامي أصيب بنكسة غير هذه النكسة طوال القتال بين الفريقين. ومقتل الجزولي على تلك الحالة – إن صح ترجيحنا – يعني أنه كان من أولئك الذين خرجوا بشوق إلى جهاد النصارى ، فالتحقوا بمقدمة حيش المسلمين وحملوا السلاح ، وقاتلوا في هذه الموقعة بشجاعة ، وشاركوا فيها المسلمين وحملوا السلاح ، وقاتلوا في هذه الموقعة بشجاعة ، وشاركوا فيها المسادي فعالة .

 $\diamond$   $\diamond$ 

<sup>(</sup>١) حسين مؤنس ، الثغر الأعلى ، ص ٢٠ .

<sup>(</sup>٢) الأنيس المطرب، ص ١٦٠.

<sup>(</sup>٣) نظم الجمان ، ص ٦٦ .

الجزولي بالبحث فيما نملكه من كتب تُعني بالرحال لم نعثر على ترجمة للجزولي هذا . وعليه فلا نعـرف عنه سوى ما حاء عند ابن القطان ، حيث لقبه بالإمام ، ووصفه بأنه " رحل صدق " ( نظم الجمان ، ص ٦٦ ) .

<sup>(</sup>٤) ابن القطان ، نظم الجمان ، ص ٦٤ - ٦٥ ، وحاشية ١ ؛ رسالة تميم ( عنان : عصر المرابطين ، ق١٠، ص٣٧٠ ) .

وفي غزوة طلَبِيرَة شهنة ٥٠٥هـ/١٥٩ جاء النص على رجال من أهل العلم شاركوا فيها (١) ، وهم أبو عبد الله بن حمدين (ت٥٠٥هـ/ ١١٤٥ ) (٢) وأبو محمد بن سمجون اللواتي شه (ت٤٢٥هـ/ ١١٣٠م ) (٢) وأبو محمد بن سمجون اللواتي شه (ت٤٢٥هـ/ ١١٣٠م ) وأبو محمد بن عطية (ت٤١٥هـ/ ١١٤٧م) (٤) . ذاك أن حاكم المرابطين علي بن يوسف بن تاشفين (٥٠٠هـ/ ١١٢٨م - ١١٠٢م - ١١٤٧هـ/ ١١١م) جاز بنفسه إلى الأندلس شفيه والمساحة ونصر الملة ، وإعزاز

المندسية، حـ١، ص ١٠١ حاشية ) وهد دخلت في سلطان النصارى أيام احتلاله م طليطلة ( ابن الحلل المندسية، حـ١، ص ١٠١ حاشية ) وهد دخلت في سلطان النصارى أيام احتلالهم طليطلة ( ابن الكردبوس : تاريخ الأندلس ، ص ١٠١ ).

<sup>(</sup>١) خليل إبراهيم السامرائي : علاقات المرابطين بالممالك الإسبانية بـالأندلس وبـالدول الإســلامية ، ط . دار الحرية ، بغداد ، ١٤٠٦هـ / ١٩٨٦م ، ص ٢١٦ .

<sup>(</sup>٢) ابن القطان : نظم الجمان ، ص ٧٠ .

مهم أبو محمد بن سمحون هو عبد الله بن على بن عبد الملك بن سمحون اللواتي ، عينه يوسف بن تاشفين على قضاء الجزيرة الخضراء ، وفي سنة ٩٠هـ / ١٠٩٧م نقله إلى قضاء غرناطة ، وظلُ قاضياً بها حتى سنة ٥٠٨هـ / ١١١٤م . وكانت وفاته عام ٢٥هـ / ١١٣٠م ( ابن الأبار : التكملة ، حـ٧، ص ٥١٩ – ٩١٦) .

<sup>(</sup>٣) ابن الأبار: التكملة ، حـ ٢ ، ص ٩١٦ .

<sup>(</sup>٤) ابن عطية : فهرس ابن عطية ، ص ١٣٧ .

الميه الميه

الكلمة "(۱) فلما وصل إلى غرناطة تربص بها قليلاً من أحل أن تتلاحق به العساكر المغربية، وتتجمع الحشود والمطوعة ، وتتأهب الجيوش الأندلسية (۲)، ثم نحرك ثم غادرها متوجهاً إلى قرطبة ، فأقام فيها أياماً (۳) ، وقيل شهراً (٤) . ثم تحرك صوب مدينة طلبيرة من أرض قشتالة (٥) . والاحتمال كبير حداً أن أبا محمد ابن سمجون – المار ذكره آنفاً – قد انضم إلى القوات المرابطية عندما تحركت من غرناطة، لأنه كان إذ ذاك قاضيها من قبل المرابطين (١) . وكذلك يمكن أن يكون أبو محمد بن عطية قد فعل الشيء نفسه ، وخرج من بلده غرناطة (٧) مع تلك القوات ، حيث كان حينها في الثانية والعشرين من عمره (٨) ، فكان في مرحلة الطلب ، ولذلك استغل خروجه إلى الجهاد في الاستزادة من العلم، قال مخبراً عن استفادته من أحد العلماء " لقيته في حيان في نهوضي إلى غزوة قال مخبراً عن استفادته من أحد العلماء " لقيته في حيان في نهوضي إلى غزوة طلبيرة سنة ثلاث وخمسمائه " (٩) . وغالب الظن أن أبا عبد الله بن حمدين التحق –أيضاً – بقوات المرابطين عند نهوضها من قرطبة ، لأنه كان في ذلك

<sup>-</sup> بها وقتاً يربو عن الشهر ( ابن عذارى : البيان ، حــ ٤ ، ص٥٥ ؛ ابن أبي زرع : الأنيس المطرب ، ص١٦١ ) وانظر ميراندا : علي بن يوسف وأعماله في الأندلس ، مجلة تطوان ، عدد ٣-٤ ، عام ١٩٥٨ م - ١٩٥٩ م ، ص ١٥٧ - ١٥٨ ) .

<sup>(</sup>١) بحهول : الحلل الموشية ، ص ٨٥ .

<sup>(</sup>٢) ابن عذارى: البيان ، حـ٤ ، ص ٥٢ .

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ، الصفحة نفسها .

<sup>(</sup>٤) ابن أبي زرع: الأنيس المطرب، ص ١٦١.

<sup>(</sup>٥) ابن عذارى: البيان ، حد ، ص ٥٢ .

<sup>(</sup>٦) ابن الأبار: التكملة ، حـ٢ ، ص ٩١٦ .

<sup>(</sup>٧) ابن بشكوال: الصلة، حـ٢، ص ٣٨٦.

<sup>(</sup>٨) ذاك أن ولادته كانت عام ٤٨١هـ / ١٠٨٨م ( انظر : الفصل الأول من هذا الكتاب ) .

<sup>(</sup>٩) ابن عطية : فهرس ابن عطية ، ص ١٣٧ .

الوقت يتربع على كرسي قضاء الجماعة بها (١). وقد لا نتجاوز الحقيقة في شيء إذ قلنا أن خروج هؤلاء مع الجيش المرابطي النافر للقتال في قشتالة إنما يمثل نموذجاً للعديد من العلماء وطلبة العلم الذين لابد أنهم صاحبوا هذا الجيش ، فالمؤرخون أشاروا إلى مبادرة المطوعة في الالتحاق به (٢). ولا حرم أن العلماء ومن على شاكلتهم يأتون على رأس المطوعة ، وبخاصة إذا كان الجيش يرفع راية الجهاد في سبيل الله .

وبنزول جيش المرابطين على طلبيرة سارع في مهاجمتها ، ثم شرع رحال الجيش في الإحاطة بها من كل حانب، ولكنه عَسُر عليهم الاقتراب من سورها بسبب حريان ماء النهر من حوله (١٦) ، ذلك أنه قد يُنِي - فيما يظهر - سد في النهر لحجز مائه حتى يمر بجوار السور . ولذا فبمجرد أن تُلم هذا السد انحسر الماء عند السور فبلغ المسلمون باب المدينة ، وتداعوا القتال (١٤) ، وهنا يبرز قاضي الجماعة أبو عبد الله بن حمدين في حفز المقاتلين على الجهاد، وإثارة الحماس في نفوسهم يقول ابن القطان (٥) " وكان ابن حمدين يُحرض الناس على الجد والاجتهاد " .

ولقد تمكن المسلمون من دخول المدينة عُنْوَة (٦) عقب مقتلةٍ جــرت

<sup>(</sup>١) عياض : الغنية ، ص ١١٦ ؛ ابن بشكوال : الصلة ، حـ٢ ، ص ٥٠٧ .

<sup>(</sup>٢) ابن القطان : نظم الجمان، ص ٦٩ ؛ ابن عذارى : البيان ، حـ٤ ، ص ٥٢ .

<sup>🐅</sup> هو نهر تاجه ( الإدريسي ، صفة المغرب ، ص ۱۸۷ ) .

<sup>(</sup>٣) ابن القطان : نظم الجمان ، ص ٦٩ .

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق ، ص ٦٩-٧٠ .

<sup>(</sup>٥) نظم الجمان ، ص٧٠ .

<sup>(</sup>٦) ابن الخطيب: أعمال الأعمال ، ق٢، ص ٢٤٧، ق٣، ص ٢٥٤ ؛ مجهول: الحلل الموشية ص٨٥٠

للنصارى على أيديهم ، أما من أفلت من القتل فقد تحصنوا في القصبة ، فلما جن عليهم الليل تسللوا منها فارين (١) . وبهذا استنقذ المرابطون طلبيرة من نصارى قشتالة ، ثم عرجوا على بعض الحصون وفتحوها (٢) . وبعدها توجهوا إلى طليطلة أو حاصروها أياماً (٦) ثم قفلوا راجعين إلى قرطبة (١) ، ومنها إلى العُدوة المغربية (٥) . وبالنسبة لأبي عبد الله بن حمدين فقد رجع بعد هذه الغزوة إلى قرطبة ، وبقى قاضياً للجماعة بها ، قائماً بواجبه في التدريس وبث العلم حتى وفاته (١) . وكذلك أبو محمد بن سمجون فقد عاد هو الآخر إلى غرناطة ليمارس عمله في القضاء (٧) . أما أبو محمد بن عطية فقد رجع ليكمل مشوار تحصيله العلمي على أيدي علماء الأندلس وغيرهم المنه العلمي على أيدي علماء الأندلس وغيرهم المنه أليكمل مشوار تحصيله العلمي على أيدي علماء الأندلس وغيرهم المنه أله العلمي على أيدي علماء الأندلس وغيرهم المنه العلمي على أيدي علماء الأندلس وغيرهم المنه أله المنه العلمي على أيدي علماء الأندلس وغيرهم المنه أله العلمي على أيدي علماء الأندلس وغيرهم المنه العلمي على أيدي علماء المنه العلمي على أيدي علماء المنادية والمنه العلمي على أيدي علماء المنه المنه العلمي على أيدي علماء المنه العلمي على أيدي على أيدي علماء المنه العلمي على أيدي على المنه العلى على أيدي المنه ا

☆ ☆ ☆

ولقد زودنا ابن صاحب الصلاة (^) بأسماء عدد من العلماء الأندلسيين

<sup>(</sup>١) ابن القطان: نظم الجمان ، ص٧٠.

 <sup>(</sup>٢) المصدر السابق ، الصفحة نفسها .

الله وي ابن أبي زرع أن علي بن يوسف في حملته تلك فتح سبعة وعشرين حصناً من أحواز طليطلة ، وقتح بحريط ( مدريد ) ووادي الحجارة ( الأنيس المطرب ، ص١٦١ ) ويرى ميراندا أن هذه الرواية لا يمكن قبولها ، فابن أبي زرع - على حد رأيه - خلط بين الحقائق والأكاذيب ، وبالغ في الأحداث. (على بن يوسف وأعماله في الأندلس ، ص ١٥٩ ) .

<sup>(</sup>٣) ابن عذارى : البيان ، حـ ؟ ، ص ٥٦ ؛ ابن خلدون : العبر ، حـ ٦ ، ص ٢٥١ .

<sup>(</sup>٤) ابن أبي زرع: الأنيس المطرب ، ص ١٦١ .

<sup>(</sup>٥) ابن الكردبوس: تاريخ الأندلس، ص١١٧.

<sup>(</sup>٦) عياض: الغنية ، ص ١١٦ .

<sup>(</sup>٧) ابن الأبار: التكملة ، حـ ٢ ، ص ٩١٦ .

يهم انظر الفصل الأول من هذا الكتاب .

<sup>(</sup>٨) المن بالإمامة ، ص ٥٠٥ .

الذين رافقوا الحاكم الموحدي أبا يعقوب يوسف بن عبد المؤمن (٥٥ هـ / ١٦٣ م - ١٥ هـ / ١٨٤ م م المملكة القشتالية في أواخر سنة ١٥ هـ / ١١٧١م. فلقد نهض أبو يعقوب بجيشه من مراكش (١) في أواخر سنة ١٥ هـ / ١١٧١م. فلقد نهض أبو يعقوب بجيشه من مراكش من وعبر المضيق في مستهل رمضان من عام ٢٦ هـ / ١٧١م وفي شوال من العام التالي خرج بجموع وافرة من إشبيلية قاصداً الجهاد في قشتالة ، وفي طريقه لبث أياماً في قرطبة (٦٠). ثم تابع سيرة ماراً بعدة حصون حتى حل بساحة مدينة وبذة (١٠) التي كان قادة شرقي الأندلس قد أشاروا عليه بغزوها (٥٠)، ولقد وصل بمعيته بحموعة العلماء وطلبة العلم كان منهم أربعة من الأندلسيين هم : أبو محمد المالقي (ت٤٧٥هـ / ١٨٨ م) وكان قد قَدِمَ من المغرب مع الجيش الموحدي يوم عبوره إلى الأندلس، حيث كان أوانها يشغل منصب شيخ طلبة الحضرة بمراكش (١٠) . وأبو بكر بن الجد (ت ١٨٥هـ / ١١٥) الذي يظهر أنه قد عبر هو الآخر من المغرب أيضاً، إذ كان قبل هذه الغزوة يسكن مراكش (٧٠).

<sup>(</sup>١) ابن صاحب الصلاة: المن بالإمامة ، ص ٣٤٩ .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ، ص ٣٦٢ .

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ، ص٣٩٨ - ٣٩٩ .

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق ، ص٠٠٠ -٤٠٢ ؛ ابن عذارى : البيان ، ق. الموحدين ، ص ١٢٣ .

<sup>(</sup>٥) ابن صاحب الصلاة : المن بالإمامة ، ص ٣٨١ .

يه أبو محمد المالقي : هو عبد الله بن محمد بن عيسى الأنصارى ، أصله من مالقة ، وقد درس في صغره على علماء الأندلس ، وكان نقيهاً خطيباً ذا حظ وافر من الأدب ، رأس طلبة الحضرة بمراكش . وتوفي سنة ٧٥هـ / ١١٧٨م ، وقيل في السنة التي قبلها ( ابن الأبار : التكملة ، حـ ٢ ، ص٨٥٨ ؛ ابن عذارى : البيان ، ق . الموحدين ، ص ١٣٩ - ١٤٠) .

<sup>(</sup>٦) ابن صاحب الصلاة: المن بالإمامة ، ص٣٥٢ .

<sup>(</sup>٧) ابن عبد الملك المراكشي : الذيل والتكملة ، س٦ ، ص ٣٢٥ .

وأبو محمد بن الصفار\* (ت٧٦٥هـ / ١١٨٠م) الذي يغلب على الظن أنه انضم إلى الجيش عند مروره بقرطبة ، حيث كان يومئذ يتولى القضاء فيها<sup>(۱)</sup>. وأبو الوليد بن رشد الحفيد ( ت٥٩٥هـ/١٩٨م) الذي يبدو أنه تحرك مع الجيش من إشبيلية ، إذ كان قاضيها في ذلك الحين \*\* .

كانت طلائع الجيش الموحدي قد اشتبكت مع القشتاليين الذين خرجوا من مدينتهم وبذة للدفاع عنها . وحالما تكاملت وحدات الجيش بوصول أبي يعقوب هاجم المسلمون المدينة ، واستولوا على أرباضها . وفي يوم تال قُسم الجيش على جهات المدينة الأربع، وضربت للحاكم الموحدي قبته الحمراء \*\*\*\* ، ثم استدعى الناس إليها للبيعة على الثبات في الجهاد ، والعزيمة على القتال ، والنصيحة للإسلام (٢) . فكان العلماء الأندلسيون الذين سبقت أسماؤهم من أوائل من استدعوا إلى تلك القبة (٣) . ولذلك فلا يستبعد أن يكون لهم أثر في استحثاث المقاتلين على مجابهمة الأعداء ، والصدق في جهادهم .

<sup>(</sup>١) ابن الأبار: التكملة ، حـ٢ ، ص ٨٥٤ ، ٥٥٥ .

١٠٠٠ انظر الفصل الأول من هذه الدراسة .

<sup>﴿ ﴿ ﴿ ﴿</sup> اعتاد الحكام الموحدون على نصب هذه القبـة الحمراء في ميادين القتـال ( ابن عـذارى : البيـان، ق . الموحدين ، ص ١٦٠ ؛ ابن أبي زرع : الأنيس المطرب ، ص ٢٢٥ ، ٢٣٨ ) فكانت بمثابـة غرفـة لقيادة العمليات كما يعبر عنه في عصرنا الشاهد ( السحيباني : النظم الحربية في دولة الموحدين ، ص٢٢٥).

<sup>(</sup>٢) ابن صاحب الصلاة : المن بالإمامة ، ص ٤٠٢ - ٤٠٦ .

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ، ص٥٠٥ .

لم يقدر المسلمون على اقتحام المدينة رغم محاولاتهم المتكررة (١) ، وقد كان لدى الحاكم الموحدي أمل عريض في فتحها عَنُوة ، ولذا لم يلتفت إلى عرض أهلها عليه الأمان (٢) . ثم جدت ظروف على المسلمين تجسدت برياح وأمطار ، وشح في المؤن ، وانعدام في الأقوات ، فتبطت الهمم ، وخارت العزائم ، فراح بعض الخطباء يخطبون بالجيش لحمله على مواصلة الحصار ، ومعاودة القتال ، ولكن لم تظهر لهذه ثمرة (٣) الأمر الذي حمل أبا يعقوب على قبول ما كان القشتاليون قد عرضوه من التسليم قبل أيام . ونظراً لكون قائد المدينة نما إلى علمه تحرك سيده ملك قشتالة أذفونش (الفونسو الثامن) للا لنجدته وفضلاً عما شاهده بعينيه من اختلال مريع في جيش الموحدين فقد أبى الاستجابة لرغبة الحاكم الموحدي (٤) ، فما كان من هذا الأخير إلا أن أعلن الرحيل (٥) ، فمر ببعض الحصون والمدن الإسلامية لتفقدها (١) للهمي، وانتهى

<sup>(</sup>١) ابن صاحب الصلاة: المن بالإمامة ، ص٤٠٦ - ٤٠٨ .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ، ص٤٠٨ - ٤٠٩ ؛ المراكشي : المعجب ، ص ٣٢٣ - ٣٢٤ .

<sup>(</sup>٣) ابن صاحب الصلاة: المن بالإمامة ، ص ٤٠٩ - ٤١١ ؛ ابن عذارى: البيان ، ق . الموحدين ، ص ١٢٣٠ .

المنه النامن ( النبيل ) Alfonso V111 ورث حكم قشتالة وهو طفل صغير بعد وفاة والده شانجة ابن السليطين ( الفونسو السابع ) عام ٥٩٥هـ / ١١٥٨م، واستمر في الحكم حتى وفاته عام ١٦١هـ/ ١٢١٤م ( أشباخ : تاريخ الأندلس ، ص ٢٥٧، ٣٨٦ ؛ عنان : عصر المرابطين والموحدين ، ق٢، ص٥٨٣ ، ٢٥٥ ) ويأتي رسم اسمه في المصادر الإسلامية به " أدفونش " ( ابن صاحب الصلاة : المن بالإمامة ، ص ١٥٣ ) وأحياناً يُرسم به الفنش " ( ابن الأثير : الكامل في التاريخ ، حـ١٢ ، ص ١١٣ ) .

<sup>(</sup>٤) ابن صاحب الصلاة: المن بالإمامة ، ص ٤١١ - ٤١٢.

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق ، ص١٢٣ ؛ ابن عذارى : البيان ، ق . الموحدين ، ص ١٢٣ .

<sup>(</sup>٦) ابن صاحب الصلاة: المن بالإمامة ، ص١٤ - ٤٢٣ .

يه به حكى ابن صاحب الصلاة أبو مروان عبد الملك بن محمد الباحي أنه قد حضر دخول الحاكم الموحدي مدينة قونكة ( المن بالإمامة ، ص٤١٥ ) .

به المطاف في مرسية من شرقي الأندلس ، ثم عاد أدراجه إلى إشبيلية ، فاستقبله أهلها . وكان على رأس مستقبليه أبو بكر بن الجد (١) الذي لابد أنه كان قد سبق الموكب الرسمي إلى إشبيلية ، لأنه - كما أبنا آنفاً - أحد العلماء الأندلسيين الذين شاركوا في غزوة وبذة .



ولقد جاء التصريح باشتراك علماء الأندلس في غـزوة الأرك عـام 0.00 عـام 0.00 التي كان سببها المباشرقيام نصارى قشتالة باستئناف غـاراتهم على المدن الأندلسية عقب انصرام الهدنة بينهم وبين الموحدين 0.00 والـتي كـانت قد وقعت في عام 0.00 0.00 ، فعبر أبو يوسـف يعقـوب المنصـور 0.00

<sup>(</sup>١) ابن صاحب الصلاة: المن بالإمامة، ص٤٢٣ - ٤٢٦ ؛ ابن عذارى: البيان، ق. الموحدين، ص١٢٤.

الأركة" سبق التعريف بالمكان في التمهيد من هذه الرسالة ، ونلفت النظر أن بعض المؤرخين يسميها "الأركة" (الضبي : بغية الملتمس ، ص ٤٥ ؛ ابن عبد الملك المراكشي : الذيـل والتكملـة ، س٦ ، ص١٩٨ ) أو الأراكة ( المقري : نفح الطيب ، حـ٤ ، ص ١٧٢ ) .

<sup>(</sup>٢) ابن عـذارى : البيـان ، ق . الموحدين ، ص٢١٧ ؛ الغرنـاطي : رفـع الحجـب المستورة في محاســن المقصورة ، ط . مطبعة السعادة ، مصر ، ١٣٤٤هـ ، حــ ٢ ، ص ١٥٣ .

<sup>(</sup>٣) ابن الأثير : الكامل ، حـ ١٦ ، ص ١١٤ ؛ ابن خلكان : وفيات الأعيان ، حـ٧ ، ص ٤ .

الجنوبي ، ثم كتب كتاباً إلى الحاكم الموحدي المنصور يتهدده فيه ، ويستدعيه للقتال ( ابن الأثير : الجنوبي ، ثم كتب كتاباً إلى الحاكم الموحدي المنصور يتهدده فيه ، ويستدعيه للقتال ( ابن الأثير : الكامل ، حـ١٢ ، ص١١٣-١١٤ ؛ الحلمي : حسن التوسل إلى صناعة الترسل ، تحقيق أكرم عثمان يوسف ، ط . دار الحرية ، بغداد ، ١٩٨٠م ، ص٨٦ ؛ ابن أبي زرع : الأنيس المطرب ، ص٢٠- ٢٢ ) ويُرتاب في صحة نسبة هذا الكتاب إلى الفونسو الثامن ، لأن الكتاب ذاته بألفاظه روى أن الفونسو السادس كتبه إلى زعيم المرابطين يوسف بن تاشفين ( بحهول : الحلىل الموشية ، ص٤٦-٤٣) وقد نبه إلى ذلك ابن خلكان بعد أن وحد هذه المكاتبة بين الفونسو السادس ويوسف بن تاشفين -

(١٨٥هـ/١٨٤م - ٥٩٥هـ/١٩٩م) إلى الأندلس في العشرين من جمادي الآخرة ، فنزل في إشبيلية (١ وقد كان يصاحبه في جيشه العلماء (٢) ، فكان في زمرتهم أحد العلماء الأندلسيين الذين استدعوا قبلاً للسكنى في مراكش وهو نجبة الرعيني أنه لم يكتب له حضور هذه الغزوة مع المنصور ، إذ وافاه أجله عند محاذاة الجيش الموحدي لجزيرة قبطيل المنه ، أي قبل أن يصل إلى إشبيلية بمسافة يسيرة المنه ، وذلك في السابع والعشرين من جمادي الآخرة سنة ٩١٥هـ/١٩٥٥ من الموحدي القول ابن صاحب الصلاة (٤) عنه بعد أن

<sup>-</sup> في كتاب " تذكير العاقل " لأبي الحجاج البياسي الذي نقلها من خط ابن الصير في ، ثم عقب ابن علكان بقوله "فإن كان كذلك فما يمكن أن تكون هذه الرسالة إلى يعقوب بن يوسف لأن ابن الصير في متقدم التاريخ على زمان يعقوب بكثير " ( وفيات الأعيان ، حـ٧ ، ص ٧ ) وثمة أمر آخر يُلاحظ على الكتاب وهو أن ما حاء فيه وصفاً لأحوال الأندلس نراه ينطبق على نهاية عصر الطوائف ، أي في الوقت الذي قيل أن الفونسو السادس راسل يوسف بن تاشفين ، فجاء فيه ما نصه " وقد علمت الآن ما عليه رؤساء أهل الأندلس من التخاذل والتواكل ، وإهمال الرعية ، وإخلادهم إلى الراحة ، وأنا أسومهم بحكم القهر وحلاء الديار ، وأسبي الذراري ، وأمثل بالرحال " ( ابن أبي زرع : الأنيس المطرب ، ص ٢٠ ) .

<sup>(</sup>١) ابن عذاري: البيان، ق. الموحدين، ص٢١٧-٢١٨ ؛ الغرناطي: رفع الحجب المستورة ، حـ٧، ص ١٥٤.

<sup>(</sup>٢) التادلي : التشوف ، ص ٣٥٩ ؛ ابن أبي زرع : الأنيس المطرب ، ص ٢٢٢ .

مهم نجبة الرعيني : هو أبو الحسن نجبة بن يحيى بن خلف الرعيني ، من أهل أشبيلية ، كان عالماً بالقراءات والعربية ، له عناية بالحديث ، وقد استدعاه الحكام الموحدون للاستيطان عندهم في مراكش . تـوفي في جمادي الآخرة سنة ٩١هـ/١٩٥م ( ابن الأبار : التكملة ، حـ٢ ، ص ٧٥٨ – ٧٥٩ ) .

يه يه حزيرة قَبْطيل أو قبطال إحدى حزر إشبيلية القريبة منها ( الرعيني : برنامج شيوخ الرعيسني ، ص٧٨) فهي في نهر الوادي الكبير إلى الجنوب من إشبيلية ، بينها وبين البحر ( الإدريسي : صفة المغرب ، صفة المغ

<sup>﴿</sup> لَهُ لَهُ لَا لَهُ هَذَهُ الْجَزِيرَةُ تَقْعُ عَلَى الْجَنُوبِ مِنْ إِشْبِيلِيةً كَمَا حَاءً فِي الحاشية السابقة .

<sup>(</sup>٣) ابن الأبار: التكملة ، حـ٢ ، ص ٧٥٩ .

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق ، الصفحة نفسها .

ذكر اليوم الذي توفي فيه " وكانت وفاته بالموضع المعروف بعطف جزيرة قبطيل ، وهو واصل صحبة المنصور - مقدمة لغزو الروم " .

لم يطل مكوث المنصور في إشبيلية ، فريثما استتم استعدادته العسكرية من حيث العدة والعتاد والمقاتلين (۱) ، خرج منها بجيشه في الحادي عشر من رجب لجهاد نصارى قشتالة ، فكان من ضمن النافرين معه للجهاد خطيب إشبيلية أبو علي بن حجاج  $( - 0.000 \, \text{Vec}) \, \text{Vec}$  (  $- 0.000 \, \text{Vec}$  ) . وقد حاز الجيش الموحدي بكورة قرطبة ، وما زال يسير حتى حل قريباً من المكان الذي تجمع فيه جند قشتالة ومن ناصرهم من بني ملتهم (7) ؛ إذ كان ملك قشتالة أذفونش ( الفونسو الثامن ) قد استنفر النصارى (7) الذي كان آنذاك على الحدود بعبور الموحدين (7) ونزل عند حصن الأرك (1) الذي كان آنذاك على الحدود بين الأراضى الإسلامية والأراضى القشتالية (9) .

<sup>(</sup>١) المراكشي: المعجب ، ص ٢٥٨.

المرابع على بن حجاج هو الحسن بن حجاج بن يوسف الهواري ، يرجع في نسبه إلى قبيلة تجيب العربية ، أبو على بن حجاج هو الحسن بن حجاج بن يوسف الهواري ، يرجع في نسبه إلى قبيلة تجيب العربية ، وذلك في أصله من المغرب ، ثم دخل الأندلس مراراً ، وولى الخطبة في إشبيلية بعد أبي الحسن المالقي ، وذلك في سنة ٥٨٠هـ / ١٨٤١م . وقد توفي في عام ٥٩٨هـ / ١٠٢١م ( ابن الأبار : التكملة ، حــ١ ، ص ٢٧١ ) .

<sup>(</sup>۲) ابن عذاری : البیان ، ق . الموحدین ، ص۲۱۸ – ۲۱۹ .

الله الفونسو الثامن قد طلب العون من ملكي ليون ونافار فاستحابا لطلبـة بتشاقل (أشـباخ: تــاريخ الأندلس، صـ٣٥٥).

<sup>(</sup>٣) ابن الأثير : الكامل ، حـ١٦ ، ص ١١٤ ؛ المراكشي : المعجب ، ص ٣٥٨ .

<sup>(</sup>٤) ابن أبي زرع: الأنيس المطرب ، ص ٢٢٣.

<sup>(°)</sup> عنان : عصر المرابطين والموحدين ، ق٢ ، ص ٢٠٠ ؛ فاضل السباعي : يــوم الأرك ، بحلـة المنــاهل ، السنة ٧ ، عدد ١٧ ، جمادي الأولى ١٤٠٠هـ ، ص ٢٠٠ .

أمضى المنصور أياماً يتداول وجهات النظر مع رجال جيشه حول لقاء العدو ، ويستشيرهم في أمثل الطرق وأقومها لقتاله ، فاستقر الرأى على تقديم الجيوش الأندلسية يـوم المواجهة مع النصارى ، فأهل الأندلس هـم "الجاورون لهم ، المدربون على قتالهم ، العارفون بخدعهم وأحوالهم " (1) .

ولما عزم المسلمون على مناطحة العدو ، زحفوا نحوه حتى إذا ما تكاملت جموعهم (۲) " قام الخطباء ، فخطبوا في الحض على الجهاد ، فأبلغوا وأحسنوا " على حد تعبير الغرناطي (۲) . وهنا يبرز جُهد خطيب إشبيلية أبي علي بن حجاج في وسط المعمعة، إذ هَبُّ يحرض الناس على القتال، ويذكرهم بفضل الجهاد في سبيل الله، ومثوبته عند الله، يقول ابن عذارى (٤) في وصفه للقاء مع العدو " وقام أبو علي ... بن حجاج ، وخطب خطبة بليغة في التحريض على الجهاد وفضله، والتنبيه على مكانه وقدره ، ومد القول في ذلك ما وسعه من بيانه " ؛ فكانت ثمرة ذلك بأن " انفصل الناس ، وقد استنارت بصائرهم " (٥) " وخلصت لله ضمائرهم وسرائرهم ، وقويت أنفسهم واعتزامهم ، وتضاعفت نجدتهم وإقدامهم " (١) . وفي ضحوة التاسع من شعبان سنة ٩١ ٥هـ/ ١٩٥ م راءى الجمعان واستعدا للجلاد (٧) ، فلم

<sup>(</sup>١) ابن أبي زرع: الأنيس المطرب ، ص٢٢٣.

<sup>(</sup>٢) ابن عذارى: البيان، ق . الموحدين ، ص ٢١٩ ؛ الغرناطي : رفع الححب المستورة، حـ٢، ص٥٥٠.

<sup>(</sup>٣) رفع الحجب المستورة ، حـ٧ ، ص ١٥٤ .

<sup>(</sup>٤) البيان ، ق . الموحدين ، ص ٢١٩ .

<sup>(</sup>٥) الغرناطي : رفع الحجب المستورة ، حـ٢ ، ص ١٥٤ .

<sup>(</sup>٦) ابن عذارى : البيان ، ق . الموحدين ، ص ٢١٩ .

<sup>(</sup>٧) ابن أبي زرع: الأنيس المطرب، ص٢٢٦.

يبق أمام المنصور في تلك الساعة الحاسمة إلا التوجه إلى الله بأن ينصره على أعدائه ، فطلب أن يدعو بذلك " كل من يُظن عنده خيراً من الصالحين " (١) و بمقتضى الحال سيكون في عداد هؤلاء الصالحين طائفة من العلماء وطلبة العلم سواء من الأندلسيين أو من غيرهم .

التحم الجمعان في معركة عنيفة استمرت بضع ساعات ، فكانت عاقبتها انهزام النصارى ، ومقتل جم كبير منهم (7) ، وفرار ملكهم أذفونش (الفونسو الثامن) 7 لايلوى على شيء في ثلة من جنده 7 تحت جنع الظلام إلى حاضرته طليطلة . أما الجيش الإسلامي فقد فَقَدَ جماعة من أفراده 7 شماعة من العودة ثم دخل حصن الأرك ظافراً بعد مقاومة من حماته (7) 7 ثم دخل حصن الأرك ظافراً بعد مقاومة من حماته (7) 7 ثم دخل حصن الأرك طافراً بعد مقاومة من حماته (7) 7

<sup>(</sup>١) المراكشي : المعجب ، ص ٣٥٩ .

يه هناك رواية تقول إن القتال استمر من الضحى حتى الـزوال ( ابـن عـذارى : البيـان ، ق . الموحديـن ، ص ٢٢٠ ؛ الحميري : صفة حزيرة الأندلس ، ص ١٣) وثمة رواية أخرى يفهــم منهـا أن القتــال اسـتمر حتى الليل ( ابن خلكان : وفيات الأعيان ، حــ٧ ، ص ٨ ) .

<sup>(</sup>٢) الضبي: بغية الملتمس، ص٤٥ - ٤٦؛ ابن الأثير: الكامل، حـ ١٦، ص ١١٤ - ١١٥؛ ابن الخطيب: شرح رقم الحلل، ص ٢٠١ - ٢٠٢؛ ابن أبي دينار: المؤنس، ص ١٤٣؛ بجهول: الحلل الموشية، ص ١٥٩.

الله تظهر بعض الروايات النصرانية إصراره على المغامرة بنفسه في المعركة رغبة في الانتقام لمقتـل حنـده ، إلى درحة أن قومه لم يستطيعوا إخراحه من الميدان إلا بالقوة ( ليلى النجار : المغرب والأندلس في عهد المنصور ، ص ١٩٠ ) .

<sup>﴿ ﴿ ﴿ ﴿</sup> لَهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ مَعْهُ عَنْدُ هُرُوبُهُ إِلَى طَلَيْطَلَةُ سُوى عَشْرِين رَجَلًا ( البن عَـذَارَى : المُوحِدِين ، ص ٢٠٠ ) وقيل ثلاثين رجلًا ( المراكشي : المعجب ،اص٣٥٩ ) .

차차차차 كان أبو محمد عبد الواحد بن تومرت الهسكوري الأسود أحد علماء المغرب ضمن المقتولـين في غزوة الأرك ( التادلي : التشوف ، ص ٣٥٩ ) .

<sup>(</sup>٣) ابن عذارى: البيان ، ق . الموحدين ، ص ٢٢٠ ؛ ابن أبي زرع : الأنيس المطرب ، ص ٢٢٧ - ٢٢٨ ؛ الغرناطي: رفع الحجب المستورة ، حـ٢ ، ص ١٥٥ ؛ الحميري : صفة حزيرة الأندلس ، ص ١٣٠ . 
﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ لَا اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

إلى إشبيلية (١) كان من ضمن العائدين – فيما يظهر – أبو على بن حجاج السالف الذكر ، إذ عاش بعد ذلك فنراه في قرطبة عام ٩٩هـ/١٩٧م (٢) ثم نزح إلى المغرب ، فكانت وفاته في فاس عام ٩٩هـ/ ١٢٠١م (٣) .

### ☆ ☆ ☆

وفي الحركة الجهادية التي قام بها محمد الناصر الموحدي ( 90ه- / 119 م - 119هم والتي بدأت بعبوره إلى الأندلس في ذي القعدة سنة 1.78 هـ 1.71 م (1.71 م وانتهت بوقعة العقاب في صفر سنة 1.78 هـ 1.71 م (1.71 م عرفة جماعة من العلماء الغقاب في صفر سنة 1.78 م 1.71 م (1.71 م وكانت هـ أو أنه من حانب الذين شاركوا فيها أو في بعض مراحلها . وكانت هـ أو أذفونش (الفونسو الناصر قد نشأت على إثر الأنباء التي بلغته من الأندلس أن أذفونش (الفونسو الثامن) ملك قشتالة عاود غاراته عليها (1.71 قبل انقضاء أجل الهدنة المعقودة بين الطرفين (1.71

<sup>-</sup> دمشق ١٤٠٦هـ/ ١٩٨٦م ، ص ٦٢ - ٦٧ ؛ محمد زغروت : معركة الأرك الموحدية ، ط . دار المعراج للنشر والتوزيع ، ص ٤٩ - ٥٠ .

<sup>(</sup>١) المراكشي : المعجب ، ص ٣٥٩ ؛ ابن عذارى : البيان ، ق . الموحدين ، ص ٢٢٠ ؛ ابن خلكان : وفيان الأعيان ، حـ٧ ، ص ٩ .

<sup>(</sup>٢) ابن عبد الملك المراكشي : الذيل والتكملة ، س٦ ، ص٢٦ .

<sup>(</sup>٣) ابن الأبار : التكملة ، حدا ، ص ٢٧١ .

<sup>(</sup>٤) المراكشلي : المعجب ، ص ٣٩٨ .

<sup>(</sup>٥) ابن الخطيب : أعمال الأعلام ، ق٢ ، ص ٢٧٠ ؛ مجهول : الحلل الموشية ، ص١٦١ .

<sup>(</sup>٦) ابن أبي زرع: الأنيس المطرب، ص٢٣٣ - ٢٣٤.

الله كان حاكم قشتالة قد هادن الموحدين بعد وقعة الأرك بسنتين. انظر(التمهيد من هذا الكتاب).

<sup>(</sup>٧) يفهم ذلك من رسالة للناصر كُتبت في ربيع الأخر سنة ٢٠٨هـ / ١٢١١م ( ابن عـذارى : البيان ، ق . الموحدين ، ص ٢٦١ ) .

استنفر الناصر قبيل حوازه إلى الأندلس أهل المغرب للجهاد " فأجابه خلق كثير " (١) كما أنفذ - أيضاً - " المخاطبات إلى الأندلس بتحريض المسلمين على الجهاد ، والتفرغ لما يجب من التأهب والاستعداد ، فامتثل ولاة الأندلس ما أمروا به " على حد قول ابن عذارى (٢) . وحين نزل في إشبيلية في ١٧ من شهر ذي الحجة عام ١٠٦هـ/١٢١١م (٣) مكث بها بقية ذلك العام (٤) وأوائل العام التالي عام ١٠٨هـ/١٢١١م وفي غرة صفر خرج منها بجيش لَجب وقصد قلعة شَلْبَطَرَّة ﴿ (٥) التي كان يرابط فيها جماعة من الفرسان النصارى شمخ الذين شاركوا ملك قشتالة بالعدوان على المسلمين (١) . فلما وصل الناصر إلى تلك القلعة أحاط بها من كل جانب ، فما برح يشدد

<sup>(</sup>١) ابن أبي زرع: الأنيس المطرب، ص ٢٣٤.

<sup>(</sup>٢) البيان ، ق . الموحدين ، ص ٢٥٩ .

<sup>(</sup>٣) ابن أبي زرع: الأنيس المطرب ، ص٢٣٤.

<sup>(</sup>٤) المراكشي : المعجب ، ص٣٩٨ .

الأندلس ، ص١٠٥ ) تقع إلى الجنوب الغربي منها (عنان : عصر المرابطين والموحدين ، ق٢٥ ) و عارة أخرى شربطرة الأندلس ، ص١٠٥ ) وهي من توابع قلعة رباح (الحميري : صفة حزيرة الأندلس ، ص١٠٥ ) تقع إلى الجنوب الغربي منها (عنان : عصر المرابطين والموحدين ، ق٢ ، ص٠ ٢٨٧) .

<sup>(</sup>٥) ابن أبي زرع: الأنيس المطرب ، ص٢٣٦.

الموحدون عليها الجماعة من الفرسان كانت أولاً ترابط في قلعة رباح ، ولما استولى الموحدون عليها عقب موقعة الأرك لجات إلى قلعة شلبطرة ( عنان : عصر المرابطين والموحدين ، ق ٢ ، ٢١٤ Antonio Ubieto : Introduccion a la Historia de Espana , Barcelona , p . ١٩٤)

<sup>(</sup>٦) عنان : عصر المرابطين والموحدين ، ق٢ ، ص٢٨٤ ؛ أشباخ : تماريخ الأندلس ، ص٣٥٦ ؛ شموقي أبو خليل : العقماب ، ط . دار الفكر ، دمشق ، ١٤٠٦هـ / ١٩٨٦م ، ص ٢٢ ؛

تسوقي ابو محليل: العقباب ، ط . دار الفكر ، دمشق ، ١٤٠٦هـ / ١٩٨٦م ، ص ٢٢ ؛

Antonio Ubieto : op . cit . , P . ١٩٤ .

وكان أذفونش ( الفونسو الثامن) في تلك الأثناء قد استصرخ

<sup>(</sup>١) المراكشي : المعجب ، ص٣٩٩ .

يه يذكر أن أبي زرع أن قلعة شلبطرة لم يفتحها المسلمون إلا آخر ذي الحجة سنة ٢٠٨هـ/١٢١٦ (الأنيس المطرب، ص ٢٣٨) لكن التاريخ الذي اعتمدناه في المتن حاء مثبتاً في رسالة كتبها الناصر بشأن فتح شلبطرة ( ابن عذارى : البيان، ق . الموحدين، ص ٢٦٠) وللعلم فإن أبا عبد الله البياسي الموحدي سلّم هذه القلعة غنيمة باردة للنصارى عام ٢٢٣هـ/٢٢٦م ( ابن أبي زرع: الأنيس المطرب، ص ٢٧٤).

<sup>(</sup>٢) ابن عذارى: البيان ، ق . الموحدين ، ص ٢٦٠ - ٢٦٢ ؛ الحميري: صفة حزيرة الأندلس ، ص ١١٠-١٠٩ .

<sup>(</sup>٣) الذيل والتكملة ، س٦ ، ص٣٣ .

يه به أبو بكر الكناني هو محمد بن أحمد بن محمد الكناني ، من أهل إشبيلية ، رحل إلى المشرق حاحاً ، وكان محدثاً راوية . وقد توفي في سنة ٢٠٨هـ/١٢١١م تحت أسوار شلبطرة ( ابن عبد الملك المراكشي : الذيل والتكملة ، س٦ ، ص٣٣ ، س١ ، ق١ ، ص٢٨ ) .

<sup>(</sup>٤) المراكشي: المعجب ، ص٩٩٩ ، حاشية " ١ " .

<sup>(</sup>٥) الذخيرة السنية ، ص٤٧ .

النصارى لحرب المسلمين ، واستعان بالبابا في ذلك ، فكان لهذا الأخير أثر فاعل في انثيال جحافل نصرانية عظيمة من داخل إسبانيا وخارجها على الحاكم القشتالي في طليطلة (۱) ، إذ " جاءه عباد الصليب من كل فج عميق ، ومكان سحيق " (۲) فسار بهم إلى بعض الحصون الإسلامية فاحتلها ، ثم انتهى بهم إلى المنطقة التي يقبع بها حصن العقاب إلى الشمال من حيان . أما الناصر الموحدي فقد طفق منذ رجوعه من فتح شلبطرة إلى إشبيلية يستعد المواجهة مع النصارى ، حيث " استنفر الناس من أقاصي البلاد ، فاجتمعت للمواجهة مع النصارى ، حيث " استنفر الناس من أقاصي البلاد ، فاجتمعت له جموع كثيفة " حسبما يقول المراكشي (۲) . وفي العشرين من محرم سنة له جموع كثيفة " حسبما يقول المراكشي (۲) . وفي العشرين من محرم سنة المحرا المراكبي شمالاً حتى

المسامين عام ١٠٨هـ/١٢١١م ( المراكشي : المعجب ، ص٣٩٩ ؛ ابن عندارى : البيان ، ق . المسلمين عام ١٠٨هـ/١٢١١م ( المراكشي : المعجب ، ص٣٩٩ ؛ ابن عندارى : البيان ، ق . الموحدين ، ص٢٦٢ ؛ ابن أبي زرع : الأنيس المطرب ، ص٢٣٧ ؛ الحميري : صفة جزيرة الأندلس ، ص١٠٩ ) وللوقوف على ذلك بالتحديد . انظر ( عنان : عصسر المرابطين والموحدين ، ق٢ ، ص٢٨٨-٢٨ ) بينما يفهم من الروايات النصرانية أن اتصالات الفونسو الثامن بالنصارى داخل المجزيرة الإسبانية وخارجها لحرب المسلمين كان قبل ذلك ( ٣٩-٩٣ ) و ٧٤٠ ( ٧٤٠ ) لمعرفة تاريخ هذه الاتصالات انظر : هشام أبو رميلة : علاقات الموحدين بالممالك النصرانية ، ص٢٧٦ ) .

<sup>(</sup>١) أشباخ: تاريخ الأندلس ، ص٣٥٧ - ٣٥٩ ؛ ٩٥٩ - ١٩٥ ؛ ١٩٤ ما . Antonio Ubieto : op . cit . , P . ١٩٤ - ١٩٥ ؛ ٥٩

<sup>(</sup>٢) ابن عذارى : البيان ، ق . الموحدين ، ص٢٦٣ .

<sup>(</sup>٣) المعجب ، ص ٤٠١ .

<sup>(</sup>٤) الحميري: صفة حزيرة الأندلس، ص١٣٧.

حل بالقرب من المعسكر النصراني (١).

ولدينا مجموعة من العلماء استبان لنا على ضوء وفياتهم أنهم قد نفروا للجهاد في هذه الغزوة ، وقد كانوا من مدن أندلسية مختلفة . فمن مدينة حيان خرج قاضيها أبو إبراهيم المجابري (٢) ويبدو أنه التحق بالجيش الموحدي عند حلوله في هاته المدينة متجها صوب العقاب . كذلك خف للجهاد مع المسلمين في هذه الغزوة أبو عمر بن عات النفزي من مدينة شاطبة للهلافي شرقي الأندلس (٢) ومحمد بن إبراهيم المديني المهمن مدينة بطليوس في غربي الأندلس (٤) ومحمد بن حسن الأنصاري من مدينة مالقة في جنوبي الأندلس (٥) ، وأبو محمد عبد الواحد بن سليمان الهمداني المهمداني المهمة ومُطرّف بن

<sup>(</sup>١) المراكشي : المعجب ، ص٤٠١ ؛ ابن عذاري : البيان ، ق. الموحدين ، ص٢٦٤ .

يه أبو إبراهيم المحابري هو إسحاق بن إبراهيم بن يعمر المحابري ، كان فقيهاً حافظاً للرأي ، تـولى القضاء في عدد من المدن الأندلسية والمغربية ، كان آخرها حيان ، فُقِـد في العقـاب ( ابـن الأبـار : التكملـة ، حــد ، ص١٩٤ ) .

<sup>(</sup>٢) ابن الأبار التكملة ، حـ ١ ، ص ١٩٤ .

المنه الما المنه المنه

 <sup>(</sup>٣) ابن الأبار: التكملة ، حـ١ ، ص١٠١-١٠١ ؛ المقري: نفح الطيب ، حـ٢ ، ص١٠٦-٢٠٦ .
 ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ وَ لَنْ عَلَى اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِهُ اللّه

<sup>(</sup>٤) ابن عبد الملك المراكشي : الذيل والتكملة ، س٦ ، ص١٠٩ .

<sup>☆☆☆☆</sup> هـو عبد الواحـد بن سليمان بن عبد الواحد بن عيسى الهمداني الإلبيري، من أهل غرناطة -

مطرف  $^{*}$  و كلاهما من مدينة غرناطة في جنوبي الأندلس أيضاً  $^{(1)}$ . وأبو عبدالله الحضرمي  $^{***}$  من بلدة إليسانة  $^{******}$  التابعة لقرطبة  $^{(7)}$ . كما عبر من المغرب عدد من العلماء  $^{(7)}$  للمشاركة في هذه الغزوة  $^{(3)}$ ، فكان فيهم من الأندلسيين أحد أطباء الناصر وهو أبو مروان بن خلف الهمداني  $^{********}$   $^{(0)}$ .

<sup>-</sup> كانت له عناية بالحديث والفقـه واللغـة والنحـو والأدب ، وكـان كاتبـاً شـاعراً . وقـد انتهـت حياتـه بالعقاب ( ابن الزبير : صلة الصلة ، ص ٢٥ – ٢٦ ) .

ي هو أبو الحسن مطرف بن مطرف الغرناطي ، من أهل غرناطة ، أحد الأدباء الشعراء في عصر الموحدين، وقد قتل في العقاب ( صفوان بن إدريس : زاد المسافر وغرة مُحيا الأدب السافر ، تحقيق عبد القادر محداد ، ط . دار الرائد العربي ، بيروت ، ١٩٨٠م ، ص١٤٨ - ١٤٩ ؟ ابن سعيد : رايات المبرزين، ص١٥٨ ؛ المغرب ، حـ٢ ، ص ١٢-١٢١ ؛ البلفيقي : المقتضب من تحفة القادم ، ص١٥١ - ١٥١ . وانظر: ابن الأبار : تحفة القادم ، أعاد بناءه إحسان عباس ، ط . الأولى ، دار الغرب الإسلامي ، بيروت ، ١٤٥٦هـ/١٩٨٦م ، ص١٤٥ - ١٤٥ ) .

<sup>(</sup>١) ابن الزبير : صلة الصلة ، ص٢٥-٢٦ ؛ ابن سعيد : المغرب ، حـ٢ ، ص١٢٠ .

يه يه محمد بن إبراهيم الحضرمي ، من أهل إليسانة ، ولى الصلاة والخطبة والقضاء فيهما ، وقد ألف مؤلفاً أسماه " الدرة الوسطى في السلك المنظوم في رجال الموطأ " ولقد لقى حتفه في العقاب ( ابن الأبار : التكملة ، حـ ٢ ، ص ٩٨٦ ) .

المهم اليسانة Lucena تقع إلى الجنوب الغربي من قرطبة على بعد أربعين ميلاً ( الإدريسي : أنس المهج وروض الفرج ، ورقة ١٤٩ ؛ صفة المغرب ، ص٢٠٥ ) وكانت تسمى مدينة اليهود ، لأن اليهود كانوا سكانها لا يداخلهم في جوفها مسلم ( الإدريسي : صفة المغرب ، ص٢٠٥) .

<sup>(</sup>٢) ابن الأبار: التكملة ، حـ٧ ، ص٥٨٦ .

<sup>(</sup>٣) ابن عبد الملك المراكشي : الذيل والتكملة ، س٨ ، ق١ ، ص٣٠٨ .

<sup>(</sup>٤) انظر على سبيل المثال: التادلي: التشوف ، ص١٥ ؛ ابن الأبار: التكملة ، حــ١ ، ص٢٠٢ ، و٤) انظر على سبيل المثال: المن عبد الملك المراكشي: الذيل والتكملة ، س٨ ، ق١ ، ص٢٩٨ .

المه الله الله الله بن محمد بن عمر بن خلف الهمداني ، يعرف بابن قبلان ، من أهل غرناطة ، وقد انتقل إلى مالقة ، كان طبيباً ماهراً ، استدعاه الحكام الموحدون إلى مراكش ، وبقي بها حتى عبر مع الجيش الموحدي إلى الأندلس ، فقتل في العقاب ( ابن الزبير : صلة الصلة ، ق٣ ، ص١٦٣ ؛ ابن الخطيب : الإحاطة " نصوص حديدة " ، ص١٠٣ ) .

<sup>(</sup>٥) ابن الخطيب: الإحاطة " نصوص حديدة " ص١٠٣٠.

وفي منتصف صفر من سنة ٩٠٩هـ/١٢١٨م (١) اشتبك الجيسش الموحدي بنده النصراني في قتال رهيب أسفر عن نكسة مفجعة للمسلمين (٢)، فقتل منهم أعداد هائلة (٣) أنه أنهم "طائفة كثيرة - يطول تعدادهم - من العلماء الفضلاء "حسب تعبيرة النباهي (٤)، فكان على رأس المقتولين من هؤلاء العلماء أولئك النفر السالفة أسماؤهم قبل قليل ؛ حيث وردت في المصادر عبارات تؤكد أن كل واحد منهم قد انتهت حياته في هذه الموقعة (٥). ولقد أظهر بعضهم من ضروب الشجاعة، وألوان البسالة ، والتحريض على الجهاد، وصدق النية ، في طلب الاستشهاد ما حدا بالناس إلى تناقله ، ومن ثم تدوينه، فقد ذكر ابن عَمِيرة (٢) عن شيخه ابن عات النفزي أنه "حضر

<sup>(</sup>١) المراكشي : المعجب ، ص٤٠٢ ؛ ابن الأبار : التكملة ، حـ٢ ، ص٥٨٥ ؛ ابن عبد الملك المراكشي : الذيل والتكملة ، س٦ ، ص١٦٨ ؛ الخميري : صفة جزيرة الأندلس ، ص١٣٧ ، ١٣٨ ؛ النويسري : نهاية الأرب ، حـ٢٤ ، ص٣٤٢ .

<sup>(</sup>٢) ابن عذارى : البيان ، ق . الموحدين ، ص٢٦٣ ؛ ابن الخطيب : أعمال الأعلام ، ق٢ ، ص٢٧٠ ؛ شرح رقم الحلل ، ص٢٠٢ ؛ ابن خلدون : العبر ، حـ٦ ، ص٣٣٦ .

<sup>(</sup>٣) المراكشي: المعجب ، ص ٤٠١ ؛ القرطبي: التذكرة ، ص ٧١٣ ؛ ابن أبي زرع: الأنيس المطرب ، ص ١٤٠ ؛ المراكشي : المؤنس ، ص ١٤٠ ؛ ص ٢٣٠ ؛ ابن أبي دينار: المؤنس ، ص ١٤٠ ؛ جهول : الحلل الموشية ، ص ١٦١ .

به للوقوف - بتوسع- على أسباب هزيمة المسلمين في هذه الموقعة . انظر ( شوقي أبسو خليل : العقـاب ، ص١٩٨٤ م ، ص١٩٨٠ ، ص١٩٨٠ ، ص١٦٠ ؛ محمد متحة : معركة العقاب ، ط . الأولى ، دار الحوار ، اللاذقية ، ١٩٨٤م ، ص٢٠٦ ، ٦٦ ؛ هشام أبو رميلة : علاقات الموحدين بالممالك النصرانية ، ص٢٩٤ - ٢٩٧) .

<sup>(</sup>٤) المرقبة العليا ، ص١١٦ .

<sup>(</sup>٥) ابن الأبار: التكملة ، حـ١ ، ص١٠٢ ، ١٩٤ ، حـ٢ ، ص٥٨٥ ؛ ابن سعيد: المغرب ، حـ٢ ، ص١٠٥ ؛ ابن الخرب ، حـ٢ ، ص٠١٠ ؛ ابن عبد الملك المراكشي: الذيل والتكملة ، س٦ ، ص٩٠١ ، ١٦٨ ؛ ابن الزبير: صلة الصلة ، ص٢٦ ؛ ابن الخطيب: الإحاطة " نصوص حديدة " ص١٠٣ .

<sup>(</sup>٦) رسائل أبي المطرف بن عميرة ، ورقة ٧٠ .

وقعة العقاب... فلما رأى المسلمين ولوا الأدبار ، وأباحوا أكتافهم الكفار ، استقبل العدو بوجهه ، ومضى قُدُماً حتى استشهد رحمه الله " . قال ابن الخطيب (١) عن محمد بن حسن الأنصاري " توفي شهيداً محرضاً صابراً " ، وقال ابن عبد الملك المراكشي (٢) في حقه " وذكر عنه من الثبوت ذلك اليوم ، وطلب الشهادة ، والحض على الجهاد ما دل على إخلاصه وصدق يقينه " ، أما النباهي (٢) فقد أشاد بموقفه في تلك المعركة بقوله " وذكر عنه من الثبات والحض على حصول الشهادة ، والرغبة في المجاهدة ما دل على حسن نيته ، وصدق بغيته " .

وعلى صعيد آخر فلقد اهتبل النصارى نصرهم على المسلمين في العقاب وهاجموا ما يليهم من مدن إسلامية (٤)، فكانت مدينة أُبَّذَة أُ إحدى هذه المدن وقد قاوم أهلها الهجوم النصراني حتى قتل منهم جمع كبير، وأسر آخرون (١)، فكان في هــؤلاء المأسـورين قــاضي المدينــة أبــو الحســن بــن قطـرال المنه

<sup>(</sup>١) الإحاطة ، حـ٣ ، ص٧٥ . وانظر ابن فرحون : الديباج ، حـ٢ ، ص ٢٨٤ .

<sup>(</sup>٢)الذيل والتكملة ، س٦ ، ص١٦٨ .

<sup>(</sup>٣) المرقبة العليا ، ص١١٥ .

<sup>(</sup>٤) المراكشي : المعجب ، ص٤٠٢ .

الأنفس ص١٥؛ ياقوت: معجم البلدان، حـ١، ص٢٤) على مقربة من نهر الوادي الكبير، تقع الأنفس ص١٥؛ ياقوت: معجم البلدان، حـ١، ص٢٤) على مقربة من نهر الوادي الكبير، تقع إلى الشرق من مدينة بياسة (الإدريسي: صفة المغرب، ص١٩٦، ٢٠٣) بينهما مسافة خمسة أميال (الحميري: صفة حزيرة الأندلس، ص١١؛ بجهول: ذكر بلاد الأندلس، ص٢١) وما زالت أبذة تضم بعض الآثار الإسلامية (عنان: الآثار الأندلسية، ص٢٣٠).

<sup>(</sup>٥) ابن أبي زرع: الأنيس المطرب، ص٢٤٠؛ الحميري: صفة جزيرة الأندلس، ص١١.

<sup>(</sup>٦) الحميري: صفة حزيرة الأندلس، ص١١.

<sup>☆</sup> أبو الحسن بن قطرال هو علي بن عبد الله بن محمد الأنصاري ولد عام ٦٢ ٥هـ/١١٦م . كــان =

(ت ٢٥٦هـ/١٠٥٣م) (١) فبقي في الأسر عند النصارى مدة إلى أن نجع أحد رجال الدولة الموحدية في إطلاقه (٢) ، فعاد كرة أخرى ينزاول القضاء وما يتصل به إلى آخر يوم من عمره (٢) .

وهكذا انحصرت الغزات التي خبرتنا المصادر بأسماء العلماء الذين أسهموا فيها بالجهاد ضد نصارى قشتالة في ست غزوات ، ثنتين منها في زمن المرابطين ، وهما أقليش وطلبيرة ، وأربع في زمن الموحدين وهي : وبذة والأرك وشلبطرة والعقاب .

#### ☆ ☆ ☆

# ٢ - مشاركتهم في الغزوات ضد إمارة برشلونة ( قطالونيا ).

عرفنا سابقاً أن برشلونة (قطالونيا) تقع في الركن الشمالي الشرقي من الأندلس، وأنها كانت تابعة للفرنجة في فرنسا، ثم انفصلت عنهم،

<sup>-</sup> محدثاً راوية ، فقيهاً حافظاً ، كاتباً بليغاً ، لـ عناية بالأدب ، تولى قضاء عدد من المدن الأندلسية والمغربية ، وتوفي في ربيع الأول أو جمادي الأولى سنة ٢٥١هـ/١٢٥٣م في مراكش ( ابن الأبار : التكملة ، ط . كوديرا ، حـ ٢ ، ص ٦٨٣ - ٦٨٤ ؛ ابن عبد الملك المراكشي : الذيل والتكملة ، س ٨ ، ق ١ ، ص ١٥٥ - ١٥٩ ؛ ابن الزبير : صلة الصلة ، ص ١٣٨ - ١٣٩ ؛ ابن الخطيب : الإحاطة ، حـ ٤ ، ص ١٩٠ - ١٩١ ؛ علوف : شجرة النور ، ص ١٨٨ ) .

<sup>(</sup>١) ابن الأبار : التكملة ، ط . كوديرا ، حـ٢ ، ص٦٨٣ ؛ ابن عبد الملك المراكشي : الذيــل والتكملــة ، س٨ ، ق١ ، ص١٥٦ ؛ ابن الخطيب : الإحاطة ، حـ٤ ، ص١٩١ .

<sup>(</sup>٢) ابن عبد الملك المراكشي : الذيل والتكملة ، س٨ ، ق١ ، ص١٥٦ ؛ ابن الخطيب : الإحاطة ، حـ٤، ص١٩١ .

<sup>(</sup>٣) ابن الأبار: التكملة، ط. كوديرا، حـ٢، ص٦٨٣ - ٦٨٤؛ ابـن عبـد الملك المراكشي: الذيل والتكملة، س٨، ق١، ص١٥٦.

وصارت إمارة مستقلة ، ومنذ أوائل القرن الخامس الهجري – الحادي عشر الميلادي – أخذت رقعة هذه الإمارة في الاتساع ، وكان أميرها حين خضعت الأندلس للمرابطين هو رامون برنجير الثالث (١٠٩٥هـ/١٠١م – ٥٢٥هـ/١٠١) (١) .

ولقد أسهم علماء الأندلس في جهاد برشلونة ، من ذلك ما حدث عام ٥٠٨هه الرابطي محمد بن الحاج (٢) عام ١١١٤ م حينما حشد والى سرقسطة المرابطي محمد بن الحاج حيشاً كثيفاً ، وانطلق للجهاد في أراضيها (7) ؛ إذ خف معه نفر من العلماء ، كان في جملتهم أبو جعفر بن ثابت العوفي من سرقسطة (3) ، وأبو الوليد ابن قبروق (3) من بلنسية (9) .

توغل الجيش الإسلامي في عمق هذه الإمارة النصرانية ، وأحرز انتصارات رائعة ، فغنم المسلمون وسبوا حتى تجمع لديهم من ذلك قدر كبير. وعند الرجوع من تلك البلاد قسم ابن الحاج جيشه إلى قسمين ، القسم الأعظم ومعه المغنم تركه يسلك الطريق المعروف الموصل إلى أرض المسلمين .

<sup>(</sup>١) انظر التمهيد من هذا الكتاب.

<sup>(</sup>۲) سبق التعریف به .

<sup>(</sup>٣) ابن أبي زرع : الأنيس المطرب ، ص١٦٠ ؛ وانظر الناصري : الاستقصا ، حـ٢ ، ص٥٨ .

الله أبو حعفر أحمد بن ثابت بن عبد الله بن ثابت العوفي ، من أهل سرقسطة ، بــرز في الفقـه حتى وصف بالفقيـه . تــوفي في ربيـع الأول سنة ٥٠٥هـ/١١١٤م ( ابــن الأبــار : التكملـة ، حــ١ ، ص٢٩ ، ابن عبد الملك المراكشى : الذيل والتكملة ، س١ ، ق١ ، ص ٧٧ - ٧٨ ) .

<sup>(</sup>٤) ابن عبد الملك المراكشي : الذيل والتكملة ، س١ ، ق١ ، ص٧٧ .

يه الله الله الله الله الله الأموي، أصله من لاردة، سكن شاطبة، ثـم ولى القضاء بهـا وبعـد ذلك انتقل إلى بلنسية . وقد توفي في ربيع الأول سنة ٨ - ٥هـ / ١١١٤م (ابن الأبار: المعجم، ص٣٢٢).

<sup>(</sup>٥) ابن الأبار: المعجم، ص٣٢٢.

أما القسم الآخر وهو بقية الجيش فقد قاده هو بنفسه في طريق البرية (١) الذي كان – فيما يبدو – مختصراً (٢) ، ولكنه كان في الوقت ذاته جبلياً " لا يسلك إلى عن طريق واحد ، لصعوبته ، وشدة وعره " كما يعبر عن ذلك ابن أبي زرع (٢) . فكان في صحبته في هذه المغامرة العالمان اللذان سبقت الإشارة إليهما(٤) . وهنا وجدها النصارى فرصة للإيقاع بهذا الفريق، فكمنوا له وسط الطريق(٥) ، وأطبقوا عليه في موضع يسمى " البورت "(١) " ومعناها بالعربية الباب (٧) . وبعد قتال عنيف قُتِلَ محمد بن الحاج وجماعته من المتطوعة (٨) . وقد ذكر ابن الأبار (٩) أنهم قتلوا " في نحو الثلاثين من العرب وعشرين من الفرسان والأندلسيين ، ومائتي راحل وعشرين راحلاً قتلوا قبل ابن الحاج . . " فكان في هؤلاء القتلى أبو جعفر بسن ثابت العوفي (١٠) ،

<sup>(</sup>١) ابن أبي زرع: الأنيس المطرب، ص١٦٠ - ١٦١؛ الناصري: الاستقصا، ص٥٨.

<sup>(</sup>٢) حسين مؤنس: الثغر الأعلى ، ص٢٤.

<sup>(</sup>٣) الأنيس المطرب ، ص١٦١ .

<sup>(</sup>٤) ابن الأبار : التكملة ، حـ1 ، ص٢٩ ؛ ابن عبد الملك المراكشي : الذيل والتكملة ، س١ ،ق١ ، ص٧٨ .

<sup>(</sup>٥) ابن أبي زرع: الأنيس المطرب، ص١٦١٠.

<sup>(</sup>٦) ابن الأبار: المعجم، ص٥٤، ٣٢٢؛ التكملة، حـ١، ص٢٩؛ ابن عبد الملك المراكشي: الذيل والتكملة، س١، ق١، ص٧٨.

يه تعرف هذه الموقعة عند المؤرخين النصارى باسم كونجست دي مارتوريل Congost de به تعرف هذه الموقعة عند المؤرخين النصارى باسم كونجست دي مارتوريل Martorell ( ميراندا : علي بن يوسف ، ص١٦٨ ؛ حسين مؤنس : الثغر الأعلى ، ص١٢٩ ؛ محمود على مكى : وثائق تاريخية جديدة ، ص١٢٩ ) .

<sup>(</sup>٧) ابن الأبار : المعجم ، ص١٣٨ .

<sup>(</sup>٨) ابن أبي زرع : الأنيس المطرب ، ص١٦١ .

<sup>(</sup>٩) التكملة ، حـ١ ، ص٢٩ .

<sup>(</sup>١٠) ابن الأبار: التكملة ، حـ١ ، ص٢٩ ؛ ابن عبد الملك المراكشي : الذيل والتكملة ، س١ ، ق١ ، ص٧٨ .

وأبو الوليد ابن قبروق (١). ويبدو أنهما ما قتلا إلا بعد أن قاتلا النصارى بشدة ، وأرخصا نفسيهما في قتالهم ، وأبليا البلاء الحسن يشهد بذلك أنهما آثرا مرافقة الطائفة المختارة من الجيش التي غامرت بالسير في طريق وعر المسلك ، صعب المرور. وقد حدث كل هذا في ربيع الأول سنة ٥٠٨هـ/ ١١١٤م (٢) .

هذه المعركة هي كل ما وجدناه حول المشاركة الصريحة لعلماء الأندلس في جهاد هذه الإمارة التي ما لبشت في سنة ٣١هـ / ١١٣٧م أن اتحدت مع مملكة أرغون (٣) الآتي الحديث عنها بعد .



## ٣ - مشاركتهم في الغزوات ضد مملكة أرغون:

<sup>(</sup>١) ابن الأبار: المعجم، ص٣٢٢.

<sup>(</sup>٢) ابن الأبار: التكملة ، حدا ، ص٢٩ .

<sup>(</sup>٣) عنان : عصر المرابطين والموحدين ، ق١ ، ص٥٠٢ ؛ هشام أبو رميلة : علاقــات الموحديــن بالمــالك النصرانية ، ص٣٢٠٠ .

<sup>🏠</sup> انظر التمهيد من هذا الكتاب .

<sup>﴿</sup> بِهِ انظر الفصل الثاني من هذا الكتاب.

ولقد دارت بين المسلمين و نصارى أرغون وقائع عديدة إبان عصري المرابطين والموحدين أن أبا علي الأندلسيون في جملة الشاهدين لتلك الوقائع ، الخائضين لغمارها. فلقد ثبت أن أبا علي الصدفي (ت٤١٥هـ/ ١١٢٠م) وأبا عبد الله بن الفراء أنه (ت٤١٥هـ/ ١١٢م) وأبا بكر بن العربي وأبا عبد الله بن الفراء أنه (ت٤١٥هـ/ ١١٢م) وأبا بكر بن العربي (ت٤٥هـ/ ١١٢م) حضروا موقعة كتندة المنه عام ١٥٥هـ/ ١١٢٥مـ/ وكان سببها أن الفونسو المحارب لما سيطر على سرقسطة عام ١١٥هـ/ ١١٨م وجعلها عاصمة له المنه الما سيطر على سرقسطة عام ١١٥هـ/ إلى الجنوب منها (٢) حتى وصل كتندة ، وضرب عليها الحصار (٣) ، فأمر حاكم المرابطين حيناك على بن يوسف بن ودرء خطره (٤٠) . فأمر حاكم المرابطين حيناك على بن يوسف بن

انظر التمهيد من هذا الكتاب.

يهيه رسم في بعض المصارد بـ ابن الفرج ( المقري : أزهار الريـاض ، حــ٣ ، ص١٥٣ ) ولكن الصحيـــ الذي اعتمدته المصادر هو ما اثبتنا رسمه في المتن أي ابن الفــراء ، ومــن الواضـــح أن ابــن الفــرج تحريـف لابن الفراء .

يه المقري : أزهار الرياض ، حـ٣ ، ص٥٣ ، نفح الطيب ، حــ٤ ، ص٤٠ ) إلى الجنوب الشرقي من المقوي : أزهار الرياض ، حـ٣ ، ص٥٣ ، نفح الطيب ، حــ٤ ، ص٠٤ ) إلى الجنوب الشرقي من قلعة أيوب ( أحمد بدر : تاريخ الأندلس ، ص٢٤٢ ) في الطريق بين سرقسطة وبلنسية ( الإدريسي : صفة المغرب ، ص١٩١ ) وتقع الآن ضمن مديرية تيروال الحالية في إسبانيا ( حسين مؤنس : شيوخ العصر ، ص٤٤ ) .

<sup>(</sup>١) المقري: أزهار الرياض ، حـ٣ ، ص١٥٣ ، ١٥٤ .

٠٠٠ انظر التمهيد من هذا الكتاب.

<sup>(</sup>٢) ابن أبي زرع: الأنيس المطرب، ص١٦٣٠.

<sup>(</sup>٣) ابن الأثير: الكامل، حــ١٠، ص٥٦٦ ؛ الذهبي: تاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات ٥٠١ -٥٠٠ ) ١٥٥٨.

<sup>(</sup>٤) ابن أبي زرع: الأنيس المطرب، ص١٦٣٠.

تاشفين (١) (٥٠٠هـــ/١٠٦م-٥٣٧هـــ-١١٤٢م) عمالـه في الأندلـس بالخروج لجهاد العدو الأرغوني وكبـح جماحـه ، وأهـاب بالأندلسـيين للالتحاق بالجموع المرابطية (٢) . وجعل القيادة العامـة لأخيـه أبي إسحاق إبراهيم بن يوسف بن تاشفين (٣) .

سارع رجال العلم بالاستجابة لداعي الجهاد ، فقدم أبو عبد الله بن الفراء من المرية في جنوبي الأندلس ، إذ كان في ذلك الوقت على رأس القضاء بها (٤) ألله . وخف أبو علي الصدفي من مرسية في شرقي الأندلس للجهاد (٥) . ومن فَرَطِ إقباله على جهاد الأعداء ، وتوطينه لنفسه على القتل في سبيل الله أوصى وصية من لا يفكر بالعودة من ميدان المعركة إلى أهله ، فعند توديعه لابنته \*\* الصغيرة التي كانت في سن الرضاعة أوصى بعدم تعجيل فطامها(١) ،

<sup>(</sup>۱) يروي ابن الأثير أن علي بن يوسف بن تاشفين كان سنة ١٥هـ/١١٠م في قرطبة ، فسير الجيوش منها إلى محاربة النصارى ( الكامل ، حـ١٠ ، ص٥٨٦) وهذا يخالف المصادر المغربية التي تحدد عبور علي بن يوسف إلى الأندلس في ربيع الأول من العام التالي ( ابن عذاري : البيان ، حـ١ ، ص٨٠٣ ؟ محهول : الحلل الموشية ، ص ٨٦) .

<sup>(</sup>٢) عنان : عصر المرابطين والموحدين ، ص ١٠٣ ( نقلاً عن ابن عذاري : أوراق مخطوطة من البيان ) .

<sup>(</sup>٣) المقري: نفح الطيب ، حـ٤ ، ص٤٦١ .

<sup>(</sup>٤) ابن بشكوال : الصلة ، حـ٢ ، ص٧٢ه ؛ ابن الأثير : الكامل ، حـ١٠ ، ص٨٦٥ .

الله وقد ورد سؤال عن رجل من مدينة المرية شهد موقعة كتندة ( ابن رشد : فشاوى ابـن رشـد ، حــ ، مــ ، مــ ، مــ م صـ ١٤٢٩) وهذا ينبيء أن رجالاً من المرية شهدوا تلك الموقعة غير أبي عبد الله بن الفراء .

<sup>(</sup>٥) عياض : الغنية ، ص١٩٤-١٩٥ ؛ ابن بشكوال : الصلة ، حدا ، ص١٤٦-١٤٦ .

ابن عبد الملك المراكشي : فاطمة ( الذيل والتكملة ، س. ، ق. ٢ ، ص ٧٤٧) بينما سماها ابن عبد الملك المراكشي : فاطمة ( الذيل والتكملة ، س.٨ ، ق. ٢ ، ص ٤٨٩) .

<sup>(</sup>٦) ابن الأبار : التكملة ، حـ ٢ ، ص ٨٤٢ ؛ ابن عبدالملـك المراكشي : الذيـل والتكملـة ، س٨ ، ق٢ ، ص ٢ ، ق٢ ، ص ٤٨٩ .

وقال: " سِنُّوا بها سنة الاحترام ، ولا تجمعوا لها بين اليتم والفطام " (١) . كما أوصى بإعتاق بعض مماليكه (٢) ، وبهذا الفعل من أبى على الصدفي انكشف لنا ماكان يختلج في نفوس بعض رجال العلم الأندلسيين عند عزمهم على الخروج إلى قتال النصاري . ومن ناحية أخرى لوحظ على أبي على استغلاله لوقته وهو في الطريق إلى الجهاد في التدريس ونشر العلم بين الناس، فالعديد من الطلاب استمعوا إليه -مثلاً- في مدينة شاطبة التي مر عليها غازياً إلى كتندة (٣) . وبعمله هذا -أيضاً - ضرب أزكى مثال للعالم المسلم العامل الذي يصرف ساعات عمره في جهاد مستمر ، متعدد الميادين " ينتقل فيه من واحد إلى آخر ، لذا قام من مجلس الدرس حيث يقيم ليتسلم مقبض السيف حيث يجول ، نوع آخر من الدروس، وكله في سبيل الله الواحد سبحانه وتعالى الله أبو بكر ابن العربي فيبدو أنه نهض للغزو من بلده إشبيلية الم مع واليها أبي إسحاق إبراهيم بن يوسف الـذي أسندت إليه القيادة العامة للجيش المرابطي النافر إلى كتندة كما سبق ذكره .

ومما يستلفت النظر أن حشوداً كبيرة من المتطوعين نفروا للجهاد في هذه الغزوة ، فأربى عددهم عن العشرين ألفاً (٥) ؛ فكانوا بذلك أكثر عدداً

<sup>(</sup>١) ابن الأبار: المعجم، ص ١٩٧.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ، الصفحة نفسها .

<sup>(</sup>٣) انظر أمثلة في ابن الأبار : التكملة ، حـ ١ ، ص٤٣٣ ؛ حـ ٢ ، ص٤٧٢ ، ٩٣٣ ؛ المعجـم ، ص٥٥-٥ ، ٦٧ ، ٩٦ ، ٢١ ، ١٢١ ، ١٢١ ، ١٥٦ ، ١٧٦ ، ٢٠١ ؛ ٢٥٤ ؛ ٢٥٩ .

<sup>(</sup>٤) الحجي: التاريخ الأندلسي، ص٤٣١.

<sup>﴾</sup> إذ كان في ذلك الوقت يعيش في إشبيلية ، انظر الفصل الأول من هذا الكتاب .

<sup>(</sup>٥) ابن الأبار: المعجم، ص ٤ ؛ المقري: أزهار الرياض، حـ٤، ص١٥٤.

- فيما يظهر - من الجند النظامي (١) ، ويرجح أن خروج هذا العدد الهائل من المتطوعين حصل بتأثير أبي علي الصدفي (٢) ؛ فهو أولاً كان يحتىل مكانة علمية واجتماعية سامقة ليس في مرسية فقط بل في الأندلس بأسرها أله وخروجه إلى هذه الغزوة بحد ذاته دعوة لحبيه وتلامذته ومَنْ إليهم للاقتداء به والخروج معه إلى الجهاد ؛ وثانياً لا يستبعد أن يكون أبو علي قد حث على البروز للجهاد مع أبي إسحاق إبراهيم بن يوسف بن تاشفين الذي نصب البروز للجهاد مع أبي إسحاق إبراهيم بن واطلاعه على جانب من أحواله قائداً عاماً للجيش، وذلك لمعرفته به قبلاً ، واطلاعه على جانب من أحواله وأخلاقه ، إذ كان إبراهيم أيام ولايته على مرسية قد تتلمذ على يدي أبي على ، فعد من أصحابه (٢) . وقد ظلت الصلة بين الاثنين وطيدة حتى بعد أن غلى ، فعد من أصحابه ولاية إشبيلية (٤) .

وبوصول الجيش المرابطي إلى كتندة تقدم المتطوعة فيه - وعلى رأسهم العلماء - للالتحام بالجيش النصراني ، فنشبت في يوم الخميس الثامن عشر \*\*

<sup>(</sup>١) حسين مؤنس : شيوخ العصر ، ص٩٤ .

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ، الصفحة نفسها .

<sup>﴾</sup> انظر الفصل الأول من هذا الكتاب .

<sup>(</sup>٣) ابن الأبار : المعجم ، ص٥٥ .

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق ، الصفحة نفسها ، وانظر الفصل الأول من هذا الكتاب .

المهم المهم الموايات على نشوب المعركة في ربيع الأول من سنة ١٥هـ/١١٠م وأنه في يوم عميس منه ، ثم اختلفت في تاريخه من هذا الشهر ما بين النامن عشر والتاسع عشر والعشرين والرابع العشرين ( ابن الأبار : المعجم ، ص ٤ - ٥ ؛ المقري : أزهار الرياض ، جـ٣ ، ص١٥٩-١٥١ وبالرجوع إلى التقويم نجد أن أيام الخميس في ربيع الأول من ذلك العام توافق : ٤ ، ١١ ، ١١ ، ٢٥ ، ٢٥ (حمد مختار باشا : التوفيقات الإلهامية في مقارنة التواريخ الهجرية بالسنين الفرنجية والقبطية ، تحقيق عمد عمارة ، ط . الأولى ، المؤسسة العربية للدراسات والنشر ، بيروت ، ١٩٨٠هـ/١٩٨٠ ، حـ١ ، عمد عمارة ، ط . الأولى ، المؤسسة العربية للدراسات والنشر ، بيروت ، ما١٤٠٠ من ربيع الأول ص٢٥٥) ومن الملاحظ أن الرواية القائلة بوقوع المعركة في يوم الخميس الثامن عشر من ربيع الأول تتطابق مع تاريخ أحد أيام الخميس الواردة في التقويم ، فكان ذلك مرجحاً لاعتمادها في المن .

من ربيع الأول سنة ١٤هـ/،١١٦م معركة حامية بين الجانبين ، تحمل فيها أولئك المتطوعة عبء القتال ، فأبلوا البلاء الحسن . بيد أن الهزيمـة في الأخير حاقت بهم ، وقتل معظمهم أن بينما ارتد الجنـد النظـامي مفلـولاً إلى مدينة بلنسية دونما مشاركة تذكر في القتال (١) .

ولا شك أن مبادأة المتطوعة بقتال العدو، وجريان هذه المقتلة الرهيبة \*\* عليهم ليدل دلالة ساطعة على حماسهم للجهاد في سبيل الله ، والذي لابد أنه استجاش في نفوسهم بأثر من مواعظ العلماء الذين كانوا يرافقونهم . ويظهر أن القيادة في الجيش المرابطي قدرت عدم حدوى الاستمرار في المواجهة مع القوات النصرانية عقب حدوث تلك المقتلة المفجعة ، ففضلت الانسحاب من الميدان للحفاظ على بقية أرواح المسلمين .

وعلى أي حال فقد أصيب في هذه الموقعة عدد من العلماء(٢)، فكان

يه من الغريب أن يُرجح ميكال دي إبلزا هزيمة المسلمين في وقعة كتندة إلى انضمام المطوعة للجيش النظامي ، فالمطوعة - في نظره - ليس لهم هدف إلا الاستشهاد ، فجماه يرهم - حسب رأيه - أفسدت " الخطة الدفاعية والجدوى الهجومية في صفوف الجيش الإسلامي " ( الرباط والرابطات في الأسماء والآثار الإسبانية ، تعريب الحسين اليعقوبي ، مجلة دراسات أندلسية ، عدد ١٣ ، شعبان ما ١٤١هـ ، ص٨٥).

<sup>(</sup>١) ابن الأبار : المعجم ، ص٤-٥ ؛ المقري : أزهار الرياض ، حـ٣ ، ص١٥٤ ؛ نفخ الطيب ، حـ٤ ، ص١٠٤ ابن الأبار : المعجم ، ص٤-٥ ؛

بليه ولقد كانت لهذه المقتلة صدى في كتب الفتاوى ، إذ ورد على ابن رشد سؤال من نساء فقـ ذنَ أزواحهن لا يَعرفن مصيرهم أهم قتلوا أو أسروا ( ابن رشد : فتاوى ابن رشد ، حـ٣ ، ص١٣٩٦ ، ما ١٣٩٩ ، ١٣٩٩ ) كما ورد أيضاً سؤال آخر عن أرث رحل فُقِـدَ في تلسك الموقعة ( المصـدر السـابق ، ص١٤٢٩ ) .

<sup>(</sup>٢) شعيرة: المرابطون، ص١٤٩.

من ضمن الذين فقدوا أبو على الصدفي (۱) وأبو عبد الله بن الفراء (۲) أبر وبالنسبة لأبي بكر بن العربي فقد نجا في جملة من نجوا من تلك النكسة المؤلمة، ولكن بعد أن خسر كل ما خرج به من سلاح ومتاع وعدة ، يتضح ذلك من رده حين سُئل عن حاله بعد الوقعة ، قال "حال من ترك الخباء والعباء " (۲) ، " وهذا مثل – كما يقول المقري – (٤) عند المغاربة يُقال لمن ذهبت ثيابه وخيامه ، يمعنى أنه ذهب جميع ما لديه " ، وقوله هذا يُلهم أنه باشر القتال بنفسه ، و لم يبارح ميدان المعركة إلا بعد أن بذل كل ما في طاقته من مبارزة وكر وفر شهر .

☆ ☆ ☆

ولقد شارك العلماء في غزوة ضد النصاري على الثغور الشرقية

<sup>(</sup>۱) ابن بشكوال: الصلة ، حــ ۱ ، ص ١٤٦ ؛ ياقوت: معجم البلدان ، حــ ٤ ، ص ٣١٠ ؛ الذهبي : تاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٥٠٠-٥٠) ص ٣٦٩ ؛ ابن عبد الملك المراكشي : الذيل والتكملة، س٨، ق١ ، ص ١٥٩ ؛ المقري : نفع الطيب ، حـ ٢ ، ص ٩٢ .

<sup>(</sup>٢) ابن بشكوال : الصلة ، حـ٢ ، ص٧٧ ؛ ابن الأثير : الكامل ، حـ١٠ ، ص٥٨٦ ؛ الذهبي : تــاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات ٥٠١-٥٢٠) ص٣٧٧ .

المنه في أن الفقيه المحدث أبا زيد عبد الرحمن بن فتح اللخمي الذي صحبه أبو على الصدفي وروى عنه كثيراً قد توفي شهيداً في سنة ١٩٥٤هـ / ١١٢٠م ( بغية الملتمس ، ص٣٠٠ ) فهل رَبْطُ وفاته بالشهادة وفي السنة نفسها التي حرت فيها موقعة كتندة يعني أنه كان من ضمن المفقودين فيها ؟ .

<sup>(</sup>٣) ابن الأبار : المعجم ، ص٥ ؛ المقري : أزهار الرياض ، حـ٣ ، ص١٥٤ .

<sup>(</sup>٤) نفح الطيب ، حـ٤ ، ص ٤٦١ .

يه الله ولعل أبا بكر بن العربي قصد هذه المعركة حينما قبال " ولقيد سيريت الليبل كليه فيراراً من العدو مهموماً مغموماً من هزيمة كبيرة ، وحثت حصناً على اليوم التالي ... وكان لي يسوم وليلية لم آكل و لم أنم ..." ( عارضة الأحوذي ، حـ ٨ ، ص١٩٤ ) .

للأندلس في زمن المرابطين وهي غزوة كُولْيَة ألتي قادها الأمير المرابطي أبو بكر بن علي ابن تاشفين ألم الله عند ٢٢٥هـ/١١٨م . حيث وقفنا على ذلك في غضون خبر مفاده أن أبا عيسى بن ورَهُ أن الله الله الله ١٤٣٨هـ/١٩٥) " سمع ... القاضي أبا بكر بن العربي ، لقيه بكولية من الثغور الشرقية حين غزاها مع الأمير أبي بكر بن علي بن يوسف بن تاشفين في جمادي الآخرة سنة اثنين وعشرين و خمسمائة " (١) . ولنا وقفات حول هذه الغزوة :

الوقفة الأولى: أفاد الخبر آنفاً أن كولية من الثغور الشرقية ، ولم نهتد إلى مكانها حسبما تحت أيدينا من مصادر ، ولكن ورد أن أحد طلبة

المغرب ، حـ ٢ ، ص ٥٠ ، ١٨ ؛ المقرى : نفح الطيب ، حـ ٤ ، ص ٦٦ ) وكما جاء في المتن أن كولية من النغور الشرقية ، وبسطة وما يلحق بها كانت وقت الحادثة التي نتكلم عنها في وسط بلاد المسلمين، ولذا فمن المستبعد أن تكون قولية هي كولية . وسنحاول في المتن تحديد مكان هذه البلدة ولو بالتقريب .

الموشية، ص٨٤) ولى حكم إشبيلية في محرم سنة ١٩٥هـ/١١٢م ثم عزل عنها في رحب سنة الموشية، ص٨٤) ولى حكم إشبيلية في محرم سنة ١٩٥هـ/١١٢م ثم عزل عنها في رحب سنة ٢٥هـ/١٢٢ م ثم عزل عنها في رحب سنة ٢٥هـ/ ١١٢٨ ( ابن عذارى : البيان ، ح٤ ، ص٢٠ ) وذلك بسبب اعتراضه على البيعة لأخيه سير بولاية العهد ، وقد غرب إلى الصحراء مكبولاً ، ثم شارك في الحرب ضد الموحدين ( ابن القطان: نظم الجمان ، ص١٤٩ ، ١٥٧ ) وفي سنة ٢٥هـ/١٤٢م أمر والده على بن يوسف بسحنه في الجزيرة الخضراء ، ولكنه ما لبث أن هلك في سحنه ( ابن عذارى : البيان ، حـ٤ ، ص١٠١ ) لمعرفة أخباره انظر : محمود على مكي : وثائق تاريخيه حديدة ، ص١٠١ ، ١٣٢-١٣٩ ؛ حسين مؤنس : سبع وثائق حديدة ، ص٢٠١ ) .

يه يهم أبو عيسى بن وَرَهزن هو : لب بن عبد الجبار بن عبد الرحمن ، من أهـل شَنْتَمَرِيَّة الشـرق ، كـان فقيهاً، ولى القضاء في بلده وغيرها . وتوفي سـنة ٥٣٨هـ/ ١١٤٣م ( ابـن الأبـار : التكملـة ، حــ ١ ، ص ٣٥٠ ؛ ابن عبد الملك المراكشي : الذيل والتكملة ، س٥ ، ق٢ ، ص٧٧٥-٥٧٨ ) .

<sup>(</sup>١) ابن الأبار: التكملة، حـ١، ص٣٥٠؛ ابن عبد الملـك المراكشي :الذيـل والتكملـة، س٥، ق٢، ص٥٧١-٥٧٨.

العلم سمع من أبي بكر بن العربي" مقدمه على بلنسية غازياً في سنة اثنين وعشرين (١) [وخمسمائة]. فالاحتمال كبير جداً أن الغزوة التي مر فيها أبو بكر بن العربي على بلنسية ما هي إلا غزوة كولية ، إذ هما متوافقتان في السنة، فكلاهما في سنة ٢٢هه/١١م ؛ فضلاً عن كون بلنسية تعدمن البلاد الشرقية في الأندلس الموالية لبلاد العدو (٢). وحيث أن ابن ردمير (الفونسو المحارب) ملك أرغون قد جد في الاستيلاء على الثغر الأعلى الأندلسي والأراضي الواقعة إلى جنوبه عقب هزيمة المسلمين في كتندة (٣) فلا يستبعد أن تكون كولية من الحصون الثغرية الكائنة إلى الشمال من بلنسية أو قريبة منها ، يعزز هذا أن الأراضي المجولية مسرحاً لغارات الملك الأغوني وهجماته (٤).

الوقفة الثانية: ورد في حوادث سنة ٢٢ههـ/١١٨م أن أبا بكر بن علي بن يوسف بن تاشفين قصد حصناً للنصارى في شرقي الأندلس كانوا قد تملكوه غدراً ، فحاصره حتى دخله عنوة ، ثم صدر عنه بعد أن ثقفه بالرجال والسلاح (٥) . وبالمقارنة بين ما جاء في هذا الخبر وبين ما سقناه آنفاً

(١) ابن الأبار: المعجم ، ص٢٩٨ .

<sup>(</sup>٢) المراكشي : المعجب ، ص٤٥٤ .

<sup>(</sup>٣) حسين مؤنس: النغر الأعلى الأندلسي ، ص ٢ ؟ عبد الواحد شعيب: دور المرابطين في الجهاد بالأندلس ، ط. الأولى ، جمعية الدعوة الإسلامية العالمية ، طرابلس ، ليبيا ، ١٩٩٠م ، ص ١٢٨٠.

<sup>(</sup>٤) عنان : عصر المرابطين والموحدين ، ق ١ ، ص١١٧-١٢٢ ؛ حمدي عبد المنعم : تاريخ المغرب والأندلس في عصر المرابطين ، ص١٩٩-٢٠٢ .

<sup>(</sup>٥) ابن عذارى : البيان ، حـ ٤ ، ص٧٧ ؛ وانظر : عبد الواحد شعيب : دور المرابطين في الجهاد بالأندلس، ص١٣٨ ، حاشية " ٢ " .

عن غزوة كولية لله يظهر لنا وكأنهما خبران لحادثة واحدة ، فكلاهما في سنة ٥٢٢هـ/ ١٦٨م ، والقائد فيهما هو أبو بكر بن علي بن يوسف ، وجهة الغزوة تقع في شرقي الأندلس ، فيكاد أحد الخبرين يفسر ما أبهم في الآخر.

الوقفة الثالثة: إن سماع أبي عيسى بن ورهزن العلم علي أبي بكر بن العربي في كولية يثبت جهاد الاثنين في تلك الغزوة ، فالأول وفد للمشاركة فيها من بلده شَنتَمَرِيَّة الشرق المشاء ، والثاني قدم مع القائد المرابطي من بلده إشبيلية المشاء أن هذا السماع يعني أن أبا بكر بن العربي قد لازمه طائفة من طلبة العلم في غزوة كولية للأحذ عنه ، والاستفادة من علمه ،

الم توجد رسالة كتبها ابن حسان عن أبي عبد الله بن ورقا إلى القاضي ابن عبد العزيز يبشره بفتح حصن اسم كواليه ، ويشرح فيها الطريقة التي تم فيها ذلك النتح ، وهي مؤرخة ييوم الجمعة الرابع عشر من جمادي الآخرة سنة ٢٢هه/١٢٨م (حسين مؤنس: نصوص سياسية ، ص١٢١-١٢٢) وقد ساقها محمود علي مكي على أنها تخص غزوة كولية التي نتحدث عنها (ابن القطان: نظم الجمان ، ص١٥٦-١٥٣ ، حاشية ) ونحن إذا تأملنا تاريخ كتابتها سواء الشهر أو السنة وحدناه بالفعل هو تاريخ وقوع غزوة كولية . ثم إن رسم كواليه يكاد يكون هو نفسه رسم كولية ، وربما تطابقا عند النطق بهما .

المنتمرية الشرق ، وتسمى أيضاً السهلة أو سهلة بني رَزِين . تقع إلى الشرق من مدينة وادي الحجارة (ابن الكردبوس : تاريخ الأندلس ، ص٧١ ، حاشية ) فالجغرافيون المسلمون يعدونها من مدن شرقي الأندلس ( أبو الفداء : تقويم البلدان ص١٦٨ ) وهي إلى الشمال من بلنسية على مسافة مائة وعشرة أميال ( الإدريسي : أنس المهج ، ورقة ١٩٥١) وتعرف اليوم في إسبانيا بالبراثين Albarracin في مديرية ترويل (أرسلان : الحلل السندسية، ح٢ ، ص١٠٠ ؛ حسين مؤنس: تاريخ الجغرافية ص١٠٤) .

<sup>(</sup>١) ابن الأبار: التكملة ، حدا ، ص٣٥٠.

العمل في الموقع على بن على بن يوسف قائد الغزوة في ذلك الوقع لا يـزال على رأس العمـل في ولاية إشبيلية ( ابن عذارى : البيان ، حــ ٤ ، ص١٠١ ) .

وهؤلاء الطلبة لابد وأنهم سيحضرون الغزوة مع شيخهم ، وهـذا التوقـع - إن صدق - معناه أن عدداً من أهل العلم غير ابن ورهزن وشـيخه أبـي بكـر ابن العربي شهدوا غزوة كولية .

ومن المفيد أن نشير إلى ما أخبرنا به أبو بكر بن العربي (١) عن نفسه من حضوره غزوة مع المسلمين ، وأنهم حاصروا بلدةً من بلدان النصارى فلما كادوا ييأسون منها يسر الله لهم فتحها " ومَنَّ الأمير على مَنْ كان بها ، فخرجوا إلى بلادهم " حسب تعبيره . ومن الجائز أن تكون هذه البلده التي قصدها أبو بكر بن العربي هنا هي كولية التي نتحدث عنها .

#### $\Rightarrow \qquad \Rightarrow \qquad \Rightarrow$

وبعد موقعة كولية تُعْرِضُ مصادرنا عن تدوين أي إشارة لعلماء أندلسيين خرجوا في الغزوات الإسلامية ضد مملكة أرغون حتى إذ ما وصلنا إلى أواخر عصر الموحدين أفصحت لنا تلك المصادر عن مشاركة لهم في غزوة أنيشة للهم عام ٦٣٤هـ/١٣٧م. ذاك أن الملك النصراني جايمش بن

<sup>(</sup>١) قانون التأويل ، ص١٣٩ – ١٤٠ .

ي كما ذكر أبو بكر بن العربي في موضع آخر أنه شارك في حصار مدينة من مدن الروم ( أحكام القرآن: ق٤ ، ص١٧٠٨) .

يه المنه ال

بطرة (خايمي الأول) مم حاكم أرغون وبرشلونة المتحدتين جرد نفسه لحرب المسلمين (۱) ، فاحتل ما استطاع من جزائر الأندلس الشرقية (البليار) (۲) ، كما شرع منذ سنة 377 من 377 في تنفيذ مخطط لاحتلال ما يلي بلاده من أراض إسلامية في شرقي الأندلس ، وأسبغ على ذلك صبغة صليبية ، فكانت بلنسية مطمعه الرئيس (۲) . ولخنقها ومن ثم التغلب عليها بعث جماعات من جيشه للاستيلاء على قراها وحصونها الشمالية (٤) . ونظراً لكون حصن أنيشة القريب منها يربض على جبل مرتفع (٥) الأمر الذي جعل موقعه منيعاً وفي الوقت ذاته مشرفاً على مروج بلنسية ومرافقها فقد فطن حاكمها أبو جُميل زيان بن مردنيش إلى خطورة سقوطه بأيدي النصارى ، فعمد إلى هدمه (١) . غير أن جايمش (خايمي) احتل مكانه، وابتناه من جديد، ثم اتخذه

الأعلام ، ما Jaime I تسميه المصادر الإسلامية حابمش بن بطرة ( ابسن الخطيب : أعمال الأعلام ، ق٢، ص٣٣٧ ؛ الإحاطـة ، حــ١، ص٣٨٣ ؛ اللمحـة البدريــة ، ص٤٧ ) أوحـاقم البرشــلوني ( ابن الأبار : الحلة ، حـ٢ ، ص١١٧ ) كان عند وفاة والده في عام ١١٠هــ/١٢١٩م طفلاً حدثاً ، فحكم مملكة أرغون وبرشلونة في البداية بوصاية أحد الفرسان عليه ، وقد حرت محاولات لأخذ الحكم منه ، لكنه في الأخير تغلب على منافسيه ، وظل في الحكم حتى وفاته عام ١٧٥هـ/١٢٧٦م وفي عهده الطويل تضاعفت رقعة مملكته بشكل واسع على حساب المسلمين ، فلقبه قومه بالفاتح ( أشباخ : تاريخ الأندلس، ص٣٨٣ ، ١٤٤-٤٢١ ؛ عنان : عصر المرابطين والموحديس ، ق٢ ، ص٥٠٥ - المحدد الموسان عليه المحدديس ، المحدد و المحدد الموسان عليه المحدد و المحدد المحدد و المحدد و

<sup>(</sup>١) أشباخ: تاريخ الأندلس، ص١١٧.

<sup>(</sup>٢) ابن أبي زرع: الأنيس المطرب، ص٢٧٥، ٢٧٦؛ الحميري: صفة حزيرة الأندلس، ص١٩١؛ الحميري: نفع الطيب، حـ٤، ص٤٦٩.

<sup>(</sup>٣) عنان : عصر المرابطين والموحدين ، ق٢ ، ص٤٣٩ .

<sup>(</sup>٥) الحميري: صفة جزيرة الأندلس، ص٣٢.

<sup>(</sup>٦) عنان: عصر المرابطين والموحدين، ق٢،ص٠٤٢،٢٤،٠عمد أبوالفضل: شرق الأندلس، ص٢٠٧-٢٠٨.

قاعدة (١) للإغارة والعيث في منطقة بلنسية (٢). ولقد ضاق المسلمون ذرعاً بالأعمال النصرانية المخربة المنطلقة من هذا الحصن فقرر أبو جميل انتزاعه منهم، فاستنفر المسلمين للجهاد ، فتوافدوا عليه من مدن الأندلس الشرقية مهطعين (٦). فكان في طليعة هؤلاء جماعة من علماء بلنسية وفضلائها وصلحائها، وعلى رأسهم أبو الربيع سليمان الكلاعي (ت٦٣٤هـ/١٢٣).

ويرى أحد الكتاب (°) أن الخروج لجماهدة الأرغونيين في أنيشة لا يمكن أن يكون صاحب القرار فيه حاكم بلنسية زيان لأنه في ذلك الآوان كان يفاوض الملك الأرغوني ليستجلب رضاه ، ولذا فمن المرجح – حسب رأيه – أن القرار قد انبعث من أهل بلنسية وشيخهم أبي الربيع الكلاعي .

ومهما تكن الحال فقد زحف الجيش الإسلامي، واصطدم بالنصارى عند أنيشة في ضحى يوم الخميس العشرين من ذي حجة عام ٢٣٤هـ/١٢٣٧م (٢) حيث اختلط الفريقان في قتال شديد ، فانكشف المسلمون أمام عدوهم (٧)، وفي تلك اللحظات الحرجة هب أبو الربيع الكلاعي " وحرض المسلمون وقد اختلوا عن قتال عدوهم ، ورغبهم في مكافحته " حسبما يقول ابن عبد الملك

<sup>(</sup>١) ابن خلدون : العبر ، حـ٦ ، ص٥٨٥ .

<sup>(</sup>٢) عنان : عص المرابطين والموحدين ، ق٢ ، ص٢٤٢ .

<sup>(</sup>٣) ابن خلدون : العبر ، حـ٦ ، ص٥٨٥ .

<sup>(</sup>٤) ابن عبد الملك المراكشي : الذيل والتكملة ، س٤ ، ص٨٩ ، ٠ . ٩٠ .

<sup>(</sup>٥) وهو حسين مؤنس: شيوخ العصر، ص١٠٩.

<sup>(</sup>٦) النباهي : المرقبة العليا ، ص١١٩ .

<sup>(</sup>٧) ابن خلدون : العبر ، حـ٦ ، ص٥٨٥ .

المراكشي (۱) ويحكي عنه تلميذه ابن عَميرة المخزومي (۲) أنه يوم أنيشة " رأى الحلل في الناس ، فاستنزل من الصف ، وبرز أمام الزحف ، ورَغَّبَ المسلمين في الصبر وقد انكشفوا ، وناشدهم الله أن يقفوا فما وقفوا " . ومع ذلك لم يزل قُدام الصفوف، زاحفاً إلى الكفار ، مقبلاً غير مدبر (۲) ، وقد حمل الراية بيده (۱) وهو ينادي المنهزمين بقوله " أعن الجنة تفرون ؟ " . إلى أن قُتل صابراً محتسباً (۰) . ولقد فقد من المسلمين غيره خلق كثير (۱) ، بين قتيل وأسير (۷) ، فكان في جملتهم طائفة من أهل العلم والصلاح والفضل في بلنسية . ويكفي الدلالة على عظم المصاب في وسط هذه الطائفة هو فقدان نحو سبعين رجلاً من أهل الصف الأول بجامع بلنسية الأعظم (۸) .

وهكذا نلمس في موقعة أنيشة أثراً ظاهراً لأبي الربيع الكلاعي ومَنْ معه من علماء بلنسية في التصدي للزحف النصراني على شرقي الأندلس، فأبو الربيع كانت له جهوده في استنهاض الناس - فيما يبدو - لمحاربة الأرغونيين، ثم نراه في ميدان المعركة بمثابة القائد للجيش الإسلامي، فهو الذي حرض المسلمين على الاستبسال في قتال العدو، فلما آنس منهم خوراً

<sup>(</sup>١) الذيل والتكملة ، س٤ ، ص٨٩ .

<sup>(</sup>٢) رسائل أبي المطرف بن عميرة ، ورقة ٦٩ .

<sup>(</sup>٣) ابن عبد الملك المراكشي : الذيل والتكملة ، س؛ ، ص٨٩ ؛ المقري : نفح الطيب ، حـ٤ ، ص٤٧٣.

<sup>(</sup>٤) النباهي : المرقبة العليا ، ص١١٩ .

<sup>(</sup>٥) ابن عبد الملك المراكشي : الذيل والتكملة ، س٤ ، ص٨٩ ؛ النباهي : المرقبة العليا ، ص١١٩ ، المقري : نفح الطيب ، حـ٤ ، ص٤٧٣ .

<sup>(</sup>٦) ابن الخطيب : أعمال الأعلام ، ق٢ ، ص٢٧٢ ؛ ابن خلدون : العبر ، حـ٦ ، ص٣٨٥ .

<sup>(</sup>٧) النباهي : المرقبة العليا ، ص١٢٠ .

<sup>(</sup>٨) ابن عبد الملك المراكشي : الذيل والتكملة ، س٤ ، ص٨٩ – ٩٠ .

في مجابهته ندر عن الصف ، فأمسك الراية بيده ، وتقدم أمامهم ، وأخذ يدعوهم إلى الشهادة في سبيل الله ، وظل على تلك الحالة حتى تجاذبته سيوف الأعداء من كل جانب فحر صريعاً . و لم يكسن هـذا الفعـل مـن أبـي الربيع بدُّعاً في هذه الموقعة، فقد عُرف بأنه " ثابت الجأش ، حري الجنان ... يباشر بنفسه مواضع القتال ، ويُقدم إذا خام أشد الرجال " (١) . وقد سجل تلميذه ابن عميرة المخزومي (٢) ما شاهده بعينه في إحدى المواطن من شجاعة شيخه بقوله " فلعهدي به في أحد المعاقل الشهيرة المنعة يتقدم حتى نقول سئم السلامة ... وكان العدو الكافر قد استولى على هذا المعقل غدراً ، فجاء أهله يندبون لمعاجلته ، ويسهلون طريق محاولته ، فلما أطللنا عليه وجدناه أصعب على المتناول من نعام الدُّو (٢) ، أو عقاب الجو ، فندمنا أية ساعة مندم ، وحرنا بين متأخر ومتقدم ، فقام والله مقاماً شبخٌع الرعديـد ، وقـرب البعيد ، وولى القتال بنفسه ، والحجر يهوي إليه ، والنبـل يقـع حواليـه حتى فتح الله على المسلمين ، واستردوا ذلك الحصن الحصين " .

وعلى ضوء ما مضى قد لا نتعدى الحق إذا قلنا أن أبا الربيع الكلاعي كان في تلك الأيام العصيبة - أي في أواخر عصر الموحدين بالأندلس - "أعظم من الحكام مكانة عند البلنسيين بفضل علمه وشخصيته وانصرافه لخدمة أهل بلده " (3) لا في الأندلس

<sup>(</sup>١) ابن عميرة المخزومي : رسائل أبي المطرف بن عميرة ، ورقة ٦٨ .

<sup>(</sup>٢) رسائل أبي المطرف بن عميرة ، ورقة ٦٨ .

<sup>(</sup>٣) الدُّو : الفلاة المستوية الواسعة البعيدة الأطراف ( الزبيدي : تاج العروس ، حــ١٩ ، ص٤٢٢ ) .

<sup>(</sup>٤) حسين مؤنس: شيوخ العصر، ص١٠٧.

<sup>﴾</sup> وفيما رُثي به من شعر ما يُصُّدق ذلك ، فقد رثاه ابن الأبار في قصيدة تربو على المائة بيت مطلعها : -

- كما يقول حسين مؤنس (١) - " أصبح الشيوخ رموزاً على السلطان الوحيد الباقي وهو سلطان الدين والعلم ، وصاروا رموزاً على قوة الدين وسيادته ، ومعقد الأمال في بعث الدولة وعودة هيبة الإسلام في ... الجزيرة ، فهم عمد الدين وجماعته ، وهم في واقع الأمر زعماء الجماعة الإسلامية الأندلسية وقادتها الحقيقيون . وكلما زاد السلطان السياسي تخلخلاً ازداد أولئك الشيوخ جلالاً ، وزاد شعورهم بمسؤولياتهم ، فلم يعودوا مجرد فقهاء بل زعماء أيضاً يتحلون . كما تتطلبه الزعامة السليمة من صدق وإخلاص وجرأة واستعداد لبذل النفس في سبيل الجماعة الإسلامية مع الحرص على العلم ، وهو عماد سلطانهم الأول " .

#### ☆ ☆ ☆

## ٤ – مشاركتهم في الغزوات ضد مملكة البرتغال .

عرفنا فيما سلف إن بداية انسلاخ منطقة البرتغال عن مملكة قشتالة ، حدث عقب وفاة أذفونش ( الفونسو السادس ) عام ٢ · ٥هـ/٩ م الذي كان قد نصب على تلك المنطقة فارساً فرنسياً اسمه هنري دي لورين ، وقــد

تفرد بالعليا علماً وســودداً وحسبك من عال في الشهب عالم تنظر القصيدة كاملة في (ديـوان ابن الأبـار ، ص٢٧٥ - ٢٨٤ ؛ ابـن عبـد الملـك المراكشي : الذيـل والتكملة ، س ٤ ، ص ٩٠-٩٠ ؛ ابـن المرابط : زواهر الفكر ، ص١٠٨-١٢١ ) كمـا رثـاه شعراً ابن عميرة المحزومي ( ابن المرابط : زواهر الفكر ، ص١٥٦-١٥٩ ؛ الحميري : صفة حزيرة الأندلـس ص٣٣٣ ) وأبو الحسن بن شبلون ( البلفيقي : المقتضب من تحفة القادم ، ص٢٠١ ) .

(١) ابن الأبار: الحلة ، حـ١ ، ص١٨ من مقدمة التحقيق .

<sup>-</sup> ألِما بأشلاء العلا والمكارم تُقدّ بأطراف القسا والصوارم ومنها قوله:

لبث هنري هذا الذي تنعته المصادر الإسلامية بـ " صاحب قُلُمْرِيَّة " يحكم البرتغال حتى وفاته سنة ٥٠ هـ /١١١ م فخلف طفلاً اسمه ابن الرِّيق (الفونسو هنريكيز) فحكمت أمه تيرزا الله هذه البلاد بالوصاية عليه إلى أن كبر واستلم السلطة عام ٥٢ هـ /١١٢ م المهله . وقد عمل ابن الرِّيق (الفونسو هنريكيز) على إنهاء ما بقي من تسلط قشتالي على منطقة حكمه، فتحولت البرتغال بذلك من إمارة إلى مملكة . كما جَدَّ في التوسع على حساب جيرانه المسلمين ، فعد بأعماله تلك المؤسس الحقيقي لمملكة البرتغال (١) .

ولقد جرد حكام المرابطين ثم حكام الموحدين حملات لجهاد مملكة البرتغال والحد من أطماعها المتزايدة في غربي الأندلس المعالمة من أطماعها المتزايدة في غربي الأندلس الموجودة بين أيدينا على علماء الأندلس في ذلك الجهاد ، فنصت المصادر الموجودة بين أيدينا على مشاركتهم في حملتين ؟ إحداهما في عصر المرابطين ، والأخرى في عصر الموجدين . فأما التي في عصر المرابطين فقد وقعت عام ١١٥هـ/١١٧م ، إذ

المجمع تأخرية Coimbra مدينة على نهر منديق الذي يصب في البحر المحيط ( الإدريسي : صفة المغرب ، صهر المجمع مسافة اثني عشر ميلاً (الحميري: صفة حزيرة الأندلس، ص١٦٥) وتتبع حالياً دولة البرتغال إلى الشمال من مدينة لشبونة (إرسلان: الحلل السندسية، حـ١، ص١٩، حاشية ٢؛ حسين مؤنس : رحلة الأندلس ، ط . الشركة العربية للطباعة والنشر ، القاهرة، ١٩٦٣م، ص٣٩٥). المجمع تيرزا Theresa هي ابنه غير شرعية للفونسو السادس ، وكان هـذا الأحير قد زوجها لهنري دي لورين وجعله والياً على البرتغال نظير إخلاصه في الحرب ضد المسلمين ( محمد محمود النشار : تأسيس مملكة البرتغال ، ط . الأولى ، عين للدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية ، القـاهرة ، ١٩٩٥م، ص٣٦ ؛ محمود عمران : دور الحركة الصليبية في تكوين مملكة البرتغال ، ص١-٢ ؛ وانظر التمهيد من هذا البحث ) .

<sup>🖈 🖈</sup> انظر : التمهيد من هذا الكتاب .

<sup>(</sup>١) النشار: تأسيس مملكة البرتغال ، ص١٠.

١٠٠٠ انظر التمهيد من هذا الكتاب.

تحرك حاكم المرابطين علي بن يوسف بن تاشفين ( ٥٠٠هـ/١٩٦ م - ١١٠٦م من حاضرته مراكش، وجاز في أواخر محرم سنة ١١٥هـ/ ١١١٧م البحر إلى الأندلس بغرض الجهاد في البلاد النصرانية ألم . فنزل في إشبيلية ، وتريث بها قليلاً لاستمام التجهيزات الحربية ، وتأهُبِ الجاهدين الأندلسيين (١) . وهنا نشهد المتطوعين من العلماء وطلبة العلم ومَن إليهم يهرعون من قرطبة وإشبيلية نفسها وغرناطة للاشتراك مع الجيش المرابطي في جهاد النصارى (٢) . قال ابن عذارى (٦) " ولحقت من قرطبة لمّة من الفقهاء والعلماء ولفيف من المجاهدين والزعماء خيلاً ورجلاً ، وتأهَبَ فقهاء إشبيلية ومجاهدوها ، واستوفت مطوعة غرناطة ومرتبوها " . ومن أسف أن مصادرنا المتوافرة لم تعين أحداً باسمه من علماء هذه المدن الذين برزوا للجهاد في هذه المغزوة .

وعلى أي حال فقد انطلق علي بن يوسف من إشبيلية بحشوده، واتجه صوب مدينة قلمرية (٤) من البلاد البرتغالية المعالم ، وبوصوله إليها طوقها

يه يرى بعض الباحثين أن الهزائم التي حاقت بالجيوش المرابطية في الأندلس على أيدي النصارى كانت مسن أكبر الدوافع التي حملت على بن يوسف على العبور في ذلك الأوان ( ميراندا : على بن يوسف ، ص ١٦٨ ؟ حمدي عبد المنعم : تاريخ المغرب والأندلس في عصر المرابطين ، ص ٢١٢ ) .

<sup>(</sup>۱) ابن عذاری: البیان ، حد ، م ٦٤٠٠

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ، الصفحة نفسها .

<sup>(</sup>٣) البيان ، حـ٤ ، ص٦٤ .

<sup>(</sup>٤) ابن الخطيب : أعمال الأعلام ، ق٢ ، ص٧٤٧ ؛ الإحاطة ، حـ٤ ، ص٥٩ .

يه يه يرجح أن علي بن يوسف قصد مملكة البرتغال بالذات لأنها كانت حينذاك تعاني من مشاكل داخلية ( النشار : تأسيس مملكة البرتغال ، ص٥٣ ؛ على أحمد : تاريخ المغرب العربي الإسلامي ، منشورات، حامعة دمشق ، ١٩٩١-١٩٩٢م ، ص١٧٧ ) .

بالحصار (۱). وقد اختلف فيما جرى لها على قولين ؛ أحدهما أن علي "بن يوسف افتتحها (۲)، والآخر إنه انصرف عنها بعد حصار شديد دام عشرين يوماً (۳) . ثم كرر راجعاً إلى إشبيلية بعد أن " دوخ بلاد الشرك ... وكان أثره بها عظيماً " (٤).

والحاصل أن النص جاء مثبتاً خروج علماء الأندلس لغزوة قلمرية ، بيد أنه ضن علينا بتبيان شخصية أحد منهم من جهة ، وبمعرفة واقع جهودهم في تلك الغزوة من جهة أخرى .

أما الغزوة التي عثرنا على أسماء علماء أندلسيين أسهموا فيها ضد مملكة البرتغال في عصر الموحدين فقد حدثت عام ٥٨٥هـ/١١٨٩م . ذاك أنه في الشطر الثاني من عهد أبي يعقوب يوسف بن عبد المؤمن (٥٥٥هـ/١٦٨م- ١١٨٥هـ/ ١١٨٤م) نشط البرتغاليون بزعامة ملكهم ابن الريق (الفونسو هنريكيز) في الغارات على غربي الأندلس ، ففتكوا بالمسلمين هناك قتلاً وأسراً ، وعاثوا بالحرمات والأملاك هتكاً ونهباً (٥) . ولذلك بادر الحاكم الموحدي بالتوجه لغزوهم لما عبر بجيشه إلى الأندلس للجهاد في صفر سنة

<sup>(</sup>۱) ابن عذاری : البیان ، حدی ، ص۲۶.

<sup>(</sup>٢) بحهول : الحلل الموشية ، ص٨٦ .

<sup>(</sup>٣) ابن عذارى : البيان ، حدد ، ص ٦٤ .

يه تذكر بعض المصادر النصرانية أن حصار قلمرية من قبل المسلمين ابتدأ في اليــوم النــامن عشــر مــن صفــر سنة ١٦٥هــ/١١٧م ( ميرندا : علي بن يوسف ، ص١٦٩ ) .

<sup>(</sup>٤) بحهول : الحلل الموشية ، ص٨٦ .

<sup>(°)</sup> ابن عذارى : البيان ، ق . الموحدين ، ص ١٣٤ ، ١٣٨ ، ١٤٠ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٦٢ . وانظر التمهيد من هذا الكتاب .

٥٨٠هـ/١٨٤م (١) فما هي إلا أيام يسيرة أمضاها في إشبيلية لتجميع قواته ، وتفقد استعدادته (٢) . ثم سرعان ما قصد مدينة شَنتُرِين من بلاد البرتغال ، فضرب عليها الحصار حال وصوله إليها (٢) في ربيع الأول من تلك السنة (٤) .

ويبدو أن أبا يعقوب غزا شنترين بالذات من بين المدن البرتغالية لأن أكثر غارات البرتغاليين وأعتاها كانت قد انبعثت منها (٥).

وكيفما كان الأمر فعلماء الأندلس خفوا للجهاد مع الجيش الموحدي وقتذاك ، فهذا أبو بكر بيبش العبدري أقدم من مدينة بلنسية في شرقي الأندلس ، والتحق بعسكر الموحدين الغازي لتلك المدينة النصرانية (١). وثمة نفر من أهل العلم الأندلسين حضروا هذه الغزوة بصفتهم -فيما يظهر من رجال الدولة الموحدية الذين يعملون في خدمتها، وهم : أبو الحسن

<sup>(</sup>١) ابن عذارى : البيان ، ق . الموحدين ، ص٥٩ ا ؛ ابن أبي زرع : الأنيس المطرب ، ص١٤ ؟ ابن خلدون : العبر ، حـ٦ ، ص٣٢٥ .

<sup>(</sup>٢) المراكشي : المعجب ، ص٣٠٠ ؛ ابن عذارى : البيان ، ق . الموحدين ، ص٥٩ ا ؛ ابن خلدون : العبر ، حـ٦ ، ص٣٢٥ .

<sup>(</sup>٣) المراكشي : المعجب ، ص٣٣٠ - ٣٣١ ؛ ابن الأثير : الكامل ، حـ١١ ، ص٥٠٥ ؛ ابن أبسي زرع : الأنيس المطرب ، ص٢١٤ .

<sup>(</sup>٤) ابن عذارى : البيان ، ق . الموحدين ، ص ١٦٠ ؛ ابن أبي زرع : الأنيس المطرب ، ص٢١٤ .

<sup>(</sup>٥) سحر سالم: تاريخ بطليوس ، حـ٢ ، ص٣٣١ - ٣٣٢ ؛ النشار : تأسيس مملكة البرتغال، ص١٩٢.

<sup>﴿</sup> أبو بكر بيبش بن محمد بن أحمد بن بيبش العبدري من أهل أُنْدَة ولكنه انتقــل إلى بلنسية . كــان فقيهاً نبيهاً ، عارفاً بالأحكام ، كاتباً حسن الخط . توفي بعد عودته من غزوة شنترين ( ابن الأبار : التكملة، حــ ١ ، ص٢٢٨ ) .

<sup>(</sup>٦) ابن الأبار: التكملة ، حد ، ص ٢٢٨ .

المالقي المنافي المنافع كان خطيب الدولة (٢) ، أو خطيب الجماعة كما يُلقب أحياناً (٢) . وأبو بكر بن زُهر (١) وابن قاسم المه ، وابن مقبل (أو ابن طفيل المهلة وثلاثتهم أطباء للحاكم الموحدي (٥) ، وأبو الحجاج يوسف ابن عمر المهلة (١) الذي يُعد من كتاب الجيش (٧) ، وأبو مروان بن صاحب

الم الحسن المالقي : هو علي بن عبد الله بن عبد الرحمن المالقي . كانت له معرفة بالفقه والحديث ، وشهر بقرض الشعر وصناعة الكتابة . وفوق ذلك كان خطيباً معتبراً لدى الحكام الموحدين (المراكشي: المعجب ، ص٣٣١ – ٣٣٢ ) .

<sup>(</sup>١) المراكشي : المعجب ، ص٣٣٢ ؛ ابن عذارى : البيان ، ق . الموحدين ، ص١٦٤ .

<sup>(</sup>٢) المراكشي: المعجب ، ص٣٣٢.

<sup>(</sup>٣) ابن عذارى : البيان ، ق . الموحدين ، ص١٦٢ .

<sup>(</sup>٤) ابن أبي زرع: الأنيس المطرب، ص٢٠٧.

الله بن قاسم: هناك طبيب من أطباء أبي يعقوب الموحدي يدعى أبا مروان عبد الملك بن قاسم القرطبي، وقد توفي سنة ٥٧٥هـ/١٧٩م ( ابن صاحب الصلاة : المن بالإمامة ، ص٣٢٦ ؛ ابن أبي زرع : الأنيس المطرب ، ص٢٠٧) أي قبل غزوة شنترين . وهذا يعني أنه ليس ابن قاسم المشار إليه في الممن وربما أن ابن قاسم المعني هنا هو أبو يحيى بن قاسم الإشبيلي الذي كان هو ووالده من أطباء الموحدين، وعاش حتى دولة المستنصر الموحدي ( ابن أبي صيبعة : عيون الأنباء ، حـ٣ ، ص١٢٨ ) .

ابن مقبل لم نعثر على طبيب للموحدين بهذا الاسم . ويسرى عنـان أن هـذا الاسـم تحريـف لاسـم المهلاله المتوفي سنة ٥٨١هـ/١١٥م طبيب الحاكم الموحدي الخاص ( عصر المرابطـين والموحديـن ، ق٢، ص١٢٧ ، حاشية ١ ) انظـر ترجمـة ابـن طفيـل في : ( المراكشـي : المعجب ، ص٣١١-٤ ٣١ ؛ ابن سعيد : المغرب ، حـ٢ ، ص٥٨-٨٦ ؛ ابن الخطيب : الإحاطة ، حـ٢ ، ص٨٥٤ - ٤٨٢ ) .

<sup>(</sup>٥) ابن عذارى : الييان ، ق . الموحدين ، ص١٦٤ .

لا المحاج ابو الححاج يوسف بن عمر الأموي أو المرواني من أهـل إشبيلية . ألـف في التــاريخ والأدب ، ومن مؤلفاته : الحلي الكتابية والتحف الأدبية ، ولا تعرف سنة وفاته بالضبط ( المراكشي : المعجــب ، ص ٣٩١ ) .

<sup>(</sup>٦) تَيقَنّا من حضوره هذه الغزوة من قوله عنراً عن يوم الرحيل عن شنترين " حضرتُ يــوم هـذا الإقـلاع وليله فما رأيته في تاريخ قبله ... " ( ابن عذارى : البيان ، ق. الموحدين ، ص١٦٤ ) .

<sup>(</sup>٧) المراكشي: المعجب، ص ٣٩١.

الصلاة الله الذي كان كاتباً من كُتّاب الموحدين (٢).

وعلى كل فقد نشبت معارك ضارية بين المسلمين والنصارى المحاصرين في شنترين المسلمين الغلبة للمسلمين (٢) ، وبينما كانت الحال كذلك، إذ صدر من أبي يعقوب أمر بسحب الجيش من مكانه إلى موضع آخر المسلمين فوقع خطأ في التنفيذ ، إذ انسحبت أكثر وحدات الجيش بالليل دون علم الحاكم الموحدي الذي وجد نفسه بعد أن تنفس الصبح في قلة من جنده

الميه أبو مروان بن صاحب الصلاة هو عبد الملك بن محمد بن أحمد الباحي ، كان كاتباً محسناً ، عُنى بالتاريخ ، فصنف فيه كُتباً ، منها " تاريخ ثورة المريدين بالأندلس " و " المن بالإمامة ... " ( ابن الأبار : التكملة ، ط . كوديرا ، حـ ٢ ، ص ٢٦٠ ؛ ابن عبد الملك المراكشي : الذيل والتكملة ، سه، ق ١ ، ص ٣٢٠ ) ولا تعرف سنة وفاته بالضبط . وقد رجح عبد الهادي التازي أنها كانت في أواخر القرن السادس الهجري ( ابن صاحب الصلاة : المن بالإمامة ، ص ١٩ من مقدمة المحقق ) .

<sup>(</sup>١) عرفنا شهود هذه الغزوة من قول عن بعض أحداثها " رأيت ... " ( ابن عذارى : البيان ، ق . الموحدين ، ص ١٦٠ ) .

<sup>(</sup>٢) ابن صاحب الصلاة: المن بالإمامة ، ص١٢-١٣ من مقدمة المحقق.

يهيد ولقد حضرها أحد المصريين المواليين للدولة العبيدية ( المقري : نفح الطيب ، حـ٣ ، ص٦٨ ) .

<sup>(</sup>٣) ابن عذارى : البيان ، ق . الموحدين ، ص١٦٠ - ١٦١ .

به به به اشار ابن أبي زرع أن الحاكم الموحدي ترك حصار شنترين لعزمه على غزو مدينة لشبونة ، وشن الغارات على أنحاثها ( الأنيس المطرب ، ص ٢١٤) ويرى المراكشي أن السبب وراء الانسحاب من شنترين هو دخول وقت الشتاء في تلك الأيام ، إذ خشي الحاكم الموحدي على حيشه من السبرد ، وما قد يحصل من ازدياد في منسوب النهر الذي يحول بينهم وبين العودة إلى الأراضي الإسلامية ( المعجب ص ٣٣١) أما المصادر النصرانية فتجعل انسحاب الجيش الإسلامي هو مقدم فرناندو الثاني ملك ليون لإنجاد بني ملته في شنترين ( عنان : عصر المرابطين والموحدين ، ق ٢ ، ص ١٢٥) ويسرى عنان تفسير المراكشي للانسحاب غير مقنع ، إذ أن حصار شنترين كان في أوائل الصيف ، و لم يدم سوى أيام ، ويرى أن الرواية النصرانية أحق بالصواب ، إذ تتفق مع منطق الحوادث ( عنان : عصر المرابطين والموحدين ، ق ١ ، ص ١٦٤ ، مراجع الغناي : سقوط دولة الموحدين ، ص ١٥٥ ) .

المحيطين به (۱) . ويهمنا هنا ما ألقى من تبعة على الخطيب أبي الحسن المالقي في حركة الانسحاب ، فقد روى أنه هو أول من قوض خباءه في المعسكر الإسلامي ، وتأهب للرحيل ، فلما رآه الناس فعل ذلك أتتسوا به فقوضوا أخبيتهم (۲) " ثقة به لمكانة من اللولة ، ومعرفته بأخبارها ، فعبر من العشية أكثر العسكر النهر يريدون التقدم خشية الزحام ، وحرصاً على أخذ جيد المواضع " كما يقول المراكشي (۱) ، فكانت العاقبة أن استغل النصارى ذلك في الإيقاع بالجيش الموحدي ، فقتلوا منه جمعاً عظيماً ، كان منهم أبو الحسن المالقي في رواية (٤) ، وفي رواية أخرى أنه خشى على نفسه من الحاكم الموحدي الذي حمله مسؤولية ما حصل لجيشه ، فالتجأ إلى ابن الريق الموحدين الفونسو هنريكيز ) في شنترين ، ولكنه لم يمكث أن كتب للموحدين يستعطفهم ، ويدلهم على عورات المدينة ، فوقع الكتاب في أيدي النصارى ، فأتوا بأبي الحسن فقتلوه حرقاً بالنار (٥) .

وعلى صعيد آخر فقد كان النصارى قد خلصوا إلى الحاكم الموحدي أبي يعقوب أثناء انسحابه ، وأصابوه بجراح (١) ، فكان الأطباء الثلاثة المار ذكرهم يمرضونه إلى أن توفي بعد أيام متأثراً بجراحه (٧) .

<sup>(</sup>١) المراكشي : المعجب ، ص٣٦-٣٣٢ ؛ ابس عـذارى : البيـان ، ق . الموحديـن ، ص١٦١-١٦٣ ؛ ابن أبي زرع : الأنيس المطرب ، ص٢١٤ .

<sup>(</sup>٢) المراكشي : المعجب ، ص٣٦٦ - ٣٣٦ ؛ ابن خلكان : وفيات الأعيان ، حـ٧ ، ص١٣٥-١٣٦ .

<sup>(</sup>٣) المعجب ، ص٣٣٢ .

<sup>(</sup>٤) ابن عذاري : البيان ، ق . الموحدين ، ص١٦٤ .

<sup>(</sup>٥) المراكشي : المعجب ، ص٣٣٣-٣٣٣ .

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق ، ص٣٣٢ .

<sup>(</sup>٧) ابن عذارى : البيان ، ق . الموحدين ، ص١٦٤ .

وواضح أن ما سبق إيراده من أخبار عن أثر رجال العلم الأندلسيين الذين خرجوا في هذه الغزوة لا يكشف لنا ما هم خليقون بفعله في جهاد العدو ، فالاحتمال كبير جداً أن هؤلاء كلهم أو على الأقل بعضهم باشروا القتال بأنفسهم. ثم من المنتظر أن يكون أبو بكر بيبش العبدري وأبو الحسن المالقي - باعتبارهما من علماء الشرع - على رأس الواعظين للناس في ذلك الموطن ، المبينين لهم فضل الجهاد ، الحاضين على قتال الأعداء ؛ لا سيما المالقي الذي كان يتولى رسمياً خطة الخطابة عند الموحدين ، وكان خباؤه -كما م- في وسط المعسكر الإسلامي ، فالناس يترسمون خطاه، ويقتدون بما يصدر عنه من حركات. وبالنسبة لابن زهر وابن قاسم وابن مقبل (ابن طفيل) فبصفتهم أطباء فإنهم لن يتوانوا في تضميد المتخنين بالجراح من المسلمين. وأما أبو مروان بن صاحب الصلاة وأبو الحجاج يوسف بن عمر فبصفتهما كاتبين للموحدين ، وبخاصة أن الثاني منهما أكد النص على أنه من كتاب ديوان الجيش فمن المتوقع أن يضطلعا ولو بجزء من أعمال هذا الديوان كإحصاء الجند ، ومعرفة احتياجاته المتجمددة (١) ، وتحديد الرواتب والأعطيات (٢) ، وكذلك كتابة الأوامر الحربية (٣) . وليس إلى الشك سبيل أن العمل في مصلحة الجيش الجاهد للنصاري كالقيام بمهمة التمريض والكتابة داخلة في إطار أعمال الجهاد في سبيل الله .

 $\Rightarrow$   $\Rightarrow$   $\Rightarrow$ 

<sup>(</sup>۱) ابن صاحب الصلاة : المن بالإمامة ، ص٤٣ من مقدمة المحقق ؛ فايزة كلاس : الجيش عند الموحدين ، مجلة دراسات تاريخية ، السنة ١٠ ، العدد ٣١-٣٢ ، ١٩٨٩م ، ص١٩٨٨ .

<sup>(</sup>٢) السحيباني : النظم الحربية في دولة الموحدين ، ص١٧٩ .

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق ، ص١٨١ .

وفي ختام كلامنا عن مشاركة العلماء في الغزوات ضد القوى النصرانية نشير إلى أن ثمة علماء تحدثت المصادر عن خروجهم إلى الجهاد من غير أن تقدم لنا أي إفادة عن الممالك النصرانية التي جاهدوا ضدها ، ولا المعارك التي خاضوها ؛ حيث اكتفت بذكر قصص جهادهم في بلاد العدو ، وأخبرت أن نهاية بعضهم كانت القتل في سبيل الله (۱) ، أما البعض الآخر فأفادت بوقوعهم أسارى بأيدي الأعداء (۲) .

(١) انظر مثلاً ابن سعيد : المغرب ، حـ١ ، ص١٤ ؛ المقري : نفح الطيب ، حـ٣ ، ص ٣٣٤ ، ٣٣٩-

<sup>(</sup>٢) انظر مثلاً ابن بسام: الذخيرة، ق٢، م٢، ص٨١١، ٨١٥ - ٨١٨؛ ابـن الخطيب: الإحاطة، حـ٣، ص٤٣٤.

# ب - مشاركة العلماء في حماية المدن الأندلسية والدفاع عنها:

اعتاد المسلمون في الأندلس على الاصطلاء بنار الهجمات النصرانية على مدنهم وقراهم وحصونهم ، وقد تكون تلك الهجمات علم ، شكل غارات خاطفة ، وقد تكون على هيئة حملات منظمة ، وهي آونة لا تتعـدى منطقة الثغور ، وآونة أخرى تمتد إلى الداخل فتكون بعيدة الغور . وقد صور أحد القرطبين في العصر المرابطي حالهم مع العدوان النصراني بقوله " وهذا العدو المحاور لنا - قصمه الله - قد أحرقنا بشررةٍ من ناره ، وأغرقنا من غماره " (١) . فالغارات والحملات النصرانية سيتخلف عنها - بلا شك -نهب للأموال ، وتخريب للمزارع ، وإفساد للمساكن ، وانتهاك للمحارم ، وسبى للذراري ؛ فضلاً عما يتخلل ذلك من إزهاق لأرواح المســلمين رجــالاً ونساءً (٢) . وللتوقى من هذا العدوان النصراني المسلط على المدن الأندلسية، والتقليل من ضرره على المسلمين كان من الطبيعي أن يُعني بتحصين المدن ، وتجديد أسوارها ، وتقوية قلاعها . فكان للعلماء جهودهم في هـذا الشأن . فلقد أسند حاكم المرابطين على بن يوسف بن تاشفين (٥٠٠هـــ/١١٠٦م – ۵۳۷هـ/۱۱۲م) إلى أبي محمد بن مالك المعافري لله (ت۱۱۵هـ/۱۱۲م)

<sup>(</sup>١) بحهول : رسائل ومقامات أندلسية ، ص٨٩٠ .

<sup>(</sup>٢) انظر أمثلة في : ابن رشد : فتاوى ابن رشد ، حـ٣ ، ص١٤٢٤ ، ١٤٢٥ ، ١٦١٤ ؛ القرطبي : الجامع لأحكام القرآن ، حـ٤ ، ص٢٧٢ ، حـ١٠ ص٢٧٠ ؛ ابن عذارى : البيان ، حـ٤ ، ص٨٣٠ ؛ ق . الموحدين ، ص٥٣٠ ، ١٢٥ ؛ المقري : نفح الطيب ، حـ٣ ، ص٤٠٠ .

الله أبو محمد بن مالك المعافري هو عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن مالك المعافري ، من أهل غرناطة ، كان له اهتمام بالفقه والحديث ، بارعاً في الأدب ، شاعراً كاتباً ، يعد من رحالات الأندلس المتميزين، خدم في الدولة المرابطية وتوفي في غرة شعبان سنة ١٥هــ/١٢٤م انظر أخباره في ( ابن خامان : قلائد العقيان ، ق٢ ، ص٥٠٠-٥٠٤ ؛ ابن بسام : الذخيرة ، ق١ ، م٢ ، ص٧٣٩ – ٧٥٤ ؛ -

مهمه أعمال بعض التغور الشرقية ، قال ابن خاقان (۱) " و لما كثر اختلال الشرق وفساده، وظهر استفحال العدو فيه واستئساده، صرف أمير المسلمين وناصر الدين إليه وجه اهتمامه ... ووجه أموالاً لرم خلله وحسم علله ، وإقامة ميله، وانتعاش رُجله وخيله ... " ، ثم أشار إلى إسناد علي بن يوسف تلك المسؤولية لأبي محمد بقوله " فقلده طوقها ... ووجهه لبناء الأقطار ... فاستقل بها أحسن استقلال ، ونظم مصالحها نظم اللآل " (۲) . وقد كشفت فاستقل بها أحسن احانباً من جهده على الأخص في مدينة طرطوشة الثغرية، لنا إحدى الروايات جانباً من جهده على الأخص في مدينة طرطوشة الثغرية، حيث ورد التأكيد على قصده هذه المدينة برسم بنائها ، وإصلاح خللها بتكليف من علي بن يوسف (۱) ، وأنه في سبيل إنجاز مهمته التي باشرها بنفسه (۱) استعمل أمناء من ذوي البيوتات ، ووسع أرزاقهم حتى كمل له ما أراد من تجديد البناء ، وردم ما اعترى الأسوار من الاختلال (۰) .

ولقد كان لقاضي الجماعة أبي الوليد بن رشد الجد (ت ٢٠٥هـ/ ١٢٦م) أثر فاعل في التحصينات التي طرأت على المدن الأندلسية في عهد الحاكم المرابطي علي بن يوسف تاشفين (٠٠٠هـ/١١م-٥٣٧هـ/١١٢م) فهو الذي نبه المرابطين إلى وجوب العناية بأسوار مدن الأندلس (٢) من حيث

<sup>-</sup> ابن سعيد: المغرب، حـ٢، ص١١٧؛ ابن الخطيب: الإحاطة، حـ٣، ص٢٥ - ٥٢٧؛ المقـري: نفح الطيب، حـ٣، ص٢٣٢ - ٢٣٣).

<sup>(</sup>١) قلائد العقيان ، ق٢ ، ص١٠٥ .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ، الصفحة نفسها .

<sup>(</sup>٣) ابن الخطيب: الإحاطة ، حـ٣ ، ص٥٢٤ ؛ المقري: نفح الطيب ، حـ٣ ، ٢٣٢ .

<sup>(</sup>٤) ابن خامّان : قلائد العقيان ، ق٢ ، ص٠٠٥ .

<sup>(</sup>٥) ابن الخطيب: الإحاطة ، حـ٣ ، ص٥٢٥ ؛ المقري : نفح الطيب ، حـ٣ ، ٢٣٢ .

<sup>(</sup>٦) ابن عذارى: البيان ، حد ، ص٧٣٠.

ترميمها وتحديدها وتدعيم بنائها والذي عرف عند الأندلسيين بالتعتيب (۱) وكان ابن رشد قد أفاض برأيه هذا لعلي بن يوسف عند لقائه له في مراكس (۲) عقب قيام الفونسو المحارب (۹۸ هـ/۱۱۰م – ۹۲ هـ/۱۳۵ م) ملك أرغون باختراق الأندلس من شماليها إلى جنوبيها بجيشه في غضون أشهر من عامي ۹۱ هـ و ۲۰ هـ/۱۱۲م و ۲۱۲م فأخذ الحاكم المرابطي بعرأي ابن رشد ، وبعث بكتبه فوراً " إلى الأندلس بالنظر في الأسوار بجميع البلاد "كما يقول ابن عذارى (۲) . ويظهر أن ابن رشد أفتى بجواز جمع الأموال مسن الناس لتمويل المشروع \*\*\* ، إذ أننا نرى القضاة والولاة في المدن الأندلسية طالبوا السكان بدفعها (٤)، وقد سماها بعض الكتاب المحدثين ضريبة التعتيب (٥) أو المعونة "رم أسوارها... فعزم أهل كل مسجد إقامة ما يليهم... وكذلك أهل قرطبة " رم أسوارها... فعزم أهل كل مسجد إقامة ما يليهم... وكذلك أهل إشبيلية "(٧). ويبدو أن بقية مدن الأندلس أعتني بأسوارها المختلة تنفيذاً لأوامر

<sup>(</sup>۱) ابن عذاری: البیان ، حدی ، ص۷۳

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ، الصفحة نفسها .

<sup>🛠</sup> عرضنا لذلك في الفصل السابق .

<sup>(</sup>٣) البيان ، حـ٤ ، ص٧٢ .

يهم انظر ما سلف عن مشروعية أخذ مثل هذه الأموال من الناس في أوائل هذا الفصل.

<sup>(</sup>٤) ابن عذارى : البيان ، حـ٤ ، ص٧٣-٧٤ .

<sup>(</sup>٥) حمدي عبد المنعم ، تاريخ المغرب والأندلس في عصر المرابطين ، ص٣٧٥ ؛ الهرفي : دولة المرابطين ، ص٣٨٥ .

<sup>(</sup>٦) دندش: الأندلس في نهاية المرابطين ، ص٢٢٦ .

<sup>(</sup>٧) ابن عذارى: البيان ، حدد ، ص٧٤ .

يه يهم يه يقول السيد عبد العزيز سالم عن الأسوار الأندلسية في عصر المرابطين " وقد ابتكر المرابطون نظاماً حديداً في تخطيط الأسوار، ذلك أنهم عمدوا إلى الإكثار من الزوايا الداخلية بالسور، بحيث يتخذ شكل خطوط متعرجة ومتكسرة، وميزة هذا النظام أن يترك الجند أعداءهم يتقدمون داخل إحدى الزوايا ثم-

حاكم المرابطين (١) .

ولقد ورد أن أهل قرطبة سخطوا على قاضيهم محمد بن أصبغ (ابن المناصف) (ت٥٣٥هـ/١٩٢م) عام ٥٢٥هـ/١٣١م إلى درجة أنهم رجموه، وكان ذلك بسبب المعونة (٢)، ويرجح أن تكون هذه المعونة هي عينها التي فُرضت على الأندلسيين لاصلاح أسوار مدنهم (٣) -كما مر آنفاً وهذا يعني - إذا صح ما رجحناه - أن بناء الأسوار استغرق سنوات، وأن العلماء - كابن المناصف - قد شددوا في إنفاذ كل وسيلة مشروعة تخدم عملية إتمام التسوير، حماية للمدن الأندلسية من إعتداءات الأعداء النصارى وغدراتهم.

وكان لأبي بكر بن العربي ( ت280هـ/١١٨ م) جهود في تحصين مدينة إشبيلية أيام ولايته لقضائها عام 270هـ/١١٣ م، حيث كُلف من قبل علي بن يوسف بن تاشفين ( 270هـ/١١ م – 270هـ/١١٨ ) في بناء سور إشبيلية من ناحية نهر الوادي الكبير (٤) ، أي من جهته الغربية (٤) ، فكان المال اللازم لتنفيذ البناء غير متوفر حينذاك ؛ ونظراً لكون الاحتياج إلى المال وافق أيام عيد الأضحى فقد خطر على بـال ابـن العربي الاستفادة من

<sup>-</sup> يندنعون عليهم من أعلى الأسوار على الدروب فيفتكون بهم فتكاً ذريعاً " ( المساجد والقصور في الأندلس ، ط . مؤسسة شباب الجامعة ، الإسكندرية ، ١٩٨٦م ، ص١٥٩ ) .

 <sup>(</sup>١) ليوبولدو توريس بالباس: الفن المرابطي والموحدي ، ترجمة سيله غازي ، ط. دار المعارف بمصر ،
 ١٩٧١م ، ص٣٦٠ .

<sup>(</sup>٢) ابن القطان : نظم الجمان ، ص٢٢٢ .

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ، الصفحة نفسها ، حاشية " ٤ " .

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق ، ص٢٣٤ .

<sup>(</sup>٥) الحميري: صفة حزيرة الأندلس، ص١٩.

جلود الأضاحي في باب المصالح العامة (١) ، ففرض على الإشبيليين التبرع بجلود ضحاياهم (٢) للافادة – فيما يبدو – من قيمتها في البناء . و لم يتوقف جهد أبي بكر عند هذا الحد بل إنه في سبيل تعمير سور إشبيلية أنفق مبالغ طائلة من ماله الخاص (٦) ، حيث كان أحد العلماء الموسرين في ذلك العصر (٤) .

فإذا كان ما سلف يشرح جانباً مهماً من أثر العلماء في تحصين المدن الإسلامية في الأندلس وحمايتها من هجوم النصارى فإن أثرهم قد استبان أيضاً في الدفاع عنها ، ونرمق ذلك في حالتين ؛ الأولى عند قيام العدو النصراني بالغارات على تلك المدن . والأخرى أثناء هجومه عليها هجوماً منظماً ، وما قد يتبع ذلك أحياناً من حصار .

ففيما يتعلق بالأولى فلدينا حادثة تصور أدق تصوير النشاط المسلح الذي أبداه بعض العلماء في رد الغارات النصرانية على المدن الأندلسية ، وهذه الحادثة حكيت عن أبي محمد عبد الله بن كوثر الغافقي من خلال غارة

<sup>(</sup>١) ابن العربي : العواصم من القواصم ، تحقيق محب الدين الخطيب ، ط . الخامسة ، دار المكتبة السلفية ، القاهرة ، ١٣٩٩هـ ، ص٢٦ من مقدمة المحقق .

<sup>(</sup>٢) المقري: نفح الطيب ، حـ ٢ ، ص ٢٧ .

<sup>(</sup>٣) الذهبي: سير أعلام النبلاء ، حـ ٢٠ ، ص ٢٠٠ ، المقري : نفح الطيب ، حـ ٢ ، ص ٢٨ .

اً (٤) الذهبي: سير أعلام النبلاء ، حـ٧٠ ، ص٢٠٠ .

الله عمد عبد الله بن بكر بن خلف بن كوثر الغافقي ، كان محدثاً حافظاً ، ديناً فاضلاً ، عرف بالشجاعة ، فكان يحرص على حضور الغزوات فيبلى فيها البلاء الحسن ، ولا تعرف سنة وفاته ( ابن الأبار : التكملة ، حـ٢ ، ص٥٥٥ ؛ ابن عبدالملك المراكشي : الذيل والتكملة ، س٤ ، ص٥٨٥ الأبار : التكملة ، س٤ ، ص١٨٥ .

نصرانية على مدينة شرّبة أو شاربة أنه وندع لابن عبدالملك المراكشي (۱) يرسم لنا بقلمه ما وقع لأبي محمد الغافقي الذي تعود على حضور الغزوات، فيقول إنه في غداة أحد الأيام الم يرعهم ... إلا العدو مغيراً على شاربة ، فأسر بضاحيتها قوماً ألفاهم بها على غرة ، فركب أبو محمد وأحد أصحابه عند ذلك تجاه العدو ، وحملا عليه حتى استنقذا أولئك الأسارى ، ثم لم يـزالا في حرب مع الروم حتى تكاثر الأعلاج عليهما ، فعزم صاحبه على الفرار، فقال أبو محمد - رحمه الله - أين تريد يا فلان وهذه الجنة ؟ فلم يلو عليه ، وصار يلى شاربة . وناشب أبا محمد القتال أحد أولئك الأعلاج ، فتطاعنا حتى تكسرت رماحهما ، ثم تضاربا بالسيوف حتى سقطا معاً عن فرسيهما إلى الأرض ، ويد كل واحد منهما في شعر صاحبه ، وأهل شاربة ناظرون إليهما من أعلى سور شاربة . ثم إن العلج استصرخ عِلْجاً آخر فقصد إليهما وطعن أبا محمد من خلفه ، فاستشهد -رحمه الله-... ، وانكفا العدو بغير شيء سوى قتل أبي محمد ، و لم يقتل من المسلمين حينئذ بذلك الموضع سواه ".

والناظر في الرواية المتقدمة لايخالها تدلي بأية معلومة عن هُوية العدو المغير على مدينة شربة (شاربة)، كما أنها لم تعين الزمن الذي وقعت فيه الغارة، بل إذا رجعنا إلى ترجمة أبي محمد الغافقي فإننا لا نهتدي إلى حدث مؤرخ عنه بسنة محددة وفي الوقت نفسه صريحة تُعِيْننا على معرفة عصره حتى إن ابن الأبار (٢) لم يستطع التحقق من العام الذي مات فيه فقال ولم أقف

المين شرْبة أو شاربة Serpa تقع في غربي الأندلس ( ابن الأبار : التكملة ، حــ ٢ ، ص٥٥٥ ؛ ابن عبد الملك المراكشي : الذيـل والتكملة ، س٤ ، ص١٨٦ ) وقد ترسم شيربة ، وتقع بالتحديد جنوب بطليوس ( ابن صاحب الصلاة : المن بالإمامة ، ص٢٨٩ ، حاشية ٦ ) .

<sup>(</sup>١) الذيل والتكملة ، س٤ ، ص١٨٦-١٨٧ .

<sup>(</sup>٢) التكملة ، جـ٢ ، ص٥٥٥ .

على تاريخ وفاته ". ولكن بالتمعن في المصادر كرة أحرى نجد أن أبا محمد قد روى عنه أبو الوليد سعد السعود بن عُفير " الذي توفى في عام ٥٨٨هـ/ قد روى عنه أبو الوليد سعد السعود بن عُفير " الذي توفى في عام ١١٩٢ الم (١) . وهذا معناه أن أبا محمد الغافقي أولاً قد عاش في النصف الأول من عصر الموحدين ، وثانياً أن الغارة السيّ قُتِلَ فيها جرت قبل هذا التاريخ . وحيث أن مدينة شربة ( شاربة ) تقع في غربي الأندلس فالمنتظر أن تكون تلك الغارة صادرة من البرتغاليين ، فغربي الأندلس هو الجال الحيوي الذي كان البرتغاليون يزاولون فيه نشاطهم التوسعي ضد المسلمين في العصر الموحدي (٢) .

وباستعراض حوادث عربي الأندلس في النصف الأول من عصر الموحدين نجد خبراً مقتضباً يشير إلى غارة نصرانية في سنة ٢١٥هـ/١٦٥م نفذها فارس نصراني يعمل لحساب ملك البرتغال حينـذاك اسمه جرانـدة المهمة.

مه سعد السعود بن أحمد بن هشام بن عفير اللبلي . كان فقيهاً محدثاً أديباً شاعراً ، توفى في ذي القعدة عام ٨٨٥هـ/١٩٢م ( ابن الأبار : التكملة ، ط . كوديرا ، حــ ٢ ، ص ٢١٤ ؛ ابن عبد الملك المراكشي : الذيل والتكملة ، س ٤ ، ص ١٨ - ٢١) .

<sup>(</sup>١) ابن الأبار: التكملة، ط. كوديرا، حـ٢، ص١١٤.

<sup>(</sup>٢) عنان : عصر المرابطين والموحدين ، ق١ ، ص٢٨٥ ؛ نهاية الأندلس ، ص٨٨ .

يقول ابن صاحب الصلاة (١) عن جراندة " ثم غدر حصن شيربة أفي عقب جمادى الأولى عام واحد وستين " [وخمسمائة] . فلا يستبعد أن تكون هذه الغارة هي ذاتها التي شارك في مقاومتها أبو محمد الغافقي حتى قضى نحبة مدافعاً عن حرمات المسلمين .

وسواء أكان ما استنتجناه صواباً كله أم كان غير ذلك فإن الرواية التي حدثتنا عن موقف أبي محمد الغافقي من النصارى المغيرين على تلك المدينة قد أمدتنا بتفصيل فريد من نوعه عن إقدام بعض العلماء وشجاعتهم وصبرهم ومصابرتهم في مقاومة النصارى بالسلاح ، دع عنك ما ذودتنا به من وصف حي للقاء بين مُقاتِلَين أحدهما مسلم والآخر نصراني ، والأسلوب الذي كان كل واحد منهما ينهجه في مطاعنه صاحبه حتى كأنك ترى ذلك رأي العين.

وإذا انتقلنا من غربي الأندلس إلى شرقيها وجدنا نموذجاً آخر للعلماء الذين اندفعوا إلى قتال النصارى عند غاراتهم على حرمات المسلمين ، ففي أواخر سنة ٥٧٥هـ/١١٨٠م هاجم العدو بلده لَرْية \*\* الكائنة في كورة بلنسية (٢) . ولعل هذا الهجوم كان صادراً من نصارى أرغون وبرشلونة ، إذ

<sup>-</sup> إحدى المراسي المغربية قبل أن يعبر إلى الأندلس ( ابن عذاري : البيان ، ق . الموحدين ، ص١٣٠) وانظر أيضاً ما ورد عنه في ( البيذق : أخبار المهدي ، ص٨٩) ولقد تحدث عنه البارودي في ( أضواء على المسيحية ، ص٣٨-٣٩) .

<sup>(</sup>١) المن بالإمامة ، ص ٢٨٩ .

<sup>🖈</sup> وشيربة هي شِربة كما بينا ذلك آنفاً .

المقري: نفح الطيب ، حـ ٢ ، ص٥٠٠ ) وهي قرية قريبة حداً من بلنسية المدينة ( شـكيب أرسـلان : الحلل السندسية ، حـ ٣ ، ص٢١) .

<sup>(</sup>٢) ابن الأبار : التكملة ، ط . كوديرا ، حـ ٢ ، ص٧٣٤ .

أن هذه المنطقة من شرقي الأندلس كانت في ذلك الحين بحالاً مباحاً للمجماتهم (١) . وحين اقتحم العدو هذه البلدة قاومه أهلها ، وكان على رأسهم أبو عمر بن عياد اللري الذي لم يمنعه بلوغه السبعين من العمر من حمل السلاح للدفاع عن بيضة المسلمين؛ حيث اشتبك مع الأعداء المهاجمين، "فقاتل حتى اثخن جراحاً ، ثم اجهزوا عليه ، وذلك يوم العيد سنة ٥٧٥هـ." كما يقول ابن الأبار (٢) .

وثمة إشارات إلى علماء قتلوا على إثر هجمات نصرانية على المدن ، وقد يكون مقتلهم بسبب أنهم ناشبوا العدو بالسلاح ، وربما أنهم راحوا ضحية غارات غادرة تَقْتل كل مَنْ تلقاه مِنْ المسلمين . ومن هؤلاء أبو القاسم خلف البكري (٦) الذي قتل عام ٥٥هه/١٦١ م بأيدي نصارى البرتغال عند قيامهم بغارة غادرة على مدينة بطليوس (٤) . وقد وصلنا خبر مقتلة من خلال كتابة منقوشة كانت على قبره ، فمما جاء فيها ما نصه " ... هذا قبر الشيخ الفقيه أبي القاسم خلف بن حسن بن فرجون البكري نور الله ضريحه وقدس روحه ، استشهد بشرقي جامع بطليوس حين غَدْرِ العدو لها في صبيحة يوم

<sup>(</sup>۱) ابن مغاور: نور الكمائم وسجع الحمائم ، ص ١٥٩ . وانظر أشباخ: تاريخ الأندلس ، ص ٢٩١ . هم أبو عمر بن عياد اللري هو يوسف بن عبد الله بن سعيد بسن أبي زيد . من أهل لَرْية . كان معتنياً بالحديث وعلومه ، نحوياً أديباً . كتب مؤلفات في التاريخ والرحال والحديث والرقائق وغيرها . وتوفى عام ٥٧٥هـ/ ١١٨٠م ( ابن الأبار: التكملة ، ط . كوديرا ، حــ ٢ ، ص ٧٣٤ ؛ ابن الزبير: صلة الصلة ، ص ٢١١٨) .

<sup>(</sup>٢) التكملة ، ط . كوديرا ، حـ ٢ ، ص٧٣٤ .

<sup>(</sup>٣) فيما تحت أيدينا من مصادر لم نهتد إلى ترجمة للبكري هذا .

<sup>(</sup>٤) سحر سالم: تاريخ بطليوس ، حـ٢ ، ص١٩٤ .

الخميس أول يوم من ربيع الآخر عام ستة و خمسين و خمسمائة <sub>"</sub> (١) .

## 

أما أثر العلماء أثناء الحملات النصرانية المنظمة على المدن الأندلسية فقد حفظت لنا المصادر جملة من الحوادث التي تعبر عن مقاومتهم لتلك الحملات. وسوف نتناول الحوادث المعنية واحدة بعد الأخرى طبقاً للترتيب الزمني غير ملتفتين إلى مكان المدن من الأندلس من ناحية ، ولا إلى مصدر الهجوم النصراني عليها من ناحية أحرى ، فقد يجيء الحديث - مثلاً متسلسلاً عن حملات قوة نصرانية معينة على مدن مختلفة ، وربما يأتي بشكل متفرق وفقاً للسنوات التي وقعت فيها ؛ فالغاية هنا رصد مواقف العلماء من هجوم النصارى على المدن أياً كان مصدره ؛ ناهيك عن كوننا -فيما سبق- تعرفنا على القوى النصرانية المعاصرة لزمن الدراسة .

ففي وقت حصار القائد النصراني الشهير القمبيطور مدينة بلنسية مدة عشرين شهراً من رمضان سنة ٤٨٥هـ/٩٢، ١م (٢) حتى نهاية جمادى الأولى سنة ٤٨٥هـ/٩٢ من الصبر على الحصار، سنة ٤٨٧هـ/٤٩، ١م والعمة من الصبر على الحصار، والإصرار على المقاومة، ومقدرة كبيرة على مواجهة العدو، وتحمل ما صاحب ذلك من أذى ومحنة حتى بلغ الجهد بهم " والامتحان أن أحلوا مُحَرَّم الحيوان " كما يقول ابن بسام (٤). ويصف ابن علقمة (٥) – وهو شاهد عيان –

<sup>(</sup>١) سحر سالم : تاريخ بطليوس ، حـ ٢ ، ص١٩٤ .

<sup>(</sup>٢) ابن الأبار: التكملة ، حدا ، ص٢٩٨.

<sup>(</sup>٣) ابن الأبار : الحلة ، حـ ٢ ، ص١٢٦ .

<sup>(</sup>٤) الذخيرة ، ق٣ ، م١ ، ص٩٧ .

<sup>(</sup>٥) ابن عذاري: البيان ، حـ٤ ، ص٣٨ .

حال بلنسية في ربيع الثاني من عام ٤٨٧هــ/١٩ م أى في الشهر ما قبل الأخير من الحصار - بقوله " عظم البلاء ، وتضاعف الغلاء ، واستوى في عدم القوت الفقراء والأغنياء " ولذا " ترمَّق سائر الناس بالجلود والإصماغ وعروق السوس ، ومَنْ دون هؤلاء بالفئران والقطط وجيف بني آدم " (١) ومع ذلك لم يسلموا مدينتهم إلا بعد أن " عُدمت الأقوات بالجملة ، وهلك الناس ، ولم يبق من ذلك الجم إلا نزر يسير " (٢) . وذلك في منسلخ جمادى الأولى من ذلك العام (٢) .

وأيام هذه المحنة كان لعلماء بلنسية أثر لا يُنكر ، فمن المعروف أن مقاليد الأمور في المدينة أيام محنتها وقبل ذلك كانت بيد قاضيها أبي أحمد جعفر بن جَحَّاف ( ت٤٨٨هه/١٩٥٥) (ئ) . ولذا فهو لم يألُ جهداً عند إحكام القمبيطور حصاره لها في طلب النصرة من المرابطين أولاً (٥) ، ثم مس المستعين بالله بن هود صاحب سرقسطة ثانياً (٦) ، فاستجاب المرابطون ، وبعثو إليه بقوة عسكرية ، لكنها لم توفق في الوصول إلى بلنسية (٧) . وأما ابن هود فلم يفعل شيئاً سوى " التسويف والمطل " (٨) . ولاشك أن انتظار أهل بلنسية النجدة من إخوانهم المسلمين ، وأملهم في وصولها إليهم يوماً بعد يوم

<sup>(</sup>۱) ابن عذاری: البیان ، حـ ٤ ، ص٣٩-٣٩ .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ، ص٣٩ .

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ، الصفحة نفسها .

<sup>(</sup>٤) ابن الخطيب : أعمال الأعلام ، ق٢ ، ص٢٠٣-٢٠٤ . وانظر الفصل الثاني من هذا الكتاب.

<sup>(</sup>٥) ابن عذاري : البيان ، حـ٤ ، ص٣٣ ؛ ابن الخطيب : أعمال الأعلام ، ق٢ ، ص٢٠٤ .

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق ، حـ٤ ، ص٣٩ ، ٣٩ .

<sup>(</sup>٧) المصدر السابق ، ص٣٣ ؛ ابن الخطيب : أعمال الأعلام ، ق٢ ، ص٤٠٠ .

<sup>(</sup>٨) ابن عذاري : البيان ، حـ٤ ص ٣٩ .

قد زرع في نفوسهم الصبر ، وثبتهم على مواجهة المحنة . بل إن ابن جحاف لجأ إلى أساليب رآها معينة - فيما يبدو - على مـ د عمر المقاومة في المدينة كأمره باقتحام الدور لجمع القوت منها،ومن ثم توزيعه على المحاصرين جميعاً، وكترغيبه لابن هود – لما استنجد به – " في المال والبلد مع الأجر في استنقاذ المسلمين من القتل والأسر "(١) وحـين لم يَعُـدُ في قـوس المقاومـة مـنزع وافـق على تسليم المدينة بالأمان بعد أن كلمه الفقيه أبو الوليد الوقشي (ت٤٨٩هـ/١٠٩٦م) الذي كان الناس قد طلبوا منه إقناع ابن جحاف بعملية التسليم(٢). وبعد أن دخل القمبيطور بلنسية ما زال يفتعل الأسباب لإيقاع بابن ححاف حتى قبض عليه بعد مرور عام بحجمة إخفائه لأموال كان قمد اشترط عليه آداءها ؛ فعذبه عذاباً شديداً، ثم أنهى حياته حرقاً بالنار (٣) . وقد جهر المؤرخون بالسبب الحقيقي الذي أغضب القمبيط ور على ابن جحاف ، فقَتَلُه هذه القِتلة البشعة فقال بعضهم " ولم يكن غضب الطاغية عليه إلا لشدة صبره على تلك الأزمة، واجتهاده في طلب النصرة، ودفعه إياه

<sup>(</sup>۱) ابن عذاری: البیان ، حد ، ص ۳۸ .

الم الوليد الوقشي هو هشام بن أحمد بن هشام الكناني ، يُعد أصلاً من أهل طليطلة . وقد وصف بأنه فقيه إمام في اللغة والآداب ، مستبحر في علوم عصره كلها ، وقد توفي بدانية في جمادي الآخرة سنة ١٨٥هـ/١٩٦ م ( ابن بشكوال : الصلة ، حـ٢ ، ص٢٥٣-١٥٤ ؛ الضبي : بغية الملتمس ، ص٤٨٥ ؛ الحميري : صفة حزيرة الأندلس ، ص١٩٦) . ويبدو أن هجرته من طليطلة كانت بعد سقوطها بأيدي النصارى ، وربما أنه قدم إلى بلنسية مع القادر بالله بن ذي النون صاحب طليطلة الذي مر خبره في صفحات خلت . ومن المرجح أنه خرج - أيضاً من بلنسية بعد احتلال النصارى لها بدلالة و فاته في دانية .

<sup>(</sup>٢) ابن عذاري : البيان ، حـ ٤ ، ص٣٩ .

<sup>(</sup>٣) ابن بسام: الذخيرة، ق٣، م١، ص٩٨-٩٩؛ ابن الأبار: الحلة، حـ٢، ص١٢٦؛ المقري: نفح الطيب، حـ٤، ص٤٥٥.

بالمطاولة "(١) " رجاءً في استمساك البلدة للإسلام، واستبقاءً للكلمة فيها "(٢).

فالذي أغاض النصارى -إذن- من ابن جحاف موقفه الصارم ضدهم فلا مرية أن تلك المقاومة الأبية التي سطر صفحاتها أهل بلنسية ضد الهجوم النصراني إنما مردها بالمقام الأول إلى ابن جحاف بصفته حاكم المدينة ومصرف شؤونها إلى آخر لحظة من الحصار ، وأسطع دليل على ذلك أن البلنسيين لم يجرأوا على الاتصال بالنصارى لطلب الأمان إلا بعد أن أقنعوه بذلك عن طريق الفقيه أبى الوليد الوقشي .

وكيفما كان الأمر فإن هذا الحقد النصراني لم يقتصر على قائد المدينة ابن جحاف بل تنزى على غيره من علماء بلنسية ، إذ قتل القمبيطور أبا جعفر البيتي المبيئ بالأسلوب نفسه الذي قُتل فيه ابن جحاف ، فحرقه – أيضاً – بالنار في سنة ٤٨٨هـ/٥٩٥ م في رواية أخرى (٥).

<sup>(</sup>١) ابن عذاري : البيان ، حـ٤ ، ص٣٨ .

<sup>(</sup>٢) ابن الخطيب: أعمال الأعلام ، ق٢ ، ص٥٠٠ .

<sup>(</sup>٣) السحيباني : حهود مفكري الأندلس ، ص٧٧ ؛ عبير زكريا بيومي : دور الفقهاء السياسي والحضاري ص ١٥٩-١٦٠ .

به أبو حعفر البيّ : هو أحمد بن عبد الولي بن أحمد بن عبد الولي البيّ نسبة إلى قرية بُتّـة بشرقي بلنسية ، كان كاتباً بليغاً ، شاعراً مطبوعاً ، ذا عناية بالآداب واللغة والأشعار الجاهلية والإسلامية ( الرشاطي : اقتباس الأنوار ، ص ٢٨ ؛ ابن الخراط : اختصار اقتباس الأنوار ، ص ١٠٩ ؛ الضبي : بغية الملتمس ، ص ١٩ ؛ ابن دحية : المطرب ، ص ١٩ ؛ ابن الأبار : التكملة ، ح ١ ، ص ٢٤ ؛ ابن عبد الملك المراكشي : الذيل والتكملة ، س ١ ، ق ١ ، ص ٢٧٣ - ٢٧١) .

<sup>(</sup>٤) الرشاطي : اقتباس الأنوار ، ص٢٨ ؛ الضبي : بغية الملتمس ، ص١٩٥ .

<sup>(</sup>٥) ابن الأبار: التكملة ، حـ١ ، ص٢٤ ؛ ابن عبد الملك المراكشي: الذيل والتكملة ، س١ ، ق١ ، ص٢٧٦ ؛ المقري: نفح الطيب ، حـ٤ ، ص٢١ ؛ بحهـول: الـدرر النثيرة في أخبـار الجزيـرة ، ورقمة . ١١٠ .

كما أنه قبض على جماعة من البلنسيين ، وصادر أموالهم ، وشدد عليهم حتى هلك كثير منهم نتيجة ذلك (١) .

والظاهر أن العلماء الذين عمل القمبيطور على إنهاء حياتهم كان لهم أثر مميز في صمود مدينتهم عند الحصار ، ثم رَفْضِ الاحتلال النصراني للمدينة والتحريض على التخلص منه (٢) . فابن علقمة (٣) الذي شهد الأحداث رصد مشاعر الناس حال تسليم بلنسية للنصارى ، فأشار إلى أن انجلاء الحصار عن المدينة خلق حواً من السرور بين أهلها ، إذ " تهللت الوجوه ، وانبسطت النفوس " ثم عاد فاستثنى طائفة منهم بقوله " إلا أهل العقول والنظر في العواقب " ولا جدال أن العلماء كانوا على رأس هذه الطائفة المحزونة التي تأبى الخضوع للنير النصراني ، فتجتهد في الخلاص منه.

ومن حانب آخر لأيستبعد أن يكون للعلماء الذين صبروا على الحصار في بلنسية ثم خرجوا منها بُعيد استيلاء النصارى عليها (٤) جهود في نقل معاناة البلنسييين إلى الحكام المرابطين ، ومن ثم حثهم لاستعادتها . لاسيما وأن بعضهم عبر إلى العدوة المغربية (٥) . وقد تكون تلك الجهود المباركة إحدى الدوافع المحركة للمرابطين لطرد العدو النصراني منها ، فنراهم يجتهدون في ذلك حتى تمكنوا من إعادة راية الإسلام حفاقة إليها في شهر رجب عام ذلك حتى تمكنوا من إعادة راية الإسلام حفاقة إليها في شهر رجب عام

<sup>(</sup>١) ابن عذاري : البيان ، حـ٤ ، ص٣٨ .

<sup>(</sup>٢) كريم عجيل حسين : الحياة العلمية في مدينة بلنسية ، ص١٣٨ .

<sup>(</sup>٣) ابن عذاري: البيان ، حد ٤ ، ص ٣٩ .

<sup>(</sup>٤) انظر أمثلة في : ابن الأبار : التكملة ، جدا ، ص٢٨٦ ؛ جد٢ ، ص٤٧٨ ، ٢٠٥ ، ط . كوديرا ، حد٢ ، ص٤٢٨ ؛ ٦٤٠ ، ط . كوديرا ، حد٢ ، ص٢٤٠ ؛ المعجم ، ص١٦٩ .

<sup>(</sup>٥) عياض : الغنية ، ص٢٦٦ .

ه ۹ عد/۲ · ۱ ۱م <sup>(۱)</sup> .

#### ☆ ☆ ☆

وحين نازل ملك أرغون بيدو الأول (٢) مدينة وَشُقَة (شُقَة الله في أواخر عام ١٠٩٨هـ/١٩٦ مصد المستعين بالله بن هود حاكم سرقسطة جيشاً كثيفاً للدفاع عنها ، إذ كانت وشقة - حينذاك - من أعماله (٢) . فكان من ضمن الملتحقين بجيشه من العلماء أبو جعفر عبد الوهاب الأنصاري (ت ٤٨٩هـ/١٩٦)، فجرت معركة (شهر شهرية بين الفريقين تواصلت من

<sup>(</sup>۱) ابن بسام: الذخيرة ، ق٣ ، م١ ، ص١٠١ ؛ ابن الأبار: التكملة ، حـ١ ، ص٢٠٢ ، حـ٢ ، ص١٠١ ابن بسام: الذخيرة ، ق٣ ، م١ ، ص١٠١ ؛ المعروج ص٨٤٤ ، ١٤٠٤ ؛ المقري: نفح الطيب ، حـ٤ ، ص٥٥١ ؛ مجهول: الإعلام والتبيين في خروج الفرنج الملاعين على ديار المسلمين ، تحقيق سهيل زكار ، ط . مكتبة دار الملاح ، دمشق ، ١٤٠١هـ/ ١٩٨١ ، ص٨٦ .

ملا بيدو الأول بن سانشو بن راميرو بن سانشو الكبير ، ولي حكم أرغون بعد والده عام ١٠٩٣هـ/١٠٩٦ و واستمر في الحكم حتى وفاته عــام ٤٩٨هــ/١١٥ ( أشباخ : تــاريخ الأندلس ، ص١٠٤-١٠٥ ) Jose trrero . op. cit. , p.١٢٤ ؛ ٤٠٦-٤٠٥ ) واشباخ : تاريخ الأندلس ، ص١٠٤ .

يه وَشُقَة أو أشقة Huesca تقع إلى الشمال الشرقي من سرقسطة ( ابن الكردبوس : تاريخ الأندلس ، ص ٧٤ ، حاشية ٣ ) والمسافة بينهما تقدر بخمسة وأربعين ميلاً ( الإدريسي : أنس المهج ، ورقة ١٦٥ ) .

<sup>(</sup>٣) ابن الخطيب: أعمال الأعلام ، ق٢ ، ص١٧٢ ؛ المقري: نفح الطيب ، حـ١ ، ص١٤١ .

المنه المنه الأنصاري: هو عبد الوهاب بن محمد بن حكم الأنصاري ، من أهل سرقسطة . لقب بالمقريء لتصدره ببلده للإقراء ، حيث انتفع الناس بإقرائه وأخذوا عنه ، وقد توفى في آخر عام ١٨٥هـ/٩٩ م ( ابن بشكوال : الصلة ، ح٢ ، ص٣٨٢ ؛ ابن الأبار : التكملة ، ط . كوديرا ، ح٢ ، ص٣٨٦ ، سه ، ق١ ، ص٣٩ ) .

<sup>﴿</sup> يَهِ الله الله المعركة عند النصارى معركة الكراز (أشباخ: تاريخ الأندلس، ص١٠٥ ؛ حسين مؤنس: الثغر الأعلى، ص١١) .

بزوغ الشمس إلى غروبها ، فكانت عاقبتها انكسار المسلمين (1) ، ومقتل حم غفير منهم (٢) ، وقد حاء أبو جعفر في طليعتهم ، يقول ابن الأبار (٣) فيه واستشهد في وقيعة وشقة سنة ٤٨٩هـ في آخر ذي القعدة أو أول ذي الحجة منها " . فكان بعمله هذا أحد الذين حملوا السلاح للجهاد في سبيل الله والدفاع عن مدينة وشقة ضد الأطماع النصرانية .

#### 

ولقد شارك المقريء أبو زيد بن قرايش في الذود عن حمى سرقسطة التي تعرضت لهجوم نصراني (ئ) من قبل ابن ردمير (الفونسو المحارب) ملك أرغون. وكان ذلك بعد ضم المرابطين لها مباشرة في سنة 0.08 مهال المونسو وحاصل ما حدث أن الفونسو المحارب تقدم نحو سرقسطة بجيشه ، فلما صار على قيد مسافة قليلة منها أمر واليها المرابطي أبو عبد الله بن الحاج الناس بالنهوض لرده (1) ، فكانت ابن قرايش أحد الذين بادروا بالنهوض (0.00). ومع

<sup>(</sup>١) الطرطوشي: سراج الملوك، حـ٢، ص-٦٨٥ - ٦٨٦ ؛ ابن الخطيب : أعمال الأعلام ، ق٢، ص١٧٢.

<sup>(</sup>٢) ابن الأبار: التكملة، ط. كوديرا، جــ٢، ص٦٣٩؛ ابن الخطيب: أعمال الأعــلام، ق٢، ص٥٢)؛ المقري: نفح الطيب، جـ١، ص٤٤١.

<sup>(</sup>٣) التكملة ، ط . كوديرا ، حـ ٢ ، ص ٦٣٩ .

يه أبو زيد بن قُرايش هو عبد الرحمن بـن محمـد بـن حيـوة الأنصــاري . مـن أهــل وشـقة ، ولكنـه سكن سرقسطة . كان مقرئاً ماهراً ، نحوياً ، حافظاً . توفي في سنة ٥٠٣هــ /١١١٠م ( ابن الأبــار : التكملـة ط . كوديرا ، حــ٢ ، ص٥٥-٥٥٠ ) .

<sup>(</sup>٤) ابن الأبار : التكملة ، ط . كوديرا ، حـ ٢ ، ص٥٥٥ .

<sup>(</sup>٥) ابن عذارى : البيان ، حدى ، ص٥٥ ؛ ابن الخطيب : أعمال الأعلام ، ق٢ ، ص١٧٥ .

<sup>(</sup>٦) ابن عذارى : البيان ، حـ٤ ، ص٥٥ .

<sup>(</sup>٧) ابن الأبار: التكملة ، ط. كوديرا ، حـ٧ ، ص٥٥٥ .

أن ابن الحاج قضى يومه في ترتيب رجاله ، وتهيئتهم للحرب ؛ إلا أن أعدادهم تناقصت في العشي بعد تسلل جماعات منهم إلى المدينة، فانتهز الملك النصراني الفرصة ، وتقدم لقتالهم (١) ، فدارت في منتصف ذي الحجة من عام 0.0 0.0 0.0 أن قاتل فيها ابن قرايش – الآنف الذكر – حتى قُتل (٢) مع جماعة من إخوانه المسلمين (أ) . ولكن بالرغم مما حصل في صفوف المسلمين من قتل إلا أنهم نجحوا في الاحتفاظ بمدينتهم سرقسطة ، فلم يستطع النصارى دخولها هذه المرة (٥) فكان في ذلك بيان واضح على مقدار الجهد الذي بذله المسلمون – وفيهم العلماء كأبي زيد بن قرايش – للدفاع عن هذه المدينة ، ودرء العدوان النصراني عنها .

### ☆ ☆ ☆

ولما استغل النصارى الصراع الدائر بين المرابطين والموحدين ، وتجمعوا في حلف واحد من قوى متعددة من داخل إسبانيا وخارجها ، وقصدوا ساحل

<sup>(</sup>١) ابن عذارى: البيان ، حـ٤ ، ص٥٥ .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ، الصفحة نفسها ؛ ابن الخطيب : أعمال الأعلام ، ق٢ ، ص١٧٥ .

<sup>(</sup>٣) ابن الأبار : التكملة ، ط . كوديرا ، حـ ٢ ، ص٥٥٥ .

<sup>(</sup>٤) ابن عذارى : البيان ، حـ٤ ، ص٤٥ .

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق ، ص٥٥ .

<sup>\*</sup> كانت هذه القوى من إسبانيا وإيطاليا ، وقد انضوت تحت قيادة ملك قشتالة الفونسو السابع الملقب بالسليطين (٥٠٠هـ/١١٦م - ٥٠٠هـ/١١٥م) (أشباخ: تاريخ الأندلس ، ص٢٢٥ - ٢٢٥؛ عنان : عصر المرابطين والموحدين ، ق١ ، ص٢٧١ ، ٥٠٨ ؛ السيد عبد العزيز سالم : تاريخ مدينة المرية الإسلامية ، ص٩٣ - ٩٤ ؛ السيد عبد العزيز سالم والعبادي : تاريخ البحرية الإسلامية ، ص٩٣ - ٩٤ ؛ السيد عبد العزيز سالم والعبادي : تاريخ البحرية الإسلامية ، ص٩٤ ؛ كالمدينة المرية والمقري : نفح الطيب ، حـ٤ ، ص٢٤٩ ) .

الأندلس الجنوبي ، واقتحموا ميناء المَرِيَّة عنوة في شهر جمادى الأولى عام 730 = 118 1180 = 118 1180 = 118 1180 = 118 1180 = 118 1180 = 118 1180 = 118 1180 = 118 1180 = 118 1180 = 118 1180 = 118 1180 = 118 1180 = 118 1180 = 118 1180 = 118 1180 = 118 1180 = 118 1180 = 118 1180 = 118 1180 = 118 1180 = 118 1180 = 118 1180 = 118 1180 = 118 1180 = 118 1180 = 118 1180 = 118 1180 = 118 1180 = 118 1180 = 118 1180 = 118 1180 = 118 1180 = 118 1180 = 118 1180 = 118 1180 = 118 1180 = 118 1180 = 118 1180 = 118 1180 = 118 1180 = 118 1180 = 118 1180 = 118 1180 = 118 1180 = 118 1180 = 118 1180 = 118 1180 = 118 1180 = 118 1180 = 118 1180 = 118 1180 = 118 1180 = 118 1180 = 118 1180 = 118 1180 = 118 1180 = 118 1180 = 118 1180 = 118 1180 = 118 1180 = 118 1180 = 118 1180 = 118 1180 = 118 1180 = 118 1180 = 118 1180 = 118 1180 = 118 1180 = 118 1180 = 118 1180 = 118 1180 = 118 1180 = 118 1180 = 118 1180 = 118 1180 = 118 1180 = 118 1180 = 118 1180 = 118 1180 = 118 1180 = 118 1180 = 118 1180 = 118 1180 = 118 1180 = 118 1180 = 118 1180 = 118 1180 = 118 1180 = 118 1180 = 118 1180 = 118 1180 = 118 1180 = 118 1180 = 118 1180 = 118 1180 = 118 1180 = 118 1180 = 118 1180 = 118 1180 = 118 1180 = 118 1180 = 118 1180 = 118 1180 = 118 1180 = 118 1180 = 118 1180 = 118 1180 = 118 1180 = 118 1180 = 118 1180 = 118 1180 = 118 1180 = 118 1180 = 118 1180 = 118 1180 = 118 1180 = 118 1180 = 118 1180 = 118 1180 = 118 1180 = 118 1180 = 118 1180 = 118 1180 = 118 1180 = 118 1180 = 118 1180 = 118 1180 = 118 1180 = 118 1180 = 118 1180 = 118 1180 = 118 1180 = 118 1180 = 118 1180 = 118 1180 = 118 1180 = 118 1180 = 118 1180 = 118 1180 = 118 1180 = 118 1180 = 118 1180 = 118 1180 = 118 1180 = 118 1180 = 118 1180 = 118 1180 = 118 1180 = 118 1180 = 118 1180 = 118 1180 = 1

ومقتل هذين العالمين للمله للميوم اقتحام النصاري المدينة يثبت أنهما كانا

<sup>(</sup>١) ابن الأبار: التكملة، ط.كوديرا، حــــــ، ص٣٣٠؛ المقـري: نفــح الطيب، حــــ، ص٤٦١، ٤٦٣. وانظـر إشارة إلى هذا الاحتلال النصراني للمرية في: ابن الخطيب: الإحاطة، حـــ، ص٢٦٤ -٢٦٥، ٢٧١.

<sup>(</sup>٢) أشباخ : تاريخ الأندلس ، ص٢٢٥ .

يه للتعرف على ظروف هجوم النصارى على المرية ودوافعهم في ذلك ، ثم حصارهم واحتلالهم لها . انظر دراسة موسعة في ( محمد أجمد أبو الفضل : دراسات في تاريخ وحضارة الأندلس ، ط . دار المعرفة ، الإسكندرية ، ١٩٩٦م ، ص٢٣١–٢٦٤) .

<sup>(</sup>٣) المراكشي : المعجب ، ص٢٨٠ .

<sup>(</sup>٤) المعجم ، ص٢٢٨ . وانظر أيضاً : ابن خلكان : وفيات الأعيان ، حــ٣ ، ص٢٠٨ ؛ المقـري : نفـح الطيب ، حــ٤ ، ص٢٦٣ .

الله المحملة ابو الحجاج بن القفال هو يوسف بن علي بن محمد القضاعي ، ويعرف أيضاً بالحداد ، من أهل أندة. رحل إلى المشرق ، فلما آب إلى الأندلس سكن المرية . كان أديباً فاضلاً ، صدوقـاً صحيح السماع . وكانت وفاته في جمادي الأولى سنة ٤٢هـ/١١٤م ( ابن الأبار : التكملة ، ط . كوديرا ، حـ٧ ، صرف النه الزبير : صلة الصلة ، ص٢٠٦ ) .

<sup>(</sup>٥) صلة الصلة ، ص٢٠٦ . وانظر أيضاً : ابن الأبار : التكملة ، ط . كوديرا ، حـ٢ ، ص٧٣٢ .

<sup>﴿ ﴿ ﴿ ﴿</sup> ابن الزبير أن يوسف بن يبقى بن يسعون التجيبي التاجلي ، توفي عند دخول النصارى المريـة (صلة الصلة ، ص٢٠٥ ) لكن ابن الأبار وهو أسبق من ابن الزبير ذكر أن يوسـف المذكـور تـوفي بعـد سنة ٢٤٥هـ/١١٤٧م ( التكملة ، ط . كوديرا ، حـ٢ ، ص٧٣٣ ) .

من الذين تحملوا شدائد الحصار الذي امتد ثلاثة أشهر . وأما صيغة الاستشهاد التي عُبر بها عن مصير كل واحد منهما ساعة احتلال العدو للمدينة ، وذلك في صبيحة يوم الجمعة العشرين من جمادي الأولى ففيه احتمالان ، الأول أنهما قاوما العدو بالسلاح حين دخوله المرية ، فقاتلا حتى سقطا قتيلين . والاحتمال الثاني أنهما قُتلا مع الناس بأيدي العدو ، وإن لم يشهرا السلاح في وجهه . فالنصارى كما سبق قُتلوا أهل المرية . محرد أن دخلوا مدينتهم .

#### ☆ ☆ ☆

ولقد شارك العلماء في الدفاع عن مدينة قصر أبي دَانِس مُتعندما هاجمها النصارى في أوائل سنة ٢٦٤هـ/٢١٧م . حيث أن نصارى البرتغال اغتنموا مرور الصليبيين الألمان المتجهين إلى المشرق بالساحل الغربي للأندلس ، ودعوهم إلى التعاون في احتلال مدينة قصر أبي دانس<sup>(۱)</sup>، فسار الجميع إليها، وضربوا حولها الحصار <sup>(۲)</sup> ، فما كان من أهلها إلا أن استنجدوا بالموحدين ، فبادر هؤلاء الأخيرون بدفع جيوشهم إليها من غربي الأندلس وإشبيلية

البرانس ( ابن حزم : جمهرة أنساب العرب ، ص ٥٠١ ) ويقع على نهر شَطُوبر الذي يسمى أيضاً نهر البرانس ( ابن حزم : جمهرة أنساب العرب ، ص ٥٠١ ) ويقع على نهر شَطُوبر الذي يسمى أيضاً نهر أبي دانس ، والمسافة بين القصر ولشبونة الواقعة إلى الشمال الغربي منه أربعون ميلاً ( الإدريسي : أنس المهج ، ورقة ١٤٤ ؛ ابن سعيد : الجغرافيا ، تحقيق إسماعيل العربي ، ط . المكتب التجاري ، بيروت ، ١٩٨٠ ) وهو الآن مركز إداري في مديرية يأبرَة بالبرتغال ( ابن الأبار : الحلة : بيروت ، ٢٧٨ ) حاشية ١ ) .

<sup>(</sup>۱) عنان، عصر المرابطين والموحدين، ق٢، ص٣٣٨؛ محمود سعيد عمران:دور الحركة الصليبية في تكوين Derk W. Lomax :la Reconquista, Barcelana, ١٩٨٤., P, ٤٢. (٢) الحميري : صفة حزيرة الأندلس، ص١٦١.

وقرطبة وجيان لإنجادها (۱)، فخف مع حشود إشبيلية أبو بكر بن محمد بن عبدالنور السبائي (۲) الذي تعود على حضور الغزوات (۳) ، وأبو العباس أحمد بن محمد الأنصاري ألذي عُرِف بالمجاهد (٤) ، ربما لكثرة خروجه للجهاد . ولما تراءى المخمعان عند قصر أبي دانس خامر قلوب المسلمين الرعب (٥) ، وتخاذل رؤساؤهم (١) ، فولوا الأدبار ، وأخذوا بالفرار (٧) ، وجرت معركة غير متكافئة في أحد شهري ربيع عام 318 - 1710 (٨) قُتل فيها آلاف من المسلمين (٩) ، فكان العالمان المذكوران قبل قليل في طليعتهم . قال الرعيني (١٠) عن شيخه أبي بكر السبائي " توفي شيخنا أبو بكر هذا مستشهداً في كائنة قصر أبي دانس في عام أربعة عشر وست مائة ،وكان قد حضر قبلها غزوات أما أبو العباس الأنصاري فقد قبل في مقتله " واستشهد – نفعه الله – في كائنة قصر أبي دانس سنة أربع عشرة وستمائة " واستشهد – نفعه الله – في كائنة قصر أبي دانس سنة أربع عشرة وستمائة " (١١) .

<sup>(</sup>١) ابن أبي زرع: الأنيس المطرب، ص٤٢٢؟ ؛ الحميري: صفة حزيرة الأندلس، ص١٦٢٠.

<sup>(</sup>٢) ابن الأبار: التكملة ، حـ٧ ، ص٥٩٦ .

<sup>(</sup>٣) ابن عبد الملك المراكشي : الذيل والتكملة ، س٦ ، ص٤١٣ .

العباس أحمد بن محمد بن أحمد بن عبيد الله الأنصاري ، من أهل إشبيلية . كان خيراً فاضلاً ، انصرف إلى تعليم الناس فنفع الله به خلقاً كثيراً . وكانت وفاته في عام ٢١٤هـ/١٢١٧م ( ابن عبد الملك المراكشي : الذيل والتكملة ، س١ ، ق١ ، ص٣٧١) .

<sup>(</sup>٤) ابن عبد الملك المراكشي : الذيل والتكملة ، س١ ، ق١ ، ص٣٧١ .

<sup>(</sup>٥) ابن أبي زرع : الأنيس المطرب ، ص٢٤٢ .

<sup>(</sup>٦) ابن الأبار: التكملة ، حـ٧ ، ص٥٩٥ .

<sup>(</sup>٧) ابن أبي زرع: الأنيس المطرب، ص٢٤٢.

<sup>(</sup>٨) ابن الأبار : التكملة، حـ٢ ، ص٥٩٦ ؛ ابن عبد الملك المراكشي : الذيل والتكملة ، س٦ ، ص٤١٣.

<sup>(</sup>١٠) برنامج شيوخ الرعيني ، ص١٨ .

<sup>(</sup>١١) ابن عبد الملك المراكشي : الذيل والتكملة ، س١ ، ق١ ، ص٣٧١ .

وهكذا هب هذان العالمان من إشبيلية ، والتحقا بالجيش الإسلامي ، وحملا السلاح - كدأب العلماء - نصرة لإخوانهم أهل قصر أبي دانس ، ودفاعاً عن ذمارهم ، فشاركا في قتال النصارى المعتدين حتى فقدا حياتهما في سبيل الله . وقد كانت هذه الوقعة التي شاركا فيها من الوقائع المؤثرة على محريات الأحداث في الأندلس يومذاك ، وقد عبر أحد مَنْ عايش وقوعها - وهو ابن الأبار - (1) بقوله عنها " وهي إحدى الكوائن المنذرة حينئذ بما آل إليه أمر الأندلس الآن " ، إذ سقطت على إثرها قصر أبي دانس بأيدي النصارى في جمادي الأولى من ذلك العام (٢) ، وبسقوطها زالت عقبة كأداء أمام الزحف البرتغالي نحو الجنوب الأندلسي ، فتهاوت بعدها المدن الإسلامية في ذلك الصقع واحدة تلو الأخرى (٣) .

وحینما تغلب النصاری معلی مدینة لَوْشَة الله سنة ۱۲۲هــ/۱۲۲۰م فی روایة (<sup>(3)</sup>)، وسنة ۱۲۳هـ/۱۲۲۰م فی روایة أخری (<sup>(6)</sup>)، أقدموا علی أسر خطیبها

<sup>(</sup>١) الحلة ، حـ٢ ، ص ٢٩٥ .

<sup>(</sup>٢) ابن الأبار: الحلة ، حـ٢ ، ص ٢٩٥ .

<sup>(</sup>٣) محمود سعيد عمران : دور الحركة الصليبية في تكوين مملكة البرتغال ، ص٢٧ .

المقصود بالنصارى هنا هم نصارى قشبتالة بقيادة ملكهم فرناندو الشالث ( عنان : عصر المرابطين والموحدين ، ق٢ ، ص٣٥٩ ) .

الله المن المن المن المن المن الأبار التكملة ، حدا ، ص١١٤) وهي على نهر شُنِيك ، وتقع إلى الغرب من إلبيرة ( غرناطة ) المدينة ( ابن الخطيب : اللمحة البدرية ، ص٢٨) والمسافة بينهما خمسة وعشرون ميلاً ( الإدريسي : أنس المهج ، ورقة ١٥٣ ؛ صفة المغرب ، ص٢٠٤) وهمي الآن من مدن إسبانيا المتوسطة الحجم ( عنان : الآثار الأندلسية ، ص٢٣٦) .

<sup>(</sup>٤) المقري: نفح الطيب ، حدة ، ص ٤٦١ ؛ الحميري: صفة حزيرة الأندلس ، ص ١٧٤ .

<sup>(</sup>٥) ابن عذارى : البيان ، ق . الموحدين ، ص٢٧١ ؛ ابن أبي زرع : الأنيس المطرب ، ص٢٧٤ .

وصاحب الصلاة في حامعها أحمد الأنصاري  $^{4}$  (") (ت  $^{2}$   $^{1}$  ( $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$  ). وحيث أن تغلبهم عليها كان بمساعدة أحد أبناء الأسرة الموحدية  $^{4}$  حال منافسته على الحكم في البلاد  $^{(7)}$  فإن أسر هؤلاء النصارى لهذا العالم قد يرجع إلى كونه دعا إلى مقاومتهم بالسلاح ، لأنهم احتلوا المدينة  $^{1}$  وعاثوا بها أشد العيث  $^{(7)}$  وربما كان أسرهم له بسبب قيامه بإثارة الناس عليهم ، أو بمحرد خوفهم أن يفعل ذلك  $^{4}$  ، فقد كان  $^{-}$  كما مر  $^{-}$  خطيب لوشة وإمامها.

وعلى أي حال فإنه لم يمكث طويلاً في الأسر ، إذ أنقذه الله تعالى منه، ثم توفي بعد إطلاقه بأيام (٤).

☆ ☆ ☆

وأيام تكالب النصاري بقيادة خايمي الأول (١١٠هـ/١٢٣م -

المنه هو أحمد بن علي بن يوسف الأنصاري ، يكنى بأبي جعفر وبأبي العباس . كان محدثاً زاهداً ورعاً ، اعتنى بالرواية ولقاء المشايخ والأخذ عنهم . ومّد توفي بمالقة في ربيع الآخر سنة ٢٦٤هـ/١٢٢م (ابن الأبار : التكملة، حـ١، ص١١٤ ابن عبد الملك المراكشي : الذيل والتكملة، س١، ق١، ص٣٥٥) . (١) ابن الأبار: التكملة، حـ١، ص١١٤ ابن عبد الملك المراكشي: الذيل والتكملة، س١، ق١، ص٥٥٣. الموحدين ، وماعه مع العادل ( ابن عذارى : البيان ، ق . الموحدين ، ص٢١) .

<sup>(</sup>٢) ابن عــذارى : البيان ، ق . الموحدين ، ص ٢٧١ ؛ الحميري : صفة حزيرة الأندلس ، ص ١٧٣- ١٧٧٤ المقري : نفح الطيب ، حـ ٤ ، ص ٤٦١ .

<sup>(</sup>٣) المقري: نفح الطيب ، حدد ، ص٤٦١ .

المته الله ورد أن أحد علماء لوشة أحمد بن محمد العكي وصاحباً له اسمه أبو إسحاق بن إبراهيم قد المتحنا بأسر النصارى لهما ، فتوفي الأول منهما أسيراً بأيديهم في آخر سنة ٦٢٤هـ/١٢٢٧م ( ابن عبد الملك المراكشي : الذيل والتكملة ، س١ ، ق١ ، ص٣٨٩) فهل كانت ظروف أسرهما تماثل أسر خطيب لوشة المنوه عنه بالمنن ؟

<sup>(</sup>٤) ابن الأبار: التكملة ، حـ ١ ، ص ١١٤.

وتصميمهم على احتىلال ميورقة منها تصدر العلماء محموع المدافعين عنها ، وتصميمهم على احتىلال ميورقة منها تصدر العلماء محموع المدافعين عنها ، وكانوا مضرب المثل في الإقدام على المواجهة ، والمصابرة على القتال ، والتضحية بالنفس في سبيل جهاد أعداء الله. ففي شوال سنة ٢٢٦هـ/٢٢٩م وصلت الأساطيل النصرانية ساحل ميورقة (١٩٤٠)، فخاض بعض أفرادها في الثامن عشر من ذلك الشهر معركة مع المسلمين ، فتراجع المسلمون أمامهم ، ثم استجمع النصارى قوتهم ، واندفعوا لضرب الحصار حول مدينة ميورقة نفسها (٢٠) فجرى لها " من القتال وشدة الحصار، وأنواع المحن ما لم يجر مثله في زمان " على حد تعبير الحميري (٢) . ولهذا السبب قيل إن حاكمها أبا يحيى التينمللي منه فاوض الملك النصراني خايمي الأول كرتين، فأغراه أولاً بالمال مقابل الانسحاب ، ولما لم يقبل عرض عليه في الثانية تسليم المدينة ، وتأمين أرواح من بها من المسلمين ، فرفض أيضاً هذا العرض تحت تأثير كبار القادة

<sup>(</sup>١) ابن المستوفي: نباهة البلد الخامل بمن ورده من الأماثل (تاريخ إربل) ، تحقيق سامي الصقار ط. دار الرشيد ، بغداد ، ١٩١٠م ، ق١ ، ص٤٣١ ؛ الحميري: صفة حزيرة الأندلس ، ص١٩١ ؛ المقري: نفح الطيب ، حـ٤ ، ص٤٧٠.

يه أبحر الأسطول النصراني الذي اتخذ الصليب شعاره من ساحل برشلونه (قطالونيا) في مائة وخمسين سفينة كبيرة ، وعدد كبير من الزوارق الصغيرة . وانضم إليه كثير من المتطوعين الجنوبين والبرنمانس والألمان وفرسان الداوية (أشباخ: الأندلس ، ص٤١٨ ؛ سيسالم: حزر الأندلس المنسية ، ص٤١٩).

 <sup>(</sup>۲) المقري: نفح الطيب ، حـ٤ ، ص ٤٧٠ ( والمقري ينقل بتصرف وتلخيـ ص مـن كتـاب: ابـن عمـيرة
 المخزومي: تاريخ ميورقة ) .

<sup>(</sup>٣) صفة حزيرة الأندلس ، ص١٩١ .

يه البيرة أبو يحيى التينمللي : هو محمد بن أبي الحسن علي بن أبي عمران موسى التينمللي ، نصب والياً على ميورقة سنة ٢٠٦هــ/١٢٠٩م ( المقري : نفح الطيب ، حـ٤ ، ص٢٤١) وأشار ابن عـذارى أن الناصر الموحدي ولاه عليها سنة ٢٠٦هـ/١٢١٠م ( البيان ، ق . الموحدين ، ص٢٥٦ ) وانظر أيضاً ( ابن سعيد : المغرب ، حـ٢ ، ص٢٦٧ ؛ ابن خلدون : العبر ، حـ٦ ، ص٣٣٢ ) .

والنبلاء والرهبان الذين أصروا على مواصلة الحصار (۱). ولما كان يوم الجمعة الحادي عشر من صفر سنة ٢٢٧هـ/ ١٩٩٩ المام " قاتلوا البلد قتالاً شديداً "(٢) ، واستمر القتال مستعراً بين الجانبين حتى استطاع العدو النصراني اقتحام المدينة عَنْوة بعد يومين (٦) ، وذلك في يوم الاثنين الرابع عشر من صفر المذكور (٤) ، فارتكب في حق أهلها مجزرة شنيعة (٥) . وقد أفادتنا المصادر أن عدداً من العلماء تعرضوا للقتل والأسر في ذلك اليوم ، ونكاد نجزم أن قتلهم وأسرهم قد حدث وهم يقاومون الغزاة ، ويحثون الناس على القتال (١) . فمن الذين قتلوا إبراهيم بن محمد الأنصاري ، حيث يذكر النباهي (٧) أنه سكن ميورقة ، وولى قضائها ، ويوم تغلب عليها النصارى في يوم الإثنين الرابع عشر من صفر سنة ٢٢٨هـ/ ٢٢٩م " استشهد بها " . وكذلك خطيب ميورقة عبد الملك بن إبراهيم العبدري قُتل في المواجهة مع النصارى عند دخولهم المدينة في اليوم نفسه (٨) . وقد صرح الذهبي (٩) في ترجمته لمحمد عند دخولهم المدينة في اليوم نفسه (٨) . وقد صرح الذهبي (٩) في ترجمته لمحمد

<sup>(</sup>١) سيسالم: حزر الأندلس المنسية ، ص٤٢٦-٤٢٨؛ عنان: عصر المرابطين والموحدين ،ق٢، ص٤٠٦.

<sup>(</sup>٢) المقري : نفح الطيب ، ص٤٧١ .

<sup>(</sup>٣) سيسالم : جزر الأندلس المنسية ، ص٤٢٩ .

<sup>(</sup>٤) ابن الأبار: التكملة ، حـ ٢ ، ص ٢٦٤ ؛ ابن عبد الملك المراكشي : الذيل والتكملة ، س٥ ، ق ١ ، ص ١ ٢ ، س٢ ، ص ٢ ، وانظر أيضاً : ابن المستوفى : نباهة البلد الخامل ، ق ١ ، ص ٤٣١ ؛ ابن أبي زرع : الأنيس المطرب ، ص ٢٧٥ .

<sup>(</sup>٥) المقري: نفح الطيب ، حـ٤ ، ص٤٧١ . وانظر استعراضاً مطولاً لما قيل عن هذه الجوزة في : سيسالم: حزر الأندلس المنسية ، ص٤٣١ - ٤٣٢ .

<sup>(</sup>٦) سيسالم: جزر الأندلس المنسية ، ص٤٧٥ .

<sup>(</sup>٧) المرقبة العليا ، ص١١٦ ، ١١٧ .

<sup>(</sup>٨) ابن الأبار : التكملة ، ط . كوديرا ، حـ ٢ ، ص ٦٢٠ ؛ ابن عبد الملك المراكشي : الذيـل والتكملة ، س٥ ، ق١ ، ص١٢ .

<sup>(</sup>٩) تاريخ الإسلام ( الطبقة الثالثة والستون ) ص٢٦٧ .

ابن أحمد البكري<sup>4</sup> أنه " عُدِمَ في دخول الروم ميورقة في صفر " ولا حدال أن مقصوده بدخول الروم هو الاحتلال النصراني الذي نتحدث عنه هنا ، بدليل أن البكري هذا قد استقصى في ميورقة قبل هذا الاحتلال بشهر أو نحوه (١) الملامة .

أما الذين تجرعوا ذل الأسر من العلماء عند سقوط ميورقة المهلا فيأتي على رأسهم المتصدر لإقراء القرآن في البلد ، والمناوب لعبد الملك العبدري على الخطبة بالجامع علي بن أحمد العبدري الذي توفى وهو يرسف في قيود الأسر(١) المهلاك . وأيضاً إبراهيم بن إسحاق

مهير هو محمد بن أحمد بن عبدالودود البكري يكنى بأبي عبد الله ، كان فقيهاً مفتياً ، له اهتمام بعلم العربية وقرض الشعر . توفي في صفر عام ٢٦٧هـ/١٢٩م (ابن الأبار : التكملة ، حـ٢ ، ص٢٢٤ ؛ ابن عبد الملك المراكشي : الذيل والتكملة ، س٥ ، ص٧ ؛ الذهبي : تاريخ الإسلام ( الطبقة الثالثة والستون) ص٢٦٧ ) .

(١)ابن الأبار: التكملة ، حـ٧ ، ص٦٢٤ .

مهم ذكر ابن عبد الملك المراكشي أن محمد بن عبد الله البكري قُتل في ميورقة عند تغلب الروم عليها ، و لم يُعط تاريخاً لذلك ( الذيل والتكملة ، س٢ ، ص٣٢٧ ) ونظراً لكوننا لم نستطع تبين العصر الـذي عاش فيه هذا العالم فإنه لا يمكننا القطع بمقتله عند احتلال النصارى ميورقة عام ٦٢٧هـ/١٢٢٩ لأن النصارى سبق لهم في سنة ٨ . ٥هـ/١١١٤ مأن احتلوها واستعادها المسلمون في السنة التالية ( انظر : التمهيد من هذه الدراسة ) ولذلك يحتمل أن يكون مقتل البكري في الاحتلال النصراني الأول أو الثاني . أو ربما أن ترجمة هذا البكري اختلطت بترجمة البكري المشار إليه في المتن .

﴿ ﴿ ﴿ وَمَمَا يَجِدُرُ ذَكُرُهُ أَنْ النصارى قبضوا على حاكم ميورقة أبي يجيى التينمللي فعذبوه حتى مات تحت وطأة العذاب ( الحميري : صفة حزيرة الأندلس ، ص ١٩١ ؛ المقري ، نفح الطبب ، حد ، ص ٤٧١ ) .

(٢) ابن عبد الملك المراكشي : الذيل والتكملة ، س٥ ، ق١ ، ص١٨٣٠ .

الله الله الله الله الذين وقعوا أسرى في أيدي النصارى عند سقوط ميورقة تقاذفتهم الأيدي حتى صاروا عند نصارى المشرق ، حيث نجد أسرين من أهل ميورقة في حوزة نصراني في عكا ( القشتالي: تحفة المغترب ببلاد المغرب ، تحقيق فرناندو دي لاحرانخا ، ط . المعهد المصري للدراسات الإسلامية . عدريد ، ١٩٧٤م ، ص١٧٣٠) .

العبدري الذي وقع أسيراً في أيدي الغزاة ، فبقى مدة في الأسر ، ثـم أفـرج عنه الله الذي وقع أسيراً في أيدي الغزاة ، وبعدها لحق بتونس ، فتوفى بهـا آخر عام ٢٤٢هـ/١٢٥م (١) .

وهناك جماعة من الميورقيين يتقدمهم العلماء قرروا مواصلة مقاومة النصارى المعتدين ، فانحازوا من المدينة إلى أحد الجبال القريبة منها ، واعتصموا به ، وظلوا يناشبون العدو القتال حوالي سنة وخمسة أشهر حتى انتهى أمرهم بالصلح في شعبان سنة ١٦٣٨هـ/١٣١م (٢). وليس إلى الشك سبيل أن مَنْ اختار من العلماء الاعتصام بذلك الجبل شيشتلك المدة سيبذل قصارى طاقته في جهاد الأعداء باللسان تارة ، وبالسنان تارة أخرى . فمن الذين انخرطوا في تلك الجماعة أبو علي عمر بن أحمد العمري شيشش ، فكان يقوم بأعمال القضاء في الجبل أثناء المقاومة إلى أن توفي فيه خلال سنة ١٦٢٨هـ/

الله المراهيم بن إسحاق بن محمد العبدري ، يكنى بأبي إسحاق ، يُعرف بابن عائشة ، كان من فقهاء بلده ميورقة ، وقد توفى في تونس في ذي القعدة سنة ٦٤٢هـ/١١٥ ( ابـن الأبـار : التكملـة ، حــ١ ، ص١٧١-١٧٢) .

ابن المستوفي أن أبا على الحسن بن محمد الأندلسي وَرَدَ إربـل في ذي القعـدة سنة الإندلسي وَرَدَ إربـل في ذي القعـدة سنة ١٢٧هـ/١٢٣م يستغيث بحاكمها أبي سعيد كوكبوري بن علي لفكاك ما يقدر فكاكه من أسرى ميورقة ( نباهة البلد الحامل ، ق١ ، ص٤٠٠) .

<sup>(</sup>١) ابن الأبار : التكملة ، جـ١ ، ص١٧١–١٧٢ .

<sup>(</sup>٢) ابن عبد الملك المراكشي : الذيل والتكملة ، س١ ، ق١ ، إص٣٥٥ .

<sup>﴾ ﴿</sup> إِنظر تفصيلاً موسعاً عـن حركة المقاومة في هـذا الجبـل في ( سيسـالم : حـزر الأندلـس المنسـية ، ص٤٣٧-٤٣٧ ) .

المنظم الموطأ وغيره ، وقد تونى في حصن بُلانْسَة سنة ٦٢٨هـ/١٣٣م ( ابن عبد الملك المراكشي : الذيل والتكملة ، س٥ ، ق٢ ، ص٤٤٢ ) .

١٣٣١م (١) . كما كان أبو العباس بن المواق (٢) ممن سارع إلى الانضواء إلى حبل ميورقة ليُسهم في المقاومة مع إخوانه ، فلما نزلوا منه صلحاً هاجر إلى المغرب فعاش هناك إلى وفاته سنة ٦٣٩هـ/١٢٤١م (٢) .

#### \* \* \*

وقبل أن نغادر إسهام العلماء في رد العدوان النصراني على المدن أنعرج على عملين نراهما يتصلان بجهودهم في حماية المدن والذياد عنها: أوهما: المخاطرة بالنفس والتسلل من المدينة لمقابلة القادة المنوط بهم دفع العدو عنها. وثانيهما: الكتابة من المدينة المحاصرة إلى المسؤولين في الأندلس لإطلاعهم على ظروف المدينة ، وتذكيرهم بأنجع الوسائل لإنقاذها . وقد تجسد هذان العملان كلاهما في غضون حصار النصارى لسرقسطة عام ١١٥هم ١١٥هم المفي أيام محنتها بالحصار تسلل منها خطيبها أبو زيد بن منتيال منها بالحصار تسلل منها خطيبها أبو زيد بن منتيال منها بالحصار تسلل منها خطيبها أبو زيد بن منتيال منها بالحصار تسلل منها خطيبها أبو زيد بن منتيال منها بالحصار تسلل منها خطيبها أبو زيد بن منتيال منها بالحصار تسلل منها خطيبها أبو زيد بن منتيال منها بالحصار تسلل منها خطيبها أبو زيد بن منتيال منها بالحصار تسلل منها بالمحمد بنه بالمحمد بنه بالمحمد بنه بالمحمد بنها بالحصار تسلل منها بالمحمد بنه بنه بالمحمد بالمحمد بنه بالمحمد بالمحمد بنه بالمحمد بالمحمد بنه بالمحمد ب

<sup>(</sup>١) ابن عبد الملك المراكشي : الذيل والتكملة ، س٥ ، ق٢ ، ص٤٤٢ .

<sup>(</sup>٢) ابن المواق: اسمه أحمد بن علي الأنصاري ، كان فقيهاً حافظاً ، وُصف بالوقار والنزاهة. وقد توفى بتونس سنة ٦٣٩هـ/١٢٤١م(ابن عبدالملك المراكشي:الذيل والتكملة، س١، ق١، ص٥٣٥-٣٤٦) (٣) ابن عبد الملك المراكشي: الذيل والتكملة ، س١، ق١، ص٥٤٥-٣٤٦.

المجمعة عند ابن الأبار أن أبا جعفر أحمد بن يوسف بن إسماعيل بن صاحب الصلاة الذي كان من أهل باجة قد استشهد عند باب الجامع في غدر العدو بلده ، وذلك في ليلة السبت الثاني والعشرين من ذي الحجة سنة ٥٩٥هـ/١١٢٦م ( التكملة ، حـ١ ، ص٥٥) وقد ورد في مصدر آخر التأكيد على غدر نصارى البرتغال مدينة باجة في تلك الليلة نفسها ( ابن صاحب الصلاة : المن بالإمامة ، ص٢٨٩) ويظهر أن ابن عذارى خلط بين خبر هذا الغدر وخبر هجوم آخر عليها سنة ١٨٥هـ/١١٧٦م فأشار إلى مقتل أبي جعفر بن صاحب الصلاة في ذلك الهجوم (البيان، ق.الموحدين، ١٢٧) ونظراً لأن النص أكد غدر العدو لباجة ، وأنه كان في ليلة ٢٢ التي لا تعد من ليالي الإبدار فالاحتمال الأكبر أن لايكون مقتله حصل بعد مقاومة للعدو ، ولذا آثرنا عدم تصنيفه ضمن العلماء الذين دافعوا النصارى عن المدن. عبد الله بن منتيل الأنصاري ، من أهل سرقسطة ، حمد القاضي أبي على الصدفي ، كان رحلاً ديناً ورعاً ، أديباً شاعراً ، وكان خطيباً ببلده . توفي في صدر سنة ٥١٥هـ/ ١١٢١م ( ابن بشكوال : الصلة ، حـ٢ ، ص٢٤٦-٢٢٣) .

الفقيه أبي الحسن بن مسعود الخولاني ألى الأمير تميم بن يوسف بن تاشفين ليَطْلبا منه بالنيابة عن أهلها مواجهة النصارى المحاصرين لهم. قال ابن عبد الملك المراكشي (۱) في ترجمته لأبي الحسن الخولاني "وهو الذي خرج مع الخطيب أبي زيد بن منتيال إلى الأمير أبي الطاهر تميم بن يوسف بن تاشفين في حصار سرقسطة ، وكلماه عن أهلها ... في مناجزة العدو ... ". وكان حصار سرقسطة المومأ إليه في النص قد ابتدأ في أوائل سنة ١١٥هـ/١١٨م (٢) على يد ملك أرغون الفونسو المحارب الذي أطبق عليها بجيشه ومن استجاب له المنهمين نصارى إسبانيا وفرنسا (٣) . حيث كان قد استغل وفاة والي المدينة المنهمة وبقاءها مدة بدون والي في الدعوة إلى غزوها ،ومن شم

الله الحسن هو علي بن مسعود بن إسحاق بن عصام الخولاني .كان فقيهاً مشاوراً ، حافظاً للمدونة ، بارعاً في الوثائق ، له حظ وافر من الأدب . توفي سنة ١٨٥هـ /١١٢٤م ( ابن عبد لملك المراكشي : الذيل والتكملة ، س٥ ، ق١ ، ص٤٠٨-٤٥) .

<sup>(</sup>١) الذيل والتكملة ، س٥ ، ق١ ، ص٤٠٨ .

<sup>(</sup>۲) ذاك أن الحميري حدد محاصرة النصارى لها بتسعة أشهر (صفة حزيرة الأندلس ، ص٩٧) وقد انتهى الحصار في رمضان من تلك السنة ( ابن الأبار : التكملة ، حد ، ، ص ٢٠٠) وقد أفادت رواية أن بداية الحصار كان في مستهل صفر من سنة ١١٥هـ/١١٨م ( عنان : عصر المرابطين والموحدين، قد ، ص٩٢ " نقلاً عن ابن عذاري : أوراق مخطوطة من البيان المغرب " ) .

<sup>🖈</sup> ابن أبي زرع : الأنيس المطرب ، ص١٦٣ ؛ الحميري : صفة جزيرة الأندلس ، ص٩٨ .

<sup>(</sup>٣) أشباخ : تــاريخ الأندلـس ، ص٤٤ ؛ شــعيرة : المرابطــون ، ص١٤٨ ؛ عبــد الواحــد شــعيب : دور المرابطين في الجلهاد بالأندلس ، ص١٢١–١٢٢ .

المنه الوالي هو أبو بكر بن إبراهيم المسونى ، وهو زوج أخت على بن يوسف ، وقد تونى عمام المنه المنه المنه المسونى ، وهو زوج أخت على بن يوسف ، وقد تونى عمام ١٠هـ/١١٦م ( ابن الخطيب : الإحاطة ، حـ١ ، ص٤٠٤-٤٠١) ، وفي رواية أن وفاته كانت في عام ١١هـ/١١١م ( عنان : عصر المرابطين والموحدين ، ق١ ، ص٨٩ " نقلاً عن ابن عذاري: أوراق مخطوطة من البيان " ) .

إحكام الحصار عليها (1) ، لاسيما وأنه كان قبل ذلك لا يكف عن مضايقتها والإغارة عليها كلما لاحت له فرصة ، أو سنحت له نهزة (7) .

ويظهر أن وضع المدينة تحرج كثيراً عقب وفاة القائد المرابطي عبد الله ابن مزدلي ألله الذي ظل يدافع عنها بمقدرة فائقة (أ) منه وصوله إليها في ربيع الأول سنة ١٢هـ /١١٨م (أ) ولذا خرج الخطيب ابن منتيال وصاحبه إلى تميم بن يوسف بن تاشفين المسؤول عن ولاية شرقي الأندلس حينذاك طالبين منه باسم أهل سرقسطة التحرك لمناجزة العدو . ونظراً لكون الرواية لاتحدد مكاناً للقائهما به فأمامنا احتمالان ، إما إنهما التقيا به في بلنسية مقر ولايته في تلك الأيام (أ) . وإما إنهما التقيا به على مقربة من سرقسطة حين قدم بجيش لاستنقاذها حسب أوامر أحيه حاكم المرابطين

<sup>(</sup>١) ابن خاقان : قلائد العقيان ، ق٣ ، ص٢٥٢ ، ٦٧٢ .

<sup>(</sup>٢) ابن الخطيب: الإحاطة ، حدا ، ص٤٠٨ . وانظر حسين مؤنس: التغر الأعلى ، ص ٢٣ ؟ عبد الواحد شعيب: دور المرابطين في الجهاد ، ص١٢١ .

الله عبد الله هذا هو ولد مزدلي بن تبولتكان اللمتوني قريب يوسف بن تاشفين في النسب ، وأحد رحال دولته الكبار ( ابن الخطيب : الإحاطة ، حـ٣ ، ص٢٧٤-٢٧٥ ) . ولي عبد الله بن مزدلي بعد وفاة والده عام ٥٠٨هه/١١٤م غرناطة ( ابن عذاري : البيان ، حـ٤ ، ص٢٠١-٦١) ثم كان سيره إلى سرقسطة ووفاته بها ( ابن أبي زرع : الأنيس المطرب ، ص١٦٢-١٦٣) انظر بعض أخباره في (عنان : عصر المرابطين والموحدين، ق ١ ، ص٧٧ " نقلاً عن ابن عذاري : أوراق مخطوطة من البيان " ؛ ميراندا : على بن يوسف ، ص ١٦١) .

<sup>(</sup>٣) ابن خاقان: قلائد العقيان ، ق٣ ، ص٦٥٣ . ويذكر ابن عذاري أن وفاته كانت في رحب من ذلك العام (عنان : عصر المرابطين والموحدين ، ق١ ، ص٩٤ " نقلاً عن : أوراق مخطوطة من البيان ").

<sup>(</sup>٤) ابن خامّان : قلائد العقيان ، ق٣ ، ص٦٥٣ ، ٦٧٣ .

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق ، ق٢ ، ص٨٩٥ .

<sup>(</sup>٦) ابن أبي زرع: الأنيس المطرب، ص١٦٣٠.

علي بن يوسف بن تاشفين (٥٠٠ هـ/١٠٦هـ-٣٧٥هـ/١١٤م)(١) .

هذا فيما يتعلق باختراق العلماء الحصار للاتصال بالقادة المنوط بهم الحفاظ على المدن والدفاع عنها ألم أما الكتابة من المدينة المحاصرة إلى المسؤولين لتعريفهم بأحوالها وندبهم للإسراع في إنقاذها من براثن الأعداء فقد حاءت على لسان قاضي سرقسطة ثابت بن عبدالله أله الأمير نفسه تميم بن يوسف بن تاشفين ،وذلك في الأيام الأخيرة من الحصار النصراني للمدينة ، وبالتحديد في يوم الثلاثاء السابع عشر من شهر شعبان عام ١٢٥هـ/ وبالتحديد في يوم الثلاثاء السابع عشر من شهر معاناة أهل سرقسطة ، وما أصابهم من حراء الحصار من كرب عظيم ، وجهد أليم ، وما سوف

<sup>(</sup>١) رسالة قاضي سرقسطة والجمهور فيها إلى الأمير أبي الطاهر تميــم بـن يوسـف بـن تاشـفين ، نشـرها حسين مؤنس : النغر الأعلى ، ص٤٦ ؛ عنان : عصر المرابطين والموحدين ، ق١ ، ص٥٣٩ .

يه لقد أتت إشارة إلى أن الفقيه أباعبد الله محمد بن عبد الله الأنصاري خرج من بلده بلنسية لما حاصرها النصارى عام ٦٣٦هـ/١٢٨م قاصداً مرسية لاستمداد أهلها ( ابن عبد الملك المراكشي : الذيل والتكملة ، س٦ ، ص٣٠٥) .

المه الله بن عبد الله بن ثابت بن سعيد بن ثابت بن ماسم بن ثابت بن حزم العوفي، يكنى بأبي الحسن ماضي سرقسطة ، كان نبيه البيت والحسب ، توفى بقرطبة سنة ١٥هـ/١١٠م ( ابن بشكوال: الصلة ، حـ١ ، ص١٢٠-١٢٣) وقد نسب إليه ابن فرحون كتاب الدلائل الذي ألف أحد أحداد ثابت ( الديباج المذهب ، حـ١ ، ص٢١٩ ، ٣١٥ ) ومن المستغرب أن يجزم حسين مؤنس بعدم وجود أي معلومات عن ثابت بن عبد الله هذا ( النغر الأعلى ، ص ٢٤ ، ١٤٤ ، وحاشية ٤ ) .

<sup>(</sup>٢) عنان : عصر المرابطين والموحدين ، ق١ ، ص٩٦ .

المه المه المه المه المسالة قد أرخها بقوله نقط "يوم الثلاثاء السابع عشر من شعبان " نقد أشكل على حسين مؤنس لما نشرها تحديد السنة ، فذهب إلى أنها كتبت سنة ٢٥هـ/١١٦م معتمداً على مقارنتها بوثيقتين نشرهما بعدها (الثغر الأعلى، ص٤٦) بيد أن محمد عبد الله عنان قطع بأنها كتبت أثناء الحصار ، لأن نص الرسالة وفقراتها المتتالية تدل على ذلك ؛ فضلاً عن كون تميم الذي وجهت له قد توفى سنة ٥٠هـ/١٦٦م أي قبل السنة التي حددها مؤنس (عصر المرابطين والموحدين ، ق ١ ص مه ، حاشية ١) وقد دلل العجلان على أنها كتبت في سنة الحصار وذلك بما حاء فيها من ح

تكون حالهم وحال مدينتهم لو سقطت بأيدي النصاري - يتوجمه لمه بالخطاب بصفته المسؤول الأول عنها ، إذ ابتعثه حاكم المرابطين على بن يوسف بالأجناد نحوها ، وندبه إلى مقارعة العدو . ثم يلومه على تراجعه عن لقاء ذلك العدو ، ويبدي تحسره على الإسلام إن كان أنصاره بهذه المثابة (١). وبعد ذلك يُلفت نظره إلى أهمية سرقسطة بالنسبة لمن يحكمون الأندلس بقوله " فسرقسطة ... هي السد الذي إن فتِق فتقت بعده أسداد ، والبلد الذي إن استبيح لأعداء الله استبيحت له أقطار وبلاد " (٢) . ثم ينبهه إلى أن أقوم طريقة لإنقاذها تتمثل في قتال الأعداء ﴿ فإن حزب الله هم الغالبون ﴾ ، وقد ضمن تعالى لمن يجاهد في سبيله أن ينصره ، ولمن حامي عن دينه أن يؤيده ويظهره " (٣) . ثم يهون عليه شأن هؤلاء الأعداء ، لأنهم سيكونون صيداً سهلاً لرماح المسلمين وسيوفهم. ثم يستثير حماس الأمير بأسلوب مبطن بالتهديد ، وذلك بالإشارة إلى الهدف من إرسال الكتاب إليه بقوله " وكتابنا هذا أيها الأمير اعتذار تقوم لنا به الحجة في جميع البلاد، وعنـــد ســائر العباد في إسلامكم إيانا إلى أهل الكفر والإلحاد" (٤). وبعدها يؤكد أن أهل

<sup>-</sup> دعاءِ لله بحراسة المدينة ، وذكر لمعاناة أهلها المحاصرين سبعة أشهر ، وكون بعض العبارات فيها توحي بأنها ما زالت في حوزة المسلمين ، ثم ما ورد فيها حول تحذير للمرابطين من سقوطها ؛ علاوة على أن الثلاثاء الذي نسخت فيه يطابق تاريخه تاريخ الثلاثاء من ذلك العام حسب التقويم ( الأندلس تحت حكم المرابطين ، ص١٧٢-١٧٣) ونضيف إلى ذلك دليلاً آخر وهو أن القاضي ثابت بن عبد الله الذي كُتِبت الرسالة على لسانه قد خرج من سرقسطة بمجرد أن سقطت بأيدي النصارى ، فاستوطن قرطبة ، ثم ما لبث أن توفى عام ٤ ا ٥هـ / ١١٢م ( ابن بشكوال : الصلة ، حـ ١ ، ص ١٢٠٠) .

<sup>(</sup>١) رسالة قاضي سرقسطة ( مؤنس : الثغر الأعلى ، ص ٤٤-٤٦ ) .

<sup>(</sup>٢) رسالة قاضي سرقسطة ( مؤنس : الثغر الأعلى ، ص ٤٦ – ٤٧ ) .

<sup>(</sup>٣)رسالة قاضي سرقسطة ( مؤنس : الثغر الأعلى ، ص٤٧ ) .

<sup>(</sup>٤)رسالة قاضي سرقسطة ( مؤنس : الثغر الأعلى ، ص ٤٧-٤٨ ) .

سرقسطة موقنون بأنه سيسارع إلى نصرتهم ، وأن التحاذل عنهم أبعد ما يكون عن دين الأمير وصحة يقينه ". ثم يدعوه إلى عدم التأخر لأن في المطل والتسويف وقوع المكروه ، ثم يعود مرة أخرى إلى تحميل المرابطين - والأمير واحد منهم - المسؤولية عن سرقسطة وأهلها ، فهي تابعة لدولتهم فيقول "فأنتم المطالبون عند الله بدمائنا وأموالنا ، والمسؤولون عن صبيتنا وأطفالنا لاحجامكم عن أعدائنا وتثبطكم عن إجابة ندائنا "(۱) . ثم يذكره بتعين جهاد الكفار عليه ، والذب عن الحريم والديار . ويفهم من خاتمة الرسالة أن القاضي ثابت بن عبد الله قد حملها بعض ثقاته ، إذ طلب من الأمير أن يستفهم منهم أكثر عن أوضاع سرقسطة ومحنتها . فقال "ومن متحملي يستفهم منهم أكثر عن أوضاع سرقسطة ومحنتها . فقال "ومن متحملي كتابنا هذا - وهم ثقاتنا - تقف من كُنهِ حالنا على ما لم يتضمنه الخطاب ،

ولنا أن تساءل عن هؤلاء الثقات المعنيين في آخر الرسالة ، هل في عدادهم أبو زيد بن منتيال وصاحبه أبو الحسن الخولاني ؟ لا نستبعد أن يكونا على رأس هؤلاء الثقات الذين حملهم قاضي سرقسطة رسالته . بل لماذا لا نفترض أن يكونا هما اللذين حملا الرسالة دون غيرهما ؟ إذ جاء - كما سبق إيراده - أنهما قابلا الأمير تميم ، وكلماه عن أهل سرقسطة في مناجزة العدو، والرسالة التي بعثها القاضي ثابت بن عبد الله كانت للغرض نفسه ، وهي من القاضي " وجماعة سرقسطة " ؟ فضلاً غن أن النتيجة لكلا العملين من

<sup>(</sup>١)رسالة قاضي سرقسطة ( مؤنس : الثغر الأعلى ، ص١٨ ) .

<sup>(</sup>٢)رسالة قاضي سرقسطة ( مؤنس : الثغر الأعلى ، ص٤٨ - ٤٩) .

<sup>(</sup>٣)رسالة قاضي سرقسطة ( مؤنس : النغر الأعلى ، ص ٤٤ ) .

جانب الخطيب وصاحبه ومن جانب القاضي وأهل سرقسطة كانت واحدة إذ لم يُجديا في إنقاذ المدينة ، فسقطت في الرابع من رمضان سنة ١٢٥هـ/١١٨م (١) .

بقي في نهاية الحديث عن مشاركة العلماء في حماية المدن الأندلسية والدفاع عنها أن نشير إلى طائفة من العلماء وأفادت كتب التراجم عن موتهم بكلمة " استشهد " وربطت ذلك بمعارك عند بعض المدن الأندلسية أو بمواضع قريبة منها (٢) ، لكن تلك الكتب والمصادر الموجودة بين أيدينا لاتسعفنا بمعلومات تقطع بأن هؤلاء قتلوا دفاعاً عن تلك المدن ثم وفوق ذلك فإن الطرفين المتقاتلين في تلك المعارك يكتنف هُويتهما الغموض .

#### $\Rightarrow \qquad \Rightarrow \qquad \Rightarrow$

وهكذا عبر الصفحات الماضية تجلى لنا في عدة جوانب أثر علماء الأندلس في الجهاد الحربي ضد النصارى في عصر المرابطين والموحدين ، فرأينا اهتمامهم الكبير بشؤون الجهاد وقضاياه وأحباره ، وما يرتبط بذلك

(١) ابن الأبار: الحلة ، حـ٢ ، ص ٢٤٨ ؛ التكملة ، حـ١ ، ص ٢٠٠ ؛ ابن عبد الملك المراكشي : الذيل والتكملة ، س١ ، ق٢ ، ص ٤٢٩ .

<sup>(</sup>٢) انظر هؤلاء في : ابن الأبار : التكملة ، حـ١ ، ص١١٣ ، ١٥١ ، ٢٤٢-٢٤١ ؛ ابن عبد الملك المراكشي : الذيل والتكملة ، س١ ، ق١ ، ص ١٠٠ ، س٥ ، ق١ ، ص ١١٥ - ١١٦ ؛ ابن الزبعد : صلة الصلة ، ص ٢٢١ .

مه وهناك جماعة من العلماء امتحنوا بالأسر دون أن يتأكد لنا أسرهم في جهاد مع النصارى . انظر ابن الأبار: التكملة ، حــ ١ ، ص١٢٣ ، ١٧٦ ، ط . كوديرا ، حــ ٢ ، ص٧٢٧ ؛ ابن عبد الملك المراكشي : الذيل والتكملة ، س٥ ، ق٢ ، ص٤٩٦ ، ٥٠٠ - ٥٠٩ ، س٨ ، ق١ ، ص٣١٠ ؛ ابن الزبير: صلة الصلة ، ص٣١، ١٩١ ، ق٣ ، ص٣٠؛ ابن سعيد : المغرب ، حــ ٢ ، ص٥٠٩ ، ١٤٨ .

من عدة وعتاد . كما ظهرت جهودهم في دعم حركة الجهاد الميداني بالأموال ؛ سواء بانفاق ما يستطيعون منها في ذلك السبيل ، أو بِحَثُّ غيرهم على الإنفاق ، أو بمآزرة الدولة القائمة على حركة الجهاد في مطالبتها الناس بالمعونة عند الحاجة إلى ذلك . على أن أثرهم استبان لنا بشكل لامع في ساحات القتال سواء في الحملات التي جُهزت لغزو البلاد النصرانية ، أو في مجال حماية المدن الأندلسية والدفاع عنها . فرأيناهم يتقدمون الصفوف ، ويحملون السلاح ، ويخالطون به العدو . كما أنهم كانوا لاينفكون عن تحريض أفراد الجيش الإسلامي على التضحية في سبيل الله ، ومقاومة الأعداء في حالة عدوانهم على الديار الإسلامية .

# الفصل الرابع

تصدي العلماء للحملات الفكرية النصرانية ضد الإسلام

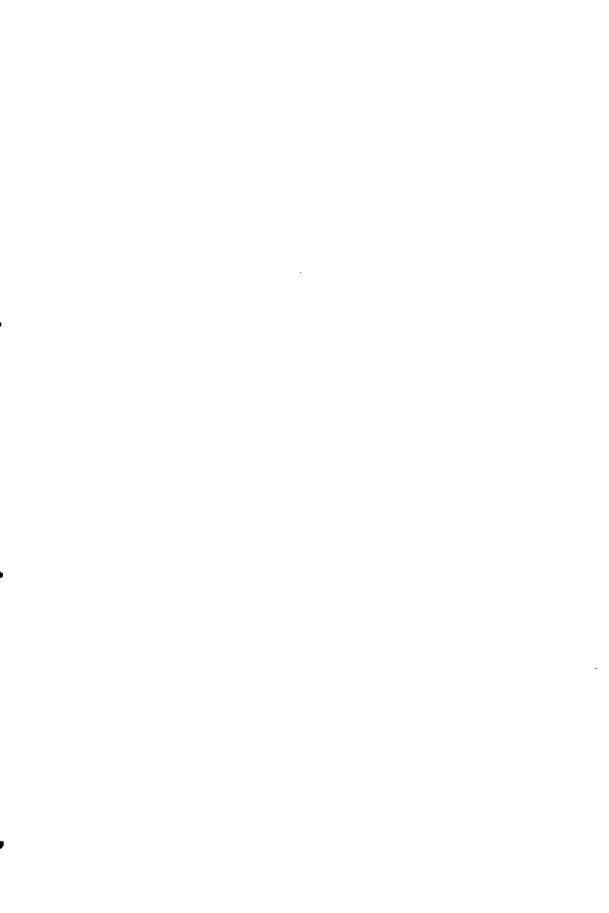

ما انفك الأعداء النصارى يتربصون بالإسلام اللوائر ، ويبتكرون الأساليب المختلفة لإيقاف زحفه المتدفق ، وإطفاء نوره الساطع ، وتشتيت كلمة أهله ، وخلخلة عقيدتهم . وقد صور الجاحظ (۱) (ت٥٥٦هـ/٨٦٨م) خطرهم على الأمة الإسلامية ، وأحابيلهم في ضرب عقيدتها ، وهدم فكرها بقوله "على أن الأمة لم تبتل باليهود ولا الجوس ولا الصابئين كما ابتليت بالنصارى، وذلك لأنهم يتبعون المتناقض من أحاديثنا ، والضعيف بالإسناد من روايتنا، والمتشابه من آي كتابنا ، ثم يَخلون بضعفائنا ، ويسألون عنها عوامنا مع ما قد يعلمون من مسائل الملحدين والزنادقة الملاعين ؛ وحتى مع ذلك ربما تجرأوا على علمائنا وأهل الأقدار منا يشغبون على القوى ، ويلبسون على الضعيف".

ومن البائن في النص المتقدم أن من الأساليب الدراجة لدى النصارى في محاربة الإسلام والمسلمين النظر في مصادر التلقي والتربية الإسلامية سواء الكتاب أو السنة أو ما تمخض عنهما من ثقافة وفكر ، ثم أخذ ما يلوح فيها من أمور مشتبهات ، واستغلالها مع سواها من القضايا الإلحادية في تشكيك المسلمين بدينهم وإبعادهم عنه . وهذا الأسلوب القائم على الكلمة والفكرة هو ما يجوز لنا تسميته بالحرب الفكرية النصرانية للإسلام والمسلمين .

ولقد قيض الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة علماء – على مدار تـاريخ المسلمين – يتصدون لأمثال هؤلاء المبطلين المضلين ، فيقذفون بالحق باطلهم، وينفون بالصحيح زيفهم ، ويُزهقون بالعلم ما زخرفوه من أقـوال ، وما

<sup>(</sup>١) المختار في الرد على النصارى ، تحقيق محمد عبد الله الشرقاوي ، ط . الأولى ، دار الصحوة ، القاهرة ١٤٠٥هـ/١٩٨٤م ، ص٩٦-٩٢ .

زوروه من دعاوى ، كما قام أولئك العلماء بفضح النصارى ونسف أركان عقيدتهم المحرفة ، وكشف ما هي عليه من تناقض ، وما تحمله من غموض وحيرة ولبس حتى بَيْن من يدّعون فهمها حق الفهم من رجال الدين ؛ دع عنك الغوغاء والعامة .

ومما لا مشاحة فيه أن الأندلس جزء من الوطن الإسلامي الكبير الذي يستهدف الأعداء النصارى تقطيع أوصاله ، وتمزيع أجزائه ، والقضاء على عقيدته الإسلامية . وقد تكشف في عصر المرابطين والموحدين أكثر من أي عصر مضى أن النصارى قد جعلوا ضرب الإسلام في الأندلس - فكرياً - سلاحاً معتبراً في حربهم المتطاولة مع المسلمين ؛ حيث أيدوا مفكريهم الذين عُنوا بهذا النمط من السلاح ، فشجعوا خططهم ، ودفعوهم مادياً ومعنوياً . فكان موقف المسلمين من ذلك أن انبرى جمع من علمائهم للوقوف في وجه تلك الحرب الفكرية النصرانية بسلاح فكري إسلامي ، فناظروا مواجهة قوماً من النصارى ، وردوا بالكتابة على قوم آخرين . ولاستجلاء ما أشرنا إليه سنقسم الموضوع إلى مباحث ثلاثة هي :

- ١ حملات النصارى الفكرية ضد الإسلام في عصر المرابطين والموحدين .
  - ٢ العلماء الذين تصدوا للحملات الفكرية النصرانية .
    - ٣ عرض لما دونه العلماء في الرد على النصارى .

## أولاً: حملات النصاري الفكرية ضد الإسلام في عصر المرابطين والموحدين:

كانت الكنيسة الإسبانية قبل القرن الخامس الهجري -الحادي عشر الميلادي- منعزلة عن البابوية في روما (۱) ، فلم تكن تعترف بالرياسة الروحية للبابا ، بيد أنه في غضون هذا القرن أتيح للأباء التابعين للبابوية النفاذ إلى الممالك الإسبانية (۲) ؛ ثم ما نشبوا أن انبثوا في أديرتها ، فصار وجودهم في إسبانيا بهذا الشكل سبيلاً للبابا للتدخل المباشر في الشؤون الإسبانية (۱) ، إذ كتب إلى الحكام الإسبان يطالبهم بالاعتراف له بالسيادة العليا عليهم، وأن لا يقوموا بأي غزو في أراضي المسلمين إلا بعد أحذ إذن منه . كما عمل على وضع جميع أديرة إسبانيا تحت رعايته لتكون له الأحقية في تعيين الأساقفة الإسبان بي كما احتهد في إحلال الطقوس الرومانية عمل الطقوس المحلية في الكنائس الإسبانية (۵) . ثم إنه سعى إلى رفع شأن رجال الدين المنتمين إليه في الكنائس الإسبانية (۵) . ثم إنه سعى إلى رفع شأن رجال الدين المنتمين إليه في هذه البلاد، فكانت النتيجة أن انتخب منهم فيما بعد معظم الأساقفة العاملين فيها (۱) ، فكان من أشهرهم برنارد الفرنسي شالذي عين مطراناً لطليطلة بعد

<sup>(</sup>١) أشباخ : تاريخ الأندلس ، ص١١٩ ؛ كلود كاهين : الشرق والغرب زمن الحروب الصليبيـة ، ترجمـة أحمد الشيخ ، ط . الأولى ، سينا للنشر ، القاهرة ، ١٩٩٥م ، ص٨٠ .

 <sup>(</sup>٢) أشباخ: تاريخ الأندلس، ص١١٩-١٢٠؛ رحب عبد الحليم: العلاقات بين الأندلس الإسلامية
 وإسبانيا، ص٣٢٦.

Reyna Pastor de Togneri : del Islam al Cristianismo, Barcelona, 1985, P . 114

. ٨٠٠ ، ص ١٢٠ ؛ كلود كاهين : الشرق والغرب ، ص ١٨٠ ؛ كلود كاهين : الشرق والغرب ، ص ١٨٠ ؛

<sup>(</sup>٥) مؤنس : فجر الأندلس ، ص١٤٩ ؛ 114 Reyna Pastor de Togneri : op . cit . P 114 ؛ ١٩٩٤ . (٥) أشباخ : تاريخ الأندلس ، ص١٢١ .

م برنارد الفرنسي Bernardo كان من المحاربين الشجعان ، ثم انتظم في السلك الكنسي الكلوني ، -

انتزاعها من المسلمين عام ٤٧٨هـ/١٠٥م، ثم ما لبث البابا بعد مدة أن أصدر مرسومه بتعيينه رئيساً عاماً للكنيسة الإسبانية دون الالتفات إلى معارضة رجال الدين المحليين (١).

لقد كان ارتباط البابوية في روما بالكنيسة الإسبانية ذا أثر فاعل في تأجيج ما يسمى عند النصارى بحركة الاسترداد (٢) الرامية إلى محاربة المسلمين في الأندلس واقتلاع جذورهم منها . فلقد شجعت البابوية المحاربين الأوربين وبخاصة من فرنسا- للانضمام إلى الجيوش الإسبانية المواجهة للمسلمين (٣)، كما باركت قيام جماعات الفرسان الدينية في إسبانيا التي كانت غايتها الذود عن النصرانية ، وجلاد المسلمين (٤) . معزل عن التقلبات السياسية بين الممالك

<sup>-</sup> وعين أسقفاً لدير ساهاجون القريب من ليون . ولما احتل الفونسو السادس طليطلة نصبه بعد شهور مطراناً لطليطلة ، فكان له أكبر الأثر في سرعة تحويل حمامع طليطلة إلى كنيسة . وفي عام ١٠٨١هم/ ١٠٨٨ م قابل البابا في روما فصدر مرسوم بابوي بتعيينه رئيساً عاماً للكنيسة الإسبانية (أشباخ : تماريخ الأندلسس ، ص١٢١-١٢٤ ؛ ضيما باشما : الأندلسس الذاهبة ، تعريب عبدالرحمن أرشيدات ، ط. الأولى، وزارة الثقافة والإعلام ، عمان ١٩٨٩م ، حـ٢ ، ص٨٣ - ٨٤ ، Reyna Pastor de Togneri : op . cit., P . 114-116 ) .

<sup>(</sup>١) أشياخ: تاريخ الأندلس، ص١٢٢، ١٢٣، ١٢٤،

Reyna Pastor de Togneri : op . cit . P . 115-116 .

<sup>(</sup>٢) العبادي: في تاريخ المغرب والأندلس ، ص٢٨٣ ؛ رحب عبد الحليم : العلاقات بسين الأندلس الإسلامية وإسبانيا ، ص٣٢٦ ؛ الحركة الصليبية والغرب الإسلامي في القرن الحادي عشر للميلاد " دور البابويسة " ؛ ندوة الإطار التاريخي للحركة الصليبية ، حصاد ٣ ، منشورات اتحاد المؤرخين العرب ، القاهرة ، ١٤١٦هـ/١٩٩٦ ، ص١٧٣ ؛ أحمد بدر : تاريخ الأندلس ، ص١٨٧٠ .

<sup>(</sup>٣) كلودكاهين : الشرق والغرب ، ص٨٠.

Claudio Sanchez Albornoz : el Islam de Espana y el Occidente, p. 181.

(4) Derek W.Lomax:la Reconquista,P.134-144;Reyna Pastor de Togneri:op.cit.,P.124.

الإسبانية (1). وفوق ذلك فقد حَرَّمَ البابا على الإسبان المشاركة في الحروب الصليبية في المشرق لأن محاربة المسلمين الذين يهددونهم في عقر دارهم – على حد اعتقاده – لا تقل أهمية عن المحاربة في المشرق (٢). ولهذا هرع كثير من الأساقفة الإسبان لمرافقة الجيوش الإسبانية (٣)، بل قاد بعضهم بأنفسهم حملات لقتال المسلمين (٤).

فإذا كانت الكنيسة الإسبانية أضحت -حسبما تقدم - كنيسة محاربة في ميدان القتال ضد المسلمين في الأندلس (٥) فإن رجالها الذين رفعوا شعار «من أجل الدفاع عن النصرانية « (٢) أو « من أجل الدفاع عن الكنيسة في مواجهة أعداء الصليب « (٧) لم يقتصروا على الحرب العسكرية بل قرنوا بها حرباً فكرية تتخذ من الكلمة والفكرة وسيلة لها لضرب الإسلام والمسلمين في الأندلس (٨). يقول أحد رجال الدين النصارى موجهاً كلامه إلى المسلمين في عصر المرابطين « إنني لا أهاجمكم -كما يفعل كثيرون بيننا - بالسلاح ،

<sup>(</sup>١) أشباخ: تاريخ الأندلس، ص٢٦٦.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ، ص١٢٤ ؛ منتجمرى وات : فضل الإسلام على الحضارة الغربية ، ترجمة حسين أحمد أمين ، ط . الأولى ، دار الشروق ، بيروت ، ١٤٠٣هــ/١٩٨٣م ، ص٧٢ ؛ محمد العروسي المطوي : الحروب الصليبية ، ص١٩١١ .

<sup>(</sup>٣) أشباخ: تاريخ الأندلس ، ص١٢٥ ، Derek W.Lomex : op. cit . p.138

<sup>(4)</sup> Reyna Pastor de Togneri : op . cit ., P .125 .

<sup>(</sup>٥) رِحب عبد الحليم: العلاقات بين الأندلس الإسلامية وإسبانيا ، ص٣٦٩.

<sup>(6)</sup> Derek W.Lomax: op. cit. p.134.

<sup>(7)</sup> Ibid, p. 135.

<sup>(</sup>٨) أليكسى جوارفسكي : الإسلام والمسيحية ، ترجمة خلف محمد الجراد ، ط . عالم المعرفة ، الكويـت ، جمادي الآخرة ١٤١٧هـ/١٩٩٦م ، ص٨١ ، ٨٢ .

إنني أوجه إليكم كلماتٍ فقط بغير عنف وبتعقل وهدوء ... " (1) . وعلى ضوء هذه المقالة انساق جمع من الناشطين النصارى للإسهام في تلك الحرب الفكرية ، فكان محور نشاطهم يدور حول إظهار محاسن النصرانية في مقابل إثارة الشبه تحاه تعاليم الإسلام وإحكامه ونبيه على ، وقد صاحب ذلك - بطبيعة الحال - دعوة إلى النصرانية ، وترويج لها بين المسلمين .

ومما ينبغي إيضاحه أن الحملات الفكرية النصرانية التي تعرض لها مسلمو الأندلس إبان عصر المرابطين والموحدين لم تكن كلها جديدة بالمرة عليهم ، لأنهم من قبل واجهوا شيئاً من التهجم على الإسلام ونبيه عليه الصلاة والسلام، وذلك من طرف النصارى الذين يعيشون بين ظهرانيهم، إذ نرى أصداءً لهذا التهجم في المصادر الإسلامية ، وبشكل خاص خلال القرن الثالث الهجري – التاسع الميلادي – (۲) . لكنَّ الجديد الذي نلمحه في زمن الدراسة أن الكنيسة ليس في الأندلس وإنما في الممالك النصرانية المجاورة تبنت الدراسة أن الكنيسة ليس في الأندلس وإنما في الممالك النصرانية المجاورة تبنت ذلك الاتجاه منهجاً لحرب المسلمين الأندلسيين ؛ حيث طفق بعض أولى الفطنة والمكر من رجالها للتعرف بقدر من الموضوعية على الدين الإسلامي ، والحصول على معلومات أكثر واقعية عن تعاليمه وأحكامه (۲) بغرض

(١) ريتشارد سوذرن : صورة الإسلام في أوروبـا في العصـور الوسـطى ، ترجمـة رضـوان السـيـد ، ط . الأولى، معهد الإنماء العربي ، بيروت ، ١٩٨٤م ، ص٨٢ .

<sup>(</sup>٢) ابن سهل: وثائق في أحكام أهل الذمة (مستخرجة من الأحكام الكبرى) تحقيق محمد عبد الوهاب خلاف، ط. المركز العربي الدولي للإعلام، ١٩٨٠م، ص٧٠-٧١؛ عياض: الشفا بتعريف حقوق المصطفى، تحقيق محمد أمين قرة على وآخرين، ط. الثانية، دار الفيحاء، عمان، الأردن ٧٤هـ/١٩٨٦م، حـ٢، ص٧٣٠م، ٩٢٨.

<sup>(</sup>٣) مكسيم رودنسون : الصورة الغربية والدراسات الغربية للإسلام ( تـراث الإسـلام ، تصنيف شـاخت و سوزورث ) ط . عالم المعرفة ، الكويت ، شعبان – رمضان ١٣٩٨هـ/١٩٧٨م ، ق١ ، ص٣٧ ؛ –

التفتيش عن المتشابه ، ونبش الغامض ، ومن ثم لبس الحق بالباطل ، وخلط الصحيح بالسقيم ، والغث بالثمين . ومن ذلك ترجمة القرآن الكريم إلى اللغة اللاتينية ، إذ قام رئيس رهبان دير كلوني ببطرس الموقر به (ت٥٥هـ/ ١٥٥مـ/ ١٥١٥م) أثناء رحلته إلى إسبانيا بتكليف نفر من المترجمين في طليطلة عام ٥٣٥هـ/ ١١٤١م بترجمة القرآن (١) ، فتم ذلك في غضون عامين (٢) ، ثم استفيد من هذه الترجمة - فيما يبدو حال الفراغ منها - في الهجوم الفكري على الإسلام ، ذاك أنه في عام ٥٤٥هـ/١١٤٢م ظهر كتاب يطعن في الإسلام والنبي على تخللته بعض الآيات القرآنية ، وقد كان تأليفه برعاية بطرس الموقر (٢) .

محمود حمدي زقزوق: الاستشراق والخلفية الفكرية للصراع الحضاري ، ط. الأولى ، كتاب الأمة ،
 قطر ، صفر ١٤٠٤هـ ، ص٢٤ .

يه بطرس الموقر Petrus Venerabilis فرنسي ولمد عام ١٠٩٥هـ/١٠٩٦ . وقد انتظم في سلك الرهبنة ، ثم تولى رئاسة بعض الأديرة ، ولما بلغ الثلاثين من عمره صار رئيساً لدير كلوني ، فاحتهد في إصلاحه وتوسعة نفوذه . وقد رحل إلى إسبانيا مرتين ، وتـوفي سنة ١٥٥هـ/١٥٦م (عبد الرحمن بدوي : موسوعة المستشرقين ، ط . الثانية ، دار العلم للملايين ، بيروت ، ١٩٨٩م ، ص ٦٨٠ ؛ نجيب العقيقي : المستشرقون ، ط . الرابعة ، دار المعارف ، القاهرة ، ١٩٨٠م ، حـ١ ، ص ١١٧٥) .

<sup>(</sup>١) بدوي : موسوعة المستشرقين ، ص٦٨ ، ٣٠٦ ؛ العقيقي : المستشرقون ، حـ١ ، ص١١٣ .

Claudio sanchez Albornoz: op. cit., P. 197 - 198.

<sup>(</sup>٢) سوذرن : صور الإسلام ، ص ٨٠ ؛ 120 : ٨٠ موذرن : صور الإسلام ، ص ٨٠ ؛ 120 . (٣) بدوي : موسوعة المستشرقين ، ص ٦٨ ؛ مونتجمري وات : فضل الإسلام ، ص ٩٩ .

ونظراً للارتباط الوثيق والصلة اللاحمة بين الكنيسة الإسبانية ودير كلوني ، والتأثير الكبير الذي يشكله هذا الدير على الحياة الدينية في إسبانيا في ذلك الأوان، فضلاً عما كان يبديه رئيسه بطرس من عناية زائدة بالنصارى الإسبان (۱) فمن المؤكد أن المخطط الذي تبناه الكلونيون في حربهم الفكرية للإسلام قد طبق في إسبانيا وإن تلونت أحياناً وسائل التطبيق . ففي سبيل ذلك الهدف -أعني محاربة الإسلام فكرياً - أقبل لفيف من النصارى الإسبان على الدراسات العربية المتعلقة بالدين الإسلامي ، فقام - مثلاً - مارك الطليطلي (ت حوالي ١٦٣هـ/١٢٢٤م) بترجمة القرآن إلى اللاتينية (٢٠)، ثم ما لبث بعد ثلاث سنوات -أي في سنة ١٦هـ/١٢١٩م - (٣) أن قام بترجمة كتاب عقيدة ابن تومرت (٤) المعروف بالمرشدة ، ورسائل موحدية أخرى (٥). وكان بأمرٍ من رئيس أساقفة طليطلة الذي كان يُعد آنذاك الرئيس الكاثوليكي لإسبانيا كلها (١٠) . وقد أفصح مارك هذا عن غرضه من الترجمة بقوله " لقد

(١) بدوي : موسوعة المستشرقين ، ص٦٨ ؛ العقيقي : المستشرقون ، حـ١ ، ص١١٢ .

الم مارك الطليطلي: Marcos de Toledoيعد من مترجمي مدرسة طليطلة في عصرها الثاني ؛ حيث ازدهر نشاطه في بحال الترجمة بين عامي ١٩٥٨هـ/١٩١م و ١٢٦هـ/١٢١٦م ، فكان مما ترجمه بعض كتب حالينوس ، والقرآن الكريم وعدة رسائل موحدية . وقد أصبح بعد ذلك كاهن طليطلة ، ويظهر أنه عاش حتى عام ١٣٦هـ/١٣٢٤م (رامون مينينديث بيدال : إسبانيا تنقل العلم العربي إلى الغرب ترجمه مع عدة أبحاث: الطاهر أحمد مكي في: الأدب الأندلسي من منظور إسباني، ط . الأولى ، مكتبة الآداب ، القاهرة ، ١٤١٠هـ/ ١٩٩٠م، ص ٢٥٦؛ ووا Claudio Sanchez Albornoz:op. cit., p. 199 م م ١٦٤٠ و المحرب في تكويس المنكسر (٢) العقيقي : المستشرقون ، حـ١ ، ص١١٣ ؛ عبد الرحمن بدوي : دور العرب في تكويس المنكسر

الأوروبي ط . الثالثة ، دار القلم ، بيروت ، ١٩٧٩م ، ص١٠ .

<sup>(</sup>٣) ابن تومرت : أعز ما يطلب ، ص٢١ من مقدمة المحقق .

<sup>.</sup> Claudio Sanchez Albornoz: op.cit., p.199-200 (1)

<sup>(</sup>٥) بيدال: إسبانيا تنقل العلم العربي ، ص ٢٥٦.

<sup>(</sup>٦) ابن تومرت : أعز ما يطلب ، ص ٢٠ ، ٢١ من مقدمة المحقـق ؛ عبـادة كحيلـة : تــاريخ النصــارى في الأندلس ، ط . الأولى ، المطبعة الإسلامية الحديثة ، ٤١٤ (هــ/١٩٩٣م ، ص٩٣-٩٤ .

قمت ... بترجمة كتيب ابن تومرت بعد أن انتهيت من ترجمة القرآن لكي يتسنى للمسيحيين [ النصارى ] أن يأخذوا أكبر قدر من المعلومات يتمكنون عن طريقها من الرد على المسلمين ومحاربتهم  $(1)^{**}$ , ثم عاد بعد قليل فأكد بعبارة أخرى على غرضه من ترجمة القرآن وعقيدة ابن تومرت فقال  $(1)^{**}$  ولقد قمت بذلك ليتمكن الكاثوليكيون – بعد أن يدرسوا كلا منهما – أن يعرفوا أسرار المسلمين ، ويستطيعوا عن هذه الطريق مهاجمتهم  $(1)^{**}$ .

وثمة رجال دين نصارى من إسبانيا كانوا قد تعلموا اللغة العربية ، ثم سخروا ذلك فيما يفيد بني ملتهم في حربهم الفكرية ضد الإسلام (٣) ، بل إن بعضهم رَغِبَ في تعلم اللغة العربية "التماساً لحجج يقارع بها الإسلام وأهله" (٤).

وربما يكون اتجاه بعض رجال الدين إلى التعرف على تاريخ المسلمين داخلاً في بعض أهدافه في دائرة الحرب الفكرية المتصاعدة ضد الإسلام، فالمطران رودريك خيمنيس الطليطلي المنه رئيس أساقفة طليطلة ما بين سنة

<sup>(</sup>١) ابن تومرت: أعز ما يطلب ، ص٢١ من مقدمة المحقق .

يه يظهر أن اختيارهم ترجمة كتاب المرشدة يعود لكونه الكتاب المعتمد لدى الدولة الموحدية التي كانت تواجههم . ثم لايستبعد أن اختيارهم أيضاً وقع على هذا الكتاب بالذات لأنه يتضمن شطحات عقدية تجعله لايتوافق مع العقيدة الإسلامية الصحيحة . انظر : ( ابن تيمية : مجموع فتاوى ابن تيمية ، حـ١١ صـ ٢٧٦ – ٤٩١) وبذلك يسهل عليهم العثور على مفارقات يستغلونها في طعن الإسلام وإثارة الشبهات حوله وبالتالي تشويهه عند بني قومهم .

<sup>(</sup>٢) ابن تومرت: أعز ما يطلب ، ص٢٢ من مقدمة المحقق .

Cristobal Cuevas: op. cit., p. 265.

<sup>(</sup>٤) بالنثيا : تاريخ الفكر الأندلسي ، ص١٥٥ .

<sup>😽</sup> رودريك خيمنيس Rodrigo Jimenez ولــد بمقاطعــة نبرة في الشمــال الإسباني، ودرس في 🕒

٥٠٠هـ/١٢٠٨م وسنة ١٤٥هـ/١٢٤٧م (١) الذي كان يتكلم العربية (٢) - ألف في تاريخ العرب المسلمين (٣) ؛ وكونه خصص حزءاً من هذا التاريخ لحياة النبي على وخلفائه الراشدين (١) يوميء إلى أن أحد مقاصده من ذلك التأليف كان الاستفادة منه في مواجهة الإسلام فكرياً .

ومهما يكن من أمر وسواء كان حصول هؤلاء النصارى على معلومات عن الإسلام عن طريق الترجمة إلى لغتهم ، أو عن طريق تعلمهم بأنفسهم اللغة العربية، فالذي يتجلى لنا أن محرري الكتابات النصرانية المحاربة للإسلام في عصر المرابطين والموحدين قد عرفوا القرآن الكريم، بحيث صاروا يستشهدون بآيات قرآنية ، فربما ذكروها تارة بنصوصها (٥) ، وربما اكتفوا حيناً بعبارة تنبه إلى أن ما ذكروه وارد في القرآن(١) ، بل أن المتمعن في تلك

<sup>-</sup> فرنسا ، ثم عاد إلى إسبانيا ، وبدأ حياته الكنيسة ، حيث عين أسقفاً لمدينة أوسمة ، ثم صار مطراناً لطليطلة حتى وفاته عام ١٢٤٧هـ ١٢٤٧م. ولقد أسهم في الحياة السياسية في عصره ، وأبدى حماساً في عاربة المسلمين . وقد ألف الحولية المنسوبة إليه التي تضمنت قسماً عن تاريخ المسلمين ( رودنسون : المصورة الغربية ص٤٢؟ عبد المحسن رمضان :تاريخ حركة المقاومة الإسبانية ضد المسلمين في الأندلس، ط . مكتبة سعيد رأفت، القاهرة، ١٩٨٧م، حدا ، ص٧٧-٧٨؛ الشيال: التاريخ الإسلامي، ص٤٠).

<sup>(</sup>١) عبد المحسن رمضان : تاريخ حركة المقاومة ، حـ١ ، ص٧٨ .

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ، ص٧٨ ؛ الشيال : التاريخ الإسلامي ، ص٤٠ .

<sup>(</sup>٣) رودنسون : الصورة الغربية ، ص٤٢ .

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق ، الصفحة نفسها .

<sup>(°)</sup> الخزرجي: مقامع الصلبان ، تحقيق عبد المجيد الشرفي ، ط . الشركة التونسية لفنون الرسم ، تونس ١٩٧٥ م ، ص ٣١ ، ٣٥ ، ٣٦ ، ٣٨ ؛ القرطبي : الإعلام بما في دين النصارى من الفساد والأوهام ، وإظهار محاسن دين الإسلام وإثبات نبوة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام ، تحقيق : أحمد حجازي السقا ، ط . دار التراث العربي ، القاهرة ، ١٩٨ م ، حـ ٢ ، ص ٢١٥ ، ٢١٧ ؛ الونشريسي : المعيار المعرب ، حـ ١١ ، ص ٢٥٠ ، ص ٢٠٥ .

<sup>(</sup>٦) الخزرجي: مقامع الصلبان ، ص ٣١ ، ٣٦ .

الكتابات يلمح أن بعضهم قد درس عقيدة المسلمين (١) ، واطلع على أصول الدراسات الشرعية الإسلامية (٢) ؛ وعرف من أحكام الدين الإسلامي نصيباً وافراً (٣) .

ولقد تكاثرت الكتابات الطاعنة في الإسلام ونبيه عليه الصلاة والسلام في تلك الحقبة ، وقد حكى ذلك قسيس نصراني كتب آنذاك مخاطباً أحد المسلمين بقوله " أما دينكم فقد ألف كثير من أساقفتنا كتباً في الطعن فيه... " (3) ويظهر أن تلك الكتابات كانت تسطر باللغة العربية، وقد يجتمع عدد من الأساقفة لتصنيف شيء منها (٥) ، وكان بعضها يوجه إلى أشخاص معينين من المسلمين (١) ، وبعضها الآخر يسروج لها في المدن الإسلامية بين الخواص والعوام على حد سواء (٧) . وكانت مدينة طليطلة عاصمة مملكة قشتالة هي أهم المدن الإسبانية التي حملت لواء الحرب الفكرية ضد المسلمين في الأندلس ، فالرسائل والكتب المحادة للإسلام كانت تنبعث من رجال الدين فيها (٨) . ولا غرابة في ذلك وهي التي كانت وقتذاك قاعدة النصرانية في إسبانيا ، وكنيستها هي أم الكنائس والأديرة الإسبانية .

<sup>(</sup>١) الخزرجي: مقامع الصلبان ، ص٣٨ .

 <sup>(</sup>۲) المصدر السابق ، ص٣٦ .

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ، ص٣٥ ؛ القرطبي : الإعلام ، حـ٤ ، ص٤٤٨ .

<sup>(</sup>٤) الخزرجي: مقامع الصلبان ، ص٣٤ .

<sup>(</sup>٥) القرطبي : الإعلام ، حـ ١ ، ص ٤٩ .

<sup>(</sup>٦) الخزرجي: مقامع الصلبان ، ص٣٠.

<sup>(</sup>٧) القرطبي: الإعلام ، حـ١ ، ص٤٦ ، حـ٢ ، ص٢١٦ ، حـ٤ ، ص٢٠٤ ، ٤٣٨ .

<sup>(</sup>٨) الخزرجي: مقامع الصلبان ، ص٢٩ ؛ القرطبي: الإعلام ، حـ١ ، ص٤٣ ، ٤٩ ؛ ابن الخطيب: الإحاطة: " نصوص حديدة " ، ص٧٤ .

أما عن الموضوعات الإسلامية التي استغلها النصارى في حملاتهم الفكرية فهاجموها أو أثاروا حولها الشبهات فقد كانت في عصر المرابطين والموحدين تتلخص في قدسية القرآن الكريم وإعجازه ، وصدق نبوة الرسول على ، وما يحصل في الجنة والنار من نعيم وعذاب ، وكذلك فيما يتصل ببعض شرائع الإسلام وأحكامه كتعدد الزوجات والطلاق والقصاص والجهاد وانتشار الإسلام بالسيف إلى غير ذلك .

ويبدو أن ما لاح في ذلك العصر من نزعة شعوبية تمجد العجم، وتفخر بمآثرهم، وتنتقص العرب، وتحط من قدرهم (۱) كانت موجة من موجات الحملات الفكرية المحاربة للإسلام؛ فالعرب - كما لا يخفى - هم الذين في وسطهم شع نور الدين الإسلامي، فحملوه إلى الآفاق. وعرب الأندلس ومَنْ تعرب مِنْ أهل البلاد بعد أن رضي الإسلام ديناً كانوا هم حملة هذا الدين في الأندلس، الذابين عنه الأعداء النصارى، فانتقاص قدرهم، واحتقار شأنهم في الأندلس يعد ضرباً من ضروب الهجوم على الإسلام بينما تعظيم قدر العجم في المقابل إنما هو في حقيقته - رفع من شأن النصرانية، لأن هؤلاء هم الذين يمثلونها، ويرفعون لواءها.

و بجانب الكتابات الناضحة بالعداء للإسلام نشط القساوسة في بث شبهاتهم شفهياً بين المسلمين الذين ظلوا يعيشون في المدن الداخلة حديثاً في الاحتلال النصراني، فكانوا يلتقون بالعامة من أولئك المسلمين، ويشككونهم في عقيدتهم، ثم يستميلونهم إلى النصرانية (٢)؛ أما العلماء وطلبة العلم

<sup>(</sup>۱) ابن رشد: فتاوی ابن رشد ، حـ۱ ، ص٥٤٥ ، حـ۳ ، ص٧٤٧ – ١٤٢٩ .

<sup>(</sup>٢) الخزرجي: مقامع الصلبان ، ص ٢٩ ؛ الونشريسي : المعيار المعرب ، حـ١١ ، ص١٥٥ .

المسلمين فكان رجال الدين النصارى يختلون بهم ويستجرونهم إلى المناظرة في مسائل يرونها كفيلة بخلخلة العقيدة الإسلامية في قلوبهم (۱). ومما يسترعى الانتباه أن أولئك القساوسة والرهبان - كفاء ما يقومون به من بذر الشكوك بين المسلمين وتنصير لهم - كانوا يتقاضون أجوراً من الملوك النصارى ، وينشدون من وراء ذلك عندهم مكاناً علياً (۱). يحكى أحد الكتاب المسلمين عما رآه بأم عينيه من فعل رجال الدين في مدينة مُرْسِية في شرقي الأندلس بعد سقوطها في قبضة النصارى ، فيقول وكان قد ورد عليها من قبل طاغية الروم جماعة من قسيسهم ورهبانهم شأنهم الانقطاع في العبادة بزعمهم ، ونظر العلوم ، مشرئبون للنظر في علوم المسلمين وترجمتها بلسانهم برسم النقد... ولهم حرص على مناظرة المسلمين ، وقصد ذميم في استمالة الضعفاء، يأكلون على ذلك مال طاغيتهم ، ويستمدون به الجاه من أهل ملتهم ... " (۲).

على أن التنصير لم يكن قاصراً على المدن المحتلة بل امتد إلى الأراضي الإسلامية ، ففي الرسائل النصرانية التي خطها رجال الدين برسم الرد على الإسلام بزعمهم ، وبعثوها إلى المسلمين نلمح في بعضها الدعوة إلى التنصير . تأمل كلمات أحدهم في رسالته إلى أحد طلبة العلم المسلمين بعد أن بين له محاسن النصرانية وفضلها على الإسلام حسب اعتقاده ، قال " وأنا قد بذلت لك النصيحة في هذه الرسالة لما ظهر لي من نُبْلك ، فاعتبرها وتدبرها ، والله يجعلها نورك ، وسبب هداك ، آمين " (3) . ولا ريب أن النصارى لن يألوا

<sup>(</sup>١) الونشريسي: المعيار المعرب، حـ١١، ص ١٥٥ - ١٥٦.

<sup>(</sup>٢) القرطبي: الإعلام ، حـ١ ، ص٤٣ - ٤٤ ؛ الونشريسي : المعيار المعرب ، حـ١١ ، ص١٥٥ .

<sup>(</sup>٣) الونشريسي : المعيار المعرب ، حـ١١ ، ص١٥٥ .

<sup>(</sup>٤) الخزرجي: مقامع الصلبان ، ص٣٨ - ٣٩ .

جهداً في الدعوة إلى دينهم والدعاية له بين المسلمين في الأندلس إذا حانت لهم الفرص. فعلى سبيل التمثيل قدم نفر من رجال الدين النصارى المتعصبين إلى الأندلس أيام ضعفها في أواخر عصر الموحدين، فحلوا في مدينة إشبيلية، وتجرأوا على دخول مسجد من مساجدها في وقت صلاةٍ، فجعلوا ينشرون الإنجيل، ويدعون إلى عقيدتهم فما برحوا يفعلون ذلك إلى أن طردهم المصلون من المسجد (۱). ومع أنهم زُجوا في أحد السجون إلا أن حماسهم في التنصير لم يَخْبُ، إذ استمروا يدعون إلى دينهم وهم في سجنهم (۱).

وقد لا يجانبنا الصواب إذا قدرنا أن القائمين على الكنيسة الإسبانية حين صوبوا سهامهم إلى العقيدة الإسلامية ، واتجهوا إلى تنصير المسلمين في الأندلس المسلمة كانوا يرمون إلى خلق جو من الغزو الروحي لأولئك المسلمين ليسهل عليهم حينئذٍ غزوهم عسكرياً (٣) .

والمتفحص لواقع المسلمين الفكري في الأندلس يلمح حالات من الانحراف الفكري عن العقيدة الإسلامية بين أفراد منهم خلال زمن دراستنا . فهناك ألفاظ صدرت من بعض الناس تتضمن اجتراءً على الملائكة والأنبياء عليهم الصلاة والسلام، واستخفافاً بما عظمه الله سبحانه من حقوقهم، وتهاوناً بما فرضه الله من توقيرهم (٤) ؛ بل شاعت في زمن الموحدين ما نسب إلى

<sup>(</sup>١) هنري دي كاستري : الإسلام خواطر وسوانح ، ترجمـة أحمـد فتحـي زغلـول باشـا ، ط . مطبعـة الشعب، مصر ، ١٣٢٩هـ/١٩١١ ، ص١٦٢ .

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ، ص٤٨ ، ١٦٢ .

<sup>(</sup>٣) عبد الجحيد النزكي : قضايا ثقافية من تاريخ الغرب الإســــلامي ، ط . الأولى ، دار الغــرب الإســــلامي ، بيروت ، ١٤٠٩هـــ/١٩٨٨م ، ص٢٠٠ .

 <sup>(</sup>٤) عياض: الشفا، حـ٢، ص٢١٩ - ٢٠٠؛ الونشريسي: المعيار المعرب، حـ٢، ص٣٥٧، ٣٦٦، ٣٦٧.
 ٣٦٧.

الأنبياء عليهم السلام من حكايات منكرة ، وقصص مكذوبة (۱) . كما صدرت – أيضاً – أقوال من بعضهم تنطوي على غض من جناب النبي الله وانتقاص من شخصه الكريم (۲) ؛ بل بلغ الفسق بأحدهم إلى سبه عليه الصلاة والسلام (۱) . وثمة عبارات ترددت آنذاك تستهجن لسان العرب ، وترى عدم الحاجة إليه (۱) . وقد تجرأ أحدهم على لعن اللغة العربية ، وتبحح بالقدرة على قراءة سورة يوسف بلغة العجم (۱) . وغير بعيد أن تكون هذه الانحرافات الفكرية التي طفت على السطح بين مسلمي الأندلس عصرذاك كانت بأثر من الحملات الفكرية النصرانية المسلطة عليهم ، يعزز ما نميل إليه من أحد كتاب العصر الموحدي – لما رصد الطوائف التي أشاعت القصص المستشنعة عن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ذكر منها "أراذل اليهود والنصارى " (۱) .

وحاصل القول أن الأندلس تعرضت في عصر المرابطين والموحدين لحرب فكرية منظمة انبعثت من الممالك الإسبانية ، وبخاصة من مملكة قشتالة وحاضرتها طليطلة ، وقد كان أثر البابوية في تأجيج تلك الحرب ظاهراً ، شم إنها تلونت بين التشكيك في الإسلام وأحكامه وتعاليمه، والقدح في العرب، والترويج للنصرانية ، وقد صوبت نحو خواص المسلمين فضلاً عن عوامهم.

<sup>(</sup>١) ابن حمير : تنزيه الأنبياء عما نسب إليهم حُثالة الأغبياء ، تحقيق محمد رضوان الداية ، ط . الأولى ، دار الفكر المعاصر ، بيروت ، ١٤١١هـ/١٩٩٠م ، ص٢٤ ، ٢٥ .

<sup>(</sup>۲) ابن رشد: فتاوى ابن رشد، حـ٣، ص١٤٢٧؛ الونشريسي: المعيار المعـرب، حــ٢، ص٣٥٢،٣٥٩.

<sup>(</sup>٣) عياض : مذاهب الحكام ، ص٨١ ؛ الونشريسي : المعيار المعرب ، حـ٢ ، ص٣٦٦ ، ٥٢٦ .

<sup>(</sup>٤) ابن رشد : فتاوى ابن رشد ، حـ ١ ، ص٥٤٥ .

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق ، حـ٣ ، ص١٤٢٧ - ١٤٢٨ ؛ الونشريسي : المعيار المعرب ، حـ٢ ، ص٢٥٣ .

<sup>(</sup>٦) ابن حمير: تنزيه الأنبياء، ص٢٤.

### ثانياً: العلماء الذين تصدوا للحملات الفكرية النصرانية:

إن دفع المعتدين على الإسلام والمسلمين من النصارى وغيرهم لا ينحصر - كما هو معلوم - على الجهاد بالسيف والسنان وإنما يشمل أيضاً جهادهم بالحجة والبرهان واللسان (۱) ، وقد تدعو الحالة - أحياناً - إلى الجمع بين النوعين ، وقد ينفع أحدهما حيث لا ينفع الآخر (۲) . فإذا قدح الكفار في الإسلام وطعنوا في آياته وشرائعه وجب جهادهم " بالعلم والبيان دون السيف والسنان " (۲) . " فالاعتداء على الدين أضر من الاعتداء على الأنفس والأموال ، والدفاع عن الدين أوجب من الدفاع عن الأنفس والأموال " (٤) .

ومن نافلة القول التأكيد على أن العلماء وطلاب العلم هم القادرون - خلاف غيرهم من أفراد الجماعة الإسلامية - على الذب عن الدين الإسلامي ، والتصدي للشبهات التي يطلقها ضده الأعداء .

ولقد أدرك علماء الأندلس أيام المرابطين والموحدين خطر الحملات الفكرية النصرانية على بلادهم ، ووعوا مسؤوليتهم في درئها من وتحصين

<sup>(</sup>٢) ابن تيمية : الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح ، ط . على السيد صبح المدني ، القاهرة، حـ١، ص٦٧ . (٣) المصدر السابق ، ص٧٠ .

<sup>(</sup>٤) آل محمود : الجهاد المشروع ، حـ ١ ، ص٢٨ .

م لما تعرض أبو بكر بن العربي لقوله تعالى : ﴿ وجاهدوا في الله حق جهاده ﴾ ذكر أن هذه الآية تحتمل أن تكون مكيـة "ويكون حق الجهاد في مجاهدة الأعـداء بالجـدال " إلى أن قال "وبجاهدة الأعداء-

المسلمين من آثارها ، حتى إن أحدهم حين تطاول نصراني بكتاباته على الإسلام في النصف الثاني من العصر الموحدي اعتبر أن الرد على تلك الكتابات وكشف زيفها مسؤولية مناطة به شخصياً ، فحكى شعوره بتلك المسؤولية قائلاً " فصار ذلك على كأنه من فروض الأعيان " (1) .

وإذا تذكرنا أن الحملات الفكرية النصرانية على الأندلس زمنذاك تمحورت في التأكيد على صحة العقيدة النصرانية في مقابل إثارة الشبه حول الدين الإسلامي عقيدة وشريعة - إذا تذكرنا ذلك علمنا أن مواجهتها مواجهة فكرية واعية تتطلب علماء من طراز خاص لهم علم بمكائد الأعداء وتدابيرهم، ودراية بفساد العقيدة النصرانية وتناقضاتها ، ومعرفة بأحكام الشريعة الإسلامية وفضائلها ومحاسنها وحِكَمِها. ولعل أبا بكر بن العربي (٢) (ت ٤٣ ٥هـ/١١٨م) قصد مثل هذا الطراز من العلماء حين ذكر أن من أصناف العلماء الناصحين لدين الله أولئك الذابون " عن دين الله أهل العناد وأصحاب البدع ، فهم شجعان الإسلام ، وأبطاله المداعسون عنه في مآزق الضلال " . فيكون ذبهم عن الدين ونصرتهم لمه ، وإعزازهم لرايته في هذا الجال عن طريق الكلام والأقلام ، وقد عبر أبو الحجاج البلوي (٣) (ت٤٠٤هـ/ ١٢٠٨م) عن ذلك بقوله ويأبي الله إلا أن يُعز هذا الدين ويناصره ، أقام له حماةً أبحاداً، كماةً أنجاداً ، نصروه بكلامهم ، وزبروه في الكتب بأقلامهم " .

<sup>-</sup> بالجدال لم يزل ولا يزال " ( الناسخ والمنسوخ ، حـ ۲ ، ص٣٠٧ ) .

<sup>(</sup>١) القرطبي: الإعلام ، حدا ، ص٤٠ .

<sup>(</sup>٢) العواصم ، ص٣١٨ .

<sup>(</sup>٣) ألف باء ، جـ ١ ، ص٣٥٣ .

وقبل أن نتحدث عن العلماء الأندلسيين الذين شهروا بالتصدي الصريح لحملات النصارى الفكرية نشير إلى أن هناك طائفة أخرى من علماء الأندلس كانت لهم إسهامات معينة في هذا المضمار . فالمسلمون بعامة عند قراءتهم للقرآن الكريم يتعرفون على ضلال العقيدة النصرانية ، إذ ناقش القرآن دعاوى النصارى مناقشة عقلية ، أثبت لهم فيها فساد ما يدعونه (۱). وبهذا يمكننا القول إن معلمي القرآن في ذلك الزمان –وهم كثر–(۲) بتدريسهم للقرآن يسهمون بتبصير المسلمين وإعلامهم بما تحويه عقائد النصارى الضالين من انحراف وأوهام . وكذلك الحال بالنسبة للمفسرين الذين يشرحون في دروسهم وكتبهم تلك الآيات المتعلقة بالنصارى ومزاعمهم (۲) .

وغير بعيد أن يكون العلماء الأندلسيون الذين ألفوا في ذلك العصر كتباً في نبوة الرسول على قد قصد بعضهم في تأليفها مواجهة الحملات النصرانية المشككة – أو قُل المنكرة – لتلك النبوة . يومئ إلى ذلك أنه فيما توافر لدينا من كتب مخصصة للرد على النصارى زمن دراستنا نشهد فصولاً تُعنى بإثبات نبوته على والتدليل على صدقها (٤) . وخليق بالبيان هنا الإفادة

<sup>(</sup>١) خالد بن عبد الله القاسم : الحوار مع أهل الكتاب ، ط . الأولى ، دار المسلم ، الرياض ، ١٤١٤هـ ، ص١٩٦٠ .

<sup>(</sup>٣) انظر مثلاً: ابن برجان ، تفسير ابن برجان ( قطعة منه ) ، ورقــة ٢٦ ب ، ٢٨ ب ، ٢٩ أ ، ٧٧ أ ، ٨٨ ب ؛ ابن عطية : المحرر الوحيز ، حــ٤ ، ص٢١٦ – ٣١٨ ، حــ٥ ، ص١٦١ ، حـ٨ ، ص١٦٤ ؛ ابن الحريي : أحكام القرآن ، ق ١ ، ص١٥ ، ؛ ابن الحريري : غايـة النهايـة ، حــ١ ، ص١١ ، ١٧ ، ٢٢ ، ٨٠ ، ١٤٣ . ١٤٣ . ١٤٣ .

<sup>(</sup>٤) الحزرجي : مقامع الصلبان ، ص١١٦ - ١١١ ؛ القرطبي : الإعلام ، حـ ، ص٢٦١ .

بأن آيات النبوة التي يكتب عنها العلماء بعامة تعنى عادة معجزاته الله أو دلائل نبوته أو أعلامها<sup>(۱)</sup>. وعندنا علماء أندلسيون ألفوا في النبوة ، منهم أبو عبد الله بن خلف الأوسي (ت٥٣٥هـ/١٤٢م) الذي ألف كتاب " الأصول إلى معرفة الله ونبوة الرسول الله " (٢). وأبو عبد الله بن أبي الخصال (٢) (ت٠٤٥هـ/ ١٤٦م) الذي نظم قصيدة في النبي الله عرض فيها لمعجزاته عنوانها " معراج المناقب ومنهاج الحسب الثاقب في ذكر نسب الرسول المعجزاته ومعجزاته ومناقب أصحابه " (٤). وعبد الحق الإشبيلي الله " (ت٥٨١م) الذي ألف كتاباً بعنوان " معجزات الرسول الله " (٥٠٠وممد بن

<sup>(</sup>١) ابن تيمية : الجواب الصحيح ، حـ٤ ، ص١٧ .

يه أبو عبد الله محمد بن خلف الأنصاري الأوسى ، ويعرف بالإلبيري ، لأن أصله من إلبيرة ، سكن قرطبة ، كان من العارفين بمذاهب المتكلمين ، مشاركاً في الأدب ، متقدماً في الطب ، له عدة مؤلفات في الأصول والحديث . توفي في جمادى الآخرة عام ٣٧هه/١٤٢ م ( ابن الأبار : التكملة ، حد ١ ، ص٤٣٩ - ٤٤٠ ؛ ابن عبد الملك المراكشي : الذيل والتكملة ، س٢ ، ص١٩٣ - ١٩٥٠ ؛ ابن الخطيب: الإحاطة ، حـ٣ ، ص٢٠٣ ) .

<sup>(</sup>٢) ابن عبد الملك المراكشي : الذيل والتكملة ، س٦ ، ص١٩٤ .

<sup>(</sup>٣) رسائل ابن أبي الخصال ، ص٦٢٧ - ٦٣٧ .

<sup>(</sup>٤) الكلاعي : الإكتفاء ، حـ ١ ، ص٣٩ ؛ الوادي آشي : برنامج الوادي آشي ، ص٢٢٤ .

يهم أبو محمد عبد الحق بن عبد الرحمن بن عبد الله الأزدي الإسبيلي ، يعرف بابن الخراط ، من أهل إشبيلية ، خرج من الأندلس بعد سقوط دولة المرابطين ، فسكن بجاية في المغرب الأوسط . كان فقيها حافظاً ، بارعاً في الحديث وعلومه ، مشاركاً في الأدب والشعر ، وله مصنفات عدة في الأحكام والحديث والوعظ طبع أكثرها . وقد توفي في بجاية سنة ٥٨١هـ/١٨٥ م وقيل ٨٨هه/ ١١٨٦ . (ابن الأبار : التكملة ، ط . كوديرا ، حـ٢ ، ص٧٣٧- ٣٣٨ ؛ المنذري : التكملة ، حـ١ ، ص١٦ ؛ ابن الزبير : صلة الصلة ، ص٤-٧ ؛ الغبريني : عنوان الدراية ، ص٤١ -٤٤ ؛ الذهبي : سير أعلام النبلاء ، حـ١ ، ص٨١ ، النائشة ، دار الآفاق الجديدة ، بيروت ، ٠٠١ اهـ ١٩٨٠ ، م ٢٩٣ ؛ ابن فرحون : الديباج ، حـ٢ ، ص١٦ ) .

<sup>(</sup>٥) ابن فرحون : الديباج ، حـ ٢ ، ص٦١ .

أحمد اللخمي (ت ٢٥٦هـ/ ٢٥٦م) الذي صنع أرجوزة في معجزات النبي على الله الله الدرر السنية في معجزات سيد البرية " وقد شرحها بنفسه في سفر ضخم (١).

ومن جانب آخر فإننا إذا استعرضنا بعض كتب السيرة النبوية المؤلفة في عصر الدراسة نخالها لا تخلو في بعض المواضع من عبارات تُرى باعتقادات النصارى ، وقلة حظهم من العلم والعقل (٢) . ومن الملاحظ أن أبا الربيع الكلاعي (٣) (ت٦٣٤هـ/١٣٧م) لما نقل قصة وفادة نصارى بخران على النبي في من كتب السيرة ، وما جاء فيها من ذكر لاعتقادهم في عيسى الكيل قطع سياق القصة وقال " ففي كل هذا من قولهم قد نزل القرآن مدحضاً حجمهم، ومبطلاً دعاويهم ، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل" (١) ثم ساق عدداً من الآيات القرآنية الداحضة لأقوالهم (٥) ، ثم نراه يرجع مرة أخرى ليتم بقية القصة (١) . فكأنه أراد بهذا التوضيح ألا يفوته الإسهام في بحابهة الفكر النصراني الموجه نحو الإسلام والمسلمين في الأندلس حينذاك.

الله بكر محمد بن أحمد بن عيسى بن حجاج اللخمي ، من أهل إشبيلية ، سكن بأخرة مراكش ، كان مشاركاً في فنون من العلم ، ذا حظ من الأدب وقرض الشعر . ولى القضاء مرتين ، وله مؤلفات في الحديث ورجاله . وقد تـوفي في شعبان سنة ٢٥٤هـ/٢٥٦م ( ابن عبد الملك المراكشي : الذيل والتكملة ، س٢ ، ص١٩٥-١١ ) .

<sup>(</sup>١) ابن عبد الملك المراكشي: الذيل والتكملة ، س٦ ، ص١٩ .

<sup>(</sup>٢) السهيلي : الروض الأنف ، حـ ٢ ، ص٤٠٤-٥٠٥ ، حـ٥ ، ص٥٥-٣٦ .

<sup>(</sup>٣) الاكتفاء : جدا ، ص١٨٥ - ٤٨٦ .

<sup>(</sup>٤) الكلاعي: الاكتفاء، حدا، ص٤٨٧.

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق ، الصفحة نفسها .

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق ، ص٤٨٧ - ٤٩٢ .

وبالرغم من أن القاضي عياضاً (١) (ت٤٤٥هـ/١١٩م) قد صرح في كتابه "الشفا بتعريف حقوق المصطفى " عند حديثه عن معجزاته على ، وخصائصه وكراماته - بأنه لم يجمعه " لمنكر نبوة نبينا على ، ولا لطاعن في معجزاته " (٢) بمعنى أنه لم يُرد رداً مباشراً على أحد أنكر النبوة ، أو طعن في المعجزات إلا أن الناظر فيما حواه الكتاب من أبواب تبين منزله الرسول على، وما أظهره الله على يديه من الآيات والمعجزات ، وما يجب له من حقوق على الناس ، وما يجوز عليه من الأمور البشرية وما يمتنع ، وكذلك ما ورد فيه من بيان لأحكام من سبه أو انتقصه من المسلمين أو من أهل الكتاب ﴿ - إِن الناظر في كل هذا ليشعر بأن المؤلف لم يُقْدِم على تأليف كتابه إلا لمعالجة تيار فكري أخذ يسري بين الناس عصرئذ يقلل من قدر النبي على ، يدعم وجهة النظر هذه إشارته في صدر الكتاب إلى أن شروعه فيـ قـ د جـاء بعد إلحاف متكرر من بعضهم عليه لتصنيفه ، وأنه طلب منه التمثيل على أقواله ليكون أدعى إلى الاستفادة الحقة منه (٣) . زد على ما سبق أن عياضاً قد حكى ما شهده بنفسه في ذلك الزمن من أن الناس قد اجتالتهم موجة من التساهل بالألفاظ المنطوية على عدم التوقير للنبي ﷺ (١٤) .

والذي يلوح لنا - من خلال ما وصلنا إليه آنفاً - أن القاضي عياضاً قد ألف كتابه الشفا ليُسهم في التصدي لتيار فكري منحرف حمل في أطوائه جرأة على مقام النبي على وغير مستبعد أن يكون للنصارى أثر في تغلغل

<sup>(</sup>١) الشفا ، حـ١ ، ص٤٧٩ .

<sup>(</sup>٢) عياض: الشفا، حـ١، ص٤٨١.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ، حـ١ ، ص٢٨ .

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق ، حـ٢ ، ص٢٥ .

ذلك التيار بين المسلمين في ذلك العصر.

ولقد كان لبعض الشعراء مشاركة في التحذير من فساد العقيدة النصرانية وتبيان زيغها وضلالها . فأبو طالب عبد الجبار المرواني (ت٥١٦هـ/ ١١٢٢م) تعرض للعقيدة النصرانية في أرجوزته التي وضعها في التاريخ ، فقال أثناء بيانه للعلم والنظر فيه :

والصُّنعُ لم يشركه فيه أحدً لا يخلوان مِن تعايرهما من خالف التوحيد فهو قد هذى

وصانعُ العَالَم فردٌ صمدُ فصنعُ الاثنين اشتراك منهما وكلُّ ما زاد عن اثنيين كذا إلى أن يقول:

أفظع به من مذهب خبيث أف له من منطق ذميم فهو ذُو التقديس والتبريك (١)

وللِنصارى القولُ في التثليثِ وطابقوا اليهودَ في التجسيمِ حَلَّ الإلهُ الفردُ عن شريكِ

\$ \$

أما الآن فقد حان الحديث عن العلماء الذين جندوا أنفسهم للتصدي للحملات الفكرية النصرانية ، فكانوا يترصدون لما يذيعه النصارى من أفكار ضالة بين المسلمين ، ويتعقبون ما يثيرونه من شبهات حول الدين الإسلامي ونبيه على ، ثم يقومون بالرد عليها بالمناظرة الشفهية أونة ، وبالمحادلة

يه هو عبد الجبار بن عبد الله بن أحمد المرواني يتصل نسبه بالأمير الأموي عبد الرحمن الأوسط ، كان من أهل المعرفة بالأدب واللغة والشعر . وله كتاب في التاريخ بعنوان " عيون الإمامة ونواظر السياسة " . توفي في رمضان عام ٥١٦هـــ/١١٢٦م ( ابسن بسام : الذخيرة ، ق١ ، م٢ ، ص٥٩٦-٩٤٤ ابن بشكوال : الصلة ، حـ٢ ، ص٣٧٩-٣٧٠ ؛ ابن سعيد : المغرب ، حـ٢ ، ص٣٧١) . (١) ابن بسام : الذخيرة ، ق١ ، م٢ ، ص٩٢٤-٩٢٥ .

الكتابية آونة آخرى . ويأتى في مقدمة هؤلاء أبو جعفر بن عَبِيْدَة الحزرجي الكتابية آونة آخرى . ويأتى في مقدمة هؤلاء أبو جعفر بن عَبِيْدَة الحزرجي (ت ٨٢٥هـ/١١٧م) الذي ابتدأت عنايته بالرد على الحملات الفكرية المعادية للإسلام في سن باكرة (١) ، ثم إنه في سنة ٤٠هـ/١١٥م (١) ، وبينما كان عمره إحدى وعشرين سنة (١) أخذه النصارى أسيراً من قرطبة إلى طليطلة (٤) المعلمة فكان أحد القساوسة المعلمة هنالك يلتقى بالمسلمين الخاضعين

الله وحفر أحمد بن عبد الصمد بن أبي عبيدة بن عبد الحق الخزرجي ، ينسب إلى سعد بن عبادة على من أهل قرطبة ، عُرف منذ شبيبته بالذكاء والحفظ ، وكان معتنياً بالحديث والتواريخ والقصص . ولقد امتحن بالأسر في طليطلة، ولما أطلق سراحه تنقل بين عدة مدن كان آخرها مدينة فاس بالمغرب ،حيث توفي بها في ذي الحجة سنة ٨٥هه/١٨٧ م . وقد خلف عدة مؤلفات من أبرزها : مقامع الصلبان ، ونفس الصباح في غريب القرآن وناسخه ومنسوخه . وقد طبعا كلاهما ( ابن الأبار : التكملة ، حـ١، ص٨٥ ؛ ابن عبد الملك المراكشي : الذيل والتكملة ، س١ ، ق١ ، ص٣٩ - ٢٤١ ؛ ابن فرحون : الديباج ، حـ١ ، ص٢١ - ٢١ ؛ التنبكتي : نيل الابتهاج ، ص٩٦ ؛ ابن القاضي : حذوة الاقتباس في ذكر مَنْ حل من الأعلام مدينة فاس ، ط . دار المنصور ، الرباط ، ١٩٧٣م ، حـ١، ص١٤١ ) . السراع في دكر مَنْ حل من الأعلام مدينة فاس ، ط . دار المنصور ، الرباط ، ١٩٧٣م ، حـ١، ص١٤١ ) . المسراع ضد النصارى ترتيبهم حسب الأسبقية بالوفاة . وقد بدأنا هنا بابن أبي عبيدة رغم تأخره بالوفاة عن ضد النصارى ترتيبهم حسب الأسبقية بالوفاة . وقد بدأنا هنا بابن أبي عبيدة رغم تأخره بالوفاة عن عدد من العلماء الذين سنذكرهم بعده ، لأن المصادر أعطتنا تاريخاً عدداً لجهوده في بحال المواحهة الفكرية مع النصارى يسبق بسنوات ليست قليلة وفاة أولئك العلماء الذين لا نعرف بالتحديد التاريخ الذي زاولوا فيه حهودهم في المجال نفسه .

<sup>(</sup>١) الخزرجي : مقامع الصلبان ، ص١٢٠ .

<sup>(</sup>٢) ابن عبد الملك المراكشي : الذيل والتكملة ، س١ ، ق١ ، ص٢٤٠ .

<sup>(</sup>٣) ذاك أن مولده كان في سنة ١٩٥هـ/ ١١٢٥م . ( ابن الأبار : التكملة ، حـ١ ، ص٨٥ ) .

<sup>(</sup>٤) الخزرجي: مقامع الصلبان ، ص٢٩-٣٠.

المه المجلم المجلم المجلم المسرق أن ابن أبي عبيدة كان من أنصار يحيى بن غانية عامل المرابطين على مرطبة، وأن أُسْرَه حَدَثُ عند دخول النصارى قرطبة سنة ٥٠هـ/ ١١٥٥م ( الخزرجي : مقامع الصلبان ، ص٨ من مقدمة التحقيق ) حيث أنهم دخلوها بالتحالف مع ابن حمدين في أواخر تلك السنة ( ابن الخطيب: الإحاطة ، حـ٤ ، ص٣٤٥ ) .

장상상상 لم يتيسر معرفة اسم هذا القسيس (الخزرجي: مقامع الصلبان ، ص١٦ من مقدمة التحقيق) وقسد تجنب فرناندودي لاحرانخا التحري عن هوية هذا القسيس لما تطرق له في بحثه حول كتاب مقامع -

للحكم النصراني ، ويطرح عليهم شبهات حول الإسلام بغية تشكيكهم فيه، فاستغل هؤلاء المسلمين وجود ابن أبي عبيدة الخزرجي عندهم ، فراحوا يع ضون عليه - رغم حداثة سنة - ما يحيرهم من اعتراضات القسيس على الإسلام ، فكان ابن أبي عبيدة يلقنهم الحجج المفحمة التي استطاعوا بها إسكات ذلك القسيس ، وإدحاض شبهاته المزخرفة (١) ، بل لقد قدر لابن أبي عبيدة الخزرجي أن يكتب -وهو في الأسر- كتاباً في السرد على النصاري. ذاك أن القسيس الطليطلي استنكر إحادة المسلمين في الرد على أغاليطه، فأحذ يستفهم عن ذلك حتى علم بخبر ابن أبي عبيدة (٢) ، فبعث إليه برسالة يشرح له فيها – على حد زعمه – محاسن النصرانية ، ومساوئ الإسلام (7). ونظراً لكون ابن أبي عبيدة الخزرجي يقيم أسيراً في طليطلة فقد خشى على نفسه من غضب النصاري وبطشهم إن رد على رسالة قسيسهم ، فتمهل مدة إلى أن علم بموعد خلاصه من الأسر (٤) ، وذلك في بحـر سنة ٤٢هـ/ ١١٤٧م (٥) ، وعندها بادر بالرد على تلك الرسالة ، فأخذ يتعقب عباراتها ، ويكشف عوارها ، ويهتك سترها ، ويبين تهافتها (١) ، فتجمع لديه كتاب

<sup>-</sup> الصلبان ، فاكتفى بتسميته بـ " قسيس طليطلة " .

<sup>(</sup> milagras Espanoles en una obra Polemica Musulmana, Revista Al Andalus, vol. xxx111, 1968, p. 14, 19,21, 39, 54).

<sup>(</sup>١) الخزرجي : مقامع الصلبان ، ص٢٩ - ٣٠ .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ، ص٣٠ .

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ، ص٣٠ - ٢٩ .

٤) المصدر السابق ، ص ٢٩ .

<sup>(</sup>٥) ابن عبد الملك المراكشي : الذيل والتكملة ، س١ ، ق١ ، ص٢٤٠ .

<sup>(</sup>٦) الخزرجي: مقامع الصلبان ، ص٣٩-١٩٧ .

حفيل في الرد على ذلك القسيس ، فحرص على نشره في عدة نسخ بين المسلمين في طليطلة قبل مغادرته إياها . يقول ابن عبد الملك المراكشي (١) عنه وعن كتابه " وتركه في نسخ بأيدى جماعة من المسلمين المبتلين بالأسر هناك لما يَسَّرَ الله في تخلصه " . وقد جاء عنوان هذا الكتاب في المصادر غير متطابق ، فسمى بـ " مقامع هامات الصلبان ورواتع رياض الإيمان " (٢) و " مقامع الصلبان ومراتع رياض أهل الإيمان " (٣) و " مقامع الصلبان في الرد على عبدة الأوثان " (٤) و " مطامع الصلبان وروضان الإيمان " (٥) و "مقامع الصلبان" (١) و قد طبع هذا الكتاب أكثر من مرة .

ويظهر أن اطلاع ابن أبي عبيدة الخزرجي عن قرب على الجهود المبذولة من قبل النصارى لحرب الإسلام وأهله فكرياً ، وقيامه بالرد على بعضها حينما كان مأسوراً عندهم قد خلق في نفسه -لما فاء إلى دار الإسلام-هما دائماً ، وعناية خاصة بالدراسات التي تنافح عن الإسلام ، وتفضح الحملات الفكرية النصرانية المضادة له . إذ نراه يقدم كتابه الآنف الذكر

يه استفاد أحد الكتاب المتأخرين من كتاب ابـن أبـي عبيـدة في رده علـى هـذا القسـيس فضمنـه برمتـه في كتاب له سماه " الفاصل بين الحق والباطل " ووجهه إلى رجل نصراني اسمه " حنا مقار " ( الخزرجي : بين الإسلام والمسيحية ( مقامع الصلبان ) تحقيق محمد شامة ، ص٢٦-٢٤ من مقدمة التحقيق ) .

<sup>(</sup>١) الذيل والتكملة ، س١ ، ق١ ، ص٢٤٠ .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ، ص ٢٤٠ .

<sup>(</sup>٣) ابن الأبار: التكملة ، حـ١ ، ص٨٥ ؛ ابن القاضي: حذوة الاقتباس ، حـ١ ، ص١٤١ .

<sup>(</sup>٤) الخزرجي: مقامع الصلبان ، ص٣٩ .

<sup>(</sup>٥) المصدر نفسه ، ص١٢ من مقدمة المحقق .

<sup>(</sup>٦) الرعيني : برنامج شيوخ الرعيني ، ص٥٦ ؛ التنبكتي : نيل الابتهاج ، ص٦٩ .

للطلاب ، فيقرأونه عليه بعد سنوات من تصنيفه (۱) . كما نراه - أيضاً - قد ألف كتاباً آخر يبدو أنه يعالج القضية عينها ، وذلك بعنوان " مقام المدرك في إفحام المشرك " (۲) . وثمة مصنف ثالث كتبه حول إعلام نبوة الرسول بعنوان " قصد السبيل في معرفة آيات الرسول السيس ومسألة نبوة الرسول السيس مسألة طالما شكك فيها النصارى وأضرابهم خلال حملاتهم الفكرية ضد الإسلام ونبيه عليه الصلاة والسلام .

#### ☆ ☆ ☆

وممن ذاعت شهرته بين علماء الأندلس في ميدان المواجهة الفكرية مع النصارى أبو مروان بن مسرة اليحصبي (0.00 هه 0.00 مروان هن مسرة اليحصبي الكتابة إلى أبي مروان هذا (0.00 أساقفة النصارى في طليطلة ، واتفقوا على الكتابة إلى أبي مروان هذا (0.00 يثنون – فيما يبدو – على النصرانية ، ويطعنون في الإسلام ، " فبعد أن بذلوا يثنون – فيما يبدو محدهم كتبوا له رسالة ... في بطاقة صغيرة عدد أسطارها نحو ثلاثين " (0.00 وقد تولى صياغة عباراتها نيابة عنهم رجل اسمه عبدالرحمن نحو ثلاثين " (0.00

(١) الرعيني : برنامج شيوخ الرعيني ، ص٥٦ .

<sup>(</sup>٢)ابن عبد الملك المراكشي : الذيل والتكملة ، س١ ، ق١ ، ص٢٤٠ ؛ ابن فرحون : الديباج ، حــ١ ، ص٢١٦ . انظر تعليقاً للشرفي في : الخزرجي : مقامع الصلبان ، ص٢١١ ، حاشية .

<sup>(</sup>٣)ابن عبد الملك المراكشي : الذيل والتكملة ، س١ ، ق١ ، ص٢٤٠ ، ابن فرحون : الديبـــاج ، حــ١ ، ص٢١٦ .

الله له الحديث والفقه مع الأدب والفضل والدين والورع والتواضع . توفي في رمضان عام ٥٥٢هـ/ الله له الحديث والفقه مع الأدب والفضل والدين والورع والتواضع . توفي في رمضان عام ٥٥٢هـ/ ١٠٥٧م ( ابن بشكوال : الصلة ، حـ٢ ، ص٣٦٦-٣٦٧ ؛ الضبي : بغية الملتمس ، ص٣٨٢م ، ابن فرحون : الديباج ، حـ٢ ، ص١٩٨-١٩ ) .

<sup>(</sup>٤) القرطبي: الإعلام ، حدا ، ص ٤٩ .

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق ، الصفحة نفسها .

ابن غصن (١١) ، فصارت تلك الرسالة تنسب إليه (٢) .

و بالمقارنة بين الزمن الذي عاش فيه ابن مسرة - وهم النصف الأول من القرن السادس الهجري - الثاني عشر الميلادي - وبين ما شرحناه سابقاً من ترجمة النصاري القرآن الكريم وغيره عام ٥٣٨هـ/١١٤م بقصد حرب الإسلام بالفكر يتراءى لنا أن هذا العمل الذي أقدم عليه أولئك القساوسة ما هو إلا صورة من صور الحرب الفكرية التي أزمعت القوى النصرانية على إحكام تنفيذها تجاه مسلمي الأندلس. أما تخير النصاري أبا مروان بن مسرة لبيعثوا إليه برسالتهم دون سواه فربما مرد ذلك إلا أنه كان وقتها من أبرز العلماء في قرطبة الحاضرة العتيدة للمسلمين في الأندلس ؛ إذ كان أبو مروان فيها حينئذ عالى الذكر ، رفيع القدر (٣) . وتلقى مثله لرسالة من النصاري يُكْسِبها دعاية عريضة بين المسلمين عالمهم وعاميهم . فيترتب على ذلك تناقلهم لخبرها ، وتشوفهم إلى النظر فيها ، ومعرفة محتواها ، وإذا تحقق شيء من هذا فلا يستبعد أن يتأثر بما ورد فيها بعض ضعاف المسلمين. فيضطرب إيمانهم ، وتهتز عقيدتهم . وهذا ما ينشده النصاري ويرمون إليه .

ومهما كان الأمر فحين استلم أبو مروان الرسالة بـادر بالـرد عليها،

<sup>(</sup>١) القرطبي: الإعلام ، حـ١ ، ص٤٩ .

الم عبد الرحمن بن غصن وصف في بعض المصادر بالنصراني ( ابسن الأبار : التكملة ، حــ ٢ ، ص ٢٢٣ ) فاسمه يوحى أنه من مسلمي طليطلة الذين ارتدوا عن الإسلام . وهناك بعض الشخصيات المعروفة في مدينة وادي الحجارة القريبة من طليطلة ينسبون إلى غصن ( ابن الأبار : التكملة ، ط . كوديرا ، حـ ٢ ، ص ٣٣ ) فهل عبد الرحمن هذا يمت إليهم بصلة ؟ حـ ٢ ، ص ٣٣ ) فهل عبد الرحمن هذا يمت إليهم بصلة ؟ (٢) ابن الأبار : التكملة ، حـ ٢ ، ص ٧٢٣ ، القرطبي : الإعلام ، حـ ١ ، ص ٤٩ .

<sup>(</sup>٣) ابن بشكوال : الصلة ، حـ ٢ ، ص٣٦٧ .

حيث أجابهم عنها " وأحسن الجواب ، وأظهر لهم جهلهم وتبلدهم في ذلك الكتاب " (١) ، و لم يكتف بذلك ، وإنما شفعها بقصيدة دالية نظمها في معنى جوابه المذكور (٢) من وقد عرفت رسالته وقصيدته في الرد على النصارى بـ " ميزان الصدق المفرق بين أهل الباطل وأهل الحق " (٢) . ولقد سمع طلبة العلم الأندلسيون هذه الرسالة من أبي مروان وكتبوها (٤) وتداولوها فيما بينهم ، وقد قرضها أحد تلامذته بقصيدة جاء فيها :

عقيدةُ أيمانِ : حَدَثُها كَرَامــةً

تَجَلَّى ظَلاَمُ الشركِ منها بكوكب

أشادت بذا كْرَاها العُدَاةُ فَشَيَّدَتْ

أقاويل حَامِ عن ذُرًا السلِّينِ مُعْسرِبِ (٥)

**☆ ☆ ☆** 

<sup>(</sup>١) القرطبي: الإعلام ، حـ١ ، ص ٤٩ .

<sup>(</sup>٢) ابن خير : فهرسة ما رواه عن شيوخه ، ص٤١٨ .

الشعر أحد الأسلحة الفكرية المعتبرة لدى المفكريين المسلمين في مواجهة النصارى (عبد المجيد الشرفى : الفكر الإسلامي في الرد على النصارى إلى نهاية القرن الرابع / العاشر ، ط . الدار التونسية، تونس ١٩٨٦م ، ص٤٥٤) ولقد استشهد بعض العلماء في معرض تعريتهم للديانة النصرانية المحرفة بالشعر ( القرطي : الإعلام ، حـ٤ ، ص٤١٤ ؛ القرافي : الأجوبة الفاحرة عن الأسئلة الفاحرة ، تحقيق بكر زكى عوض ، ط . الثانية ١٤٠٧هه ١٩ ، ص١٩٨٩ ، ص١٩٨٩ ) .

<sup>(</sup>٣) ابن خير : فهرسة ما رواه عن شيوخه ، ص٤١٨ .

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق ، الصفحة نفسها .

<sup>(</sup>٥) ابن الأبار: التكملة ، حـ٢ ، ص٧٢٣.

ويعد عبد الله بن سهل الغرناطي (ت٥٩٥-/١٥١م) من العلماء الأندلسيين الذين حاوروا النصارى وجادلوهم ، فاحرزوا الغلبة عليهم . فلقد كان مقامه في مدينة بيّاسة المه أيام سيطرة نصارى قشتالة عليها بين سنتى ٤٣٥هـ/١١٨م و ٤٧٥هـ/١٥٦م (١) في أعقاب الصراع بين المرابطين والموحدين - كان ذلك فرصة أتاحت له الالتقاء برجال الدين وطلاب العلم النصارى القادمين من حاضرتهم طليطلة (٢) . فجرت بينه وبين قسيسهم عدة مناظرات ، استطاع ابن سهل أن يعلو عليه فيها ، يقول ابن الخطيب (٢) عن ابن سهل هذا وله مع قسيسهم مجالس في التناظر ، حاز فيها قصب السبق" . ولعل من أكبر الأسباب في إقدام ابن سهل على مناظرة القسيس عدة مرات، ومن ثم سحقه بالحجة والبرهان كونه قد تسلح بالعلوم المساعدة على ذلك ، فلقد كان بجانب معرفته بالعلوم الشرعية ذا معرفة بالمنطق والعلوم الرياضية

الله أبو محمد عبد الله بن محمد بن سهل الضرير ، ينبز بوحه نافخ ، من أهل غرناطة . كانت له عناية بالقرآن والحديث والنحو والآداب والمنطق والعلوم القديمة وغيرها . سكن مرسية بعد أن طلبه محمد بن سعد بن مردنيش لتأديب ولده ، فبقى بها حتى وفاته في ذي القعدة سنة ٥٧١هـ/١١٦م (ابن الأبار: التكملة ، حـ٢ ، ص ٨٤٩ ) . الإحاطة " نصوص حديدة " ، ص ٧٤ ) .

الموت المائة على المحتملة المحتمرة في كورة حيان ( ابن غالب : فرحة الأنفس ، ص١٥ ؛ ياقوت المحتم البلدان ، حدا ، ص١٥٥) إلى الشمال الشرقي من الحياضرة ( عنان : الآثار الأندلسية ، ص٢٢٨) وكانت تطل على نهر الوادي الكبير ( الإدريسي : صفة المغرب ، ص٢٠ ؛ ابن سعيد : المغرب ، حـ٢ ، ص٢١) وهي حالياً مركز إداري في محافظة حيان في إسبانيا ( ابن الأبار : الحلة ، حـ٢ ، ص٢٥٣ ، حاشية٢ ) .

<sup>(</sup>١) ابن أبي زرع : الأنيس المطرب ، ص٢٦٣ ، ٢٦٤ .

<sup>(</sup>٢) ابن الخطيب: الإحاطة ، حـ٣ ، ص٤٠٤ ، الإحاطة " نصوص حديدة " ، ص٧٤ .

<sup>(</sup>٣) الإحاطة ، جـ٣ ، ص٤٠٤ .

والعلوم القديمة - معرفة شهد له بها النصارى واليهود فضلاً عن المسلمين (١)، حيث " امتد صيته من أجلها ، وأجمع المسلمون واليهود والنصارى أن ليس في زمانه مثله " (٢) .



ولقد نظم الفقيه أبو الأصبغ بن زروال الشعباني أنه " قصيدة طويلة ميمية في الرد على نقفور عظيم الروم " كما يقول ابن عبد الملك المراكشي (") ، وقد بلغت أبياتها مائة واثنين وسبعين بيتاً ، لا نملك منها سوى البيت الأول فقط ، وهو :

من الملك المنصور من آل هاشم

سليل السراة المنجبين الأعاظم

وواضح من وزن القصيدة وقافيتها ، وكذلك من سياق كلام ابن خير<sup>(٥)</sup> (ت٥٧٥هـ/ ١٧٩م) عنها ، والذي كان قد قرأها على ناظمها

<sup>(</sup>١) ابن الخطيب: الإحاطة ، حـ٣ ، ص٤٠٤ ، الإحاطة " نصوص حديدة " ، ص٧٤ .

<sup>(</sup>٢) ابن الخطيب: الإحاطة ، حـ ٣ ، ص ٤٠٤ .

مل عيسى بن موسى بن عمر بن زروال الشعباني ، من أهل غرناطة ، كان فقيها محدثاً أديباً بليغاً وشاعراً بحيداً ، وخطيباً مصقعاً ( ابن عبد الملك المراكشي : الذيل والتكملة ، س٥ ، ق٢ ، ص٥١٠-٥١٣ ؛ ابسن الزبير : صلة الصلة ، ص٢٠-٤٧ ) ولا نعرف سنة وفاته ، لكن ابسن خسير المتسوفي سنة ٥٧٥هـ/١١٩ م روى عنه ، وتركم عليه مما يشعر بأنه كان قد توفى حين كتب ابن خير كتابه (فهرسة ما رواه عن شيوخه ، ص٠١٤ ) فتكون وفاة ابن زروال إذن قبل سنة ٥٧٥هـ/١٩٩ م

<sup>(</sup>٣) الذيل والتكملة ، س٥ ، ق٢ ، ص١١٥-٥١٣ .

<sup>(</sup>٤) ابن خير : فهرسة ما رواه عن شيوخه ، ص٤١٠ .

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق ، الصفحة نفسها .

أبي الأصبغ نفسه أن المقصود بنقفور ليس حاكماً نصرانياً معاصراً للناظم و إنما هو الامبراطور البيزنطي نقفور ألذي كان قد بعث إلى الخليفة المطيع لله العباسي  $^{44}$  (١٣٤هــ/١٤٩م – ٣٦٣هــ/٩٧٤م) قصيدة ميمية مطلعها :

من الملك الطهر المسيحي مالكاً إلى خلف الأملك من آل هاشم إلى خلف الأملك من آل هاشم إلى الملك الفضل المطيع أخى العلا

ومن يرتجى للمعضـــلات العظائـــــم (٢)

يتمي إلى إحدى الأسر الكبرى في آسيا الصغرى وصل عرش الإمبراطورية البيزنطية بعد وفاة الإمبراطور رومانوس الثاني عام ٣٥٢هـ/٣٦٩م . وكان قبل ذلك يطلق عليه الدمستق بمعنى القائد العام للقوات البيزنطية في آسيا الصغرى ، واشتهر أيامها بحروبه العنيفة ضد المسلمين ، فاحتل كريت ودخل حلب واحتاح كثيراً من الأراضي الإسلامية ، وبعد اعتلائه عرش الإمبراطورية واصل نشاطه الحربي في بلاد المسلمين حتى قاد بنفسه حملات إليها . وقد استمر في الحكم إلى أن اغتيل في سنة ٥٥٩هـ/ ٩٦٩م . انظر أخباره مفصلة في الباز العربيني : الدولة البيزنطية ، ط . دار النهضة العربية ، بيروت ، ١٩٨٢م ، ص١٩٦٤ على ابن كثير رحمه الله ( البداية والنهاية ، حـ١١ ، ٢٤٤ - ٢٤١ ) ويبدو أن أخباره اختلطت على ابن كثير رحمه الله ( البداية والنهاية ، حـ١١ )

المطبع الله العباسي هو أبو القاسم الفضل بن حعفر المقتدر بويع له بالخلافة لما خُلع المستكفي بـا الله في جمادي الآخرة سنة ٣٣٤هـ/٩٤٦م واستمر في الحكم إلى أن تنازل لابنه الطائع با الله عن الحلافـة آخر سنة ٣٦٣ هـ/٩٧٤م ، ثـم تـوفي في محرم السنة التالية ( ابن العمراني : الأنباء في تـاريخ الحلفاء ، ص ١٧٧-١٧٩ ؛ الذهبي : سير أعلام النبلاء ، حـ١٥ ، ص ١١٣-١١٨ ) .

- (۱) ابن خير: فهرسة ما رواه عن شيوخه ، ص ٤٠٩ ؛ السبكي : طبقات الشافعية الكبرى ، تحقيق عبد الفتاح الحلو ، ومحمود الطناحي ، ط . دار إحياء الكتب العربية ، القاهرة ، ١٩٧٦م ، حـ٣ ، ص ٢٤٤ .
- (٢) ابن حزم: ديوان الإمام ابن حزم الظاهري، تحقيق صبحي رشاد عبد الكريم، ط. الأولى، دار الصحابة، طنطا، ١٤١٠هـ/١٩٩٠م، ص٤٢.

وأبياتها تدنو من السبعين بيتاً (۱) ، حيث أنشأها لهذا الأمبراطور أحد كتابه ممن ارتد عن الإسلام ، فكان " يفخر فيها بهذا اللعين ، ويتعرض لسب الإسلام والمسلمين ، ويتوعد فيها أهل حوزة الإسلام بأنها سيملكها كلها حتى الحرمين الشريفين ... ويزعم أنه ينتصر لدين المسيح الله ... و ... يعرض فيها بجناب الرسول عليه من ربه التحية والإكرام ، ودوام الصلاة مدى الأيام " (۲) .

ومن المتوقع أن السبب الذي حرك أبا الأصبغ بن زروال للرد على قصيدة نقفور الروم بالرغم من الفارق الزمني البعيد بينهما هو قيام النصارى في الأندلس بإعادة نشرها بين المسلمين في ذلك الحين ، إذ تحمل في حناياها – كما مر قبل قليل – تهديداً للمسلمين بامتلاك بلادهم ، وتمجيداً للنصرانية والمسيح عليه الصلاة والسلام ، وتعريضاً بمقام النبي على . وهذه الأغراض هي ذاتها التي كان يدندن حولها نصارى الممالك الإسبانية في حربهم النفسية والفكرية للمسلمين في الأندلس إبان ذلك العصر .

وحيث أنه ليس عندنا من قصيدة أبي الأصبغ بن زروال غير البيت الأول ، وليس لدينا - أيضاً - في المصادر وصفاً لها فإننا بلا شك لا نستطيع تقويمها ، ولا التحقق من مفردات عناصرها ، ولا الحكم على مضامين أبياتها ، ولكن هذا لا يمنعنا - بحكم أنها جاءت رداً على قصيدة نفقور - أن نراجح عدم ابتعادها عن النسق العام للقصائد التي أنشأها علماء الإسلام

<sup>(</sup>١) ابن حزم : ديوان الإمام ابن حزم ، ص٤٦-٤٨ ؛ السبكي : طبقـات الشـانعية ، حـ٣ ، ص٢٠٥-٢٠٩ ؛ ابن كثير : البداية والنهاية ، حـ١١ ، ص٢٤٧ - ٢٤٧ .

<sup>(</sup>٢) ابن كثير : البداية والنهاية ، حــ ١١ ، ص٢٤٤.

للرد على تلك القصيدة النصرانية (١) ، لا سيما القصيدة التي سبكها في الربع الأول من القرن الخامس الهجري أبو محمد بن حزم (٢) (ت٥٥هـ/ ٢٥١م) بصفته أندلسياً كأبي الأصبغ بن زروال ، حيث دارت قصيدته البالغة مئة وستة وثلاثين بيتاً على محاور متعددة أبرزها: التذكير بالفتوحات الإسلامية ، والإشادة بالقادة المسلمين الذين كانت لهم وقائع مشهودة مع الروم، والتقليل من شأن النصارى وتهديداتهم على البلدان الإسلامية؛ لأن المسلمين سيقفون لمم بالمرصاد ، ويردونهم على أعقابهم بكل عزة وقوة ، ثم التعرض للعقيدة النصرانية المحرفة ، وما فيها من فساد وضلال ، ومحافاة للعقل والمنطق ، وأخيراً التأكيد على صحة نبوة نبينا محمد وشي مع ذكر أمثلة على ذلك (٢) . فلا يُظن أن تبتعد كثيراً قصيدة أبي الأصبغ بن زروال عن هذه الموضوعات التي طرقها ابن حزم في قصيدته ما دام أنه قد أنشأها للرد على قصيدة نفقور الروم ، وإن اختلفت طريقته عن غيره في تناول تلك الموضوعات .

## ☆ ☆ ☆

ولقد كان لأحد علماء قرطبة في الثلث الأول من القرن السابع الهجري - الثالث عشر الميلادي - مشاركة رائدة في مواجهة الفكر النصراني المهاجم

<sup>(</sup>١) ابن خير : فهرسة ما رواه عن شيوخه ، ص٤٠٩-٤١٠ .

<sup>(</sup>٢) قلنا في الربع الأول من القرن الخامس الهجري ، لأن القصيدة اطلع عليها ابن حزم في بحلس الخليفة الأموي قي الأندلس المعتد بالله ( ابن حزم : ديوان الإمام ابن حزم ، ص٤٨ ) والمعتد بالله الأموي تـولى من ١٨هـ/١٠٨م حتى ٤٣٨هـ/١٠٩م ( المقري : نفخ الطيب ، حـ١ ، ص٤٣٨ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر القصيدة كاملة في : ابن حزم : ديوان الإمام ابن حزم ، ص٥٦-٦٢ ؛ السبكي : طبقات الشافعية ، حـ٣ ، ص٢٤٧ - ٢٥٢ .

للإسلام والمسلمين في الأندلس. إذ كتب بعض المنتحلين لدين النصرانية كتاباً أسماه " تثليت الوحدانية في معرفة الله " ، وبعث به من طليطلة إلى قرطبة " ، "متعرضاً فيه لدين المسلمين ، نائلاً فيه من عصابة الحق الموحدين " (1) وقد سعى إلى تسويق كتابه هذا بين المسلمين " ليستنزل به الأغبياء الأغمار "(1). ثم إنه تطاول أكثر على الدين الإسلامي ، وأخذ يكثر من الاعتراض عليه ، ويتبجح عند قومه النصارى أن علماء الأندلس ليس في مكنتهم مجاراته في أقواله ، ولا الرد على شبهاته (٢).

به بعد أن نقل القرافي السؤال الحادي عشر للنصاري الذي ادعوا فيه جواز الاتحاد بين الله وغيره تعــالي الله عما يقولون علواً كبيراً ، واستشهدوا على ذلك بتكليم الله تعالى لموسى الطَّيْلِين ، وأشار إلى أن هـذا السؤال اعتمد عليه أغشتين زعيم قسيسي طليطلة في كتاب " مصحف العالم " ( الأجوبة الفاخرة ، ص٢٦٧ - ٢٦٨ ) قال : " ثم جاء ابن الفخار اليهودي ، تنصر ورأس عنـد ملـوك الإفرنـج بـالوزارة وغيرها ... وكتب بهذا السؤال إلى علماء قرطبة ... " ( المصدر السيابق ، ص٢٦٨ ) وإذا رجعنا إلى نصوص " تثليث الوحدانية " وحدنا فيها فحوى هذا الادعاء ( القرطبي : الإعلام ، حـــ١ ، ص١٠٠-١٠٦ ) وحين رد عليه ذلك العالم القرطبي بين أن الكاتب قد استعان في صباغة ادعائــه علــي مــا كتبــه إغشتين في " مصحف العالم " ( المصدر السابق ، حـ ١ ، ص١٢٦ ، ١٤٧ - ١٤٧ ) فوجود فحوى ذلك الادعاء في كتاب " تثليث الوحداتية " وتأكيد القرافي أن ابن الفخار قد كتب مثل هذا الادعاء إلى علماء قرطبة يدفعنا إلى أن نتساءل لماذا لا يكون ابن الفحار هـ و محرر " تثلبث الوحدانية " ؟ لا سيما وأن ابن الفخار الذي اسمه إبراهيم كان سفيراً لملك قشتالة إلى حكمام الموحدين ، وذُكر منهم المستنصر الموحدي ( ٦١٠هـ/١٢١١م - ٦٢٠هـ/١٢٢٤م) ( المقسري : نفسح الطيب ، حــ٣ ، ص٧٨٥) والزمن الذي عاش فيه ابن الفخار هذا هو الزمن عينه الذي أُلف فيه كتـاب الإعـلام . كمـا أن أحوال ابن الفخار كمعايشته للمسلمين ومعرفته باللغة العربية والمنطق ( ابن سعيد : المغرب ، حـ٧، ص٢٣ ؛ المقري : نفح الطيب ، حـ٣ ، ص٢٧٥ ) هذه الأحوال تتوافق مع أحوال كماتب " تثليث الوحدانية " حسبما تظهر واضحة لمن يقرأ مناقشة القرطبي له في كتابة الإعلام .

<sup>(</sup>١) القرطبي: الإعلام ، حـ١ ، ص٤٣ .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ، ص٤٦-٤٤ .

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ، ص٤٥ .

كتاب " تثليث الوحدانية " منطلقاً من قناعته " أن النكاية في العدو بالبرهان واللسان أوقع من نكاية السيف والسنان " (١) . فاقتفى أقواله قولاً بعد قول ، وناقشه مناقشة علمية حلى فيها فساد كلامه وتناقضه ، وذلك في كتاب وسم به " الإعلام بما في دين النصارى من الفساد والأوهام وإظهار محاسن الإسلام وإثبات نبوة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام " وقد نسب هذا الكتاب إلى القرطبي المفسر المشهور ، نزيل مصر : محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فَرْح الأنصاري الخزرجي \* المتوفي سنة ٢٧١هـ/١٢٧٩م .

وحيث أن كتاب الإعلام هذا يُعد وثيقة شاهدة على إسهام علماء الأندلس في رد الحملات الفكرية النصرانية الموجهة صوب الأندلس في زمن دراستنا فمن الضروري النظر في مدى صحة نسبته إلى القرطبي المفسر.

<sup>(</sup>١) القرطبي: الإعلام ، حدا ، ص٤٦ .

<sup>﴿</sup> لَمْ يَأْتِ ذَكُرَ لَهَذَا الْعَنُوانَ عَلَى لَسَانَ المؤلِّفَ لَا فِي مَقَدَمَةَ الْكَتَابُ وَلَا فِي غيرها .

به الله عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فَرْح الأنصاري الخزرجي القرطبي . نشأ في قرطبة ، شم هاجر إلى المشرق ، واستوطن مصر . كان محدثاً فقيهاً مفسراً ، متبحراً في كثير من العلوم . عَمَرَ أوقاته بين العبادة والتصنيف ، وتوفي في منية ابن الخصيب في صعيد مصر في شوال سنة ٢٧٦هـ / ٢٧٣م . وقد خلّف عدة مؤلفات طبع أكثرها ، ومن أشهر تلك المؤلفات كتابه في التفسير : الجامع لأحكام القرآن ( ابن عبد الملك المراكشي : الذيل والتكملة ، س٥ ، ق٢ ، ص٥٨٥ ؛ ابن فرحون : الديباج ، ح٢ ، ص ٣٠٨ - ٣٠٩ ؛ السيوطي : طبقات المفسرين ، ص٩٧ ؛ الداودي : طبقات المفسرين ، ص٩٧ ؛ الداودي : طبقات المفسرين ، طح٢ ، ص ٢١٠ - ٢١٢ ، حاجي خليفة : كشف حد٢ ، ص ٣٦ - ٧٠ ؛ المقري : نفح الطيب ، حد٢ ، ص ٢١٠ - ٢١٢ ، حاجي خليفة : كشف الظنون ، حد١ ، ص٣٨٣ ، ٣٩٠ ، ٤٣٠ ؛ خلوف : شحرة النور ، ص٧٩١ ) انظر تفاصيل واسعة عن حياته وآثاره في : ( القصبي محمود زلط : القرطبي ومنهجه في التفسير ، ط . دار الأنصار ، القاهرة ، ٣٩٩هـ / ١٩٧٩م ، ص٢ - ٥٠ ؛ يوسف عبد الرحمن الفرت : القرطبي المفسر ، ط . الأولى ، دار القلم ، الكويت ، ٢٠٤ ١هـ / ١٩٨٢م ، ص٣ - ٩٠ ؛ مشهور حسن سلمان : الإمام القرطبي ، ط . الأولى ، دار القلم ، الكويت ، ٢٠٤ ١هـ / ١٩٨٢م ، ص٣ - ٩٠ ؛ مشهور حسن سلمان : الإمام القرطبي ، ط . الأولى ، دار القلم ، دمشق ، ٣١٤ اهـ / ١٩٩٢ م ، ص ١ - ١٠٥ ) .

فأولاً: لا حدال أن المؤلف قرطبي ، يوحي بذلك ما حاء في مقدمة كتاب الإعلام بأنه بادر بالنظر في كتاب " تثليث الوحدانية " الوارد إلى قرطبة بصفته أحد علمائها (١) ؛ علاوة عن أن مخطوط الإعلام قد كتب تحت عنوان أنه " للقرطبي رحمه الله " (٢) \*

ثانياً: من الواضح أن الكتاب تم تأليفه قبل سقوط قرطبة بأيدي النصارى عام ٦٣٣هـ/١٣٦٦م (٣) ، فالمؤلف يقول عن كتاب النصراني إنه " بعث به من طليطلة أعادها الله إلى مدينة قرطبة حرسها الله " (٤) . فعبارة " حرسها الله " تدل على أن قرطبة ما زالت في حوزة المسلمين بعكس قوله عن طليطلة " أعادها الله " التي تعنى أنها قد خرجت من سلطان المسلمين .

ثالثاً: بل يخيل إلينا أن الكتاب قد ألف قبل سقوط قرطبة بمدة ليست بالقصيرة ، فالمؤلف حين تحدث عن الإسلام وظهوره على الدين كله قال: وهذا دين الإسلام الذي جاء به محمد الطيخ له ست مائة سنة ونيف من الأعوام، وهو باق إلى آخر الأيام ... " (°) وفي موضع آخر قال " وهذا دين محمد رسولنا على قائم منذ ست مائة سنة ونيف " (۱) . فهذا يثبت أن الكاتب

<sup>(</sup>١) القرطبي: الإعلام ، حدا ، ص٤٣ .

<sup>(</sup>٢) انظر صورة الصفحة الأولى من المخطوط : القرطبي : الإعلام ، حــ ١ ، ص٣٩ .

يه استفاد منه بعض علماء الإسلام ، واكتفوا باسم " القرطبي " دون إشارة إلى كنية أو اسم ( ابن تيمية : بحموعة الرسائل والمسائل ، ط . الأولى ، دار الكتب العلمية ، بيروت ١٤٠٣هــ/١٩٨٣م ، حـ٤ ، ص١٥٦ ؛ رحمت الله الهندي : إظهار الحق ، تحقيق محمد أحمد ملكاوي ، ط . الثانية ، دار الحديث ، القاهرة ، ١٤١هـ/١٤٩٣م ، حـ٢ ، ص٣٩٥ ) .

<sup>(</sup>٣) ابن الأبار : التكملة ، حدا ، ص١٢٠ ، ٣٢٣ ؛ ابن عذارى : البيان ، ق. الموحدين ، ص٣٣١ .

<sup>(</sup>٤) القرطبي: الإعلام ، حدا ، ص٤٣ .

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق ، حـ٢ ، ص٢٧٧ .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ، حـ٢ ، ص٢١٩ .

صنف كتابه بعد عام ست مائة هجرية بسنوات معدودات. فنيف تفيد الزيادة القليلة على العدد، حتى أن بعض أهل اللغة يراها بين الواحدة إلى الثلاث (١).

رابعاً: ثم إن المتأمل في مقدمة الإعلام يحس بأن الكاتب كان من أعلام علماء قرطبة ، وليس من غمار طلبة العلم العاديين ، فهو يرى أن جواب النصراني قد تعيَّنَ عليه (٢) ، بل يحكى أن جماعة من إخوانه رغبوا إليه أن يرد على ذلك النصراني (٣) ، مما يفيد أنه كان على قدر من العلم كبير .

خامساً: وإذا قلبنا صفحات الكتاب انكشف لنا أن صاحبه رجل غزير العلم، واسع الثقافة، كثير الاطلاع، فهو عالم بأصول الدين ودقائق العقيدة، ذو معرفة باللغة والحديث والتفسير والسيرة، ولديه حظ وافر من الشعر والحكم والأمثال.

سادساً: ثم إننا إذا كررنا النظر في الكتاب استبان لنا أننا أمام كاتب عارف بطرق المحادلة ، متمرس على فنون المحاججة ، قد اطلع على كثير من أسفار النصارى وكتاباتهم (٤) ، وتتبع بعض ما كتبه العلماء المسلمون من ردود عليهم (٥) . بل إنه وعد بإفراد كتاب للرد على أحد مشاهير علماء النصارى السابقين عندما تعرض لبعض أقواله (٦) . وهذه الأشياء كلها تنبئ إن مؤلف

<sup>(</sup>١) الزبيدي : تاج العروس ، حـ١٢ ، ص٥١٦ .

<sup>(</sup>٢) القرطبي: الإعلام ، حـ ١ ، ص٤٠ .

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ، الصفحة نفسها .

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق ، ص٧٩ .

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق ، حـ٢ ، ص٢٢٨ .

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق ، حـ١ ، ص١٥٧ ، ١٥٧ .

الإعلام شخص متخصص في الدراسات المتصلة بالنصرانية قد صرف وقتاً من عمره للإحاطة بها .

وبناء على هذه المعطيات التي تجمعت لنا حول كتـاب الإعـلام ننظر الآن إلى أي حد تتوافق وأحوال القرطبي المفسر محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الذي يُنسب إليه الكتاب . فنقول كان القرطبي المفسر حتى سنة ٦٢٨هـ/١٣٦١م لا يزال يقرأ العلم على مشايخ قرطبة (١) ، بل إنه في السنة التي سبقتها قد تردد في مسألة علمية بين ثلاثة من علماء قرطبة ليستفتيهم في شأنها (٢) الأمر الذي يفيد أن القرطبي المفسر حتى ذلك الحين لا يعدو أن يكون طالب علم في قرطبة لا يتميز عن غيره من الطلاب. وإذا تذكرنا أن كتاب الإعلام قد ثبت تأليفه قبل عام ٦٣٣هـ/١٣٦م وربما قبل ذلك بسنوات ليست قليلة - كما رجحناه - وأن مؤلفه -حسبما استنتجنا -كان من علماء قرطبة البارزين ، وأنه متخصص في الدراسات المتعلقـة بالنصرانية - إذا تذكرنا هذه الأشياء جميعها وقارناها بوضع القرطبي المفسر في المدة الزمنية عينها ألفيناها بعيدة الاتفاق ، وأنه من غير المعقـول أن يكـون القرطبي هذا هو مؤلف الإعلام ، فهو لم يكن حينذاك من علماء قرطبة المعدودين ، و لم يَبْدُ عليه أي اهتمام بالدراسات النصرانية وما يرتبط بها ، وإذا ملنا إلى تأليف كتاب الإعلام في أوائل القرن السابع الهجري كان القرطبي المفسر - فيما يبدو - صبياً وقتها ليس في مقدوره تصنيف الكتب ناهيك عن تصنيف كتاب مثل كتاب الإعلام.

<sup>(</sup>١) القرطبي : الجامع لأحكام القرآن ، حـ٣ ، ص٢٣٧ .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ، حـ٤ ، ص٢٧٢ .

وأمر آخر يضعف أن يكون كتاب الإعلام للقرطبي المفسر ، وهو أن نسبة هذا الكتاب إليه تبناها بعض المهتمين بكتب التراث من المتأخرين (۱) فما تحت أيدينا من مصادر قديمة سواء كانت مغربية أو مشرقية ترجمت للقرطبي المفسر لا تذكر كتاب الإعلام في عداد مؤلفاته ، مع أنه من المفترض - لو كان قد ألفه - أن يأتي ذكره في رأس قائمة المصنفات التي كتبها بصفته أحد مؤلفاته الأولى ؛ وبخاصة عند المغاربة والأندلسيين ، إذ يلزم أن يكون القرطبي قد كتب كتاب الإعلام قبل مغادرته الأندلس ، ولو كان ذلك كذلك لما فات على هؤلاء المؤرخين المغاربة والأندلسيين معرفتهم بتأليفه له - وهم الذين حرصوا على تتبع أخباره لما استوطن مصر بعد تَرْكِه الأندلس (۲).

ومما يضعف نسبه الإعلام إلى القرطبي المفسر – أيضاً – أن الذين كتبوا عنه من المعاصرين ، وعنوا بحصر مؤلفاته ، وتعقبوا أماكن وجودها ، لم يعثروا على إشارة لهذا الكتاب في تضاعيف مؤلفاته المعروفة رغم أن كتبه ترددت أسماء بعضها في بعض ، لأن منهجه في التأليف الابتعاد عن تكرار المعلومات أكثر من مرة (٦) ، فكثيراً ما يكتفي – إذا عرضت له مسألة من المسائل – بالإحالة من كتاب إلى آخر من كتبه ، فيذكر هذا الكتاب أو ذاك بعنوانه المعروف (٤) ، ولا شك أن كثيراً من المسائل المتصلة بالنصارى وعقائدهم قد

<sup>(</sup>١) البغدادي : هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين ، ط . دار العلوم الحديثة ، بيروت ١٩٥٥م ، Fernando de la Granja : milagros Espanoles , p . 2,5 ؛ ١٢٩ ص ٢٠٠ ، ص

<sup>(</sup>٢) ابن عبد الملك المراكشي : الذيل والتكملة ، س٥ ، ق٢ ، ص٥٨٥ .

<sup>(</sup>٣) مشهور حسن سلمان : الإمام القرطبي ، ص٩٧ .

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق ، ص ۹۸ ، ۱۲۸–۱۲۹ ، ۱۳۵ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۶۹ ، ۱۶۹ ، ۱۶۹ ، ۱۰۹ ؛ المرجع السابق ، ص ۹۸ ، ۱۸۰ ، ۹۳ ، ۹۳ ، ۱۳۹ ؛ القصبي زلط : القرطبي، ص ۶۹ – ۰۰.

تطرق إليها ، وبخاصة في كتابه التفسير ، فلو كان الإعلام من مؤلفاته ليس هذا فحسب ، بل ومن أوائلها لأحال إليه وردد اسمه سواء في التفسير أو غيره .

وخلاصة ما نخرج منه بعد هذا النقاش أن القرطبي المفسر محمد بن أجمد بن أبي بكر بن فر و الأنصاري المتوفى سنة ٦٧١هـ ١٢٧٣هـ ابعد أن يكون هو مؤلف كتاب " الإعلام بما في دين النصارى من الفساد والأوهام " والأقرب أن يكون مصنفه أحد علماء قرطبة الآخرين ، وربما كان من شيوخ القرطبي المفسر .

ولقد عثرنا على إحالات لأبي العباس أحمد بن عمر القرطبي " (ت٢٥٦هـ/ ٢٥٨م) - وهو شيخ القرطبي المفسر - (١) في شرحه لصحيح مسلم (٢) يشير فيها إلى كتاب اسمه " الإعلام " ، وذلك في عدة مواضع ،

المجه العباس أحمد بن عمر بن إبراهيم بن عمر الأنصاري ، يعرف بابن المزين ، ولمد بقرطبة ، وسمع فيها الكثير، وانتقل إلى المشرق ، واستقر بمصر ، فاشتهر أمره ، وطار صيته . كان بارعاً في الفقه والعربية، عارفاً بالحديث ، له عدة مؤلفات من أبرزها : المفهم في شرح ما أشكل من تلخيص كتاب مسلم ، كشف القناع عن حكم مسائل الوحمد والسماع . توفي في الإسكندرية في ذي القعدة سنة ٢٥٦هـ /١٥٩ م ( ابن عبد الملك المراكشي : الذيل والتكملة ، س١ ، ق١ ، في المعددي : الوافي بالوفيات ، حـ٧ ، ص٢٦٤-٢٦٥ ؛ ابن فرحون : الديباج المذهب ، حـ١ ، ص٢٤٠ - ٢٤٢ ؛ المقري : نفح الطيب ، حـ٢ ، ص ٢١٥ ؛ مخلوف : شحرة النور ، مسمع المعددي المهددي : المقري : نفح الطيب ، حـ٢ ، ص ١٩٤ ؛ مخلوف : شحرة النور ،

<sup>(</sup>۱) صرح بذلك القرطبي المفسر في عدد من كتبه . انظر مثلاً : الجامع لأحكام القرآن ، حـ٣، ص٩٥، حـ٤ ، ص٢٩، ١٩١،١٢٠ ؛ التذكرة ، ص١٩١،١٢٠ ، حـ٤ ، ص٢٩ ؛ التذكرة ، ص١٩١،١٢٠ ...

<sup>(</sup>۲) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم ، تحقيق محي الدين مستو وآخرين ، ط . الأولى ، دار ابن كثير ، ١٤١٧هـ/١٩٩٦م ، حـ٤ ، ص٥٠، حـ٦ ، ص٥٠، ١٤٨ ، ١٧٦ ، ١٨٣.

الأول: حينما عرض لبركة النبي على قال: " وذكرنا من ذلك جملة صالحة في كتاب ( الإعلام بمعجزات النبي عليه الصلاة والسلام ) " (١) . الثاني : لما أشار إلى أن نبينا ﷺ قد أعطى من كل نوع من أنواع معجزات الأنبياء عليهم السلام قبله عقب على ذلك بقوله " كما أوضحناه في كتابنا المسمى ب (الإعلام بصحة نبوة محمد عليه أفضل الصلاة والسلام) " (٢) . الشالث : عندما تطرق لصفة الرسول على في الكتب القديمة قال " وقد ذكرنا منه مواضع كثيرة جاءت في كتب أنبياء بني إسرائيل في كتــاب (الإعــلام) " (٢٠) . الرابع: حين رد على القائلين بأن الحواريين كانوا أنبياء أرسلوا إلى الناس بعد عيسى عليه الصلاة والسلام قال " وهو قول أكثر النصاري كما ذكرناه في كتاب (الإعلام) " (٤٠) . الخامس : لما تعرض لتأويل النصاري للختان قال " وليس هذا بأول جهالاتهم ، فكم لهم منها وكم ؟ ويكفيك من ذلك أنهم زادوا على أنبيائهم في الفهم ، وغلطوهم فيما عملوا عليه ، وقضوا به من الحكم " ثم قال " وقد اسبغنا القول في هذا في كتاب ( الإعلام ) " (°) .

١ - في الأولى جاء الكتاب باسم " الإعلام بمعجزات النبي عليه الصلاة والسلام "، وفي الثانية باسم " الإعلام بصحة نبوة محمد عليه أفضل الصلاة والسلام "، وفي الثلاث الباقية اكتفى فقط بالكلمة الأولى من

وإذا أرجعنا البصر في هذه الإحالات الخمس نلحظ مايلي :

(١) القرطبي: المفهم ، حدد ، ص٧٠٠ .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ، حد ، ص٥٠ .

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ، حـ٦ ، ص ١٤٨ .

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق ، حـ٦ ، ص١٧٦ .

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق ، حدة ، ص١٨٣٠ .

العنسوان وهي " الإعلام " .

٧ - موضوعات الإحالات الشلاث الأولى تتسق وموضوع كتاب الإعلام هذا الذي يشير إليه أبو العباس القرطبي بصفته أحد مؤلفاته ، فهي تمس - كما هو واضح - معجزات النبي الإحالتان الرابعة والخامسة يبعدان في أو بأوصافه في التوراة والإنجيل ، بينما الإحالتان الرابعة والخامسة يبعدان في موضوعيهما عن موضوعات الإحالات الثلاث الأولى ، فهما يختصان بالرد على النصارى ، وتبدو الخامسة أكثر تعلقاً بموضوع الرد على النصارى . فهو - كما سبق - لما ذكر تأويلات النصارى المضلة ، وافتراءاتهم على أنبيائهم عقب بقوله " وقد أسبغنا القول في هذا في كتاب ( الإعلام ) " . وبناءً على هذا الاستنباط فيفترض أن يكون كتاب الإعلام هذا أكثر من واحد ، وبخاصة أن المؤلف ذكر اسمه بثلاث صيغ ، فيكون - مشلاً - واحد منها يختص بإثبات نبوته الله ولكن مؤلفه لم يلتزم بالعنوان .

٣ - إذا عُدْنا إلى الكتاب المنسوب إلى القرطبي المفسر وهو " الإعلام . يما في دين النصارى من الفساد والأوهام وإظهار محاسن دين الإسلام وإثبات نبوة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام " ألفيناه يتضمن موضوعات كل الإحالات الخمس التي سردناها قبل قليل ، ففيه أمثلة عن بركة الرسول الله الله على أن رسول الله على قد أعطى من كل نوع من أنواع معجزات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام قبله (٢) ، وفيه أمثلة كثيرة من

<sup>(</sup>١) القرطبي: الإعلام ، حـ٣ ، ص ٢٨١ - ٢٨٨ ، ٣٧٠ - ٣٧٣ .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ، حـ٢ ، ص ٢٤٠ ، حـ٣ ، ص ٣٤٦-٣٤٦ .

أوصاف الرسول على التوراة والإنجيل (۱) ، وفيه رد على القائلين بإرسال الحواريين إلى الناس بعد عيسى بصفتهم أنبياء (۲) ، وفيه نقد لكثير من جهالات النصارى وضلالاتهم (۲) . فهل يعني أن الكتاب الذي يعزو إليه القرطبي أبو العباس ويسميه " الإعلام " هو كتاب " الإعلام " الذي نروم معرفة مؤلفه ، وبخاصة أن الكلمة الأولى من العنوان في الكتابين واحدة ؟

إننا لا نستطيع البت في الإجابة على هذاالسؤال ، لأن كتاب "الإعلام " لأبي العباس القرطبي في حكم المفقود ، فهو غير موجود بين أيدينا ، ولا نملك نصوصاً منه - ولو محدودة - لنجري مقارنة بينه وبين ما جاء في كتاب "الإعلام بما في دين النصارى من الفساد والأوهام ... " فلنتدبر إذن في أحوال أبي العباس القرطبي هذا ، ونقارنها بما كنا قد استخلصناه من صفات توفرت في مؤلف ذلك الكتاب ، لعلنا نصل إلى شيء فيما نحن بصدد التثبيت منه .

لقد ضنت المصادر علينا بأخبار عن حياة أبي العباس القرطبي في الأندلس ، فكل ما نعرفه أنه ولد في سنة ٧٨هه/١٨٦م في قرطبة ، وسمع فيها الكثير<sup>(١)</sup>. على أن ثمة خبراً ذكره أبو العباس عن نفسه يُلقي ضوءاً على أحد الجوانب التي تهمنا معرفتها من حياته، وفيما يلي سوف نسوق بعض هذا الخبر بالنص وبعضه الآخر بالمعنى . قال أبو العباس<sup>(٥)</sup> " أني لما وصلت إلى تونس قاصداً الحج سمعت أخباراً سيئة عن البلاد المصرية من جهة العدو الذي

<sup>(</sup>١) القرطبي: الإعلام ، حـ٣ ، ص٢٦٣ - ٢٨٠ .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ، حد٢ ، ص٢٠٤ ، حـ٣ ، ص ٣٨١ .

<sup>(</sup>٣) انظر مثلاً: المصدر السابق ، حـ٢ ، ص١٨٨-٢١٣ ، حـ٤ ، ص٣٩٣-٤٣٧ .

<sup>(</sup>٤) الصفدي : الوافي بالوفيات ، حـ٧ ، ص٢٦٥ ؛ المقري : نفح الطيب ، حـ٢ ، ص٦١٥ .

<sup>(</sup>٥) المفهم ، حـ٦ ، ص٢٤ .

غلب على دمياط ، فعزمت على المقام بتونس إلى أن ينجلي أمر العدو " ثم ذكر أنه رأى في المنام وكأنه في مسجد رسول الله على وأنه يسلم عليه ، وعندئذ زال عنه الخوف وتجدد عزمه على قصد الحجاز ، ثم قال " وسافرت إلى أن وصلت الإسكندرية عن مدة مقدارها ثلاثون يوماً .... فوجدتها والديار المصرية على أشد حوف ، وأعظم كرب ، والعدو قد استفحل أمره ، والديار المصرية على أشد حوف ، وأعظم كرب ، والعدو قد استفحل أمره ، وعظمت شوكته ، فلم أكمل في الإسكندرية عشرة أيام حتى كسر الله العدو... " (١) ، ثم ختم كلامه بقوله " ثم إن الله تعالى كمل على إحسانه وإنعامه وأوصلني بعد حج بيته إلى قبر نبيه الله ومسجده ، فرأيته والله في اليقظة على النحو الذي رأيته في المنام من غير زيادة ولا نقصان " (١) .

يفهم من خاتمة كلام أبي العباس القرطبي أنه لم يسبق لـه القدوم إلى مسجد رسول الله على قبل هذه المرة ، وبالتالي أنه لم يسبق لـه حج بيت الله الحرام قبلها أيضاً . وإذا كان قد نص على أن وصوله إلى تونس كان بقصد الحج ، فإن هذا يُلهم أنه قدم من بلده الأندلـس سواء كان مباشرة أو بعد مروره بالمدن المغربية الواقعة إلى الغرب من تونس ، فكان خروجه هذا من الأندلس لأول مرة. فالأندلسيون والمغاربة كان أول شيء يحرصون على المبادرة فيه إذا خرجوا إلى المشرق هو التوجه إلى أرض الحجاز لأداء فريضة الحج وزيارة المسجد النبوي (٢) . وإذا علمنا كذلك أن حادثة دخول العدو النصراني (الصليبيين ) دمياط التي أشار إليها أبو العباس قد وقعت في سنة

<sup>(</sup>١) القرطبي: المفهم ، حـ٦ ، ص٢٤-٢٠ .

<sup>﴿</sup> هكذا وردت ، حيث قدم قصد قبر النبي ﷺ على مسجده !!

<sup>(</sup>٢) القرطبي: المفهم ، حـ٦ ، ص٢٥ .

<sup>(</sup>٣) مؤنس : تاريخ الجغرافية والجغرافيين ، ص٤٣٢ .

7٤٧هـ/ 17٤٩م (١) . وأن كسر المسلمين له حدث في محرم سنة 7٤٨هـ/ 17٤٥م (٢) فمعنى ذلك أن خروج أبي العباس القرطبي من الأندلس لأول مرة ووصوله إلى تونس كان في سنة 7٤٧هـ/ 1٤٩هـ/ 1٢٤٩م أي بعد أزيد من عشر سنوات على سقوط قرطبة الحادث في سنة <math>7٣٧هـ/ 1٧٣٩م \* .

أما الآن وبعد أن تجمعت لدينا هذه المعلومات الآنفة الذكر الخاصة بأبي العباس القرطبي وما خالطها أيضاً من استنتاجات فلنطبقها على ما عندنا من معطيات كنا قد استخلصناها من قبل عن مؤلف كتاب " الإعلام بما في دين النصارى من الفساد والأوهام .... " فأبو العباس من أهل قرطبة فهو قرطبي إذن ، وترجح لدينا أنه لم يخرج إلى المشرق إلا بعد سنوات من سقوط قرطبة عام ٣٣٣هـ/١٣٦٦م ، وليس هناك شيء يمنعنا من الجرم بأنه وقت تأليف كتاب " الإعلام بما في دين النصارى من الفساد والأوهام ... " كان أحد علماء قرطبة ، فمولده قد ثبت في عام ٥٧٨هـ/١٨٢م ، وقد عُدَّ من

<sup>(</sup>١) الذهبي : العبر ، حـ٣ ، ص٢٥٦ ؛ ابن كثير : البداية والنهاية ، حـ١٣ ، ص١٧٧ .

<sup>(</sup>٢) الذهبي : العبر ، حـ٣ ، ص٢٥٨-٢٥٩ ؛ ابن كثير : البداية والنهاية ، حـ١٣ ، ص١٧٨ ؛ بحمول : الإعلام والتبيين في خروج الفرنج الملاعين على ديار المسلمين ، ص٩٧ .

الديباج المذهب ، حدا ، ص ٢٤١) وقد أخذ بهذه الرواية بعض الذين ترجموا له من المتأخرين (الديباج المذهب ، حدا ، ص ٢٤١) وقد أخذ بهذه الرواية بعض الذين ترجموا له من المتأخرين (القرطي : المفهم، حدا ، ص ٣١ من مقدمة المحققين ؛ الفرت : القرطبي المفسر ، ص ٥٣ ؛ مشهور سلمان : الإمام القرطبي ، ص ٧٧) وهؤلاء قد خلطوا بين أبي العباس أحمد بن عمر القرطبي مؤلف المفهم نزيل الإسكندرية ، وبين سميه أبي العباس أحمد بن عمد بن عمر القرطبي ساكن قنا (ت٢٧٦هـ/٢٧٣م) فالذي رحل مع أبيه من الأندلس في سن الصغر هو هذا الأخير وليس صاحب المفهم ( ابن عبد الملك المراكشي : الذيل والتكملة ، س١ ، ق٢ ، ص ٤٧٤ ؛ الصفدي : الوافي بالوفيات ، ح٧ ، ص ٣٩٩ ؛ المناس .

مشايخ القرطبي المفسر . ولا يخامرنا شك في اهتمامه بالرد على النصارى بعد الذي نقلناه على لسانه من أقوال تنص على ذلك .

وبناء على هذا التطابق، أو التطابق في بعض الوجوه وعدم التعــارض في بعضها بين أحوال أبي العباس القرطبي وبين ما عليه مؤلف كتاب " الإعلام بما في دين النصاري من الفساد والأوهام ... " فالاحتمال كبير أن يكون هذا الكتاب هو الذي عزا إليه أبو العباس عند شرحه لصحيح مسلم ؛ يرجح هذا الاحتمال ما وقفنا عليه من تصريح لأبي العباس برده على النصارى في كتابه " الإعلام " . ثم إنه لم يثبت - أعني أبا العباس القرطبي -على اسم لكتابه - كما رأينا ، فتارة سماه " الإعلام بمعجزات النبي عليه الصلاة والسلام " وكرة أطلق عليه " الإعلام بصحة نبوة محمد عليه أفضل الصلاة والسلام " . ومرات سماه " الإعلام " فقط . ثم إننا من ناحية أخرى إذا رجعنا - أيضاً - إلى كتاب " الإعلام بما في دين النصاري من الفساد والأوهام ... " لا نجد في المقدمة نصاً على تسميته بهـذا العنـوان ، كمـا هـي عادة معظم المصنفين ، فهل يا تُرى اجتهد بعض التلاميذ أو النساخ في تسمية هذاالكتاب بهذا الاسم ليتطابق محتواه مع عنوانه ؟

☆ ☆ ☆

ولقد أفدادنا أبو علي بن رَشِيق التغلبي ﴿ (ت٩٦٩هـ/٢٩٦م) بأن

الله الحسين بن عتيق بن الحسين بن رشيق التغلبي ، من أهل مرسية ، كانت متبحراً في التاريخ رياناً من الأدب ، شاعراً مفلقاً ، كاتباً بارعاً ، مشاركاً في كثير من الفنون .وقد كتب لبعض الأمراء والحكام في عصره . وله مؤلفات منها كتاب بعنوان "ميزان العمل" توفى في محرم سنة ١٩٦هـ/ ١٢٩٦ ( الوادي آشي : برنامج الوادي آشي ، ص١٢٠ ا؛ ابن الخطيب : الإحاطة ، حدا ، ص٢٧٦ - ٤٧٦ ؛ بمهول : بلغة الأمنية ومقتصد اللبيب فيما كان بسبتة في الدولة المرينية من مسدرس -

مناظرة حول إعجاز القرآن جرت بينه وبين أحد القساوسة النصارى وقد سجلها فيما بعد في أحد كتبه (۱) . و لم يحدد لنا بالضبط السنة التي جرت فيها ، لكنه حكى عن وقت حدوثها بقوله وكنت في ذلك الوقت أجلس بين يدي والدي – رحمه الله تعالى – لِكتب الوثائق وعقود الإحكام ، وأنا إذ ذاك لما بقَلَ جمه وجهي و (۲) . فكان حينها شاباً لم ينبت من شعر وجهه شيء بعد، أي أن عمره – بلا ريب – دون العشرين المحمد و غير أنه بلغ من العلم مرحلة صار يُعتمد فيها عليه في كتابه الوثائق وعقود الأحكام . ونبأنا – أيضاً – أن صار يُعتمد فيها عليه في كتابه الوثائق وعقود الأحكام . ونبأنا – أيضاً – أن

وأستاذ وطبيب، تحقيق عبدالوهاب منصور ، ط . المطبعة الملكية ، الرباط ١٤٠٤هـ / ١٩٨٤م ، وأستاذ وطبيب، تحقيق عبدالوهاب منصور ، ط . المطبعة الملكية ، الرباط ١٤٠٤هـ / ١٩٨٤م ، ومؤلفاته في : ص ٢٢) انظر تحليلاً مفيداً لما ورد من أخبار في الإحاطة عن حياة أبي علي بن رشيق ومؤلفاته في : (Fernando de la granja :una polemica religiosa en Murcia en tiempos de Alfonso el sabio, revista Al Andalus . vol . xxxI, 1966.p. 49 - 55)

ابن شريفة أن يكون القسيس المعني هو رامون مارتي Ramon marti الذي كان قد أقام مدة ابن شريفة أن يكون القسيس المعني هو رامون مارتي Ramon marti الذي كان قد أقام مدة طويلة في مراكش، وينسب إليه القاموس العربي اللاتيني (حول التسامح الديني وابن ميمون والموحدين، مجلة دراسات أندلسية، عدد ١٤، عرم ١٤١٦هـ، ص٢٧)، وبالرغم من أن فرناندو دى لاجرانخا يرى أن الأوصاف الأخلاقية التي ذكرها ابن رشيق عن مجادله القسيس النصراني تنطبق على رامون مارتي إلا أنه لا يميل إلى ترجيح أن يكون رامون مارتي هو القسيس الذي حادل ابن رشيق، وذلك لعدم قناعته بوجود رامون مارتي في مرسية وقت حريان المناظرة. هذا مسن ناحية، ومن ناحية أخرى لأن المناظرة الشبيهة عما حرى بين ابن رشيق وذلك القسيس والتي أدرجت في القاموس العربي اللاتيني على أنها لرامون مارتي لا تتوافر الدلائل القطعية على نسبتها إليه (Una polemiça religiasa en murcia, p.60-62)

<sup>(</sup>١) الونشريسي: المعيار، حـ١١، ص٥٥٠

<sup>(</sup>٢) الونشريسي : المعيار ، حـ١١ ، ص١٥٥ .

مناظرته للقسيس وقعت في مدينة مُرْسِية "أيام محنة أهلها بالدجن " (۱) . والدجن عند أهل الأندلس يعني إقامة المسلمين في أوطانهم خاضعين للحكم النصراني (۲) ، ومرسية دخلها نصارى قشتالة (۳) صلحاً في شوال سنة 778هـ/ النصراني وراية (غ) ، وسنة 78هـ/ 178ه في رواية أخرى (٥) ، فتملكوا قصبتها (١) ، وغدت تحت حمايتهم (٧) . ولما تشوف أهلها إلى التخلص من القشتاليين (٨) تقدم نحوها خايمي الأول (71هـ/ 77ه فخرجت بذلك من ملك أرغون (٩) ، فاحتلها سنة 77هـ/ 77ه فخرجت بذلك من ملك المسلمين نهائياً (١٠) .

ولنرجع البصر كرة أخرى في أقوال أبي على بن رشيق الماضية وما حرته من بيانات لها لعلنا بذلك نصل - ولو بالتقريب - إلى تاريخ محدد لحصول المناظرة الدائرة بينه وبين ذلك القسيس، وبخاصة أننا لانعرف سنة مولد أبي علي، ولا عدد السنوات التي أمضاها في هذه الحياة.

<sup>(</sup>١) الونشريسي : المعيار ، حـ١١ ، ص١٥٥ .

<sup>(</sup>٢) الونشريسي: أسني المتاجر، ص١٤ من مقدمة المحقق.

<sup>(</sup>٣) أشباخ: تاريخ الأندلس، ص٤٣٧؛ أرسلان: الحلل، حـ٣، ص٤٣٨؛ عنـان: عصر المرابطين والموحدين، ق٢، ص٤٦٠.

<sup>(</sup>٤) المقري: نفح الطيب ، حـ٤ ، ص٤٧٢ .

<sup>(</sup>٥) ابن الأبار: التكملة ، حـ٢ ، ص٦٥٢ .

<sup>(</sup>٦) ابن عذاري : البيان ، ق . الموحدين ، ص٤٣٢ .

<sup>(</sup>٧) أرسلان : الحلل ، حـ٣ ، ص٤٣٩ ؛ عنان : عصر المرابطين والموحدين ، ق ٢ ، ص٤٦١ .

<sup>(</sup>٨) ابن عذاري : البيان، ق. الموحدين ، ص٤٣٢ .

<sup>(</sup>٩) أرسلان : الحلل ، حـ٣ ، ص٤٤٣ ؛ عنان : عصر المرابطين والموحدين ، ق٢ ، ص٤٦٣ .

<sup>(</sup>١٠) ابن عذاري : البيان ، ق . الموحدين ، ص٤٣٢ .

وحاصل ما نعلم عنه أنه توفي سنة ١٩٦هـ/١٢٩٦م (١).

إن مناظرة أبي علي للقسيس النصراني حصلت - كما سلف - في حياة والده أبي بكر بن رشيق ألله . وحيث أن هذا الأخير توفي في ذي الحجة سنة ٢٦٦هـ/ ٢٦٣م (٢) فإن الدجن في مرسية المشار إليه سابقاً لايمكن أن يكون أيام حكم نصارى أرغون لها . لأن هؤلاء الأخيرين لم يحتلوها إلا في السنة التالية كما عرفنا . وهذا يفيد - بلا تردد - أن الدجن المقصود في النص هو أيام الحماية القشتالية على المدينة التي ابتدأت سنة ٢٣٦هـ/١٢٩٩ أو سنة ٤٦٠هـ/١٢٩٩ م، وحيث أن أحد الذين ترجموا لأبي علي أثبت أقصى سنة عرف أنه كان فيها حياً وهي سنة ٤٧٤هـ/ ١٢٧٥ م، وأنه كان وقتها عالماً بارزاً ، وشاعراً مُفْلِقاً (٣) ، وكاتباً كبيراً يحرص حكام العصر والأمراء على استكتابه (٤) . فمن المتوقع أن لايقل عمره في تلك السنة عن الخمسين . ونظراً لكون مناظرته للقسيس حدثت وهو تحت العشرين - كما ظهر لنا سابقاً - فإن وقت المناظرة لابد أن يكون في السنوات الأولى من

<sup>(</sup>١) بحهول : بلغة الأمنية ، ص٢٢ .

الله بكر عتيق بن الحسين بن عبد الله بن رشيق التغلبي ، أصله من بَــيَّاسَة ، ثـم سكن مرسية ،كان مقرئاً محدثاً نقيهاً نحوياً أديباً ، له عناية بالتاريخ والطب وعلم الكلام ، صنف في الحديث ،وتوفى عمرسية في غرة ذي الحجة سنة ٦٦١هـ/١٢٦٣م ( ابن عبد الملك المراكشي : الذيل والتكملة ، س٥، ق ١ ، ص١٩ - ١٢٠٠) .

<sup>(</sup>٢) ابن عبد الملك المراكشي : الذيل والتكملة ، س٥ ، ق١ ، ص١٢٠ .

<sup>(</sup>٣) ابن الخطيب: الإحاطة ، حدا ، ص٤٧٢.

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق ، ص٤٧٢ ، ٤٧٥ .

بسط نصاري قشتالة حمايتهم على مرسية \* .

## **☆ ☆ ☆**

وقبل أن نغادر العلماء الأندلسيين الذين واجهوا الحملات الفكرية النصرانية إبان عصر المرابطين والموحدين نود الإشارة إلى أن هناك رسالة شعوبية كان قد أنشأها في حدود منتصف القرن الخامس الهجري - الحادي عشر الميلادي - (١) المملح أي قبل عصر الدراسة بأكثر من ثلاثين سنة - أبو عامر ابن غَرْسِية المملح فيها العرب ، وفخر بقومه العجم "(١) (١). فانبرى للرد

م يقدر محمد بن شريفة أن المناظرة تمت في منتصف القرن السابع الهجري − الثالث عشر الميلادي − دون أن يشرح كيف توصل إلى هذا التاريخ (حول التسامح الديني ، ص٢٧) .

<sup>(</sup>١) عنان : دول الطوائف ، ص٢٠٤ ، جمعه شيخة : من مظاهر الشعوبية في الأندلس ، بحلة دراسات أندلسية ، عدد ٤ ، ذو القعدة ١٤١٠هـ ، ص٢٧ وحاشية ٦ .

يهم جزم عبد السلام هارون بكتابة ابن غرسية رسالته في حياة حاكم دانية والجزائر الشرقية بحاهد العامري (٤٠٠هه/١٠٥م - ٤٣٦هه/٤٤٠١م) ( نوادر المخطوطات ، ط . الأولى ، دار الجيل ، بيروت ، ١٤١١هه/١٩٩٩م ، حدا ، ص٢٥٨ ) لكن كلام ابسن سعيد في ترجمته لأبي جعفر بن الجزار الذي وحه إليه ابسن غرسية رسالته يفهم من سياقه أن الرسالة كتبت في عهد ابن بحاهد العامري: على إقبال الدولة ( ٤٣٦هه/١٠٤٥م - ٤٦٨هه/١٠٥٥م) ( المغرب ، حد٢ ، ص ٣٥٥).

<sup>(</sup>٢) ابن بسام : الذخيرة ، ق٣ ، م٢ ، ص٧٠٤-٥٠٥ .

<sup>(</sup>٣) انظر نص هذه الرسالة في : ابن بسام : الذخيرة ، ق٣ ، م٢ ، ص٥٠٥-٧١٤ ؛ مجهول : رسائل أندلسية ، ص١١-١٢٦ ؛ عبد السلام هارون : نوادر المخطوطات ، حـ١ ، ص٢٧٦-٢٧١) =

عليها عدد من علماء الأندلس، فقام أولاً بالرد عليها العلماء الذين عاشوا في عصره (١)، ثم استمر العلماء يردون عليها على مدى قرنين من الزمان تقريباً(٢). والذي يعنينا من هؤلاء - بطبيعة الحال - من عاشوا في عصر المرابطين والموحدين، حيث تمكنا - حسبما توافر لدينا من مصادر - من رصد أسماء أحد عشر عالماً من علماء هذا العصر ردوا على أبي عامر بن غرسية في رسائل وقصائد مختلفة. فبينما اكتفت المصادر من هذه الردود بذكر عناوين مجموعة منها (٢)، أو بالإشارة فقط إلى بعضها (١) - حفظت لنا

<sup>-</sup> وانظر تحليلاً لها في (عبد السلام هارون: نوادر المخطوطات، حــ ۱، ص ٢٦٦ - ٢٦٧؛ فوزي سعد عيسى: الهجاء في الأدب الأندلسي، ط. دار المعارف، القـــاهرة، ص ٩٨ - ١٠١؛ عبــ د الواحد ذنون طه: الدس الشعوبي بالأندلس وموقف العرب مــن بحابهته، بحلة دراسات أندلسية، عدد٤، ذو القعدة ١٤١٠هـ، ص ١٥ - ١٨؛ جمعه شيخة: من مظاهر الشعوبية، ص ٢٧ - ٢٨).

<sup>(</sup>۱) ابن بسام: الذخيرة ، ق٣ ، م٢ ، ص٧٠٣ ، ٢٠٤ ؛ السرقسطي : روضة المحاسن وعمدة المحاسن، تحقيق منجد مصطفى بهجت ،ط . المجمع العلمي العراقي ، ١٠٥ هــ/١٩٨٨م ، ص١٧٤-١٧٥ ؛ مجهول : رسائل أندلسية ، ص١٨٢ ، ١٩١ .

<sup>(</sup>٢) عبد الواحد ذنون طه : الدس الشعوبي في الأندلس ، ص١٩ .

<sup>(</sup>٣) المجموعة التي اقتصرت المصادر على ذكر عناوينها فقط هي: "خطف البارق وقذف المارق في الرد على ابن غرسية المارق في تفضيله العجم على العرب وقرعه النبغ بالغرب " لأبي عبد الله بن أبي الخصال (ت٥٠هه/١٤٦م) ( البلوي : ألف باء ، حـ١ ، ص ٣٥٠ ؛ حاجي خليفة : كشف الظنون ، حـ١ ، ص ٢١٠) ورسالة " الاستدلال بالحق في تفضيل العرب على جميع الخلق والذب والانتصار لصفوة الله المهاجرين والأنصار " لأبي مروان عبد الملك الأوسي (ت؟ ) ( البلوي : ألف باء ، حـ١ ، ص ٣٥٠ ؛ ابن الأبار : التكملة ، ط . كوديرا ، حـ٢ ، ص ١٦٩ ؛ حاجي خليفة : باء ، حـ١ ، ص ٢٥٩ ؛ ابن الأبار : التكملة ، ط . كوديرا ، حـ٢ ، ص الغرب " لأبي العلا بن كشف الظنون ، حـ١ ، ص ٢٥٩ ) ورسالة " تفضيل العرب وتمييز النبع مـن الغرب " لأبي العلا بن إدريس القرطبي (ت٢٤٦هـ/١٥٠٠م) ( ابن عبد الملك المراكشي : الذيـل والتكملة ، س١ ، ق١ ،

<sup>(</sup>٤) أما الرسائل التي اكتفت المصادر بالإشارة إليها فقط دون ذكر لعناوينها فهي : رسالة لأبي الوليد بـن صبر الغافقي الذي كان حيًا في أواخر عصر المرابطين ( البلفيقي : المقتضب ، ص ٩٠-٩١) ورسالة-

نصوص أربعة منها ، الأول لأبي الطيب بن منَّ الله الله (١٥٩٥هـ/١٩٨م) والثاني منسوب لأبي العلا بن الجنان الشاطبي الله (ت٥٩٥هـ/١١٤م) والثالث لأبي الحجاج البلوي (٢) (ت ٢٠١هـ/١٢٨م) والرابع لأبي يحيى بسن مسعدة الله الله الله الكتاب أن تناول العلماء والأدباء لرسالة

<sup>-</sup> لأبي محمد بن الفرس ( ت ٥٩٧ - ١٢٠١م) ( البلوي : ألف باء ، حـ١ ، ص ٣٥٠ ؛ ابن الزبير : صلة الصلة ، ص ١٨ ؛ ابن الخطيب : الإحاطة ، حـ٣ ، ص ١٥٥ ) ورسالة لأبي عمرو ابن عبد ربه المتعيبي (ت ٢٠٦هـ/١٢٠٥م) ( ابن عبد الملك المراكشي : الذيل والتكملة ، س ٢ ، ص ١٨٧ ؛ ابن الخطيب الإحاطة ، حـ٣ ، ص ٢٢٩ ) ورسالة لعلي بن أبي قوة الأزدي ( ت ١٠١٨هـ/١٢١١م ) ( ابن عبد الملك المراكشي : الذيل والتكملة ، س ٥ ، ق ١ ، ص ١٥٥) ورسالة لأبي المتوكل السكوني الإشبيلي (ت ١٠٣٠هـ/١٢٢١م) ( الرعيني : برنامج شيوخ الرعيني ، ص ١٩٤) .

الأندلس . وكان أديباً شاعراً . توفى في صفر سنة ٩٣هـ/١٩٨ ( ابن بشكوال : الصلة ، حـ٢ ، وكان أديباً شاعراً . توفى في صفر سنة ٩٣هـ/١٠٩ ( ابن بشكوال : الصلة ، حـ٢ ، صفر سنة ٣٩٤هـ/٣٩) .

<sup>(</sup>١) ابن بسام: الذخيرة ، ق٣ ، م٢ ، ص٧٢٢ .

يهيه أبو العلاء بن الجنان هو عبد الحق بن خلف بن مفرج الكناني الشاطبي ، كمان من كبار الأدباء ، ومن حلة الشعراء ، له معرفة باللغة والطب ، توفى سنة ٣٩هـ /١١٤٤م . ( ابن الأبار : التكملة ، ط . كوديرا ، حـ ٢ ، ص ٢٤٧)

<sup>(</sup>٢) عبد القادر زمامة : كتاب روض الأنس ونزهة النفس ، لأبي البقاء الرندي ، مجلة معهد المخطوطات العربية ، م١٨٨ ، حـ١ ، ربيع الثاني ١٣٩٢هـ/١٩٧٢م ، ص٣٣٥ .

<sup>(</sup>٣) ألف باء ، حد ١ ، ص ٣٥١ ، ٣٥٤ .

به به به عمد بن علي بن محمد بن علي بن سعيد بن مسعدة العامري القيسى، من أهل غرناطة، كان أديباً بارعاً ،حسن النظم والنثر . وقد كان يكتب مع أخيه أبي بكر لعثمان بن عبد المؤمن والي غرناطة ( ابن سعيد : المغرب ،حـ٢ ، ص١١٣ ، ابن عبد الملك المراكشي : الذيل والتكملة ، س٢ ، ص٤٨٨ ) ولا تعرف سنة وفاته ، ولكنه كان حياً على عهد الحاكم الموحدي الناصر (٥٩٥هـ/١٩٩ م - ١٦هـ/١٢١١م) كما يتضع في آخر رسالته ( بحهول : رسائل أندلسية ، ص١٧٤) .

<sup>(</sup>٤) بحهول: رسائل أندلسية ، ص١٢٧ .

ابن غرسية أصبح بعد عصره " معرضاً لإظهارالبراعة في الرد ... ومجالاً للتجارب الأسلوبية " (١) ، فالعلماء الذين ردوا على رسالة ابن غرسية في عصر المرابطين والموحدين - طبقاً لهذا الرأي - كان يحركهم للرد فقط دافع بلاغمي بحت . صحيح أن الناظر فيما وُجدَ من ردود على ابن غرسيه من العصر المرابطي والموحدي يلمح كتابها يتوجهون إليه بالخطاب ، ويتعقبـون كلماتـه بالتفنيد ، ويتبارون في الوصول إلى أجود الأساليب ، وأقوى الحجـج ، لكن ذلك لا يعطينا حقاً قاطعاً بالحكم عليهم أن لا هدف لهم غير الغرض البلاغي؛ ذاك أن أكثر تلك الردود التي حررها العلماء الأندلسيون في هذا العصر لم نطلع عليها بأسرها لنقطع بأنها جميعاً على منوال الردود الموجودة . ثم إن مواصلة العلماء ردودهم على ابن غرسيه لايمنع أن يكون سببه قيام أشياعه بالاستمرار في تداول رسالته في عصر الدراسة ، والإكثار من استنساخها ، وتبنى أفكارها.ففي أواخر زمن الموحدين في الأندلس وُصفت رسالة أبيي العلا إدريس القرطبي المراعي المراعد من الرد على ابن غرسيه - بأنها جاءت " فائدة انتجاع الطالب المقيم والمرتحل ، وفائدة أشياع ... ابن غرسية المنتحل" (٢) . ففي الشق الثاني من النص تأكيد على أن أشياع ابن غرسيه في عداد المقصودين بالإفادة من رسالة أبي العلا ، لتصحيح مفاهيمهم ، وتصفية اعتقاداتهم حول العرب والعجم . وفي هذا إيماء بأن ثمة جماعات لاتزال تناصر

<sup>(</sup>١) إحسان عباس : تاريخ الأدب الأندلسي ، عصر الطوائف والمرابطين ، ص١٧٦ .

الم العلا إدريس بن محمد بن محمد بن موسى الأنصاري القرطبي . سمع الحديث ، ومال إلى العربية والآداب وكانت له مشاركة في النظم والنثر ، انتقال بعد سقوط بلده قرطبة بأيدي النصارى إلى سبتة، فتوفى بها في آخر سنة ١٩٧-١٩٨ ( ابن الأبار : التكملة ، حــ١ ، ص١٩٦-١٩٧ ابن عبد الملك المراكشي : الذيل والتكملة ، س١ ، ق١ ، ص٢٤٩) .

<sup>(</sup>٢) ابن عبد الملك المراكشي : الذيل والتكملة ، س١ ، ق١ ، ص٢٤٩ .

أفكار ابن غرسيه الشعوبية، وتعمل على ترويجها في الأندلس في ذلك الحين. ولاجرم أن النصارى الذين كانوا يحاربون المسلمين فكرياً عصرئذ سيكونون في طليعة من يرعى تلك الجماعات ، ويشجعها على بث أفكارها.

وشيء نلفت النظر إليه وهو أن رسائل العلماء الأندلسيين في الرد على أبي عامر بن غرسيه التي أُلفَّتْ قبل زمن دراستنا وفي غضونه كان العلماء يتناقلونها بينهم (۱) ، ويُسْمِعونها لطلابهم (۲) ، فانتشرت بين مسلمي الأندلس انتشاراً واسعاً . يقول أبو الحجاج البلوي (۱) إن تلك الرسائل "سارت بها السفار ، وأنجد ذكرها في البلاد وغار ، وانتشر أمرها في البلاد وطار ، واشتهر خبرها في أكثر الأقطار " . والمستعرض لمحتوى ما وصلنا من رسائل في هذا الموضوع سواء في عصر الدراسة أو قبله يجد فيها إبرازاً لمآثر العرب قبل الإسلام وأمجادهم في ظله (۱) ، وفخراً بالفتوحات الإسلامية (۱) ، وذكراً ونعريضاً للرسول الشيئة (۱) ، واحتقاراً للعجم ( النصارى ) وآثارهم (۷) وتعريضاً بدينهم المحرف وتشنيعاً بقولهم في عيسى بن مريم الطيئة (۸) . وهذه النقاط بدينهم المحرف وتشنيعاً بقولهم في عيسى بن مريم الطيئة (۸) .

<sup>(</sup>١) البلوي: ألف باء ، حـ١ ، ص٣٥١ .

<sup>(</sup>٢) الرعيني : برنامج شيوخ الرعيني ، ص١٩٤ .

<sup>(</sup>٣) ألف باء ، حد ، ص٢٥٤ .

<sup>(</sup>٤) انظىر مشلاً ابن بسمام : الذخميرة ، ق٣ ، م٢ ، ص٧٢٨-٧٢٩ ؛ بحهمول : رسمائل أندلسمية ، ص١٨٨-١٨٩ ، ١٩٣ ، ١٩٨ .

<sup>(</sup>٥) انظر مثلاً ابن بسام : الذخيرة ، ق٣ ، م٢ ، ص٧٢٪ ؛ بحهول : رسائل أندلسية ، ص١٩٦ .

<sup>(</sup>٦) انظر ابن بسام : الذخيرة ، ق٣ ، م٢ ، ص٧٤٥ ؛ مجهول : رسائل أندلسية ، ص١٧٣، ١٨٠ ، ٢١٨.

<sup>(</sup>٧) انظر على سبيل المثال ابن بسام: الذخيرة ، ق٣ ، م٢ ، ص٧٢٥ - ٧٢٦ ؛ بحهول: رسائل أندلسية، ص١٩٣٣ - ١٩٤

<sup>(</sup>٨) انظر مثلاً ابن بسام: الذخيرة، ق٣، م ٢، ص٧٤٧-٧٤٣؛ بحهول: رسائل أندلسية، ص١٣٧-١٤٠، ١٤٨، ١٥٥، ١١٨، ٢١٥، ٢١٥.

بحد ذاتها إذا قرأها المسلمون في الأندلس وتدارسوها أف ادتهم في الاتقاء من سموم الهجوم الفكري النصراني المسلط عليهم، وإن لم تكن الرسائل التي تضمنتها تلك النقاط قد صنفت أصلاً للرد على ما حبكه النصارى من مخططات فكرية لضرب الإسلام والمسلمين في الأندلس في عصر دراستنا.

وهكذا تعرفنا على العلماء الأندلسيين الذين تصدوا للحملات الفكرية النصرانية في عصر المرابطين والموحدين ، وقد وقفنا من خلل ذلك على جهودهم في هذا الميدان ، واستبان لنا أن بعضهم ناظر النصارى وجادلهم مشافهة . أما البعض الآخر فقد دحض شبه النصارى ورد عليهم بالرسائل والكتب وكذلك بنظم الشعر .

## ثالثاً: عرض لما دونه العلماء في الرد على النصارى:

إن علماء الأندلس - كما مر شرحه - حرروا كتابات مختلفة في الرد على حملات النصارى الفكرية إبان عصر المرابطين والموحدين ، تفاوت بين الطول والقصر ، والشعر والنثر ، فلم يصلنا منها تاماً حتى الآن سوى كتابين ومناظرة . فالكتابان أحدهما لأبسي جعفر بن أبسي عبيدة الخزرجي (ت ١٨٥هـ/١٨٧م) بعنوان " مقاطع الصلبان ... " ، والآخرالمنسوب للقرطبي بعنوان " الإعلام بما في دين النصارى من الفساد والأوهام ... " أما المناظرة فهي لأبي علي بن رَشِيق التغلبي ( ١٩٦٦هـ / ١٢٩٦م ) .

والناظر في هذه المكتوبات الثلاث - التي تحت أيدينا - يوقن أن ما كتبه علماء الأندلس رداً على النصارى في ذلك الزمان لم يكن بجرد مباحث كلامية اعتاد بعض علماء الإسلام تضمينها مصنفاتهم في العقيدة أو في باب التوحيد داخل مؤلفات عامة (۱) ، وإنما هي منبعثة من واقع فعلي فرضه الأعداء النصارى على العلماء الأندلسيين بهجومهم الفكري الموجه نحو دين الإسلام وأتباعه الموحدين . فكل واحد من هؤلاء الثلاثة وجد نفسه في خندق المواجهة الفكرية مع النصارى، فابن أبي عبيدة الخزرجي أيام انتقال الحكم في الأندلس من المرابطين إلى الموحدين رد على رسالة وجهت له شخصياً تحمل في طياتها طعناً في الدين الإسلامي . والقرطبي في النصف الأول من القرن السابع الهجري - الثالث عشر الميلادي - تعين عليه من بين علماء قرطبة الرد على متكلم نصراني آذى المسلمين بمقالاته و كتاباته ، وتبجح بعجز علمائهم عن على متكلم نصراني آذى المسلمين بمقالاته و كتاباته ، وتبجح بعجز علمائهم عن مجاراته و محاججته . وابن رشيق التغلبي في أواخر عصر الموحدين ألزمه أحد

<sup>(</sup>١) الشرفي : الفكر الإسلامي في الرد على النصاري ، ص٨ ، ١٤ .

الأساقفه على مناظرة في أصل من أصول الإيمان في الإسلام فوفق في دحره وإسكاته . ولذلك فإن المسائل التي عالجها هؤلاء في كتاباتهم جاءت تبعاً لما أثاره المتهجم على الإسلام ، ولكن هذا لايمنع أن يكونوا قد استرسلوا في الكلام عن تلك المسائل ، وربما انتقلوا منها إلى مسائل أخرى رأوها قمينة بالشرح والبيان ، فالاطلاع -إذن- على ما وصلنا من كتابات في هذا الباب، وعرض محتواها من الأهمية .مكان هنا للتعرف على طريقة النصارى حينذاك في هجومهم الفكري على الإسلام من ناحية ، ومنهج العلماء المسلمين في التصدي لذلك الهجوم من ناحية أخرى .

ولنأخذ الآن ما كتبه أولئك الأندلسيون الثلاثة ، وننظر في عمل كل منهم على حدة . ولنبدأ بكتاب " مقامع الصلبان " فلقد تصدرته رسالة القسيس الطليطلي إلى أبي جعفر بن أبي عبيدة الخزرجي والتي ابتدأها بالدعوة إلى الإيمان بالمسيح الطيخ باعتباره ابناً لله تعالى الله عما يقول الظالمون علواً كبيراً، لأن القرآن يقر بأن المسيح روح الله وكلمته (۱) ، وأنه أحيا الموتى ، ثم أخذ يدلل على ألوهية عيسى الطيخ وفي أثناء ذلك عرج على حكاية الصلب، وحين خلص منها دعا مرة أخرى المسلمين إلى الإيمان بألوهية المسيح لأنهم يعظمونه ، ثم بحكم ما عندهم من العدل والإنصاف لو عادوا إلى التوراة والزبور والنبوات لرأوا فيها شواهد ما يقول . ثم راح يرغب في النصرانية ، ويذكر ميزاتها، وفي المقابل يزهد في دين الإسلام ، ويدعي انعدام الفائدة فيه، وبعد ذلك أخذ يطعن بالشريعة الإسلامية ، فزعم خلوها من التسامح ، وتعرض لتعدد الزوجات ، والطلاق ، ثم شرع ينكر على القرآن ماجاء فيه عن

<sup>(</sup>۱) انظر التفسير الصحيح لهذه الكلمات الواردة في القرآن في ابن تيمية : الجواب الصحيح ، حــ ٢ ، ص١٢٧- ١٣١١ ؛ درء تعارض العقل والنقل ، حـ٧ ، ص٢٥٩- ٢٦٠ ، ٢٦٠ – ٢٦٨ .

القتال في التوراة والإنجيل ، ويزعم تعارضه في نسب مريم ، وغلطه في القول بإسقاط إبليس من السماء بعد خلق آدم التَّلَيِّلاً ، ويرد نصوصه المخبرة بتحريف التوراة والإنجيل ، ويكذب ما ورد فيه من نعيم في الجنة ، ثم ختم شبهاته بانتشار الإسلام بالسيف (۱) .

ولقد رد أبو جعفر بن أبي عبيدة الخزرجي على ذلك القسيس ، فافتتح رده بتجريد التوحيد لله وحده ، والتأكيد على أن الإسلام هو الدين الحق (٢) . ثم اندفع يرد على أقوال القسيس قولاً بعد قول ، وإن لم يلتزم في تناوله لتلك الأقوال الترتيب على الدوام ، وربما تكررت مناقشته لقضية من القضايا في أكثر من موضع من كتابه . على أن طريقته في البرد " تعتمد الحجج النقلية أساساً، ولا تجنح إلى المناقشة الكلامية البحت إلا بصفة عرضية سريعة ...وهو لايتحاشى استعمال عبارات السب والشتم في بعض المواضع ، ويبدي الكثير من الترفع على مُخاطِبه ، والاحتقار له ولقومه رغم أنه كان أسيراً فيهم " (٣) .

ويبدو أن الأسلوب الذي استخدمه القسيس في دعوة المسلمين إلى النصرانية بادعائه أن في دينهم ما يؤيدها ويشهد بصحتها (٤) قد أثار أبا جعفر ابن أبي عبيدة ، وجعله يستشعر خطر مثل تلك الدعوى على الرعاع من المسلمين فخصص ما يقارب ثلث كتابه لبيان حقيقة النصرانية المحرفة ، فراح يقوض ما يدعونه من ألوهية المسيح والتثليث والصلب والفداء وغيرها منطلقاً من كتبهم التي بين أيدهم (٥) . وقد أكد على أن ما استشهد به في الرد

<sup>(</sup>١) الخزرجي : مقامع الصلبان ، ص٣٠-٣٨ .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ، ص٣٩-٤٠ .

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ، ص ١٤ من مقدمة المحقق .

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق ، ص ٣١ ، ٣٣-٣٣ .

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق ، ص٤٠٠.

عليهم إنما نقله " من أناجيلهم حرفاً حرفاً " (1) وأنه لم يورد من ذلك إلا ما قرأه من كتبهم العبرانية ، ووقف عليه بنفسه ، وطالعه في بعض تفاسيرهم وشافههم بها (٢) . ولهذا رآها ابن أبي عبيدة فرصة للحديث عن تحريف الكتب النصرانية، وشرح تناقض نصوصها ، وفساد تأويل النصارى لها (٣) .

وحين وصل أبو جعفر إلى الكلام عن مطاعن النصارى في الإسلام ونبيه محمد ونبيه محمد وأما طعنكم في ملة الإسلام ، وتجردكم إلى خلق الأكاذيب والنيل منها فغير نكير على مَنْ كانت عقيدة ديانته ما تقدم من إذاية الحالق ... ووصفه تعالى بغير صفاته الحسنى ، وخليق بمن دان بمثل هذا كله أن يجري عن سنن مثله من الطعن أيضاً في دين الله وكتابه الحكيم ورسوله الكريم " (أ) . وحيث أن القسيس كان قد أراد أن يُوهم المطلع على رسالته بوجود مطاعن في الرسول والا الايمكن دفعها ، وذلك بالإشارة إلى أن أساقفة النصارى ذكروا عنه أشياء ، ولكنْ دون أن يتلفظ بواحدة منها (٥) فقد آثر أبو جعفر أن يذكرها غير مكترث بها ، لأنها لاتعدو أن تكون أكاذيب لفقوها، إذ ما فتفوا " يصنفون الدواوين في خلق الأكاذيب على سيد المرسلين عمد على وشتم عرضه على نحو ما فعلوا بالخالق سبحانه وتعالى عن قولهم علواً كبيراً " (1) ثم مثل بجملة من شبهات أثاروها حول النبي الله والتي من

<sup>(</sup>١) الخزرجي : مقامع الصلبان ، ص١٩٦٠ .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ، الصفحة نفسها .

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ، ص٥٦ ، ٥٩ - ٦٥ ، ١٧٦ .

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق ، ص ٨٩ .

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق ، ص ٣٤ ، ٨٩ .

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق ، ص ٩٣ .

أبرزها نفيهم لمعجزاته ، وردهم لحسن نظم القرآن وإعجازه مع الإشادة بما يسمى بقرآن مسيلمة الكذاب ، وجحدهم لبشارات السابقين به الله ، ثم انطلق يكشف زيفها ، ويجلي حقيقة أمرها ، ويقيم الأدلة المتتابعة على خلاف ما زعمه أولئك الأساقفة. وقد استغرق منه ذلك صحائف كثيرة من كتابه (۱).

وبعد ذلك ذهب أبو جعفر بن أبي عبيدة يرد الشبه التي كان القسيس الطليطلي قد ساقها في رسالته ضد الإسلام ، فرد على ماقاله في شأن مريم (٢)، وتعدد الزوجات (٣) ، والقتال (٤) ، ونعيم الجنة (٥) ، وانتشار الإسلام بالسيف (١). وأغفل – إما عمداً أو سهواً – الرد على طعنه في الطلاق وطرد إبليس من الجنة ، إلا أن الرد عليها جاء " ضمناً في بيان ما في التوراة والإنجيل من تحريف" (٧) . وقد تخلل الرد على تلك الشبه تعرية لاعتقادات يؤمن بها النصارى ، وطقوس يتقيدون بها في عباداتهم (٨) .

ولعله من المناسب أن نختم عرض كتاب "مقامع الصلبان " بإيراد مقتطفات من كلام أبي عبيدة في الرد على شبهة انتشار الإسلام بالسيف . قال " لاخفاء أن سيد المرسلين محمداً الملا لم يكن قبل ملكاً فيقال حمل رعيته على دينه ، ولا صاحب مال فيقال بذل ماله مصانعة على دينه ، وإنما أتى

<sup>(</sup>١) الخزرجي : مقامع الصلبان ، ص ٩٤ - ١٤٠٠ .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ، ص ١٦٥-١٦٦ .

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ، ص ١٦٧-١٦٩ .

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق ، ص ١٦٩-١٧٠ .

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق ، ص ١٨٣-١٨٩ .

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق ، ص ١٨٩-١٩٣.

<sup>(</sup>٧) الخزرجي : بين الإسلام والمسيحية ( مقامع الصلبان ) تحقيق محمد شامة، ص٤٦ من مقدمة المحقق.

<sup>(</sup>٨) الخزرجي: مقامع الصلبان ، ص١٧٣-١٧٧ ، ١٩٦-١٩٣ .

قومه بخلع الأوثان ، وكسر الأصنام ، وعبادة الله وحده ، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وآيات ومعجزات خارقات للعوائد ، دالات على صدق رسالته ونبوته ، ثم خصه الله بآية باقية إلى اليوم وهي القرآن ... " (۱) " ولما بعثه الله ليدعو العالم إليها اتبعه جماعة من الناس سبقوا إلى الخير ، ورغبوا عن الشرك والشر ، فعمد قومه إليه وعتوا على من اتبعه وعليه ، وآذوهم بالرجم والضرب والنفي والعذاب والفتنة عن دينهم ، وما زال كال كذلك زهاء عشر سنين الله يجهد نفسه في إظهار أمر الله صابراً على أذى قومه ، لايخفى نفسه ، ولا يستر ولا يجحد ... ولم يكن – عليه الصلاة والسلام – بالذي يضعف ويجزع من شيء حتى أفشا دين الله في الأرض ، وجعل أصحابه نجوم الهدى ومصابيح الدجي .... " (۱) ...

## ☆ ☆ ☆

ونأتي على الكتاب الشاني وهو " الإعلام . كما في دين النصارى من الفساد والأوهام " فلقد صنفه ذلك العالم القرطبي خصيصاً للرد على كتاب بعنوان " تثليث الوحدانية في معرفة الله " الذي بلغت صفحاته – حسب النصوص المنقولة منه في كتاب الإعلام – حوالي عشرين صفحة (٦) . والقراءة العابرة لهذه النصوص قد تعطي قارئها انطباعاً بأن الكاتب النصراني لايهدف فيما كتبه إلى مهاجمة الدين الإسلامي بقدر ما يريد أن يشرح عقيدته النصرانية فيما كتبه إلى مهاجمة الدين الإسلامي بقدر ما يريد أن يشرح عقيدته النصرانية

<sup>(</sup>١) الخزرجي: مقامع الصلبان ، ص١٨٩. .

<sup>🖈</sup> عشر سنين دون سنوات الدعوة السرية الثلاث .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ص١٩٠.

<sup>(</sup>٣) القرطبي : الإعلام ، حــ ١ ، ص ٤٧ ، ٥٧ ، ٦٣، ٥٧ ، ٩١ ، ٩٧ ، ٩١ ، ١٠٥ - ١٠٠ ، ١١٥ - ١١٥ . - ١١٥ . - ١١٧ ، حـ٢ ، ص١٦٣ - ١٠٥ ، ٢١٧ ، ٢١٥ . ٢١٧ .

بطريقة منطقية لا أقل ولا أكثر . ولكننا عندما نعود ونقرأتلك النصوص قراءة متمعنة ندرك مدى خطر أقواله على المسلمين وعقيدتهم ، فهو قــد تعـرف على طريقة المسلمين في توحيد الأسماء والصفات ،وبأسلوب ملتو استدل على التثليث بثلاث من صفات الله عزوجل(١)، ثم ربط الأسماء والصفات جميعها بالتثليث(٢)، وبعدها راح يشرح كيف يكون اتحاد الثلاثة بواحد على طريقة بعض الفلاسفة والمتكلمين (٢) ، وقد استشهد على ذلك بما جاء في القرآن الكريم عن تكليم الله لموسى التَكْيِيّلاً، فتطرق للآيات القرآنية الواردة في ذلك. ثم استغل ما قالته عن هذه الآيات بعضُ الفرق المنحرفة لدى المسلمين، ودلل به على صدق ما يذهب إليه (٤) الله ومع أنه وصل - من وجهة نظره - إلى نتيجة نهائية في صحة عقيدته النصرانية إلا أنه لم يشأ تخطئة ما يخالفها في البداية ، فاعتبر المسلمين واليهود ومعهم النصاري قومه كلهم يَدَّعون الإيمان لأنفسهم ، والكفر لغيرهم ، وإن كل واحد منهم قد ورث دينه عن آبائه حتى صار ذلك طبعاً فيهم ، وإنه لا يفصل بينهم - حسب زعمه - إلا البينة من الكتب التي يقرون جميعهم بها، ويجتمعون على صحة مافيها(٥). ثم أخـذ يثبت أن المسيح المنتظر المذكور في الكتب إنما يُعنى به عيسى العَلَيْكُل ، وأن

<sup>(</sup>١) القرطبي: الإعلام ، حـ١ ، ص٥٧ .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ، ٧١ .

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ، ص ٧٧ ، ٩١ ، ٩٧ .

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق ، ١٠٥-١٠٥ ، ١١٧-١١٥ .

النظر أقوال بعض الفشات المنحرفة في تفسير تكليم الله تعالى لموسى عليه السلام والرد عليها في ابن تيمية : مجموع فتاوى ابن تيمية ، حــ ٢ ، ص ١٥٣ – ١٥٦ ، ٣١٥ - ٥٢٩ ، حــ ٢١ ، ص٣٧ - ١٢ ؛ درء تعارض العقل والنقل ، حــ ٧ ، ص ٢٥٨ - ٢٦٠ .

<sup>(</sup>٥) القرطبي: الإعلام ، حـ٢ ، ١٦٣-١٦٥ .

عيسى قد جاء في كلام الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - (١). وبعد ذلك ذكر قوله تعالى : ﴿ وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس ﴾ (٢) فطالب المسلمين بإثبات دينهم من التوراة والإنجيل كما أثبت هو دينه منهما ، قال " فأ ثبتوه من التوراة بالعبراني، ومن الإنجيل بالعجمي كما أنتم مقرون "<sup>(٣)</sup>. وأكد أنه لن يقبل الروايات الواردة عن الرسول ﷺ لأنه لايعـترف بهـا ، ثـم مثل بحديث من صحيح مسلم استغله في الطعن بالطلاق والسخرية من حكمة الإسلام فيه (٤) . ونظراً لكونه قد كتب رسالة قبل هذا الكتاب يدعو فيها إلى نصرانيته ، فانتقده أحد العلماء المسلمين ، وبين باطله ، فقـد وجـه تهديده إلى ذلك العالم بقوله " واعلم أنك إن أرسلت بعد هذا بالشتم فإني أبعث إلى كل بلد كتاباً بنص شريعتكم ، وبكل مانعرف فيها من الأقاويل التي لا تقدرون على إنكارها " (°) . وأخيراً ختم كتابه بلمز العرب وذمٍ لهم (٦) .

والظاهر أن ذلك العالم القرطبي حين انبرى للرد على كتاب " تثليث الوحدانية " كان قد تصور ما يشكله هذا الكتاب من خطر فكري على خواص المسلمين فضلاً عن عوامهم ، فالنصراني استخدم أولاً ألفاظ المسلمين في التوحيد ومصطلحاتهم في شرح العقيدة النصرانية ، وقلل في ذلك الشرح من الاستشهاد بالتوراة والإنجيل ما أمكنة ذلك . وتظاهر - ثانيـاً - بطلبه الحـق أياً كان محله سواء عند المسلمين أو اليهود أو عند أهل ملته النصاري ، واقترح

<sup>(</sup>١) القرطبي: الإعلام، حـ٢، ص١٨١-١٨٥.

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران ، آية ٣ ،٤ .

<sup>(</sup>٣) القرطبي: الإعلام ، حـ ٢ ، ص ٢١٥ .

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق ، ص٢١٥-٢١٦ .

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق ، ص٢١٦ .

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق ، ص٢١٧ .

منهجاً لإثبات الحق يتفق عليه أصحاب الملل الثلاث . وبالمنهج الذي اقترحه أثبت - ثالثاً - أن دينه هو الحق ، وطالب المسلمين أن يثبتوا صحة دينهم بالمنهج نفسه . واغتنم - رابعاً - ذكره عرضاً لحديث من أحاديث النبي عليه وطعن في حكم من أحكام الإسلام . فهـذا النصرانـي - كمـا لاحظنـا - لم يهاجم الإسلام مهاجمة مكشوفة يستوى في استنكارها المسلم الصغير والكبير والعامي والمتعلم ، بل قصد - كما يبدو من أسلوبه - أن يلبس على المسلمين دينهم، وأنه لايعدو أن يكون ديناً من الأديان ، وأن فيه من الأقاويل والمثالب ما فيه ، وأنهم لو تجردوا للحق لاقتنعوا - حسب خياله - أن الحق في النصرانية . ولذلك فإن صاحب الإعلام - فيما يظهر - لم يجعل رده على أقوال النصراني رداً عاماً ، وإنما حرص على تجزئة نصوص "تثليث الوحدانيـــة" حسب موضوعاتها ، ثم بني على تلك الموضوعات فصول كتابه ،فأخذ يسوق في فاتحة كل فصل كلام النصراني ، ثم يشرع في مناقشته مناقشة علمية رصينة معتمداً في ذلك على العقل والنقل(١) . وكان قبل ذلك في صدر الكتاب قد ساق خطبة كتاب النصراني ، وناقشه عند كل كلمة فيها (٢) ، ثم أعرض عن تلك الطريقة ، لأنه إن تتبع كلامه كما تتبع خطبته " خرج الأمر عن الاعتدال ، وأدى ذلك إلى الكسل والملال " على حد تعبيره (٣) . ولقد غطى سرد نصوص " تثليث الوحدانية " والرد عليها وما تخلل ذلك من بيان لتحريف التوراة والإنجيل، وحكاية لمذاهب المتقدمين من النصاري الذين عول عليهم صاحب التثليث - غطى ذلك كله ما يدنو من نصف كتاب

<sup>(</sup>١) القرطبي: الإعلام، حد ١، ص٥٧-١٥٧، حد٢، ص١٦١-٢٣٦.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ، حـ١ ، ص٤-٤٥ .

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ، حـ١ ، ص٥٥ .

الإعلام(١). أما النصف الثاني فهو وثيق الصلة بالقسم الأول، حيث خصصه المؤلف لمسائل كان قد تناولها عرضاً في القسم الأول ، ورأى ضرورة بسط بحملها ، وإيضاح غامضها ، وتفصيل أجزائها . كما خصصه - أيضاً -لشرح مقاصد عبارات عامة وردت في كلام ذلك النصراني . فلقد تكلم ذلك العالم القرطبي عن معنى النبوة والرسالة والمعجزة (٢) ، ثم عطف بالكلام عن معجزات عيسى التَّنْيِئلُا ، ووضح حقيقة كثير مما يتناقله النصاري منها (٣) ، وبين أنه تحدى بها الناس ليؤمنوا بأنه رسول الله لا ليعتقدوا بأنه إله تعـــالى الله عما يقول الظالمون علواً كبيراً (٤) . وحيث أن النصراني كان قد طالب المسلمين أن يستدلوا على صدق ما يدعونه بكلام الأنبياء السابقين فقد تحدث المؤلف عن نبوة النبي على مساق أولاً الأدلة على نبوته من كتب الأنبياء (٥) ، وقد قدم تلك الأدلة على سواها مع أن الحق تقديم ما هو أقـوى منهـا - ليساير النصراني في طلبه ذلك (٦) . ثم عرض بعد هذا لأنواع ثلاثة من الأدلة الشاهدة على نبوة الرسول ﷺ ، فراح يشرح الاستدلال على نبوته بقرائن أحواله (٧)، ثم بالكتاب العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه (٨) ، ثم بجمله من المعجزات والآيات الواقعة لـ الله الله الكرامات الحادثة

<sup>(</sup>١) القرطبي: الإعلام، حد ١، ص٤٧-١٥٧، حـ٢، ص١٦١-٢٣٦.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ، حـ٢ ، ص٢٣٧ - ٢٤٠ .

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ، حـ ٢ ، ص ٢٤١ - ٢٥٨ .

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق ، حـ٢ ، ص ٢٤١ .

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق ، حـ٣ ، ص٢٦٣ - ٢٨٠ .

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق ، حـ٣ ، ص٢٦٣ .

<sup>(</sup>٧) المصدر السابق ، حـ٣ ، ص ٢٨١ - ٣٢٢ .

<sup>(</sup>٨) المصدر السابق ، حـ٣ ، ص٣٢٣ - ٣٤٧ .

<sup>(</sup>٩) المصدر السابق ، حـ٣ ، ص ٣٤٨ - ٣٨١ .

لبعض أتباع دينه من الصحابة والتابعين (١) والتي تغاير تماماً ما يحكيه النصارى من خوارق زائفة يزعمون وقوعها في أماكن معينة ، وأوقات محددة (٢) .

وبعد ذلك عطف مرة أخرى على موضوع كان قد عالج جوانب معينة منه في الرد على كلام صاحب " التثليث " وهـو حـال النصـاري مـع دينهـم ، فتكلم عن طريقتهم في الاعتقاد ، وبين خروجهم عن تعاليم التوراة والإنجيل، وأنه لا مستند لهم في أحكامهم إلا محض الأغراض والأهواء . ثم أخذ يعرض شعائر الديانة النصرانية المحرفة وطقوسها (٣). وقد كان غرض المؤلف من إيراد تلك الشعائر والطقوس أن يُحرس صاحب كتاب التثليث عن التعرض للإسلام، لأن دينه المحرف يحتوي على عيوب شنيعة ، وأخطاء فادحة ، فكان الأولى به أن يسترها ويسعى إلى كتمانها (١٠) . ثم انتقل للحديث عن محاسس الدين الإسلامي ، وجمل من أحكامه وفروعه ، وبخاصة تلك التي يطعن فيها النصاري ، وصدر حديثه هذا بقوله " إنما فعلنا ذلك لغرضين : أحدهما : إن ٍ السائل الذي حركنا لهذا الكتاب هددنا وزعم إن سُبَ أو شُتِمَ كتـب كتابـأ بنص شريعتنا ، ووجهه للبلاد حتى يقف الناس عليه ، فأردت أن تولى ذكر شريعتنا لئلا يتعاطى ذكرها ونقلها جهول لايحسن ما ينقــل ولا مـايقول... " (°) " والغرض الثاني أنه لا يبعد أن يقف على هذا الكتاب نصراني أو يهودي لم

<sup>(</sup>١) القرطبي: الإعلام ، حـ٣ ، ص٣٨١ - ٣٨٤ .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ، حس ، ص ٣٨٤ - ٣٨٧ .

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ، حدة ، ص٣٩٣ - ٤٣٧ .

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق ، حـ٤ ، ص٤٠٢ .

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق ، حـ٤ ، ص٤٣٨ .

يسمع قط من ديننا تفصيلاً ولا تصريحاً ، بل إنما سمع له سباً وتقبيحاً، فأردت أن أسرده على الجملة ، ليتبين حسنه لمن كان ذكي العقل ، صحيح الفطرة ، فلعل ذلك يكون سبب هداه .. • (١) . ثم أورد باقتضاب قواعد اعتقاد أهل الإسلام مجردة من أدلتها وشواهدها ، وبعد أن أوماً إلى علم الأصول وبعض مصطلحاته أشار إلى ما في الشريعة الإسلامية من مراعاة للمصالح الدنيوية والأخروية ، وما تضمنته من حثٍ على الأخلاق المحمودة ، وتنفير من الأخلاق المذمومة (٢) . وقد ختم الكتاب بتجلية لحقيقة ما تعود رجال الدين النصاري على إثارته حول الدين الإسلام ، إذ إنهم " يعيبون دين الإسلام ويقبحونه عند جهالهم وعامتهم بأمور من فروع الإسلام لا ينبغي لمنصف أن يعيبها ، ويبيب شرعاً هي فيه " (٢) . ثم نقل ما قاله أحد القساوسة في إنكاره لنبوة الرسول على ، وتعييبه عليه الأمر بالقتال والقصاص، وإباحة تعدد الزوجات والطلاق ، وقوله بربط الهدى والضلال بمشيئة الله (١٤) . كمــا مثّـلَ المؤلف -أيضاً- ببعض أقوال القسيس الذي كان قد كتب إلى أبي جعفر بن أبي عبيدة الخزرجي رسالة ، وسبق أن تعرضنا لها <sup>(°)</sup> . وبعد ذلك أتى هـذا العالم القرطبي على هذه الشبهات ورد عليها واحدة بعد الأخسرى ، واكتفى بالرد على بعضها باختصار محيلاً للقارئ إلى ما بينه من قبل في أطواء الكتاب(١). وقبل أن ينهى كتابه أبدى استعداده التام لمواصلة المعركة الفكرية

<sup>(</sup>١) القرطبي: الإعلام ، حـ٤ ، ص٤٣٩ .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ، حـ٤ ، ص٤٤٢ – ٤٤٦ .

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ، حـ٤ ، ص٤٤٧ .

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق ، حـ٤ ، ص٤٤٨ .

<sup>(</sup>٥) قارن بين الحزرجي : مقامع الصلبان ، ص٣٥ ؛ القرطبي : الإعلام ، حــ ٤ ، ص٤٤٨ .

<sup>(</sup>٦) القرطبي: الإعلام، حدة، ص٤٤٩-٢٥٧.

مع أولئك القساوسة فقال " ولئن زادوا زدنا ، وإن عادوا عدنا " (١) .

ومن المناسب هنا الإفادة بأن هذا العالم القرطبي في كتابه الإعلام كان سلس الأسلوب، واضح العبارة، قوي الحجة، موفقاً فيما ساقه من استدلالات وشواهد، واعياً بما يُثبِتُ من كلام وبما يذر (٢٠). على أنه ما فتئ من أول الكتاب إلى آخره يسخر بالنصراني، ويسفه عقله، ويُزري بفهمه، ويَهْزأ بكلامه، ويزدري أقواله. وهذا غير مستغرب في الجدال الديني في ذلك الزمن، فاستخدام مثل هذا المنهج يكاد يكون قاعدة مطلقة في هذا النوع من التأليف سواء صدر عن النصارى أو عن المسلمين (٣)، بدليل أن المؤلف رغم ما وجهه إلى النصراني من عبارات قاسية، وألفاظ ساخرة فقد دعاه أكثر من مرة إلى إنقاذ نفسه من الضلال إلى الهدى، وتمنى أن يراه حكم العقل، وثاب إلى الرشد، واعتنق الدين الحق: الإسلام (٤).

ومن الخير أن نذيل استعرضنا لكتاب " الإعلام . كما في دين النصارى من الفساد والأوهام " . مقاطع من أقوال مؤلفه في حديثه عن بعثة الرسول الله إلى الخلق أجمعين ، وظهور دينه الإسلام على سائر الأديان . قال " إن الله تعالى بعث محمداً الله إلى الناس كافة ، وإلى جميع أهل الملل عامة نصرانيهم وغير ذلك ، فبلغهم ما أمر الله به ، فناصبوه العداء ، وأبدوا له

<sup>(</sup>١) القرطبي: الأعلام، حدة، ص٥٥٧.

<sup>(</sup>٣) الخزرجي : مقامع الصلبان ، ص١٤ - ١٥ من مقدمة المحقق .

<sup>(</sup>٤) القرطبي : الإعلام ، حـ ١ ، ص ١٠٦ ، ١٠٦ ، ١٢٣ ، حـ ٢ ، ص ٢٣٦ .

صفحة الخلاف .... " (١) " فأول من حاربه كفار قريت فأظفره الله بهم ، وأظهره الله عليهم ، ثم حاربته يهود فأمكنه الله منهم ... فعلا عليهم وظهر، ثم حاربته النصارى ، فغزاهم بتبوك ، ودخل عليهم بلادهم ، وافتتح في طريقه حصوناً لهم ولغيرهم وأظهره الله عليهم .... " (٢) " ثم إن أصحابه بعده لم يزالوا على مثل حاله يقاتلون مَنْ كفر بالله ، ولا يخافون لومة لائم في الله فلقد صيروا ملوك الروم وغيرهم أذلة أهل صغار وجزية وذلة ، ثم لم يزل دين الإسلام مع مرور الأيام ينتشر بكل مكان ويظهر ، وغيره من الأديان يقل ويصغر ، وحسبك شاهداً على ذلك فتح هذه الجزيرة الأندلسية على أيدي جماعة من العرب ، قليل عددهم وعُددهم ، كثير دينهم ومددهم على أعداد من النصارى لا تحصى ، وجنود لا تستقصى ، ولكن صدق الله عبده ، وأنجز وعده ... ، فأمكنهم الله منكم ، وأظهرهم عليكم فأجدادكم عندهم بين أسير وقتيل ، وتحت صغار الجزية ذليل .... " (٢) .

#### **☆ ☆ ☆**

أما الأثر الثالث الموجود بين أيدينا في ميدان الرد على النصارى فهي تلك المناظرة التي في مجال إعجاز القرآن بين أبي علي بن رشيق التغلبي وأحد القساوسة النصارى في مدينة مُرْسِيَة ، وقد قص تفاصيلها أبو علي بن رشيق نفسه ، فذكر أن قسيساً نصرانياً استدعاه للمذاكرة ، ثم استدرجه حتى قعد إلى نفر من النصارى رابعهم ذلك القسيس (ئ) ، فهدأ الأخير يتكلم في أمر

<sup>(</sup>١) القرطبي: الإعلام ، حـ٣، ص٣٣٩.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ، الصفحة نفسها .

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ، ص٣٣٩ - ٣٤٠ .

<sup>(</sup>٤) الونشريسي : المعيار المعرب ، حـ١١ ، ص١٥٥-١٥٦ .

المعجزة ، ثم انطلق منها إلى مقدمات مسلمة لدى المسلمين حول القرآن وإعجازه ، فاعترف بأن القرآن من أعظم معجزات النبي ألى وأن الله قد تحدى به العرب وهم الفصحاء البلغاء فعجزوا عن الإتيان بشيء من مثله وأن هذا التحدي باق إلى آخر الدهر (۱) . فلما وافقه ابن رشيق عموماً على تلك المقدمات أفصح القسيس عما يريد الوصول إليه ، فذكر كتاب المقامات للحريري (-170 - 100 - 100) وزعم أن أهل الأدب عجزوا عن معارضته، وأنه قد أنشد بيتين اثنين في المقامة السادسة والأربعين المسماه بالمقامة الحلبية، وتحدى أن يعززهما أحد بثالث ( $^{7}$ ) وأن السنين انصرمت، والأجيال انقرضت و لم يأت أحد بثالث لهما – كما يزعم  $^{7}$ ) ، رغم كثرة دَرْسِ الناس لتلك المقامات و تداولها بينهم في المجالس والمحافل ( $^{10}$ ). وانتهى إلى القول على ضوء ما قرره من مقدمات – أن ما أتى به الحريري يكون معجزة ، وهو ليس بنبي ،

<sup>(</sup>١) المصدر السابق ، حـ١١ ، ص١٥٦ .

 $<sup>\</sup>frac{1}{2}$  أبو محمد القاسم بن علي بن محمد بن عثمان الحريري ، من سكان البصرة . عُرف بالذكاء والفصاحة والبلاغة ، فكان أحد أثمة أهل الأدب واللغة . له تصانيف متعددة تشهد بمقدرته وتفوقه ، يأتي على رأسها " المقامات " التي بلغت خمسين مقامة ، سمى كل واحدة منها – سوى ثلاث – بأسماء البلدان ، وقد توفى في رجب سنة 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 1

<sup>(</sup>٢) انظر ما قاله الحريري فعلاً في : مقامات الحريري ، ط . دار صادر ، بيروت ، ص٤٠٦-٤٠٠ ، الشريشي : شرح مقامات الحريري ، حـ٤ ، ص١٩٧ .

<sup>(</sup>٣) لا يغربن عن البال أننا نعرض المناظرة كما حاءت ، ولا نتعرض لمصداتية مـا ورد فيهـا مـن أقـوال . انظر ( ابن عبد الملك المراكشي : الذيل والتكملة ، س٤ ، ص٤٩–٥٣ ) .

<sup>(</sup>٤) الونشريسي: المعيار المعرب ، حـ١١ ، ص١٥٧ .

فإذا حصل وقوع تلك المعجزة القائمة على عجز الناس عن الاتيان بمثل ما تحدوا به من قول لغير نبي فإن نبوة الرسول على السير حسب زعمه - لا تثبت بمسألة التحدي المنصوص عليها في القرآن " اللهم - كما يقول - إلا أن نستعين بقرينة أخرى أو بقرائن من غير القرآن ، فتكون حينئذ قد جعلت القرآن غير مستقل بإثبات نبوءة نبيكم " (١) . وحين حاول ابن رشيق أن يقنعه الفرق بين المسألتين بالبراهين الأصولية ، والأقاويل العلمية أخذ يرد عليه القسيس بقوله " قد سمعت هذا وناظرني به فلان " (٢) . وفي تلك الأثناء انقدح في ذهن ابن رشيق بيتاً ثالثاً على شاكلة بيتي الحريري ، فأنشده أياه ، فعند ذلك انقطعت حجة القسيس التي ركب عليها شبهته ، فراح يُفهم أصحابه ذلك البيت ، فكانت النتيجة أن ابن رشيق لم ينفصل عنهم " إلا

ومن ناحية أخرى أكد ابن رشيق أن ذلك النصراني كان خلال المناظرة حريصاً أشد الحصر على التلطف بالقول ، والتحفظ من النطق بكلمات غير لائقة بحق القرآن والرسول في ، والاعتذار من الألفاظ التي تُفهّم على أكثر من وجه (ئ) . ويبدو أنه لجأ إلى هذا الأسلوب ليكسب مُناظِره ، ويُحكم شبهته التي اعتقد أنها مفحمة . على أن ابن رشيق رغم حداثة سنة في ذلك الوقت قد وفق في إسكاته وإدحاض باطله .

وهكذا استعرضنا كتاب " مقامع الصلبان " ، وكتاب " الإعلام . بما في

<sup>(</sup>١) الونشريسي: المعيار المعرب، حـ١١، ص١٥٧-١٥٨.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ، ص١٥٨ .

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ، الصفحة نفسها .

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق ، ١٥٦-١٥٧ .

دين النصارى من الفساد والأوهام "، ومناظرة أبي علي بن رشيق مع قسيس نصراني . وكان من حسن حظنا أن هذه الآثار الثلاثة وفرت لنا نماذج ثلاثة من الرد على النصارى ، كل نموذج له ظروفه الحاصة ، وطابعه المميز . فالأول كتبه أبو جعفر بن أبي عبيدة الخزرجي - وهو أسير في طليطلة - رداً على رسالة أحد القساوسة، وقد تميز هذا الأثر بإحتوائه على مناقشة لعدد غير قليل من شبهات النصارى حول الإسلام . أما الأثر الثاني فقد كتب على إثر ذيوع كتاب بين المسلمين اسمه " تثليث الوحدانية في معرفة الله " ظاهره شرح العقيدة النصرانية ، وباطنه ضرب للعقيدة الإسلامية ، فجاء الرد عليه محتوياً على نقض لأصول الدين النصراني مدللاً على صدق الدين الإسلامي. أما الأثر الثالث فقد كان أصله مناظرة شفهية دونت - فيما بعد- وقائعها ، وقد تركزت على قضية واحدة لم تتجاوزها ، كانت تدور - أيضاً - في حانب واحد من حوانب إعجاز القرآن وأثره في إثبات نبوة الرسول على المنافرة في المنافرة في إثبات نبوة الرسول المنافرة في المنافرة في المنافرة في المنافرة في المنافرة المنافرة في المنافرة في المنافرة المنافرة المنافرة في المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة في المنافرة المنافرة المنافرة في المنافرة المنافرة المنافرة في إثبات نبوة الرسول المنافرة المناف

#### 

وصفوة ما تبين لنا من خلال صفحات هذا الفصل أن الأندلس في عصر المرابطين والموحدين تعرضت لحملات فكرية نصرانية غرضها تقويض أركان الإسلام ، وتشكيك المسلمين في عقيدتهم ، وصرفهم عن الدين الحق إلى الدين النصراني ، ثم تأكد لدينا أن عدداً من علماء الأندلس نهضوا بمسؤوليتهم في التصدي لتلك الحملات سواء بالمشافهة أو بالكتابة . وقد تيسر لنا معاينة ثلاثة من الأعمال الباقية من مجهوداتهم في هذا الميدان ، حيث تعرفنا بصورة حية على المناهج والوسائل والأدوات التي استخدمها العلماء الأندلسيون في صد الأفكار والعقائد والتصورات النصرانية المناوئة للإسلام.

# الفصل الخامس

أثر العلماء في المحافظة على الشخصية الإسلامية تجاه التأثيرات النصرانية



إن تميز أي أمة من الأمم في شخصيتها أوضح مـا يكـون في المظـاهر الشكلية والجوانب السلوكية ، ويتجسد ذلك غالباً في العادات والتقاليد والقيم والشعائر والآداب والعطاءات المادية والفنية ، ولا خفاء أن تلك المظاهر والجوانب ما هي إلا مرآة صافية للثقافة التي تتبناها هذه الأمـة أو تلـك. والأمة الإسلامية لها شخصيتها المميزة ، وهُويتها المتفردة ، فنظام المحتمع فيها " يقوم على الإسلام ابتداءً ، ويستمد قوانينه كلها من شريعة الإسلام ، ولايستمدها من أي مصدر سواه " (١) ، فكان حصيلة ذلك " سمات اتسم بها الجتمع الإسلامي ، وسلوكاً معيناً اتخذه المسلمون ، تميزوا بـ عـن المحتمعات كلها من قبلهم ومن بعدهم " (٢) . والمسلم حين يتجول في بالاد الإسلام في ذلك الزمان يجد الناس يتوجهون بالعبادة إلى الإله الأحد، يصلون مثلما يصلي ويجد - أيضاً - شريعة واحدة (٣) ، وقيماً متساوية ، وسمات متقاربة ، ولكنَّ هذا لايمنع أن يوجد في البلدان الإسلامية اختلاف في بعض التطبيقات السلوكية والمظهرية لأحكام الإسلام أو آدابه ، وذلك تبعا للعادات والتقاليد والأعراف المشتهرة بين سكان تلك البلدان .

وجماعة المسلمين في الأندلس كانت - بطبيعة الحال - مصطبغة في أنماطها الاجتماعية على الأغلب بقواعد الإسلام وآدابه، وقد يبدو بينها وبين

<sup>(</sup>۱) محمد قطب : هل نحن مسلمون ، ط . دار الشروق ، بيروت - القاهرة ، ١٤٠٢هــ/١٩٨٢م ، ص٨ .

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ، ص٥٥ .

<sup>(</sup>٣) آدم متز : الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري ، تعريب محمد عبد الهمادي أبو ريده ، ط . الرابعة دار الكتاب العربي ، بيروت ، ١٣٨٧هـ/١٩٦٧م ، حـ١ ، ص٢٢ .

المشارقة -أحياناً- اختلاف في بعض مظاهر السلوك والأزياء ونحوها (١). على أن المسلمين في الأندلس إبان عصر المرابطين والموحدين شاركوا النصارى في بعض عوائدهم ، ومال بعضهم إلى التشبه بأولئك النصارى في بعض النواحي السلوكية والمظاهر الشكلية .

ومما لا شك فيه أن اتجاه بعض مسلمي الأندلس إلى هذا الطبع- أعني المشاركة للنصاري في أمورهم الخاصة والتشبه بهم - يمثل تهديداً للشخصية الإسلامية المتميزة التي ينبغي حفظها من التلاشي ، وحمايتها من الذوبان في الثقافات الأحرى ، هذا في الأحوال العادية . أما في عصر كعصر دراستنا الذي كان الصراع فيه محتدماً بين المسلمين في الأندلس ونصارى الممالك الإسبانية ، ليس هذا فحسب ؛ بل ربما مالت كفة النصارى على المسلمين في بعض المواقع والسنوات – فإن الانسياق وراء ما يختص بالنصاري من مظاهر وشكليات وسمات يكون أنكى خطراً ، وأعظم ضرراً على هوية المسلمين في الأندلس ، إذ المعروف " أن المشابهة في الظاهر تورث نوعَ مودة ومحبة وموالاة في الباطن " (٢) ، والمسلمون في الأندلس في ذلك العصر أحـوج ما يكونون إلى دعم وحدتهم ، وتماسك جبهتهم الداخلية ، وتقوية قلوبهم ، وتجريد ولائهم للإسلام ودولته ، والابتعاد عن كل سبيل يسهل على العـدو هزيمتهم واحتلال بلادهم .

(١) المقري: نفح الطيب، حد١، ص٢٢٦-٢٢٣.

<sup>(</sup>٢) ابن تيمية: اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم، تحقيق نـاصر بـن عبـد الله العقـل، ط. الثالثة، مكتبة الرشد، الرياض، ١٤١٣هـ/١٩٩٣م، حــ١، ص٤٨٨.

## أولاً : بعض التأثيرات النصرانية على الشخصية الإسلامية في الأندلس :

المتمعن في طوائف المجتمع الأندلسي ، وصلات بعضها ببعض ، وأثر بعضها على بعض يلمح أن المسلمين - كما أثروا على الطوائف الأخرى في شتى أوجه حياتها ، وفرضوا مظاهر اجتماعية عديدة عليها - فقد وجدت في حياتهم الاجتماعية - هم الآخرون - جملة من العادات والتقاليد والسمات النصرانية وقد كانت تتفاوت في مقدار انتشارها بينهم ، ومدى تقبلهم لها ، ولكن يمكننا أن نميز بين نوعين منها ، فنوع تواترت الأخبار بأن جمهرة كبيرة من مسلمي الأندلس التزموها، واعتادوا على الاحتفاء بها،ونوع آخر من تلك المظاهر النصرانية لم تستهو سوى أفراد معينين ، أو عصابة قليلة من المسلمين.

فعلى سبيل المثال كانت فئام كبيرة من مسلمي الأندلس تستعد مثلاً للأعياد والمناسبات النصرانية ، ثم تشارك النصارى في الاحتفال بها. فمن الأيام النصرانية التي كان المسلمون في الأندلس يحتفون بها مع النصارى ميلاد عيسى بن مريم التَلِيِّلِمُ (١) المحدد بالخامس والعشرين من شهر ديسمبر العجمي (٢) ، ويناير سابع ولادته (٦) ، ويوم ختنه وهو أول السنة الميلادية (٤) ، والعنصرة (٥) المسمى أيضاً به عيد سان خوان (١) والذي يعتقد أنه يوم مولد

<sup>(</sup>١) العَزَفي : الدر المنظم في مولـد النبي المعظـم ، مقدمـة الكتـاب ، نشــرهـا فرنــاندودي لاحرانخــا ، مجلـة AL ANDALUS . وما ٢٣ ، ص١٩ ، ٢٣ .

<sup>(</sup>٢) عريب بن سعد : الأنواء ، نشر : ر . دوزى ، ط . ليدن ، بريل ، ١٩٦١ م ، ص١٨٣٠ .

<sup>(</sup>٣) العزفي : الدر المنظم ، ص١٩ ، ٢٣ .

<sup>(</sup>٤) عريب بن سعد : الأنواء ، ص٢١ ، ٢٧ .

<sup>(</sup>٥) العزفي: الدر المنظم، ص١٩٠٠.

<sup>(</sup>٦) العبادي: الأعباد في مملكة غرناطة، ص ١٤٠، سامية مصطفى مسعد: الحياة الاقتصادية والاحتماعية-

يحيى بن زكريا عليهما السلام (١) ، ويوافق اليوم الرابع والعشرين من يونية (٢) ، وخميس إبريل (٦) الذي يرمز عند النصارى إلى يوم صلب المسيح كما شبه لهم (١) .

ولقد كان الجم الغفير من المسلمين في الأندلس يترقبون موعد هذه الأعياد (٥) و فكثيراً ما يتساءلون عن ميلاد عيسى ... وعن ينير ... وعن العنصرة (٦) حتى كان ديدنهم التحفي عنها بالسؤال ، والمحافظة عليها والإقبال (٧) ، يقول ابن بشكوال (٨) ( ت٥٧٨هـ/١٨٢م) واصفاً عناية المسلمين في الأندلس بالأعياد النصرانية كما شاهد ذلك بأم عينه وفإني رأيت ... الجمهور اللفيف والعالم الكثيف من أهل عصرنا قد تواطأوا على إعظام شأن هذه البدع الثلاث: الميلاد وينير ... و... العنصرة - تواطؤاً

في إقليم غرناطة في عهد المرابطين والموحديسن ، رسالة دكتوراه غير منشورة ، كلية الآداب، حامعة الزمّازيق، ١٩٨١م ، ص٢٥٩٠ .

<sup>(</sup>١) العزفي : الدر المنظم ، ص١٩ .

يه ويقال إنه يمثل عند النصارى حسب زعمهم يوم نزول الروح القدس على الحواريين ( إبراهيــم القـادري بوتشيش : المغـرب والأندلـس في عصـر المرابطين ، ط . الأولى ، دار الطليعـة ، بـيروت ، ١٩٩٣م ، ص٩٣٠ ) .

<sup>(</sup>٢) عريب بن سعد : الأنواء ، ص١٠١ ؛ ابن خلكان : وفيات الأعيان ، حـ٧ ، ص٢٢٧ .

<sup>(</sup>٣) الطرطوشي : الحموادث والبدع ، تحقيق عبـد المحيـد تركـي ، ط . الأولى ، دار الغــرب الإســـلامي ١٤١٠هـ/١٩٩٠ . ص٣٠٠ حاشية ؛ ابن خليل : اختصار القدح المعلى ، ص١٥٦ .

<sup>(</sup>٤) بوتشيش: المغرب والأندلس، ص٩٤، حاشية "١".

<sup>(</sup>٥) العزفي : الدر المنظم ، ص١٩ ، ٢٩ .

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق ، ص١٩٠.

<sup>(</sup>٧) المصدر السابق ، ص٢٠ .

<sup>(</sup>٨) المصدر السابق ، ص٢٣ .

فاحشاً ، والتزموا الاحتفال لها ، والاستعداد لدخولها التزاماً قبيحاً ، فهم يترقبون مواقيتها ، ويفرحون بمجيئها «

وكان بعض مسلمي الأندلس يعتبرون المناسبات النصرانية "كأحد الأعياد " (۱) . ففي يناير رأس السنة الميلادية " يترك الرجال والنساء أعمالهم صبحيتها تعظيماً لليوم " (۲) . وربما لبسوا فيها الثياب الحسنة (۱) . ولايستغرب أن يذبح بعضهم فيها الذبائح (٤) . وكان من عادتهم في يناير وغيره من المناسبات النصرانية (٥) تجهيز صنوف المأكولات ، منها ما عُرف لديهم بالمدائن (١) ، وهي معجنات مصنوعة بالأفران من الدقيق والزيت والبيض والزعفران والأصباغ المتعددة الألوان وخلافه ، وكانت تُصنع على هيئة مدن ذات أسوار (٧) ، وقد يشكل منها صور محسمة (٨) . وكان أهل اليسار منهم ينصبون في تلك المناسبات – أيضاً – موائد تحتوي على قناطر السكر وأنواع كثيرة من الفاكهة والثمار ذوات القشور، والخالية من القشور

<sup>(</sup>١) الونشريسي: المعيار المعرب، حـ١١، ص١٥٠.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ، ص١٥٠ .

<sup>(</sup>٣) ابن قزمان : ديوان ابسن قزمان ، تحقيق : ف . كورينطي ، ط . المعهـ د الإسباني العربـي للثقافـة ، مدريد ١٩٨٠م ، ص٢٨٤ .

<sup>(</sup>٤) العزفي : الدر المنظم ، ص٢٧ .

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق ، ص٢١ .

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق ، ص ٢٠٠ ؛ ابن سعيد : المغرب ، حـ١ ، ص٢٩٤ .

<sup>(</sup>٧) ابن عبدالملك المراكشي: الذيل والتكملة ، س١ ، ق٢ ، ص٥٦٥-٥٦٦ ؛ المقـري: نفـح الطيب ، حـ٤ ، ص١٣١ .

<sup>(</sup>٨) ابن رشد : فتاوى ابن رشد ، حـ ٢ ، ص ٩٤٠ ؛ ابن المناصف : تنبيه الحكام ، ص٣٤٦ ؛ العزفي : الدر المنظم ، ص ٢٠ .

الرطبة منها واليابسة (۱). وقد تبلغ النصبة من هذه الموائد سبعين ديناراً أو تزيد (۲) أمر وكان بينهم من يدعو أقاربه وأصهاره إلى تناول شيء مما أعده من هذه المأكولات (۱). كما وُجد من المسلمين من يتهادون في الأعياد النصرانية " صنوف الأطعمة وأنواع التحف والطرف " (۱). وقد احتص خميس إبريل من بين الأعياد النصرانية بأكل الجبنات والإسفنج (۱) منهنه.

وهناك من الناس من أُلقي في رُوعه اعتقادات فاسدة حول ما يفعلونه في تلك الأعياد؛ إذ اعتقد بعضهم أن التوسعة في الأطعمة في هذا العيد أو ذاك

<sup>(</sup>١) ابن قزمان : ديوان ابن قزمان ، ص٤٦٤ ، ٤٦٦ ؛ العزفي : الدر المنظم ، ص٢١ .

<sup>(</sup>٢) العزفي : الدر المنظم ، ص٢١ .

النصور القيمة الشرائية للدينار في ذلك العصر ، ومن ثم معرفة تكلفة هذه الموائد التي تنصب في الأعياد النصرانية نذكر أن رطل القمح بلغ - في وقت الغلاء الفاحش الذي حل ببلنسية أيام حصار القمبيطور لها سنة ٤٨٧هـ/١٩٤ م - بلغ ديناراً ونصف دينار ، ورطل الشعير ديناراً ( ابن عذارى : البيان ، لها سنة ٣٨٧هـ/١٩٤ كان هذا في وقت الغلاء الفاحش ففي الحالات الطبيعية سيكون الرطل من القمح أو الشعير أقل من ذلك بكثير .

<sup>(</sup>٣) الونشريسي : المعيار المغرب ، حـ١١ ، ص١٥١ .

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق ، ص١٥١ .

<sup>(</sup>٥) الطرطوشي : الحوادث والبدع ، ص٣٠٠ حاشية ؛ ابن خليل : اختصار القدرح المعلى ، ص١٥٦.

النه والمجبنات تصنع من سميد يعجن بالماء ، ثم يحشى بالجبن الطري ، ويقلى بالزيت ، فإذا نضج سقي بالزبد الطري والعسل المذاب ، ثم ذر عليه سكر وقرفة . والمجبنات أنواع متعددة ( ابن رزين التحييني: فضالة الخوان في طيبات الطعام والألوان ، تحقيق محمد بن شقرون ، ط . الثانية ، دار الغرب الإسلامي، بيروت ، ١٩٨٤م ، ص٨٦-٨٦ ) وانظر السقطي : في آداب الحسبة ، تحقيق حسس الزين، دار الفكر الحديث ، بيروت ، ١٩٨٧م ١٩٨١م ، ص٢٦.

والإسفنج يصنع ببل السميد أو دقيق الدرمك بالماء الساخن ، ثم بمزج بالملح والخمير ، ثم تعجن هــذه الأشياء وتترك حتى تختمر ، ثم تقلى بالزيت بعد تقطيعها إلى قطع صغيرة أو كبيرة حسب الحاجـة ، وله أنواع ، منها إسفنج الريح وإسفنج القلة ( ابن رزين التحيبي : فضالة الخوان ، ص٠٨-٨٢) .

تبشير بخصب العام ، وتفاؤل ببسط الرزق فيه (١) .

ولقد كانت تجرى في الأعياد النصرانية أنشطة مختلفة بقصد التسلية والترفيه . ففي العنصرة يعمد الصبيان إلى رش الشوارع والأسواق بالماء ، ويلعبون بالمقارع والعصى (٢) . وفي اليوم نفسه - أيضاً يقوم بعض الناس بإشعال شعلة نار يسمونها شعلة العنصرة ، ويقفزون من فوقها ابتهاجاً بتلك المناسبة (٢) . كما يحتفل رجال الأسطول في بعض المدن ، فيقيمون في هذا اليوم السبق بين سفنهم في الأنهار (٤) . وقد يقام في تلك الأيام سباق للخيل (٥) . وفي خميس إبريل اعتاد الناس - يمن فيهم المثقفون - على الخروج للنزهة (١) ثه .

والحديث عن مشاركة مسلمي الأندلس في الأعياد النصرانية، وتتبعهم لمواعيدها يجرنا إلى الوقوف عند تأثير نصراني آخر عليهم، وهو تعاملهم في حياتهم بالتقويم العجمي النصراني بجانب التقويم الهجري، فلقد كان تعامل

<sup>(</sup>١) العزفي : الدر المنظم ، ص٢٦ ؛ ابن عبد الملك المراكشي : الذيل والتكملة ، س١ ، ق٢ ، ص٦٦٥ .

<sup>(</sup>٢) الجرسيفي : رسالة في الحسبة ، نشرها إ . ليفي بروننسال ضمن ثلاث رسائل أندلسية في آداب الحسبة والمحتسب ، ط . المعهد العلمي الفرنسي للآثار الشرقية ، القاهرة ، ١٩٥٥م ، ص١٢٤ .

<sup>(</sup>٣) الزجالي : أمثال العوام في الأندلس ، دراسة وتحقيق محمد بن شريفة ، ط . مطبعة محمد الخامس ، فاس ١٣٩٥هـ/١٩٧٥ م ، ق١ ، ص٢٤٠ ، ق٢ ، ص٨٥ ، ٢٦٧ .

<sup>(</sup>٤) المراكشي : المعجب ، ص٥١٥ .

<sup>(</sup>٥) الزحالي : أمثال العوام ، ق١ ، ص٢٤٠ ؛ الونشريسي : المعيار المعرب ، حـ١١ ، ص١٥١ .

<sup>(</sup>٦) ابن خليل: اختصار القدح المعلى ، ص١٥٦.

يه ذكر بعض الكتاب وسائل مختلفة للاحتفال بالأعياد في مملكة غرناطة ( العبادي : الأعياد في مملكة غرناطة، غرناطة، ص ١٤١ - ١٤٥ ؛ سامية مصطفى مسعد : الحياة الاقتصادية والاحتماعية في إتليم غرناطة، ص ٢٦٠ - ٢٦١ ) .

المسلمين في الأندلس بالشهور العجمية المسارياً في عصر المرابطين والموحدين، إذ كانوا أحياناً يعينون بها الحوادث مضافة إلى التاريخ الهجري (١)، ويحددون بها مواسم الأمطار (٢) والزراعة (٣)، وأوقات صناعة بعض الأطعمة (١)، كما لم يجد بعضهم غضاضة في اعتماد الأعياد النصرانية أنفسها لتحديد تاريخ الوفيات (٥) أو المواليد (١). وقد بلغ الأمر بأحد طلبة العلم أن تذكر ميلاده بالشهر العجمي، ونسى ما يوافقه بالعربي (٧).

ومن الأمثلة التي يمكن أن تذكر عن التشبه بالنصارى استخدام بعض مسلمي الأندلس -وبخاصة من يجاورون الممالك الإسبانية - أزياء النصارى في الملبس والمركب والسلاح . وكذلك استخدام اللغة العجمية النصرانية . فلقد ورد أن محمد بن سعد بن مردنيش حاكم شرقي الأندلس في النصف الأول من العصر الموحدي كان يقلد النصارى " في الزي والكلم " (^) . وتحدث

التقويم السنوي الذي كتبه عريب بن سعد ، أو ألفه باللاتينية المستعرب ربيع بن زيد ثم نقله إلى العربية عريب بن سعد ( بالنثيا : تاريخ الفكر الأندلسي ، ص١٨٨ ؛ كحيلة : تاريخ النصارى ، ص١٠٨ ) في هذا التقويم الذي ظهر في القرن الرابع الهجري - العاشر الميلادي - جُعلت الأشهر العجمية النصرانية هي الأساس ، بينا الأشهر القمرية والشمسية التي يستخدمها المسلمون لم تحض فيه باهتمام كبير ( الأنواء ، ص٢١ - ١٨٧ ) .

<sup>(</sup>١) ابن صاحب الصلاة: المن بالإمامة ، ص٢٩٨ ، ٣٩٤ .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ، ص٣١١ .

<sup>(</sup>٣) ابن العربي : عارضة الأحوذي ، حــ٥ ، ص٢٣٤ – ٢٣٥ .

<sup>(</sup>٤) ابن رزين التحيبي : فضالة الخوان ، ص٢٢، ٢٦٢ .

<sup>(</sup>٥) ابن بشكوال : الصلة ، حـ ٢ ، ص ٢٧٤ .

<sup>(</sup>٦) ابن عبد الملك المراكشي : الذيل والتكملة ، س٥ ، ق٢ ، ص٦٦١ .

<sup>(</sup>٧) المصدر السابق ، ص ٦٦٠ - ٦٦١ .

<sup>(</sup>٨) ابن صاحب الصلاة : المن بالإمامة ، ص٢٠٢ .

ابن الخطيب (1) عنه بقوله " وآثر زي النصارى في الملابس والسلاح واللجم والسروج ، وكَلِفَ بلسانهم ... " . وقال عنه في موضع آخر " ومال إلى اتخاذ زي الروم من اللباس الضيق ، وركوب البراذين الهماليج ، واتخاذ السروج الضحمة القرابيس ... " (٢)\* .

وهكذا بالأمثلة السالفة ثبت أن المسلمين في الأندلس تلبسوا بمظاهر نصرانية ، فابتعدوا بذلك عن الشخصية الإسلامية التي ينبغي أن تكون متميزة عن أعدائها في المظهر والمحبر .

<sup>(</sup>١) الإحاطة ، حـ٢ ، ص١٢٣ .

<sup>(</sup>٢) أعمال الإعلام ، ق٢ ، ص٢٦١ .

المحاورين لهم ، فسلاحهم كسلاحهم ، وأقبيتهم من الإشكرلاط [ نوع من الجوخ ] وغيره كأقبيتهم ، المحاورين لهم ، فسلاحهم كسلاحهم ، وأقبيتهم من الإشكرلاط [ نوع من الجوخ ] وغيره كأقبيتهم ، وكذلك أعلامهم وسروحهم " ( المقري : نفح الطيب ، حدا ، ص٢٢٢ – ٢٢٣ ) والذي حكاه ابن سعيد في هذا النص يظهر أنه ينطبق على حال المسلمين بعد أن انحصرت دولتهم في مملكة غرناطة النصرانية ، فهو يتحدث عما شاهده بنفسه . وقد كانت وفاته سنة ٥٨٥هـ/ ١٢٨٦م ( ابن الخطيب: الإحاطة ، حد ٤ ، ص١٥٨ ) وقد وصف ابن الخطيب زي أهل مملكة غرناطة بشيء قريب مما قاله ابن سعيد ( الإحاطة ، حد ١ ، ص١٥٦ ) اللمحة البدرية ، ص٣٥ ) .

# ثانياً: تفسير علماء الاندلس ونظرتهم لوجود المظاهر النصرانية بين المسلمين:

من تعامل مع التاريخ الأندلسي يعلم أن ما عرضناه آنفاً من تأثيرات نصرانية سارية في حياة بعض مسلمي الأندلس - يعلم أنها لم تكن كلها وليدة عصر المرابطين والموحدين ، وإنما كان بعضها أقدم من ذلك بكثير ، فالتاريخ بالتقويم العجمي النصراني - مثلاً - كان متداولاً بين المسلمين في الأندلس منذ أمد بعيد، فثمة تقاويم سنوية انتشرت عندهم منذ النصف الأول من القرن الرابع الهجري - العاشر الميلادي (١) - كان عمادها الأشهر العجمية (٢). وكذلك الاحتفال بالأعياد النصرانية كان موجوداً بين المسلمين في الأندلس منذ زمن الأمويين . وما زال العلماء ينعون علسى المسلمين مشاركتهم النصاري في مناسباتهم وعوائدهم (٢) ، ولكن الذي يسترعي الانتباه في عصر الدراسة أن العلماء في تناولهم لمثل هذه الظواهر النصرانية الفاشية بين المسلمين كانوا أكثر تدقيقاً لمسائلها ، وأوعب تحليلاً لأسبابها، وأقرب معرفة لواقعها الفعلى في حياة الجحتمع الإسلامي مما ينبئ بانتشارها بين المسلمين في وقبت صار النصاري في الأندلس أقلية في وسط الجماعة الإسلامية(١) . وكانت أعدادهم - أيضاً - في انخفاض مطرد بسبب الهجرة إلى المالك الإسبانية (٥) ، واستمرار دخول أفواج منهم في

<sup>(</sup>١) بالنثيا: تاريخ الفكر الأندلسي ، ص٤٨٧.

<sup>(</sup>٢) انظر - مثلاً - عَريب بن سعد : الأنواء ، ص٢١ - ١٨٧ .

<sup>(</sup>٣) العزفي : الدر المنظم ، ص٢٧ .

<sup>(</sup>٤) حسين مؤنس: فجر الأندلس، ص٤٣٩؛ كحيلة: تاريخ النصارى، ص١٩٤، ٢٤٦.

<sup>(</sup>٥) لطفي عبد البديع: الإسلام في إسبانيا ، ط. الثانية ، مكتبة النهضة المصرية ، القاهرة ، ص٣٠ ، ٢٣٩ كحيلة: تاريخ النصارى ، ص٨٤ ، ٢٣٩ .

الإسلام (١) أنه ، وفوق ذلك كمان الصراع بين الإسلام والنصرانية قد بلغ - حينذاك - حداً خطيراً .

إن وجود السمات والمظاهر النصرانية بين مسلمي الأندلس التي سبق أن سقنا أمثلة منها يعاكس القاعدة المشهورة أن الغلوب يتشبه أبداً بالغالب في ملبسه ومركبه وسلاحه في اتخاذها وأشكالها بل وفي سائر أحواله الالله عيث نرى المغلوبين النصارى في الأندلس أثروا في الغالبين المسلمين المعوائد فلننظر عما فسر به علماء الأندلس في زمن البحث تفشي بعض العوائد والسمات النصرانية في جماعة المسلمين الأندلسيين . فابن بشكوال (ئ) والسمات النصرانية في جماعة المسلمين الأندلسيال الأندلس بالاحتفال في الأعياد والمناسبات النصرانية ذكر إن من أعظم أسبابها وأقوى دواعيها مطاوعة الرجال للنساء على الاستعداد لها ، والتفخيم لشأنها ، وانقيادهم لهن

<sup>(</sup>١) الحجي : التاريخ الأندلسي ، ص١٦٢ .

مه لقد استمر دخول نصارى الأندلس في الإسلام حتى زمن الدراسة ، فهناك عدد من المعاهدين النصارى من أهل إشبيلية أسلموا في عهد الحاكم المرابطي علي بن يوسف ( الونشريسي : المعيار المعرب ، حد، ص ٢٠) كما أن جماعة من النصارى أسلموا - أيضاً - في عصر الموحدين (كحيلة : تاريخ النصارى ، ص ٢٤٧).

<sup>(</sup>٢) ابن خلدون : المقدمة ، ص١٨٤ .

Fernando de la Granja: fiestas cristianas en Al Andalus, Revista AL Andalus, vol (\*\*) xxxIV, 1969, p. 3

يه يقول أحد الكتاب أن الأمة الغالبة "كثيراً ما تستهين بشخصية الأمة المغلوبة ، وقدرتها على التأثير فيها ، ومن خلال استهانتها بأعدائها قد تدخل إليها من أفكار المغلوب وسلوكياته واعتقاداته ما يكون له آثار مدمرة لكيانها في المستقبل " ( الورداني : النهي على الاستعانة والاستنصار في أمور المسلمين بأهل الذمة والكفار ، تحقيق طه حابر فياض العلواني ، ط . دار الاعتصام ، القاهرة ، ١٩٨٣م م مرا ١ من مقدمة التحقيق ) .

<sup>(</sup>٤) العزفي : الدر المنظم ، ص٢٨ .

في ذلك عاماً بعد عام حتى رسخت في صدورهم ، وتصورت في عقولهم ، وتاقت لها نفوسهم " . فابن بشكوال قد وقع - فيما يبدو - على سبب مهم من أسباب وجود عادات وتقاليد نصرانية في وسط المسلمين في الأندلس يدركه من عرف التركيبة الاجتماعية لهم ؛ فالمسلمون عربهم وبربرهم منذ نزولهم في الأندلس أقبلوا على الزواج من نساء أهل البلاد سواء تلك اللاتي اعتنقن الإسلام ، أو اللاتي بقين على نصرانيتهن (١) . فالأخيرات لن يستنكر عليهن الاستمرار في التمسك بشعائر دينهن وتقاليدهن وآدبهن النصرانية ما دام المسلمون - رعاة ورعية - حسب ما يمليه عليهم دينهم الإسلامي قد تكفلوا لأهل الذمة عدم المساس بشيء من تلك الأشياء (١) ، ومن ثم فإن مسايرة أزواجهن وأولادهن المسلمين لهن في بعض المظاهر الاجتماعية تبقى محتملة حداً ، فَنَشَأَتْ الأجيال الإسلامية التالية على ذلك .

ولقد علل أبو العباس العَزَفي (٣) ﴿ (ت٣٣٥هـ/٢٣٦م) تشبه مسلمي

<sup>(</sup>۱) مؤنس: فحر الأندلس، ص٤٦٠-٤٢٢؛ الحجي: التاريخ الأندلسي، ص١٥٨؛ كحيلة: تاريخ النصارى، ص١٦٥-١٠؛ إبراهيم القادري بوتشيش: المرابطون وسياسة التسامح مع نصارى الأندلس، مجلة دراسات أندلسية، العدد ١١، رجب ١٤١٤هـ، ص٣١؛

Jesus Greus: Asi vivian en Al Andalus, madrid, 1989, p. 20-21 (٢) ضيا باشيا: الأندلس الذاهبة ، حـ٣ ، ص٣٩٧ ، ٣٩٩ ؛ كحيلة: تباريخ النصبارى ، ص١٤٤ - ١٦١ ؛ المحي: التاريخ الأندلسي، ص١٥٨ ؛ السامرائي: علاقات المرابطين بالممالك الإسبانية ، ص٤٠٤ .

<sup>(</sup>٣) الدر المنظم ، ص٢١ .

يه أبو العباس العَزَفي هو أحمد بن أبي عبد الله محمد بن أحمد بن محمد اللخمي عرف بـابن أبي عزفة. كـان مـن أهل العلم بالسنة، لزم التدريس بجامع سبتة ، وتوفى في شهر رمضان سنة ٦٣٣هـــ/١٣٣٦م (الرعيــني: برنامج شيوخ الرعيني ، ص٤٦-٤ ؛ المقري : أزهار الرياض، حـ٢ ، ص٥٣٥) وانظر ما كتبه عنــه:

Fernando de la Granja : fiestas cristianas en Al Andalus , p.7,15

الأندلس بالنصارى في بعض تقاليدهم وعاداتهم كالعناية بالأعياد والأيام النصرانية ، وما صاحب ذلك من اعتقادات فاسدة – فقال وأرى أن ماجر على أهل الأندلس هذا إلا جوار النصارى – دمرهم الله من جيران – ، ومخالطتهم لتجارهم ، ومكاشفتهم عند الكينونة في إسارهم وفي يتعلق بجوار النصارى فقد كان المسلمون في الأندلس على مستوى دولتهم يتاخمون من الشمال دول إسبانيا النصرانية ، ومن أهمها في زمن الدراسة – كما تكرر مراراً – أرغون وقشتالة والبرتغال . أما في داخل البلاد الأندلسية فالنصارى كانوا منبثين بين المسلمين في مناكبها. وقد كان السواد الأعظم منهم يقيمون في كبريات المدن (۱)، ولم يفرض عليهم اتخاذ مساكن معزولة عن المسلمين في مناكبها. وقد كان السواد الأعظم عن المسلمين في داره المسلم في كبريات المدن (۱)، ولم يفرض عليهم اتخاذ مساكن معزولة عن المسلمين في داره المسلم في النوا يعيشون بين ظهرانيهم من أثر في انتقال بعض العادات والآداب والتقاليد بين المتجاورين .

<sup>-</sup> ومع أن إقامته كانت في سبتة ولم تكن بالأندلس بحيث يُعد عالماً أندلسياً فإننا استشهدنا بآرائه هنا لأسباب منها: أ - أنه درس على علماء الأندلس ويروي عنهم (العزفي: الدر المنظم، ص٢٢؛ الرعيني: برنامج شيوخ الرعيني، ص٤٠، ٤٦) ب - إن طلبة العلم الأندلسيين درسوا على يديه وأخذوا العلم منه (الرعيني: برنامج شيوخه الرعيني، ص٤٢، ٣٤) حـ - أنه عاش في وقت اتحاد المغرب بالأندلس في عصر دولة الموحدين . د - أنه اهتم بقضية أندلسية ، وناقشها مناقشة حادة ، أعني مسألة الاحتفال بالأعياد النصرانية في الأندلس من قبل المسلمين .

<sup>(</sup>١) لطفي عبد البديع : الإسلام في إسبانيا ، ص٢٧ ، ليفي بروفنسال : حضارة العرب في الأندلس ، ترجمة ذوقان قرقوط ، ط . دار مكتبة الحياة ، ليروت ، ص٧٩ .

<sup>(</sup>٢) عمر بنميرة : حوانب من تاريخ أهل الذمة في الأندلس الإسلامية ، مجلة دراسات أندلسية ، عدد ١٤، عرم ١٤١٦هـ ، ص٥٩ .

يه وهذا لا ينفي أن يكون للنصاري في بعض المدن الأندلسية أحياء خاصة بهم ( Jesus Greus:op.cit.p,.13 ).

<sup>(</sup>٣) ابن العربي: العواصم ، ص٦١ ؛ ابن رزين التحيبي: فضالة الخوان ، ص٣١ .

<sup>(</sup>٤) الطرطوشي : سراج الملوك ، حـ ٢ ، ص٥٨٩ .

أما المخالطة بالتجارة التي يراها أبو العباس العَزَفي عاملاً من عوامل تشبه المسلمين في الأندلس بالنصارى في بعض عوائدهم فقد كانت بالفعل قائمة بين الجانبين ، فلقد تعود تجار النصارى من الممالك الإسبانية على القدوم بتجارتهم إلى الأندلس أوقات الهدنة مع الدولة الإسلامية ، فكان المسلمون يتعاملون معهم ويبايعونهم (۱) ، هذا من ناحية . ومن ناحية أخرى كانت أسواق الأندلس تعج بالنصارى المحليين من أهل الذمة (۱) ، فكان عموم المسلمين يبيعون عليهم ويبتاعون منهم الألبسة والأطعمة وغيرها (۱) . وفي كلا الصورتين سواء تعامل المسلمون بالتجارة مع نصارى الممالك وفي كلا الصورتين سواء تعامل المسلمون بالتجارة مع نصارى الممالك الإسبانية أو مع النصارى المحليين فإنه لا مناص من حصول الخلطة بين الطرف بشيء من عادات الطرف الآخر وتقاليده يبقى مؤكداً .

وثالث العوامل التي عدها العزفي مفسرة لما وُجد بين المسلمين الأندلسيين من مظاهر اجتماعية نصرانية فيُرجعه إلى بقاء بعض المسلمين أسارى مدة في بلاد العدو، ثم عودتهم إلى بلادهم وقد اكتسبوا بعيشهم هنالك – بعد تقاليد النصارى وعاداتهم، وقد عبر عن ذلك بقوله – كما مر – "ومكاشفتهم عند الكينونة في إسارهم ". ذاك أن الأسرى المسلمين الذين يقعون في أيدي النصارى – وبخاصة عقب الهزائم الحربية – سيكون

<sup>(</sup>۱) ابن رشد: فتاوی ابن رشد ، حـ۳ ، ص۱۶۱۹-۱۶۲۰.

<sup>(</sup>٢) عمر بنميرة : حوانب من تاريخ أهل الذمة ، ص٥٨ .

<sup>(</sup>٣) ابن رشد : فتاوى ابن رشد ، حــ ، ص٩٧٣ ، حــ ، ص١٢٨١–١٢٨٢ ، ١٦١٨ ؛ الزحـالي : أمثال العوام ، ق١ ، ص٢٤٦ ، ق٢ ، ص٣٩٣ ؛ الونشريسي : المعيار المعرب ، حــ ، ص٩٦ .

غالبهم من العامة (1). وقد يبقى بعضهم سنوات في دار الحرب (٢) قبل فدائهم بالمال أو غيره (٢)، ومثل هؤلاء العامة إذا عاشوا سنوات يتجرعون ذل الأسر بين النصارى، وربما صحب ذلك أحياناً عمليات مقصودة لتغيير المعتقدات والأفكار (1). فإنه لأيؤمن عليهم إذا رجعوا إلى بلاد الإسلام أن يحملوا معهم بعض المظاهر السلوكية التي عايشوها أو شاهدوها هناك .

☆ ☆ ☆

ولاجرم أن مَنْ نصب نفسه من العلماء لتنقية المجتمع الإسلامي مما ألمَّ به من مظاهر نصرانية كان ينطلق في أحكامه وتصوراته من هدى الإسلام الداعي إلى تميز المسلمين عن غيرهم في مظهرهم العام ، دع عنك تميزهم في المضمون أيضاً (٥) . وللاطلاع على نظرة العلماء الأندلسيين إلى هذه القضية نسوق مقطعاً من كلام أحدهم حين تعرض لاحتفال المسلمين في الأندلس بالأعياد النصرانية ، إذ قال " أي بدعة أفحش وأسمج من أن يكون المسلمون يحتفلون ويستعدون لدخول شهر أو سنة من شهور [كذا] العجم ، وهم

<sup>(</sup>١) الحسين اليعقوبي: في الفكاكة والفكاكين ، مجلة دراســات أندلســية ، عــدد ٧ ، رحـب ١٤١٢هــ ، ص٦٨ .

<sup>(</sup>۲) ابن رشد : فتاوی ابن رشد ، حـ۲ ، ص۱۰۵۸–۱۰۵۹ .

<sup>(</sup>٣) الحسين اليعقوبي: في الفكاكة والفكاكين ، ص٦٨ .

<sup>(</sup>٤) الخزرجي: بين الإسلام والمسيحية ، ص٣٤ ، ٥٣ .

الذين عاشروا المسلمين هم أقل كفراً اليهود والنصارى الذين عاشروا المسلمين هم أقل كفراً من غيرهم ، كما رأينا المسلمين الذين أكثروا من معاشرة اليهود والنصارى هم أقل إيماناً من غيرهم ممن حرد الإسلام " ( اقتضاء الصراط المستقيم ، حـ١ ، ص٤٨٨) .

<sup>(</sup>٥) محمد بن سعيد القحطاني : الولاء والبراء في الإسلام ، ط . الثانية ، دار طيبة ، الرياض ، ٤٠٤ هـ ، ص٣٢١ .

أعداؤنا ، وإنما عاديناهم على كفرهم بالله ، وقد قال الله تعالى ﴿ ياأيها الذين آمنوا لاتتخذوا عدوى وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق ﴾ (١) فأي مودة تكون أبين من تعظيم أعيادهم في ضلالهم وكفرهم . يا لها مصيبة ما أجلها ، إنا لله وإنا إليه راجعون " (٢) .

على ضوء هذا النص يبدو أن العلماء الأندلسيين في عصر المرابطين والموحدين استيقنوا بأن أهل الذمة من نصاري الأندلس الذين كان المسلمون يشاركونهم في بعض المظاهر لا يقل خطرهم على الإسلام والمسلمين في هذه البلاد عن خطر نصارى الممالك الإسبانية . تأمل عبارة " وهم أعداؤنا " التي تلت مباشرة القول باستعداد المسلمين في الأندلس واحتفالهم مع هؤلاء النصاري المحليين بالأعياد والأيام العجمية ، ويبدو أن رأي العلماء هذا في أهل الذمة الأندلسيين قد تشكل على إثر مواقف بعضهم المتنكرة لحكامهم المسلمين ، إذ تكشف في ذلك العصر أن جماعات متفرقة من النصاري الإندلسيين الذين عاشوا جنباً إلى جنب مع المسلمين لم يستطيعوا كبت عواطفهم الدينية، ومشاعرهم القومية تجاه إخوانهم في العقيدة نصاري الممالك الإسبانية الذين كانوا في حرب ضروس مع الدولة الإسلامية في الأندلس. فلقد ثبت أن قوماً منهم هددوا المسلمين باستدعاء حاكم قشتالة الفونش (الفونسو السادس) (٣) . كما أن أهل الذمة النصارى في بلنسية صاروا في

<sup>(</sup>١) سورة المتحنة ، آية (١) .

<sup>(</sup>٢) العزفي : الدر المنظم ، ص٢٨ .

<sup>(</sup>٣) ابن بلقين : التبيان ، ص١٠٨ .

صف القائد النصراني القمبيطور أثناء حصاره لهذه المدينة (١) ، ثم أيام حكمه لها (۲) ما بین سنتی ٤٨٧هـ/١٠٩م و ٩٥هـ/١٠٢م . و بحلت عداوة النصاري المحليين للمسلمين في الأندلس بشكل فاضح في غارة الفونسو المحارب ملك أرغون الذي اخترق بها الأندلس في غضون شهور من سنتي ١٩٥هـ/ ١١٢٥م و ٥٢٠هـ/١١٦٦م والتي مضي عرضها في فصل سالف المعاهدين النصاري في غرناطة سالف المعاهدين النصاري في غرناطة وغيرها الذين خاسوا بذمة المسلمين ، ونكثوا ميثاقهم ، وخانوا عهدهم (٢) ، واتصلوا بهذا الملك النصراني ، ودعوه للمجيء إلى غرناطة للسيطرة عليها . ولإغرائه للقدوم أرسلوا إليه كتاباً سُجلت فيه أسماء اثني عشر ألفاً من مقاتليهم ، ووعدوه بالانضام إليه متى ما وصل ، كما زودوه بشرح مفصل عما تتمتع بـه غرناطة من حيرات وميزات (٤) . ومن المؤكد أنهم لن يبخلوا عليه بمخطط يُعَرِّفه بنقاط ضعف غرناطة وقوتها من الناحية العسكرية . كما أبانت هذه الغارة -أيضاً- ما يكنه أهل الذمة النصاري في صدورهم للمسلمين من عداء على طول الطريق الذي سلكه الفونسو المحارب ، إذ التحق به أثناء ذلك عدد وافر منهم " يكثرون سواده ، ويدلونه على الطريق ، وينبهون إلى المراشد التي تضر

<sup>(</sup>۱) ابن عذارى : البيان ، حـ ، ص ٣٩ .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ، ص٤٠ .

انظر الفصل الثالث من هذا البحث .

<sup>☆☆</sup> انظر الفصل الثاني .

<sup>(</sup>٣) شعيرة : المرابطون ، ص١٥١ ؛ محمد أبو الفضل : شرق الأندلس ، ص ٧٠ .

<sup>(</sup>٤) ابن عذاري : البيان ، حـ٤ ، ص٦٩ ؛ ابن الخطيب : الإحاطـة ، حــ١ ، ص٩٠ ؛ بحهـول : الحلـل الموشية ص٩١ .

بالمسلمين وتنفعه " (١) ، فبلغ جملة من وصل معه إلى غرناطة نتيجة لذلك خمسين ألفاً (٢) رغم أنه لم يخرج من مملكته إلا بأربعة آلاف في رواية (٣) ، وعشرين ألفاً في رواية أخرى (٤) .

ويرى قائل النص -أيضاً - بأن مشاركة مسلمي الأندلس في المناسبات المختصة بالنصارى ، والتشبه بهم في بعض أحوالهم آية محبة ، وعنوان ولاء لقوم عداوتهم للإسلام وأهله أزلية . وقد أثبتت الأحداث تأصل هذه العداوة في قلوب أهل الذمة من النصارى الأندلسيين وتكرسها رغم عيشهم الكريم في وسط المسلمين ، وإذا داخلت قلوب بعض مسلمي الأندلس محبة وموالاة للنصارى المحليين الذين يرتبطون بنصارى الممالك الإسبانية برباط العقيدة ، ووحدة الهدف فإن موقف أولئك المسلمين من الغزو النصراني سيضعف بلا ريب ، وستخف لديهم روح المقاومة . وقد يحل في نفوس بعضهم شيء من عدم المبالاة عند حلول الأعداء بلادهم \*\*\* .

<sup>(</sup>١) بحهول : الحلل الموشية ، ص٩٢ .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ، ص٩٤ .

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ، الصفحة نفسها .

<sup>(</sup>٤) ابن عذاري: البيان ، حد ٤ ، ص ٦٩ .

يه ولقد أقر نصارى غرناطة ضمنياً بخيانتهم للمسلمين بعد انسحاب الفونسو المحارب إلى بلاده ، حيث خافوا على أنفسهم من المسلمين ، فهرب من غرناطة عشرة آلاف نصراني كما يحكي دوزي ( المسلمون في الأندلس ، حـ٣ ، ص١٦٣) .

يه الله المثال أن نصارى قشتالة حينما دخلوا مدينة بياسة في أواخر عصر الموحدين ، وسكنوا قصبتها لم يتحرج المسلمون في سائر المدينة من الاتصال بهم ، إذ بقي النصارى " في القصبة ساكنين ، والمسلمون في البلد يداخلونهم ويعاملونهم " (الحميري: صفة جزيرة الأندلس ، ص٥٥).

ولباب القول أن بعض علماء الأندلس في خضم معالجتهم لقضية الهوية الإسلامية أمام النصارى في زمن الدراسة فسروا وجود مظاهر نصرانية في وسط المسلمين بمطاوعة النساء اللاتي كان قسم منهن من النصرانيات ، وكذلك بكثرة المخالطة مع النصارى سواء عن طريق الجوار أو التجارة أو الأسر ، كما لَفَتَ بعضهم الأنظار إلى التناقض الحاصل بين موافقة كثرة من مسلمي الأندلس النصارى في مجموعة من سماتهم – والتي تعني مودتهم ومجبتهم – وبين عداوتهم الأزلية التي نبأ بها العليم الخبير ، وصدقها الواقع بشكل جلي في العصر المرابطي والموحدي .

# ثالثاً: جهود علماء الأندلس في الحفاظ على الهوية الإسلامية أمام النصارى:

من خصائص الإسلام الأصلية بثه لروح التميز بين أتباعه في القول والعمل والسلوك تميزاً ينأى بهم نأياً عن التشبه بغيرهم من الأمم المخالفة لهم في العقيدة والخلق والاتجاه ، وذلك في كل شأن يمس وجودهم الفريد ، وأوضاعهم الاجتماعية ، وطابع شخصيتهم العامة (١) ، إذ الشعور بالتميز المستند إلى الحق ، والمتصل بالشريعة ، والمنبثق من جوهر العقيدة " يصون في الأمة مقومات وجودها ، وينشيء لها كياناً راسخاً صلباً لا يعتريه التصدع أو ينفذ إليه الخلل " (٢) .

وليس سبيل إلى الشك أن للعلماء - وعلى الأخص علماء الشرع - كبير الأثر في وضوح تميز حياة المجتمع الإسلامي عن غيره في كل زمان ، لأنهم هم الموقعون عن الله ، الحاملون لهذا الدين ، المكلفون بتعليمه للجماعة الإسلامية، وتأصيل أحكامه وآدابه بين أفرادها (٢) ؛ بل إنهم فوق ذلك المتعين عليهم صيانة الدين ، وحمايته من كل انتحال باطل ، وتحريف غال ، وتأويل جاهل ، والمناط بهم أيضاً مع غيرهم إصلاح فساد الأمة ، ومعالجة أي إعوجاج يطرأ على عقيدتها ، أو أي تنكب ينحرف بها عن طريقها القويم.

وطبيعي أن يسير علماء الأندلس على نهج علماء الإسلام عموماً في

<sup>(</sup>١) عمر عودة الخطيب : لمحـات في الثقافـة الإسـلامية ، ط . الثالثــة ، مؤسسـة الرســالة ، بــيروت ، ١٣٩٩هـ/ ١٩٧٩م ، ص٧٩ .

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ، ص٧٩ .

 <sup>(</sup>٣) انظر خوليان ريبيرا: التربية الإسلامية في الأندلس ، ترجمة الطاهر أحمد مكي ، ط . دار المعارف ،
 القاهرة ١٩٨١م ، ص٣٠ .

رعاية الهوية الإسلامية ،والحفاظ على تميزها عن سواها . ولابد أنهم في وقت تصاعد الصراع مع النصارى في عصر المرابطين والموحدين قد عنوا بهذا الجانب أكثر من ذي قبل ، وأخذوا على عواتقهم مقاومة ما في حياة المسلمين من مظاهر ذات صلة بالنصارى .

والمتيقن أن يكون للعلماء الأندلسيين - وبخاصة الذين يتعاطون التعليم والتدريس في مجال العلوم الشرعية - أثر في بقاء تميز المسلمين في الأندلس في شخصيتهم أمام النصارى . ذاك أن القرآن الكريم والسنة المطهرة اللذين هما أساس العلوم الإسلامية (١) يتضمنان منهجاً تربوياً يقيم بين المسلمين وأعدائهم حاجزاً نفسياً يرسخ فيهم الاعتزاز بشحصيتهم الإسلامية ، ويصونهم - في الوقت عينه - من الذوبان في هوية غيرهم (٢) . وفي عصر الدراسة لدينا أعداد وفسيرة من علماء الأندلس المعنيين بتدريس القرآن والسنة وما يتفرع عنهما من علوم ، سواء منهم من بانت لنا -قبـلاً-مساهمته في الجهاد ضد النصاري ، أو ممن لم يستبن لنا أي جهد له في ذلك المضمار . ولا نشك أن هؤلاء جميعاً قد أثروا قليلاً أو كثيراً في نمط حياة المحتمع الإسلامي في الأندلس في زمنهم ، وذلك بتعرضهم خلل تدريسهم للناس لكثير من الآيات والحديث والمباديء الإسلامية الموجدة في نفوس المسلمين روح الاستعلاء والعزة ، وازدراء الكفر وأهله ، والتنفير من موالاة الأعداء ومحبتهم، وما يستتبع ذلك من تأكيد على التميز عن النصاري ومن إليهم في المظاهر والسمات والشكليات .

ومن الملاحظ أن بعض كُتاب ذلك العصر حين كتبوا إلى مَنْ لهم علاقـة

<sup>(</sup>١) محمد عبد الحميد عيسى : تاريخ التعليم في الأندلس ، ص٢٣٤ ، ٢٨١ .

 <sup>(</sup>٢) الورداني: النهي عن الاستعانة والاستنصار في أمور المسلمين بأهل الذمة والكفار، ص٦ ٩ من مقدمة المحقق.

بالنصارى أو مَنْ ابتلوا من المسلمين بالوقوع تحت الحكم النصراني - من الملاحظ أنهم عمدوا إلى إبراز الآيات القرآنية الناهية عن اتخاذ اليهود والنصارى أولياء (۱) ، وكذلك الأحاديث النبوية المحرمة للإقامة بين أظهر الكفار (۲) . وقد أوضح عبد السلام بين بَرَّجان (۱) ( ت٥٣٦هه/١١١٥) رأيه في موالاة أهل الكتاب فقال " ولاشك أن موالاتهم من أرذل الرذائل ، إذ لا موالاة إلا بالمناسبة " . وحين عرض ابن عطية (٤) (ت٥٤١٥هه/١١٤٧م) لقوله تعالى : ﴿ ياأيها الذين آمنوا لاتتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لايهدى القوم الظالمين من أولياء في النصرة والخلطة المؤدية إلى الامتزاج والمعاضدة ، وحُكُمُ هذه الآية باق ، وكل من أكثر مخالطة هذين الصنفين فله حظه من هذا المقت الذي تضمنه قوله تعالى ﴿ فإنه منهم ﴾ . أما معاملة اليهودي والنصراني من غير مخالطة ولا ملابسة فلا تدخل في النهى . . . " .

 $\Rightarrow \qquad \Rightarrow \qquad \Rightarrow$ 

ولقد أخذ بعض علماء الأندلس يتناقلون في ذلك العصر مؤلفات مصنفة في أحكام أهل الذمة في الدولة الإسلامية ، فكان بعضهم يُحَدِّثُ بها بعضاً ، ويحتفظون بها مكتوبة لديهم (°) . كم أننا - أيضاً - نرمق في

<sup>(</sup>١) ابن مغادر الشاطبي: نَوْر الكمائم، ص١٣٢، ١٨٧.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ، ص١٨٧ .

<sup>(</sup>٣) تفسير ابن برحان ( قطعة منه ) ورقة ١٨٥ .

<sup>(</sup>٤) المحرر الوجيز ، حـ٥ ، ص١٢٦ .

الله سورة المائدة ، آية ٥١ .

<sup>(</sup>٥) ابن خير: فهرسة ما رواه عن شيوخه ، ص٥٩ ؛ الونشريسي : المعيار المعرب ، حــــ، ص٢٥٧ ، ٢٥٨.

كتاباتهم المختلفة اهتمامات ملموسة بشأن تميز المسلمين في الأندلس عن النصاري والتي يمكن اعتبارها إحراءات وقائية دعا إليها العلماء لحفظ الشخصية الإسلامية من الذوبان في هوية الأعداء ، فكان شطر منها موجه إلى أهمل الذمة النصاري ومن على شاكلتهم ، والشطر الآخر قُصِد بــه المسلمون . ولنعرض أمثلة من أقوال هؤلاء العلماء تشبهد باهتمامهم بهذه القضية في بعض كتاباتهم التي وصلت إلينا . فأبو بكر بن العربي (١) (ت٤٣٥هـ/١١٨م) لما تعرض لأهل الذمة - ونصارى الأندلس يعدون منهم - قال محدداً وضعهم الذي يجب أن يكونوا عليه بين المسلمين - قال " إنما عُقد لهم أن يُقروا على ما هم عليه فيمن يؤخذ منهم ، فيكونوا من أهل دارنا لا يساوونا فيها ، وإنما يساوونا في الأمنة والعصمة خاصة ، على صَغَار وذلة ، فمن ذلك تميزهم بغيار يكون عليهم ، ولا يركبوا إلا بإكافٍ \* ، ولا يُبدؤوا بالسلام ، ولا يُظهروا دينهم علانية ... " وقال عن تعامل المسلم مع أهل الذمة " أما الذمي فقد أذن الله في ملاينته وبره لافي احتمال جفائه ، فإن ذلك لايجوز لمسلم بحال " (٢) . وحين تطرق إلى الزواج من الكتابيات ذكر كراهية علماء المالكية للزواج منهن ، لأن الولد من تلك الكتابيات معرض لشرب الخمر ، وأكل الخنزير ونحو ذلك (٢) ، ثم أفضى برأيه الخاص في هذه المسألة فقال " و لم تزل الصحابة والتابعون يتسرون الكوافر ، وينكحون ، وقد أذن الله تعالى بالتحليل في كتابه ، وخاطب بذلك جميع خلقه ، لاسـيما

<sup>(</sup>١) عارضة الأحوذي ، جـ٧ ، ص١٠٤ .

<sup>🖈</sup> الإكاف : هو البرذعة ، وتُشْبِه الرَّحال والأقتاب ( الزبيدي : تاج العروس ، حـ١٢ ، ص٨٧) .

<sup>(</sup>٢) الناسخ والمنسوخ ، حد٢ ، ص٣٢١ .

<sup>(</sup>٣) أحكام القرآن ، حـ٢ ، ص٥٥ ؛ القبس ، حـ٢ ، ص٧١١ .

وفي استفراشها عزة للإسلام " (1) . وحول تعيين أحد من أهل الذمة - اليهود والنصارى - في منصب يمس شؤون المسلمين ، قال " لاينبغي لأحد من المسلمين وُلِّي ولاية أن يتخذ من أهل الذمة ولياً فيها، لنهي الله عن ذلك، وذلك أنهم لا يخلصون النصيحة ، ولا يؤدون الأمانة ، بعضهم أولياء بعض " (٢) \* . ولقد أبدى ابن العربي (٣) - أيضاً - تحسره على تكليف المسلمين نصارى وأشباههم لترجمة الكتب القديمة إلى العربية ، إذ كيف يوثق بهؤلاء ويسند إليهم ترجمة كتب لا يُعلم حقيقة ما فيها من معلومات قد تكون أحياناً مخالفة لأصول الإسلام .

وابن عبد الغفور الكلاعي (ئ) بحكم تخصصه في المحال الأدبي نبه إلى وحوب تميز المسلم في مخاطباته ورسائله عن غير المسلمين من النصارى وغيرهم فقال ومما يجب - أعزك الله - في مكاتبة أهل الكفر أن يترك تبحيلهم، ويتجنب ترفيعهم وتأهيلهم، وأن يُنظروا بعين الاحتقار، ويعتمدوا بالذلة والصغار ". ثم أكد بعد ذلك أنه يجب على الكاتب المسلم " ألا يُسَلِّم على يهودي ولا نصراني في ابتداء خطاب، ولا في رد جواب "(٥). وليُعزز آراءه

<sup>(</sup>١) القبس ، حـ٢ ، ص ٧١١ .

<sup>(</sup>٢) أحكام القرآن ، حـ٢ ، ص٦٣٤ .

يه ولقد حاء في رسالة الحاكم المرابطي تاشفين بن علي ( ٥٣٧هـ/١١٤-٥٣٩هـ/١١٤٦) إلى بلنسية "وكذلك نؤكد عليكم أتم تأكيد أمر أهل الذمة ألا يتصرف أحد منهم في أمور المسلمين ، لأنه فساد الدين" ( مجهول : رسائل أندلسية ، ص٦٠٠ ، مؤنس : نصوص سياسية ، ص١١٣ ) .

<sup>(</sup>٣) العواصم ، ص٧٥ .

<sup>(</sup>٤) إحكام صنعة الكلام ، ص٩٣ .

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق ، ص٩٥ .

هذه أتكأ على فتوى في أهل الذمة سمعها من أحد أشياخه أنه أثبتها بقوله عن هذا الشيخ أنه " يفتي في أهل الذمة ... بألا يتشبهوا بالمسلمين ، فلا يلبسوا الطيالس ، ولا يمسكوا العمائم ولا القلانس ، ولا يمشوا في الحفاف ، ولا يركبوا إلا عرضاً على الإكفاف ، ولا يدخلوا معنا حماماً ، ولا يبيعوا من المائعات طيباً ولا طعاماً ، ولا يتحروا في سوقنا ، ولا يزاحمونا في طرقنا ، ولا يمسكوا الدنانير التي فيها اسم الله تعالى ...." (1) .

ولقد نادى بعض رجال الحسبة الأندلسيين إلى اتخاذ تدابير مفيدة للحفاظ على الشخصية الإسلامية في الأندلس تجاه النصارى . فابن عبدون (٢) أكد على وجوب قطع ضرب النواقيس ببلاد الإسلام ، ورأى في الحقل الطبي أنه من الأفضل إبعاد الأطباء النصارى واليهود عن تطبيب المسلمين (٢). كما أنكر أن يعمل أي من المسلمين في خدمة اليهود والنصارى (٤) . أما الجرسيفي (٥) فقد دعا إلى منع أهل الذمة من الإشراف على المسلمين في منازلهم والتكشيف عليهم ، ومن إظهار الخمر والخنزير في أسواق المسلمين ، ومن

من يُسمِى هذا الشيخ بالفقيه الحافظ أبي القاسم بن إسماعيل (أحكام صنعة الكلام، ص١٥٥- ٨٦ ، ٩٣) وربما كان يقصد أبا القاسم عبد الرحمن بن إسماعيل الأزدي الذي كان إماماً في جامع إشبيلية، ويفي القضاة في نوازل الأحكام (ابن الأبار: التكملة، ط. كوديرا، حــ ٢، ص٥٥٥) أو أبو القاسم خلف بن خلف بن إسماعيل الأنصاري المتوفى سنة ١٥هـ/١١٢٥ (المصدر السابق، حـ١، ص٥٠-٥).

<sup>(</sup>١) ابن عبد الغفور الكلاعي : إحكام صنعة الكلام ، ص٩٣ .

<sup>(</sup>٢) رسالة في القضاء والحسبة ، نشرها إ . ليفي بروفنسال ضمن ثلاث رسسائل أندلسية في آداب الحسبة والمحتسب ط . المعهد العلمي الفرنسي للآثار الشرقية ، القاهرة ، ١٩٥٥ ، ص٥٥ .

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ، ص٥٧ .

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق ، ص٤٨ .

<sup>(</sup>٥) رسالة في الحسبة ، ص١٢٢ .

ركوب السروج والزي بما هو من زي المسلمين ، أو بما هو من أبهة ، وينصب عليهم علماً يمتازون به من المسلمين " . ووقف بشدة من العمل لدى أهل الذمة في أعمال فيها " خساسة أو إذلال للمسلمين كطرح الكُناسة، ونقل آلات الخمر ، ورعاية الخنازير وشبه ذلك ، لما فيه من علو الكفر على الإسلام "(1) ، وإذا باشر أحد من المسلمين شيئاً من ذلك رُدِعَ بالتأديب(1).

ولعل ما كتبه بعض علماء الأندلس من فضح لحياة النصارى وما فيها من ابتذال وتهتك وإباحية كان له أثره في تنفير المسلمين من أولئك النصارى، وبجنب الانسياق وراء عادتهم وتقاليدهم وآدابهم وبالتالي الاعتصام بالهوية الإسلامية المتميزة والتمسك بها . فأبو الطيب بن مَنَّ الله (٣) (ت٤٩٨هـ/ ٩٠١م) تعرض لحياة النصارى وما فيها من تفسخ وضياع في رسالته التي رد فيها على ابن غرسية الشعوبي ، وقد تبادلها الكتاب الأندلسيون من بعده فقال موجهاً كلامه للنصارى " وأنتم .. لا تغيرون ولا تغارون ، ولا تمنعون فقال موجهاً كلامه للنصارى " وأفتدتكم هواء ، وعقولكم سواء ، ... تحلقون اللحى والشوارب ، وتتهادون القبل في المشارب ... " . " والمباضعة عندكم اللحى والشوارب ، وتتهادون القبل في المشارب ... " . " والمباضعة عندكم كالمراضعة ، ما في السكر عندكم نكر ، تبيحون ولوج العلوج على بُدور

<sup>(</sup>١) رسالة في الحسبة ، ص ١٢٢ .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ، الصفحة نفسها .

<sup>(</sup>٣) ابن بسام : الذخيرة ، ق٣ ، م٢ ، ص٧٢٥ ؛ بحمول : رسائل أندلسية ، ص١٩٤ – ١٩٥ .

<sup>(</sup>٤) ابن بسام : الذخيرة ، ق٣ ، م٢ ، ص٧٢٢ ؛ البلوى : ألف باء ، حـ ٢ ، ص ٣٥٠ .

<sup>🛠</sup> قواء بمعنى خاوية مقفرة ( الزبيدي : تاج العروس ، حــ ۲ ، ص ۱۱ ) .

الحدوج أن الزنا عندكم سنا ، والفجار عند فِحار ... " (١) . فتبادل مثل هذه الأقوال التي تجلي واقعاً منحطاً يعيشه النصارى ، وإطلاع مسلمي الأندلس عليه من خلال رسائل كرسالة أبي الطيب بن مَنَّ الله ، أو من خلال مؤلفات أكبر ككتابات بعض المؤرخين والرحالة والجغرافيين الأندلسيين (١) سيجدد لدى المسلمين في الأندلس – فيما نظن – الثقة بكمال عقيدتهم ، واستقامة منهجهم ، وسمو حياتهم في ظل الإسلام ، مقابل الديانة النصرانية المحرفة ، ولا يخفى ما لهذا الشعور من آثار نفسية ومعنوية مفيدة في التشبث بالهوية الإسلامية المتفردة .

### ☆ ☆ ☆

ومن أبين الدلائل التي تؤكد أن علماء الأندلس في عصر الدراسة اضطلعوا بمهمتهم في الحفاظ على تميز المحتمع الإسلامي في بلادهم هو ما انتهى إلينا من فتاو وأقوال وكتابات صريحة تتصدى لمظاهر نصرانية كانت تتخلل حياة مسلمي الأندلس في العصر المرابطي والموحدي . فحول أعياد النصارى التي كانت طوائف من المسلمين في الأندلس تشارك فيها شدد أبو عبد الله بن الحاج(٢) (ت٢٥هـ/١٣٤م) أن يكون لأحد من المسلمين يد في إقامتها ، أو الإعانة على تمويلها ، فقال محذراً المسلمين ، وقاصداً يد في إقامتها ، أو الإعانة على تمويلها ، فقال محذراً المسلمين ، وقاصداً

<sup>🖈</sup> الحُدُوج جمع حِدْج وأصله مركب النساھ ( الزبيدي : تاج العروس ، حـ٣ ، ص٣١٩ ) .

<sup>(</sup>١) ابن بسام : الذخيرة ، ق٣ ، م٢ ، ص٧٢٦ ؛ بحهول : رسائل أندلسية ، ص١٩٥ .

<sup>(</sup>٢) انظر - مثلاً - البكري : المسالك والممالك ، حــ ٢ ، ص٩١٣ ؛ ابن حبير : رحلة ابن حبير ، ص ١٢٨ ابن عذارى : البيان ، حـ ٤ ، ص ٥ ٠ .

<sup>(</sup>٣) الونشريسي: المعيار المعرب ، حدى ، ص ١٨٩ .

النصارى في أعيادهم "ولا يُعارون دابة ، ولا يعانون على شيء من عيدهم ". وقد علل نهيه هذا بقوله "لأن ذلك من تعظيم شركهم ، وعونهم على كفرهم " (١) . فمساعدة المسلمين للنصارى بشيء من تلك الأعياد علو للملة النصرانية ، ورفع لقدرها ومقامها بين المسلمين ، وهذا – بلا ريب – تهديد خطير للهوية الإسلامية في الأندلس إزاء النصارى ، ولذلك فإن ابن الحاج عاد وناشد السلطات التنفيذية في الأندلس للتدخل في زجر من يعاونون النصارى في أعيادهم من المسلمين . فقال "وينبغي للسلاطين أن ينهوا المسلمين عن ذلك " (٢) .

ولقد تطرق أبو عبد الله بن أبي الخصال (٣) (ت٥٥ هـ/١٥٦م) في خطبة من خطب عيد الأضحى لمشاركة مسلمي الأندلس في الأعياد غير الإسلامية ، فخصص جزءاً من خطبته لتحذير الناس من الاحتفاء بالأعياد والأيام النصرانية وغيرها وحثهم في الوقت عينه على الاكتفاء بالأعياد الإسلامية فقط ، فقال " أُمَننا أيام ملتنا الأوانس ، وأحيينا مهرجان الروم وفارس ، وجددنا نيروزها الدائر الدارس ، وهجرنا تسبيح تلك وقرآنها ،

<sup>(</sup>١) الونشريسي : المعيار المعرب ، حـ٧ ، صـ ٤٨٩ .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ، الصفحة نفسها .

<sup>(</sup>٣) رسائل ابن أبي الخصال ، ص٥٦٤ .

المهر حان والنيروز رغم أن أصلهما عبدان فارسيان (النويري: نهاية الأرب، حـ١، ص١٨٥، المهر حان والنيروز رغم أن أصلهما عبدين نصرانين (العزفي: الدرر المنظم، ص٢٣) إلا أن العلماء في الأندلس يعتبرونهما عبدين نصرانين (العزفي: الدرر المنظم، ص٢٣) وذلك لأن الاحتفال بالنيروز في الأندلس يمستزج بيوم يناير أول السنة الميلادية، وليس في أول شهر مارس كما يُحتفل به في المشرق، وكذلك الحال في المهر حان فالاحتفال به يكون في الأندلس في يوم العنصرة في يوم ٢٤ يونيه وليس في سبتمبر كما في المشرق. وعلى هذا فالنيروز عند الأندلسيين هو يناير، والمهر حان عندهم هو العنصرة (هنرى بيريس: الشعر الاندلسي في عصر الطوائف، ترجمة الطاهر أحمد مكي .ط.الأولى، دار المعارف، القاهرة ١٩٨٨ المهرم، ٢٧٢، ٢٧١.

Fernando de la Granja: Fiestas Cristianas ., p. 2 - 3

وأعدنا لهذه الطاغية أقرانها ، وضارعناها إلا نيرانها وأوثانها (1) . وبعد أن أشار إلى تشابه الأيام من الناحية الفلكية بين أن الله تعالى قد اختص المسلمين بأيام مفضلة (1 - 1) دهم بها على سبل إلى رضوانه تُشرع ، وأبواب إلى غفرانه تُقرع ، ودرجات إلى داره دار السلام تفرع ... (1 - 1) .

وكان أبو بكر بن العربي ("" (ت٥٤٥هـ/١٥٨) حاسماً حين عرض لحضور المسلمين الأعياد النصرانية وغيرها ، إذ انطلق في فتواه مما يدور فيها ، فذكر أن أي عيد من أعياد أهل الذمة " يذكر فيه الكفر فمشاهدته مشاهدة كفر " . ثم استثنى قائلاً " إلا لما يقتضي ذلك من المعاني الدينية ، أو على جهل من المشاهد له " (أ) فهو قد استثنى من المشاهدة أن تكون لها معاني دينية ، ربما قصده - مثلاً - اطلاع عالم مسلم عليها ليعرف ما يحصل فيها ، ومن ثم الحكم عليها وتحذير الناس منها تحذير من خبرها ، كما استثنى من ذلك أيضاً المشاهد المسلم الجاهل .

وقد أدى جنوح بعض المسلمين في الأندلس إلى التشبه بالنصارى في أشياء من عوائدهم وتقاليدهم ومظاهرهم أيام المرابطين والموحدين أن أصبح هذا الأمر هاجساً أشغل بال ابن بشكوال (ت٧٨هه/١٨٢م) بصفته آنذاك عالماً من علماء الأندلس، فهب للكتابة في هذا الموضوع، وتبيان الحق

<sup>(</sup>١) ابن أبي الخصال : رسائل ابن أبي الخصال ، ص٦٦٥ – ٥٦٧ .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ، ص٥٦٧.

<sup>(</sup>٣) أحكام القرآن ، حـ٣ ، ص١٤٣٢ .

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق ، الصفحة نفسها .

في غوامضه . حيث حكى أحد تلاميذه أنه قدالف في ذلك " جزءاً حسناً "(1). وقد سعى إلى نشره بين الناس ، إذ يقول هذا التلميذ إنه " مما أذن لنا فيه ، وكتب به غير مرة إلينا " (٢) وقد كان أحد أبواب هذا الجرزء بعنوان " باب كراهية النيروز والمهرجان " والميلاد وذم الاحتفال لها ، وترك تعظيمها والاستعداد لدخولها " (٣) . ولا نجد إشارة لهذا المؤلف في قائمة مؤلفات ابن بشكوال المذكورة في المصادر التي تحت أيدينا ، ولكن لا غرابة في ذلك ، لأن مؤلفاته قد بلغت الخمسين (٤) و لم يذكر منها في المصادر إلا القليل .

ولعلنا نتعرف على ما ذكره ابن بشكوال في الباب الوحيد الذي وصل إلينا بعضه حتى الآن من هذا الكتاب ، وهو الباب الذي يتحدث عن كراهية الأعياد غير الإسلامية ، وتشديد النكير على الذين يعظمونها من المسلمين ويحتفون بها ، وقد أشرنا إلى عنوانه آنفاً . فمما قاله في هذا الباب كان السلف رضي الله عنهم وأهل الخير والفضل والدين والورع يكرهون هذه الفصول المذمومة ويعيبونها على فاعلها والمستعمل لها والمحافظ عليها " (°) . ثم نص على سبب هذه الكراهية والعيب لدى هؤلاء فقال " لأنها أعياد النصارى " (۱) . وقد عزز رأيه هذا بحديث للنبي على ورد النهي العام فيه عن النصارى " (۱) . وقد عزز رأيه هذا بحديث للنبي المناه ورد النهي العام فيه عن

<sup>(</sup>١) العزفي : الدر المنظم ، ص٢٣ .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ، الصفحة نفسها .

<sup>﴾</sup> سبق أن ذكرنا قبل قليل أن النيروز والمهرحان يطلقان على أعياد النصارى في الأندلس .

<sup>(</sup>٣) العزفي : الدر المنظم ، ص ٢٣ .

<sup>(</sup>٤) ابن الأبار : التكملة ، حــ ، ص ٣٠٦ ؛ بحهول : إنسان العيون ، ورقة ٩٤ .

<sup>(</sup>٥) العزفي : الدر المنظم ، ص٢٣ .

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق ، الصفحة نفسها .

التشبه ، وهو حديث "من تشبه بقوم فهو منهم " (١) (٢) . وبعد أن أشار إلى ما شاهده بنفسه من اهتمام كثير من المسلمين في الأندلس بالأعياد النصرانية أبدى وجهة نظره في ذلك فقال " ولعمري لقد نشبوا في فتنة هـوى أوقعتهم في بدعة عمى ، وشاقوا الله ورسوله من حيث لا يعلمون ، واستسهلوا هذه البدع حين ألفوها وعظموها حتى صارت عندهم كالسنة المتبعة " (٣) . ثم حمل إحوانه العلماء ومن ورائهم السلطان كفلاً من تُبعَةِ تمادي مسلمي الأندلس في مجاراة النصاري في أعيادهم وعاداتهم وراح بعد ذلك يسوق أقوالَ العلماء الأندلسيين وغيرهم الذين كتبوا من قبل حول الموضوع، وكذلك آثار من قبلهم من الصحابة رضى الله عنهم والتابعين (٤). ويستوقف النظر أن ما استشهد به من أقوال وآثار لم يقصرها فقط على الأعياد بل توسع في ذلك فنقل بعضاً مما ورد من نهى عن التشبه بالنصاري في أمور أخرى كالتشبه بأزيائهم وتعلم رطانتهم (٥) . فكأن الحديث عن مشاركة المسلمين في الأعياد النصرانية قد حر ابن بشكوال إلى معالجة انحرافات أخرى كيان يراها في بعض أفراد المحتمع الإسلامي في الأندلس والمتجسمة في تقليد النصاري في أزيائهم والتكلم بلغتهم .

☆ ☆ ☆

<sup>(</sup>١) العزفي: الدر المنظم، ص٢٣.

<sup>(</sup>٢) انظر روايات للحديث في أحمد : مسند الإمام أحمد بن حنبل ، حـ٢ ، صـ٨٦ ، ٦٩ ، وانظــر تخريجــه والحكم عليه في ابن تيمية : اقتضاء الصراط المستقيم ، حـ١ ، صـ٢٤ ، ٢٤٢ حاشية " ٩ " .

<sup>(</sup>٣) العزفي: الدر المنظم، ص٢٣.

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق ، ص٢٣ - ٢٨ .

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق ، ص٢٣ ، ٢٥ ، ٢٦ .

وثمة أمور أثرت على تميز الشخصية الإسلامية في الأندلس أمام أعدائهم النصاري وقف منها العلماء مواقف مشهودة ، وهذه الأمور حرمها - أصلاً - الإسلام ، ولكن عض مسلمي الأندلس غفلوا عن تحريمها ، وأخذوا يفعلونها فكان فعلهم هذا موافقاً للنصاري وغيرهم الذين كانوا ومع ذلك كان موحوداً بين بعض مسلمي الأندلس في زمن المرابطين والموحدين ، وقد انتشر بينهم في أواخر عصر الموحدين بشكل لافت ، بـل رافق انتشاره هذا استهتار بالحرمات ، وانسلاخ في الأخلاق ، وجرأة على الله تعالى ودينه (١) . ولا جدال أن معاقرة بعض المسلمين في الأندلس للخمـر وما ينجم عنها من آثار عليهم سبب رئيس من أسباب تلاشي شخصيتهم أزاء النصاري . فالابتعاد عن تعاليم الدين الإسلامي وأحكامه بشرب الخمر التي يجب أن تكون متفردة بخلال الإسلام وسماته . وإذا أضفنا أن الخمر مسوغٌ شربه لدى النصارى في دينهم المحرف (٢) كان تعاطى المسلمين له موافقة لهؤلاء الأعداء في شيء من عاداتهم لله . وغير خاف ما يكون لهذا كله من خطر على تميز شخصية مسلمي الأندلس تحاه النصاري ، ولذلك هب العلماء للحد من انتشار الخمر بين المحتمع الإسلامي في الأندلس. فأبو بكر ابن العربي (ت٤٣٥هـ/١١٨م) الذي عرف أثناء ولايته قضاء إشبيلية

<sup>(</sup>١) السعيد : الشعر في عهد المرابطين والموحدين ، ص٢٠١ - ٢١٦ ؛ فوزي عيسى : الشعر الأندلسي في عصر الموحدين ، ص١٤٨ - ١٥٧ .

 <sup>(</sup>۲) القرطبي: الإعلام بما في دين النصارى من الفساد والأوهام ، حـ٤ ، ص٤٢٧ ، ٤٢٨ .
 ﴿ وترى إحدى الكاتبات أن من أسباب تفشي الخمر بين مسلمي الأندلس اختلاطهم بالمستعربين ،
 وزواجهم من النصرانيات ( عصمت دندش : الأندلس في نهاية المرابطين ، ص٣٣٣ ) .

بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، والضرب على أيدي المفسدين والصرامة مع المستهترين بالدين (١) – اتخذ أعواناً يتتبعون خطوات المتعاملين بالخمر (٢) فكانوا – كما يرى أحد الكتاب (٦) – " يرقبون كل حركة أو بادرة من طرف السكارى والمخمورين " ، ولقد عثروا ذات يوم على رجل يحمل خمراً فأخذوه إلى أبي بكر بن العربي ، فلما وصلوا إليه اعتذر حامل الخمر بأن ما يحمله إنما هو لخادم نصرانية عنده ، والخمر قوام شرعها " فأطرق ابن العربي ، وقال : لعن الله بائعها ومبتاعها وعاصرها وحاملها ، اللعن عليها " (أ) ، فأمر بلعن الخمر " وعرضه على الحامل ، ثم خلى سبيله ، فانطلق عليه اللعن في كل مكان ، ومن كل إنسان " (٥) ، فكان ذلك " أمرً من العقاب ، وأشدّ من العذاب ، فلما طال على الرحلِ الأمرُ انتقل عن الله " (١) .

وكما حرص أبو القاسم بن الطيلسان (ت٢٤٢هـ/١٢٤٩م) على تحريض الجماعة الإسلامية في الأندلس على جهاد العدو النصراني بتأليفه كتاباً عن الجهاد \* فقد احتهد - أيضاً - أن يصلح من الداخل هذه الجماعة التي ستواجه ذلك العدو في ميدان القتال ، وأن تعود إلى هويتها الإسلامية

<sup>(</sup>١) ابن بشكوال : الصلة ، حـ٢ ، ص٩١٥ ؛ النباهي : المرقبة العليا ، ص١٠٦ .

<sup>(</sup>٢) ابن عذاري : البيان ، حد ٤ ، ص ٩٣ .

<sup>(</sup>٣) هو سعيد أعراب : مع القاضي أبي بكر بن العربي ، ص١٤٠.

<sup>(</sup>٤) ابن عذارى : البيان ، حـ٤ ، ص٩٣-٩٤ .

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق ، حـ٤ ، ص٩٤ .

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق ، الصفحة نفسها .

م انظر الفصل الثاني من هذا الكتاب.

الصحيحة ، فأسهم في محاربة الخمر وآثاره بينها من ، فصنف كتاباً أبرز فيه - فيما يبدو - الآيات القرآنية والأحاديث النبوية المحرَّمة للخمر ، والمنفِّرة منه ، وذلك بعنوان " ما ورد من تغليظ الأمر على شَرَبَةِ الخمر " (١) .

ولقد أفادتنا المصادر أن حكام الدولتين المرابطية والموحدية سعوا إلى الحد من شيوع الخمر بين مسلمي الأندلس، فعلى سبيل المثال جاء في خطاب للحاكم المرابطي تاشفين بن علي (١١٤٧هـ/١١٢م - ٣٥هـ/ ٢٤١٤م) إلى بعض المتنفذين في الأندلس " والخمر - نزهكم الله عن خبايث الأمور - التي هي جماع الأثم والفجور، والباب المفضي إلى سواكن الفسق والشرور، فاجتهدوا في شأنها، وأوعزوا في جميع جهاتكم بإراقة ونانها " (٢). وورد في رسالة للمنصور الموحدي (١١٨٥هـ/١١٨م - ٥٩٥هـ/١٩٩٩) إلى المسؤولين في بعض مدن الأندلس يأمرهم بشأن الخمر بقوله " فإذا وافاكم كتابنا هذا بحول الله عز وجل فاقطعوه جملة وتفصيلاً، ولا تُوحدوا أحداً إلى بيعه سبيلاً، واشتدوا في ذلك اشتداداً لا يوسع مستسمحاً فيه صُدوفاً عن هذا القصد الحميد ولا عُدولاً " (٢) (٤).

الخمر والمن عطية قوله تعالى: ﴿إِنَمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقَعُ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ والبَّغْضَاءُ في الخمر والميسر...الآية ﴾ كان مما قاله إنه " باحتماع النفوس والكلمة يحمي الدين ويجاهد العدو ، والبغضاء تنقض عرى الدين ، وتهدم عماد الحماية . وكذلك أيضاً يريد الشيطان أن يصد المؤمنين عن ذكر الله وعن الصلاة ويشغلهم عنها بشهوات ، فالخمر والقمار كله من أعظم آلاته في ذلك ... " ( الحرر الوجيز، حـ٥ ، ص١٨٥ ) .

<sup>(</sup>١) ابن عبد الملك المراكشي : الذيل والتكملة ، س٥ ، ق٢ ، ص٦٦٥ .

<sup>(</sup>٢) بحهول : رسائل أندلسية ، ص٥٩ - ٦٠ ؛ مؤنس : نصوص سياسية ، ص١١٣ .

<sup>(</sup>٣) بروفنسال : مجموع رسائل موحدية ، ص١٦٧ .

<sup>(</sup>٤) انظر مثالاً ثالثاً في : المرجع السابق ، ص١٣٣٠ .

ولا نتصور أن لا يكون للعلماء يد في حث حكام المرابطين والموحدين على محاربة الخمر في الأندلس، فالعلماء عندهم - كما مر في غضون صحائف هذه الدراسة - محترمون، وكلمتهم مسموعة، بل إن هذين الخطابين - مثلاً - قد وجها إلى المسؤولين في الأندلس لانفاذ ما فيهما من أوامر على واقع الناس، وقد جُعل العلماء على رأس أولئك المأمورين بالتنفيذ (١).

وأمر آخر توافق بعض مسلمي الأندلس مع النصارى في فعله قد نهى المساكن والمرافق العامة ، فمنذ القرن الثالث الهجري -التاسع الميلادي- تقريباً اضمحل لدى كثير من مسلمي الأندلس الحرج من الصور والتماثيل لذوات الأرواح التي حذر الإسلام منها (٢) ، فصارت كثرة من قصور الحكام والأمراء وحتى من دونهم ، وأيضاً المباني العامة لا تخلو من رسوم وتماثيل مجسمة متنوعة الأشكال لرحال ونساء ، وكذلك لحيوانات مختلفة الأجناس ، وقد استعمل في صناعة تلك التماثيل الحجارة والرحام والذهب والفضة والبرنز (٦) . وعلى هذا عاش المسلمون في الأندلس تحيط بهم أشكال مصورة ومجسمة في العديد من المباني الخاصة والمرافق العامة . وظل هذا التقليد متواصلاً على

<sup>(</sup>۱) مجهول: رسائل أندلسية ، ص٥٥ ؛ مؤنس: نصوص سياسية ، ص١١٠ ؛ بروننسال: بحموع رسائل موحدية ، ص١٦٤ .

<sup>(</sup>٢) فون شاك : الفن العربي في إسبانيا وصقلية ، ترجمة الطاهر أحمد مكي ، ط . الثانية ، دار المعارف، القاهرة، ٢٠٦هـ/١٤٥٩م ، ص٦٦ ؛ رحب عبد الحليم : العلاقات بين الأندلس الإسلامية وإسبانيا، ص٤٦٣ .

<sup>(</sup>٣) فون شــاك : الفـن العربـي ، ص٦٦-٦٨ ؛ هـنري بـيريس : الشـعر الأندلسـي في عصـر الطوائـف ، ص٢٩١ – ٢٩٨ .

امتداد عصر المرابطين والموحدين (١) . وإذا عدنا إلى النصاري رأينا الصور والتماثيل لديهم من الأشياء المعتادة منذ تاريخهم المبكر ، فهي تقوم عندهم بتجسيد بعض حقائق ديانتهم النصرانية (٢) . إذن فرواج الصور والتماثيل في مبانى المسلمين في الأندلس يباعدها من نمط العمارة الإسلامية المتشكلة على ضوء ضوابط الإسلام وتعاليمه ، ويقربها في الآن ذاته من نمط عمارة أعدائهم النصاري ، فيكون ذلك سبباً في ذوبان شخصيتهم الإسلامية التي يجب أن تكون متميزة الشكل ، متفردة الطابع في الجال العمراني كشأنها في المجالات الأخرى . ولذا بذل بعض العلماء مساعيهم للوقوف في هذا التيار الذي كان رائجاً بين المسلمين في عصر الدراسة ، فأبو عبد الله بن المناصف (۲) (ت۲۲۰هـ/ ۱۲۲۳م) أبدى ضيقه مما رآه من تصاوير وتماثيل ذات أرواح لله كانت تباع في أسواق المسلمين لتنصب بعد ذلك في البيوت والحمامات مما ينأى بها في شيء من طرازها وتشكيلها عن النمط الإسلامي المتميز فقال محذراً المسلمين ، وحاضاً رجال الحسبة في الأسواق على تغيير ما يُستطاع تغييره منها ، إن "بيع التصاوير والأشكال المتحذة على هيئة الحيوان كنحو ما يستعمل لحرى الماء في الحمامات والديار ونحوها على أشكال الأسد وغيره من جنس الحيسوان، وكالتصاوير التي تستعمل للصبيان في الأعياد والمواسم كل ذلك منكر

<sup>(</sup>١) هنري بيريس: الشعر الأندلسي، ص٩٩٩.

<sup>(</sup>٢) إيرل كيرنز : المسيحية عبر العصور ، ص١٨٨ .

<sup>(</sup>٣) تنبيه الحكام ، ص٣٤٦.

ي يرى ابن رشد الجد أن " المُحرَّم من ذلك بإجماع ما كان مخلوقاً له ظل قائم على صفة إنسان أو ما يحيا من الحيوان ، وما سوى ذلك من المرسوم في الحيطان ، أو المرقوم في الستور التي تُنشر ، أو البسط الـتي تفرش ، أو الوسائد التي يرتفق بها ويتكأ عليها - مكروه وليس بحرام في الصحيح من الأقوال لتعارض الآثار في ذلك ... " ( الجامع من المقدمات ، ص٢٩٣ ) .

لا يحل ، ويجب تغييره ، والمنع من جميعه ... " (١) .

## $\Rightarrow \qquad \Rightarrow \qquad \Rightarrow$

وعلى صعيد آخر فالوعظ والتذكير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وسيلة من الوسائل الناجعة التي فرضها الإسلام على المسلمين وبالأخص على العلماء التوطيد كيان مجتمعهم، ودعم أركانه وصيانته من عوامل الفساد، وإصلاح ما يعتوره من انحرافات وتجاوزات، ونشاهد في عصر المرابطين والموحدين مجموعة من العلماء الأندلسيين اختصوا بوعظ الناس وتذكيرهم والنصح لهم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ونظراً لكون التشبه بالنصارى وموالاتهم ومشاركتهم ببعض خصائصهم داخل في إطار الانحراف عن الدين الحق فإننا لا نستبعد أن يكون هؤلاء العلماء جميعهم أو بعضهم قد قاموا مجهود في هذا الميدان وإن كنا نجهل حجمها ومقدار أثرها. ولنذكر أمثلة لهذه المجموعة من العلماء المشار إليها آنفاً. فلقد كان عُليم بن عبدالعزيز العمري \*\* (ت٢٥ هـ/١٦٩م) " واعظاً ناصحاً " (٢) نفع الله تعالى بنصحه العمري \*\* (ت٢٥ هـ/١٦٩م) " واعظاً ناصحاً " (٢) نفع الله تعالى بنصحه

<sup>(</sup>١) ابن المناصف: تنبيه الحكام، ص٣٤٦.

ي عند تفسير ابن عطية لقوله تعالى : ﴿ ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ... الآية ﴾ قال " وأمر الله الأمة بأن يكون منها علماء يفعلون هذه الأفاعيل على وجهها ، ويحفظون قوانينها على الكمال ، ويكون سائر الأمة متبعين لأولئك ، إذ هذه الأفعال لا تكون إلا بعلم واسع ، وقد علم تعالى أن الكل لا يكون عالماً " ( المحرر الوجيز ، حـ٣ ، ص١٨٦ ) .

المهم عليم بن عبد العزيز بن عبدالرحمن العُمري يكنى بأبي الحسن وبأبي محمد ، أصله من شاطبة كان صالحاً زاهداً محدثاً حافظاً يستظهر عدداً من كتب الحديث والرأي والتفسير . وكان ذا حظ وافر من الأدب وعلم الكلام وعبارة الرؤيا وقرض الشعر . وقد عرف بأعمال الخير وقضاء حوائج الناس ، توفي في آخر سنة ٢٤٥هـ/١١٩م ، أو في السنة التي بعدها ( ابن الأبار : التكملة ، تحقيق عبد السلام الهراس ، حدك ، ص٤٢ - ٤٤ ؛ ابن عبد الملك المراكشي: ص٥ ، ق١، ص٤٢ - ٤٣٠ ؛ ابن الزبير: صلة الصلة ، ص٢١ - ٢٤٠ ) .

<sup>(</sup>٢) ابن عبد الملك المراكشي : الذيل والتكملة ، س٥ ، ق١ ، ص٢٩ .

"خلقاً كثيراً " (۱) ، إذ كان " يجلس للعامة فيعظهم ويعلمهم دينهم فينقلبون وقد أحرزوا آمالاً، وأحكموا من التكليفات أقوالاً صالحة وأعمالاً" (۲) . أضف إلى ذلك أنه كان " محتسباً نفسه في تغيير المناكر " (۳) ، فكان " يخاطر بنفسه في تعفير وجه المنكر وتغييره " (٤) . ولقد وصف أبو الحسن النجار الزاهد (تم ٥٧٨ه ما ١٨٢/ه م) بأنه " كان يأمر بالمعروف ، وينهى عن المنكر " (٥) . وكان " يعظ الناس في المساجد ويذكرهم ، فتنفعل نفوسهم لما كانوا يعلمون من دينه وصدق يقينه " (١) . ولقد انتاب بعض العلماء مساجد معينة للوعظ فيها ، فعلى سبيل المثال كان لخلف بن يحيى الزاهد المنا (٥٦٧ه ما ١٨٠٠م) بحلس بجامع الزاهرة يعظ فيه الناس (٧) . وكان محمد بن يحيى شخت (ت ١١٨٠هم) يصلي الراويح في رمضان بجامع قرطبة

<sup>(</sup>١) ابن عبد الملك : الذيل والتكملة ، س ٥ ، ق ١ ، ص٤٢٩ .

<sup>(</sup>٢) ابن الزبير: صلة الصلة ، ص١٦٢ .

<sup>(</sup>٣) ابن عبد الملك المراكشي : الذيل والتكملة ، س٥ ، ق١ ، ص٤٣٠ .

<sup>(</sup>٤) ابن الزبير: صلة الصلة ، ص١٦٢ .

م أبو الحسن علي بن حسين النحار ، يُعرف بابن سعدوك ، أصله من جزيرة شُقر ، وسكن بلنسية ، كان من أهل الزهد والصلاح والعلم ، وكان يحفظ من صحيح مسلم كثيراً . توفي سنة ٥٧٨هـ/١١٨٢م . ( ابن الأبار : التكملة ، ط . كوديرا ، حــ ٢ ، ص٢٧٢ ، وتحقيق عبد السلام الهراس ، حــ ٣ ، ص٢٠٢ ) . صحح ٢٠٤ ؛ ابن عبد الملك المراكشي : الذيل والتكملة ، س٥ ، ق١ ، ص٢٠٥ ) .

<sup>(</sup>٥) ابن الأبار : التكملة ، ط . كوديرا ، حـ٢ ، ص٦٧٢ .

<sup>(</sup>٦) ابن عبد الملك المراكشي : الذيل والتكملة ، س٥ ، ق،١ ، ص٥٠٠ .

يه يه خلف بن يحيى بن خطاب الزاهد ، يكنى بأبي القاسم ، من أهل قرطبة ، كان قد أمَّ بالجامع الأعظـم نيها وتتاً . وتوفي سنة ٧٦هــ/١١٨٠م ( ابن الأبار : التكملة ، حــ١ ، ص٣٠٤ ) .

<sup>(</sup>٧) ابن الأبار التكملة ، حـ ١ ، ص ٣٠٤ .

يه بهه محمد بـن يحيـى القرطبي كنيتـه أبـو عبـد الله ، كـان مقرئــاً بحــوداً ، تـــوفي في رمضــان ، ســنة ٢٠٠هـ/٢٠٤م . ( ابن الأبار : التكملة ، حـ٢ ، ص٦٩٥ ) .

الأعظم ثم " يجلس للتذكير والوعظ "(1). وثمة من استئمر المسجد الذي يؤم فيه في القيام بنصح المصلين وتذكيرهم وتنبيههم على مايراه من أخطاء وانحرافات، فمثلاً عياش بن فرج الأزدي (ت . ٤ ٥هـ/٥١٥م) الذي كان يؤم بأحد مساجد قرطبة (٢). ويدرس فيه بعض العلوم - قد خصص يوماً في الأسبوع لوعظ الناس وإرشادهم " فنفع الله ب خلقاً كثيراً " (٣). وكان أحمد بن محمد الخشني  $^{**}$  (ت ١١٦هـ/١٢١٤م) يؤم . مسجد إحدى الحصون القريبة من قرطبة فيُقرئ به القرآن ويُسمع الحديث (٤) " و يذكر الناس " (٥) (١).

<sup>(</sup>١) ابن الأبار: التكملة ، حـ٢ ، ص٦٩٥ .

مه عياش بن فرج بن عبد الملك الأزدي يكنى أبا بكر . أصله من يابرة ، وسكن قرطبة ، كان معتنياً بالقرآن وتجويده ، أقرأه واكتبه بجامع قرطبه زماناً طويـلاً ، وكان يدرس - أيضاً - النحو واللغة ، وكان متين الدين صالحاً زاهـداً . توفي في حدود سنة ٤٥هـ/٥١٥ ( الضبي : بغية الملتمس ، ص٢٣٤ ؛ ابن عبد الملك المراكشي ، س٥ ، ق٢ ، ص٢٨٦ - ٤٨٧ ؛ ابن الزبير : صلة الصلة ، ص٧٥٠ - ١٥٨ ؛ ابن الجزري : غاية النهاية ، حرا ، ص٧٠١ ) .

<sup>(</sup>٢) ابن عبد الملك المراكشي: الذيل والتكملة ، س٥ ، ق٢ ، ص٤٨٦ ؛ ابن الزبير: صلة الصلة ، ص١٥٧ .

<sup>(</sup>٣) ابن عبد الملك المراكشي : الذيل والتكملة ، س٥ ، ق٢ ، ص٤٨٦ .

يه الفصل الأول . يُما الفصل الأول .

<sup>(</sup>٤) ابن الأبار : التكملة ، حـ ١ ، ص١٠٣ ؛ ابن عبد الملك المراكشي : الذيل والتكملة ، س١ ، ق١ ، ص٩٩٨.

<sup>(</sup>٥) ابن الأبار: التكملة ، حـ١ ، ص١٠٤ .

<sup>(</sup>٢) انظر أمثلة أخرى في عياض: الغنية ، ص ١٨٠ ؛ ابن بشكوال: الصلة ، حـ١ ، ص٧٧ ، حـ٢ ، ص٥٥ انظر أمثلة أخرى في عياض: الغنية ، ص ١٩٤ ، تحقيق عبد السلام الهراس ، حـ٤ ، ص٤٩ ، ١٩٥ ، تحقيق عبد السلام الهراس ، حـ٤ ، ص٤٩ ، ١٩٥ ، الحلة، حـ٢ ، ص ٢٣٥ ؛ ابن عبد الملك المراكشي: الذيل والتكملة ، س٥ ، ق٢ ، ص٤٨٥ ، س٢ ، ص١١٨ ، ١٢١ ، ١٢١ ، ٣٠٢ ، س٨ ، ق١ ، ص٢٦٦ - ٢٦٨ ، ق٢ ، ص٨٨٨ ، ص٤٨ ، ١٤ ، ١١٤ ، ١١٨ ؛ ابن الزبير: صلة الصلة ، ص١١ ، ١٥ ، ١٥ ، ١٥ ، ١٥ ، ١٩٤ ، ١٩٤ ، ٢٠٢ ، ق٣ ، ص٤١ ، ٢٠١ ، ق٣ ، ص٤١ ، ٢٠١ ؛ ابن الخطيب : الإحاطمة ، نصوص حديدة ، ص٢٢ ؛ المقري: نقح الطيب ، حـ٣ ، ص٦٨ ، ١٣٩ . ١٣٩ .

أما العلماء خطباء الجوامع فلا جدال أن خطب كثير منهم في كل جمعة ستحتوى على ما يمس حياة المجتمع ومعالجة ما فيه من مشكلات وانحرافات ، فأبو عبد الله بن قاسم الأنصاري (ت٠٤٦هـ/١٤٢م) - مثلاً - الذي ولى الخطابة في بلنسية وغيرها زمناً (١) عُنى بالوعظ حتى أنه ألف كتابين في ذلك ، عنوان الأول " نسيم الصبا " والآخر " بغية النفوس الزكية في الخطب الوعظية (٢) .

ولقد سمت ببعض العلماء هممهم وحبهم للحير ، وإقبالهم على الإصلاح إلى أن يتنقلوا في مناحي الأندلس بين المدن والقرى لوعظ المسلمين. ونصحهم بالحسنى ، وأطرهم على الحق أطراً . فهذا أبو المعالي الواعظ المسلمين "كان يتجول في البلاد للوعظ والتذكير فينتفع الناس به " (") . وأبو العباس الشنتريني المناه على واعظاً صادق النصيحة ، كثير التجوال ببلاد الأندلس للتذكير والوعظ " (1) .

<sup>🖈</sup> عُرف به من قبل .

<sup>(</sup>١) ابن عبد الملك المراكشي : الذيل والتكملة ، س٦ ، ص٥٠٥ .

<sup>(</sup>٣) ابن الأبار: المعجم، ص٦٩.

مهمهمهم أبو العباس الشنتريني هو أحمد بن محمد بن سعدان القيسي ، من أهل شـنترين ، كـان خيراً فـاضلاً سنياً ، وقد قرئت عليه إحدى رسائل الغزالي سنة ٢٠٣هــ/١٢٠٦م ( ابن الأبـار : التكملـة ، حــ١ ، صـ ١٠٥ ) والقـراءة عليه في سنة صـ ٢٠ ١ ابن عبد الملك المراكشي : الذيل والتكملـة ، س١، ق٢ ، صـ ٤٧٠ ) والقـراءة عليه في سنة . ٣٠هـ/٢٠٦م يعنى أنه كان حياً في تلك السنة .

<sup>(</sup>٤) ابن عبد الملك المراكشي : الذيل والتكملة ، س١ ، ق٢ ، ص٤٧٠ .

وحاصل ما سبق أن كثرة من العلماء أسهموا بجهود متنوعة في سبيل تميز الشخصية الإسلامية في الأندلس أمام الأعباء النصارى ، فكان منهم من رححنا إفادته في هذا الجانب بتدريس الثقافة الإسلامية المحتوية على منهج تربوي يغرس في النفوس التميز عن الأعداء . ومنهم مَنْ أفاد في الجانب نفسه بالدعوة إلى اتباع إجراءات وقائية تحول بين مسلمي الأندلس وذوبانهم في هوية أعدائهم . وكان منهم - أيضاً - مَنْ تصدى لمظاهر نصرانية صريحة متغلغلة في داخل الجماعة الإسلامية في الأندلس ، ومنهم كذلك من جندوا أنفسهم للوعظ والنصح والدعوة إلى الخير ، والإرشاد إلى الحق ، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وتصحيح المفاهيم والانحرافات في حياة المحتمع الإسلامي الأندلسي ، وقد رجحنا أن قيامهم بهذا كله في ظل الصراع مع النصارى سيشمل - لا محالة - ما تلبس به بعض المسلمين من أمور نصوانية .



## الخاتمة



ها نحن أولاء قد انتهينا - بنعمة من الله وفضل - إلى خاتمة الرسالة لنستقصى فيها أهم ما توصلنا إليه من نتائج ، وما اهتدينا إليه من احتهادات على مدى ما مر من فصول ، وما خلا من صفحات .

لقد تبين لنا أن العلماء الأندلسيين الذين وقفوا أمام النصارى، وتصدوا لاعتداءاتهم المتنوعة الصور على الإسلام والمسلمين في الأندلس أيام المرابطين والموحدين كانوا كثرة كاثرة معظمهم احتل مكانة علمية شهد لهم بها أولا معاصروهم ، ثم شهد لهم بها الواقع ثانيا ، حيث تربع نفر منهم على كرسي الصدارة العلمية في العلوم التي تخصصوا بها ، وصار كثير منهم مثابة لطلبة العلم من داخل البلاد وخارجها ، يقرأون عليهم ، وينهلون من علمهم. كما وصل جماعة منهم إلى شغل وظائف رفيعة في المحتمع والدولة لا يصل إليها إلا من كان علمه يؤهله إلى شغلها . ثم إن فريقاً منهم كتبوا مؤلفات دل ما بقي منها ، أو ما ورد في وصفها – أن مصنفيها بلغوا في العلم درجة عالية.

كذلك اتضح أن لهم منزلة سامية في مجتمعهم الذي عاشوا فيه ، فقد كان الحكام المرابطون يرفعون قدرهم ، ويعلون مقامهم، ويقبلون شفاعتهم، ولايقطعون في كثير من الأمور -لاسيما التي تخص الأندلس- إلا عن رأيهم. كما أن الحكام الموحدين -أيضاً - أحلوهم منزلة كريمة ، فاستقدموا بعضهم إليهم في مراكش، واستفادوا من علمهم ومشورتهم. وقد كان لهؤلاء العلماء كلمتهم المسموعة، ورأيهم النافذ ، وأوامرهم المطاعة عند جماعة المسلمين في الأندلس ، وقد دأبوا على الالتفاف حولهم إذا استنفروهم لتحقيق واحب، أو استصر خوهم لجهاد عدو . كما اعتاد الناس في كثير من الأوقات على اللجوء إليهم -بعد الله - إذا حزبهم أمر ، أو حلت بهم رزئية ، أو أدركتهم مظلمة .

ولقد استبان أن هؤلاء العلماء أفادوا المسلمين في الأندلس من الناحية العلمية ، فعن طريق امتلاكهم لقنوات التأثير على المجتمع كالتدريس والخطابة والتأليف وغيره نشروا العلوم والمعارف الأساسية التي لا يستغنى المسلمون عن معرفتها والإلمام بها ، وخرَّ حوا أعداداً متعاقبة من طلبة العلم الذين صار عديد منهم من كبار العلماء ، وتهيأ لنفر منهم نشر مصنفات كثيرة في فنون مختلفة . كما وفق آخرون في إثراء علوم تخصصوا فيها، فصار لبعضهم آراء واحتهادات يركن إليها معاصروهم ومن جاء بعدهم .

ثم إن هذه الدراسة كشفت بجلاء ما كان للعلماء زمن المرابطين والموحدين في الأندلس من جهود متعددة الأشكال ، متلونة الصور في ميـدان الصراع ضد النصارى ، فتبين لنا أنهم تبنوا أساليب ومناشط مختلفة لدعوة الناس إلى مناهضة العدو ومواجهة عدوانه ، فأصدروا الفتاوي الشرعية الموضحة لفرضية الجهاد في بلاد الأندلس على الأندلسيين ومن يجاورهم، وخصصوا دروساً وخُطباً في المساجد للتحريض على جهاد الأعداء، واغتنموا - أحياناً - احتشاد جماهـير المسلمين في المساجد وغيرهـا خـلال المناسبات الخاصة والعامة لشحن النفوس بقضية العداء للنصاري ليبقى الجهاد عندهم ماثلاً في الأذهان ، متجدداً على الدوام . كما اتجه العلماء في سبيل الحض على الجهاد أثناء ذلك العصر إلى تصنيف كتب تتعلق بالجهاد في الاسلام ، وما يرتبط به من أحكام .. وقد لاحظنا أن بعضهم توقفوا عند بعض الآيات والأحاديث والألفاظ الخاصة بالجهاد في مؤلفاتهم في التفسير والسنة والأدب، فعُنوا ببيانها وشرح دلالاتها، واستنبطوا منها معاني وأحكاماً ربطوها بواقعهم لتبصر الناس بأهمية إعداد القوة لجحاهدة الأعداء، والتصدي لانتهاكاتهم وغاراتهم وعدوانهم. كما استغلوا سقوط بعض المدن الأندلسية بأيدي النصارى في تحريك همم الناس للجهاد ،وذلك بإنشائهم الكتب والقصائد التي تصف ما وقع لها ولسكانها على أيدي النصارى من محن وفظايع . كذلك رأينا أن من الأساليب التي استخدمها العلماء لدفع مسلمي الأندلس نحو مقاومة الأعداء والنهوض لجهادهم الكتابة عن فضل الأندلس وخصائص سكناها باعتبارها من الثغور الإسلامية ، مع إبراز ماضي الأمة الجيد الذي ارتفع فيه علم الجهاد في سبيل الله ، وبخاصة في عصر الرسول وصحابته الكرام - رضي الله عنهم - ، ثم الإشادة بالقادة الأوائل الذين فتحوا هذه الجزيرة الأندلسية . كما حرص بعضهم على إشاعة ما يصلهم من أخبار سارة عن انتصارات المسلمين في الشام على النصارى الصليبين ليكون ذلك حافزاً للأندلسيين في جهاد أعدائهم المصاقبين .

ومن الجوانب المهمة التي كشفتها الدراسة ما أبداه علماء ذلك العصر من سعي متواصل لإبقاء الأندلس متلاحمة الأجزاء، متحدة الكلمة في وجه العدو النصراني، فهم مثلما تبنوا دعوة المرابطين لاستنقاذ الأندلس من براثن النصارى، ثم أفتوا يوسف بن تاشفين بخلع ملوك الطوائف، وقتالهم إذا لـزم الأمر – فقد رأيناهم يتابعون تأييدهم للحكام المرابطين لإتمام توحيد البلاد بأجمعها تحت رايتهم، فيقفون في صفهم ضد بعض ملوك الطوائف الذين أظهروا الطاعة للحكم المرابطي في البداية، ثم ما لبثوا أن انشقوا عليه، كفعل ابن الأفطس في بَطَلْيوس، وابن هود في سَرَقُسْطَة . كما شهدنا علماء عملوا بأنفسهم لتخليص مدن كان يحكمها حكم مسلمون محتمون بالنصارى، بغية ضمها إلى الوحدة المرابطية كسعي ابن حجاف وابن واجب بالنصارى، بغية ضمها إلى الوحدة المرابطية كسعي ابن حجاف وابن واجب

في ضم بَلَنْسِيَة إلى المرابطين بعد انتزاعها من القادر با لله بن ذي النون المحتمي بالقائد النصراني القمبيطور .

وبعد ذلك ثبت لنا أن علماء الأندلس حرصوا على دعم وحدة بلادهم في ظل الدولة المرابطية ، فرأيناهم يستمسكون بحبلها ، ويسيرون في ركابها ، فارتبط كثير منهم بجهازها الإداري ، وداخل بعضهم أمراءها وعمالها ، وأخذوا يبثون الدعاية الحسنة لها في أواسط المحتمع الأندلسسي . ثـم تبين لنا أن لهم أثراً كبيراً في اتصال الدولة المرابطية بالخلافة العباسية وبعلماء المشرق لإضفاء الشرعية على حكمها في المغرب والأندلس والذي كان من أَجَلِّ ثماره دعم وحدة بلادهم في مواجهة القوى النصرانية . ثم عرفنا أن للعلماء الأندلسيين جهودهم الفعالة في الحفاظ على الوحدة متماسكة تحت حكم المرابطين ، فكانوا يتعاهدونها ، ويقفون بالقول والفعل لكل عمل يكدر صفوها ، ويعكر انسجامها ، فرأينا كيف وقف أبو عبد الله بن حمدين ( ت٥٠٨هـ/ ١١١٤م) موقفاً صارماً من حركة والي قرطبة ابن الحاج حـين فكر في عصيان حاكم المرابطين على بن يوسف بن تاشفين في غرة عهده ، وكيف تصدى ابن رشد الجد (ت٥٠٠٥هـ/١١٦م) للفتنة في قرطبة عام ١٤٥هـ/١٢١م، ثم موقفه من حركة نصارى الأندلس من أهل الذمة الذين خانوا المسلمين ، وتعاونوا مع حاكم أرغون الفونسو المحارب بين عامي ١٩٥٨هـ/١١٢٥م و ٢٠٥هـ/ ١١٢٦م . كما اتضح لنا حساسيتهم المفرطة من وقوع الاختلاف المذهبي والعقدي بين الأندلسيين الذي يؤدي إلى تصدع الوحدة أمام النصاري ، فكان موقفهم المعروف من دخول كتاب " إحياء علوم الدين " لأبي حامد الغزالي (ت٥٠٥هـ/١١١م) . ولما اختلت وحدة

الأندلس بالفتنة التي أشعل فتيلها عدد من الثوار ضد المرابطين في أواخر أيامهم نأى بعض العلماء المخلصين عن الخوض في الفتنة ، وتصرف بعضهم وفق ما غلب على ظنهم أن فيه فائدة للمسلمين ووحدتهم في هذه البلاد ، فأنكروا علانية على أولئك الثوار ، وامتنعوا عن التسليم لهم بالولاية باعتبارهم خارجين على السلطة المرابطية الشرعية .

وحين انقرضت دولة المرابطين من الوجود بقيام الدولة الموحدية ، وأخذت هذه تفرض وجودها في المنطقة ، وتظهر نية جازمة للنهوض بمهام الجهاد في الأندلس تبين لنا أن العلماء الأندلسيين تعاملوا مع هذا الواقع المفروض فترأسوا وفود بلادهم للبيعة للموحدين ، وصار بعضهم يعمل جاهداً لإنهاء المعارضين للحكم الموحدي في البلاد لتبقى الكلمة واحدة ، والجهود متعاضدة إزاء الزحف النصراني ، كموقف بعض علماء شرقي الأندلس من محمد بن سعد بن مردنيش . ثم اتضح أن هؤلاء العلماء استمروا يقفون في صف هذه الدولة ، ويشاركون في أجهزتها الإدارية ، ويعارضون أى حركة تشق عصاها ، أو تضعف كيانها . ولكن حينما انشق البيت الموحدي على نفسه ، وغرق في خلافات أسرية تحرأ أفراد من الأسرة الموحدية على تسليم مدن أندلسية إلى النصارى نظير مساعدة لهم على منافسيهم - رأينا بعض العلماء يدعون الأندلسيين إلى الالتفاف حول ابن هود الزعيم الأندلسي الذي ظنوه في البداية أنه سينقذهم - بعد الله - من الخطر النصراني ، وذلك كما فعل أبو بكر عزيز بن خطاب (ت٦٣٦هـ/ ١٢٣٨م) في رسالة له في هذا الشأن . ثم كان للعلماء أثر في الاستنجاد بأهل العُدوة المغربية عندما تزايد نشاط الممالك النصرانية ضد الأندلس في

الوقت الذي لم يكن فيها دولة ولا زعماء يعول عليهم في دفع ذلك النشاط، فشاهدناهم يتجهون إلى حاكم إفريقية أبي زكريا الحفصي الذي رأوه مؤهلاً لمعاونتهم على كشف محنتهم، فخف بعضهم إليه كما فعل أبو عبدا لله بن الأبار ( ت ٢٥٨هـ/ ١٩٥٩م)، وكتب إليه آخرون مثلما فعل أبو المطرّف بن عَميرة المحزومي (ت ٢٥٨هـ/ ١٢٦٠م).

ولقد أزاح البحث الستار عن إسهامات متشعبة لعلماء الأندلس في الميدان الحربي ضد الممالك الإسبانية في ذلك العصر ، فبان لنا بجلاء أن جهاد النصاري كان على رأس اهتماماتهم ، فكانوا يتابعون فصوله أولاً بأول ، وكانت لهم فيه فتاوي وأقوال . وكان بعضهم يرصـد ماشـهده أو سمعـه مـن اعتداءات نصرانية ، ثم يبادر بتبليغ ذلك إلى القادة أو الحكام ليقوموا بمسؤوليتهم تجاهها . وبحكم مشاركتهم المباشرة في المعارك العسكرية الدائرة رحاها بين المسلمين وأعدائهم ، ومتابعتهم لتطوراتها كان لبعضهم حولها تحليلات دقيقة ، وآراء حيدة ، وتوقعات صائبة . ثـم أن عـدداً منهـم صـار يتحدث عن الأمور الحربية حديث من خبرها ومارسها ، وعلم الطرق المحدية منها ، وعرف جيد آلاتها من رديئها . ثم لاحظنا بعضهم قد ذهب به الاهتمام بجهاد النصاري إلى الاحتفاء بعناصر أساسية في سير العمليات القتالية فحثوا - مثلاً - على العناية بالخيل ، وأشادوا بفوائدها في الجهاد ، وأفردوا في شأنها المؤلفات.

ثم وحدنا لعلماء الأندلس حضوراً متميزاً في مجال الإنفاق على الجهاد الحربي ضد النصارى ، سواء ما كان في إطار حماية المسلمين ، أو في أخذ الأهبة للجهاد أو في معالجة الأوضاع بعده . فكان هؤلاء العلماء في طليعة المنفقين في

ذلك الجحال في شتى صوره ، الداعين غيرهم إلى الإنفاق فيه ؛ بـل أنهـم تبنـوا الزام الناس في الأندلس بمعونة مالية لصـالح الجهـاد حينمـا تحققـوا مـن عجـز الدولة القائمة بحرب الأعداء عن توفير النفقات اللازمة لذلك .

وبعد ذلك تجلى لنا أن العلماء الأندلسيين حينـذاك انخرطوا بشكل كبير في قافلة المحاهدين بأنفسهم في سبيل الله فخفوا مع الجيوش المرابطية والموحدية في غزواتها ضد القوى النصرانية الجحاورة ، فكانوا يتوافدون للمشاركة في تلك الغزوات من مدن الأندلس المحتلفة ، حتى أن بعضهم لا يسمع بغزاة ولا سرية إلا تجهز لها ، وبادر بالخروج إليها . وقد كــان هـؤلاء العلماء فوق مشاركتهم القتالية في المعارك الحربية بين المسلمين والنصاري -لا يتوانون في بذل كل شيء يعين الجيش الإسلامي في النصر على الإعداء، فأخلصوا النصيحة للقادة ، ووعظوا المقاتلين وذكروهم ، وألقوا الخطب والمواعظ للتحريض على القتال ، وحمل بعضهم الراية في أتـون المعـارك . ثـم ثبت أنهم شاركوا على نطاق واسع في الحملات العسكرية الموجهة نحو الممالك الإسبانية الجاورة في ذلك الحين ، فكان من ضمن المشاركين في جهاد مملكة قشتالة أيام المرابطين الإمام الجزولي في غزوة أُقْلِيت عام ١٠٥هـ/١١٨م التي انتهت بنصر مؤزر للمسلمين ، وأبو محمد بن عطية (ت ٤١٥هـ / ١١٤٧م) في غزوة طَلَبيْرَة عام ٥٠٣هـ / ١١٠٩م التي كانت عاقبتها أيضاً للمسلمين . وفي أيام الموحديين كان من ضمن المشاركين في جهاد هذه المملكة النصرانية أبو الوليد بن رشد الحفيد (ت ٥٩٥ هـ/١٩٨٨م) في غزوة وَبُذَة عام ٥٦٧هـ/١١٧٢م، وأبو على بن حجاج (ت ٥٩٨هـ/١٢٠١م) في غزوة الأرك عام ٥٩١هـ / ١١٩٥م الستي انتصر

فيها المسلمون ، وأبو بكر الكناني في غزوة شَـلْبَطَرَّة عام ١٠٨هـ/١٢١١م والتي قضي نحبه فيها ، وقد كانت نهايتها أندحار القشتاليين ، وأبو عمر بين عات النفزي في موقعة العقاب ٦٠٩هـ/ ١٢١٢م، وقد قُتِل فيها عقب هزيمة موجعة للمسلمين . كما جاهد العلماء مملكة برشلونة ( قطالونيا ) فكان من أشهرهم أبو جعفر بن ثابت العوفي الذي انتهـت حياته في معركة البورت ( الباب ) بين قوات هذه المملكة والمسلمين عام ٥٠٨هـ/١١١٤م . ثم رأينا علماء الأندلس خرجوا لجهاد نصارى مملكة أرغون ، فكان في جملة المشاركين في جهادها إبان عصر المرابطين أبو على الصدفي الذي فُقِدَ في قتالها في معركة كُتُنْدُة عام ١٤٥هـ/ ١١٢٠م والـتي انتصر فيها الأرغونيين على المسلمين ، وأبو بكر بن العربي (ت٤٣٥هـ/١١٤٨م) الذي حضر كتندة الآنف ذكرها ، وموقعة كُولْية عام ٢٢٥هـ/١١٢٨ . أما أبرز المشاركين في جهاد هذه المملكة في أواخر عصر الموحدين فقد كان أبو الربيع سليمان بن موسى الكلاعي الذي كان على رأس النافرين لقتالها في أُنِيشَة عام ٦٣٤هـ/ ١٢٣٧م ، فقاتل فيها قتالاً شــديداً حتى قُتِـلَ ، وانهـزم المسلمون هزيمة مروعة . وفي جهاد مملكة البرتغال اشترك علماء الأندلس فكان من أظهرهم أبو بكر يببش العبدري الذي فُقِدَ في موقعة مع هذه المملكة عند شنترين عام ٥٨٠هـ / ١١٨٤م بعد انكسار المسلمين فيها ، وأبو الحسن المالقي وأبو بكر بن زُهر اللذان كانا في عداد المشاركين في هذه الموقعة .

ثم وقفنا على إسهامات فاعلة للعلماء في حماية المدن الأندلسية والدفاع عنها من هجمات النصارى المركزة وغاراتهم الخاطفة في ذلك العصر، فكان لأبي الوليد بن رشد الجد (ت ٥٢٠هـ / ١١٢٦م) أثر

ملموس في دفع المرابطين للعناية بأسوار مدن الأندلس، وقد تبنى العلماء القول بجواز جمع الأموال من الناس لتمويل هذا المشروع ؛ بل رأينا أبا بكر ابن العربي (ت٤٢٥هـ / ١١٤٨م ) يتبرع بقدر من أمواله الخاصة لتثقيف سور مدينة إشبيلية . أما العلماء الذين تصدوا لغارات العدو على المدن الأندلسية فقد جاء على رأسهم أبو محمد عبد الله بن كوثر الغافقي الذي قَتِلَ عند رده لغارة على مدينة شربة في غربي الأندلس ، وأبو عمر بن عياد الذي قَتِلَ أثناء بروزه عام ٥٧٥هـ / ١١٨٠م لمقاتلة النصاري المغيرين على بلدة لرية التابعة لكورة بلنسية . وقد تيسر لنا معرفة عدد من العلماء الذين قاوموا هجمات العدو المنظمة على المدن الأندلسية ، فكان منهم أبو أحمـد جعفر بن جَحَّاف (ت٤٨٨هـ / ١٠٩٥م) الذي وقف للقمبيطور عند حصاره العنيف لمدينة بلنسية عشرين شهراً ما بين سنتي ٤٨٥هــ/١٠٩٢م و ٤٨٧هـ / ١٠٩٤ م ، وأبو جعفر عبد الوهاب الأنصاري الـذي قتـل عـام ١٨٩هـ/ ١٠٩٦م حال اشتراكه في مقاومة العدو المهاجم لمدينة وَشْقة ، وأبو زيد بن قرايش الذي لقى ربه في الذود عن مدينة سرقسطة عام ٥٠٣ هـ/ ١١١٠م، وأبو محمد الرشاطي الذي قتله النصاري عند دخولهم المِرَيَة سنة ٤٢هـ / ١٤٧م، وأبو بكر بن عبــد النـور السبائي الـذي قَتـل بحاهداً للعدو تحت أسوار مدينة قصر أبى دانس عام ٢١٤هـ / ٢١٧م، وأحمد الأنصاري الذي وقع أسيراً في أيدي النصارى بعد مقاومته لهم عند اقتحامهم مدينة لوشة سنة ٢٢٦هـ / ١٢٢٥م أو في السنة التي بعدها ، وعبد الملك بن إبراهيم العبدري المقتول عام ٦٢٧هـ / ١٢٢٩م بأيدي النصارى عند جهاده لهم أثناء تغلبهم على مدينة ميورقة في جزائر الأندلس الشرقية

(البليار) ، وإبراهيم بن إسحاق العبدري (ت٢٤٦هـ / ١٢٤٥م) المأسور على أيدي هؤلاء الغزاة بعد مشاركته في التصدي لهم . وقد رأينا أن العلماء الإندلسيين علاوة على حملهم السلاح لمقاومة العدو المهاجم للمدن الإسلامية – فإن بعضهم قد قام بمهمة الرسل لأهل مدنهم المحاصرة من أجل المساعدة لفك الحصار عنها ، كما أن بعضهم الآخر لجأ إلى الكتابة للغرض نفسه كما فعل قاضي سرقسطة ثابت بن عبد الله (ت١١٥هـ / ١١٢٠م) الذي كتب يطلب النجدة من القائد المرابطي أبي الطاهر تميم بن يوسف بن تاشفين لما عاصر العدو الأرغوني مدينة سرقسطة عام ١١٥هـ / ١١١٨م .

ولقد كشفت الدراسة تعرض الأندلس في عصر المرابطين والموحدين الجمه لحرب فكرية نصرانية منبعثة من الممالك الإسبانية المحاورة ، حيث اتجه النصارى في تلك الممالك - بتأثير من البابوية كبير - إلى مهاجمة الإسلام آنذاك باللسان والقلم ، وجعلوا ذلك - أكثر من أي عصر مضى - سلاحاً معتبراً في حربهم الضروس ضد مسلمي الأندلس ، فترجموا في سبيل ذلك القرآن الكريم وعقيدة ابن تومرت (المرشدة) وغيرها ، وتعلموا اللغة العربية وقد تركزت حملاتهم الفكرية في إظهار محاسن النصرانية ، وترويج مبادئها بين المسلمين في مقابل إثارة الشكوك ، وتلفيق الأكاذيب ، وخلق الشبهات حول تعاليم الإسلام وآدابه وشرائعه ونبيه محمد والعسرب ولغتهم . وقد كانت طليلطة عاصمة قشتالة أهم المدن الإسبانية التي حملت لواء هذه الحملات الفكرية - مشافهة أو كتابة - إلى خواص المسلمين وعوامهم تارة في المدن الإسلامية .

ولقد اتضح لنا أن علماء الأندلس كانوا حينذاك مدركين لخطر تلك

الحملات على بلادهم ، واعين بمسؤوليتهم في دمغها ، وحماية الأمة من آثارها. فبجانب ما كان لهم من جهود تعتبر عامة في هذا المضمار كتدريسهم للقرآن وتفسيره ، والتأليف في نبوة الرسول على وحقوقه ، والتنفير من العقيدة النصرانية – فقد وجدناهم يترصدون لما كان يقوم به رجال الدين النصاري من أنشطة فكرية مضادة للدين الإسلامي في الأندلس، فيكشفون زيف أفكارهم ، ويبطلون زخارف شبهاتهم ، فكان منهم من ناظر القساوسة النصاري - مواجهةً - كعبد الله بن سهل الغرناطي (ت۷۱۵هـ/ ۱۷۲م) وأبي على بن رشيق التغلبي (ت ۲۹٦هــ/۲۹٦م)، ومنهم من رد على النصارى بالشعر كفعل أبي الأصبغ بن زروال الشعباني ، ومنهم من رد عليهم برسائل نثرية وشعرية كنهج أبى مروان بن مسرة اليحصبي (ت ٥٥٢هـ/ ١٥٧م). وهناك مَنْ صنف في هذا الجمال مؤلفات موسعة كابن أبي عَبيدة الخزرجي ( ت ٨٧هـ / ١١٨٧م ) ، وقد توصلنا - أثناء - استعراضنا لهؤلاء العلماء وجهودهم في هذا المضمار - إلى أن مؤلِف كتاب " الإعلام بما في دين النصارى من الفساد والأوهام ... " يبعد أن يكون القرطبي المفسر المشهور : محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فُـرْح الأنصاري الخزرجي المتوفي سنة ٦٧١هـ / ١٢٧٣م ، لأن زمن تأليف هذا الكتاب ، وما حواه من معلومات لا يتوافق مع أحوال هذا القرطبي في الزمن نفسه ؛ فضلاً عن أمور أخرى ذكرناها في محلها ، وقد عثرنا على إحالات لأبي العباس أحمد بن عمر القرطبي (ت ٢٥٦هـ / ١٢٥٨م) - شيخ القرطبي المفسر – في شرحه لصحيح مسلم جعلتنا نميل إلى الظن الغالب بأنـه هو مؤلف كتاب "الإعلام ".

كذلك لاحظنا أن جماعة من العلماء كأبي العلا الجنّان (ت٣٥هـ/ ١١٤٥ ) وأبي الحجاج البلوى (ت ٢٠١٤هـ / ١٢٠٨م) وغيرهما تصدوا لفكر يلتقي في حقيقته وأهدافه مع حملات النصارى على الإسلام، أعني الفكر الشعوبي الله ي يرتكز على ذم العرب ودينهم الإسلامي في مقابل الفخر بالعجم ودينهم النصراني.

ثم شرحت الدراسة بشكل ثابت موثوق ، وبصورة حية مباشرة – منهج العلماء في مواجهة الحملات الفكرية النصرانية ضد الإسلام والمسلمين في الأندلس ، وذلك من خلال استعراضنا لثلاثة من أعمال علماء الأندلس في هذا المجال تعود كلها إلى ذلك العصر ، وهي "مقامع الصلبان "لابن أبي عَبيدة الخزرجي (ت ٥٨١ه م / ١٨٨٧م) و "الإعلام بما في دين النصارى من الفساد والأوهام ... "المنسوب للقرطبي ، ومناظرة أبي علي بن رشيق التغلبي (ت ١٩٦٦ه / ١٩٢١م) لقسيس نصراني ، وقد وجدنا أن منهجهم يقوم على عرض الشبهات النصرانية كما جاءت من مثيرها ، ثم الرد عليها رداً علمياً محكماً يعتمد في عمومه على الأدلة النقلية ، والبراهين العقلية ، والمناقشات الكلامية ، كل ذلك بأساليب سلسلة ، ولغة واضحة ،

ولقد كشف البحث أن هناك جملة من العادات والتقاليد والسمات النصرانية كانت مألوفة في حياة مسلمي الأندلس الأمر الذي أخل بهويتهم الإسلامية إزاء أعدائهم المحاربين لهم ، فكانت فئام من هؤلاء المسلمين - تشارك مثلاً - النصارى في أعيادهم ومناسباتهم الموسمية ، فتحتفل بها مثلما يحتفلون ، وتمارس فيها الأنشطة التي يمارسون . كما تعامل المسلمون

في الأندلس - أحياناً - بالتقويم العجمي النصراني ، ومال بعضهم إلى التشبه بالنصاري في زيهم ولغتهم .

ثم تبين لنا أن فئة من علماء الأندلس في عصر المرابطين والموحدين تناولوا هذه الظواهر النصرانية الفاشية في مجتمعهم بالدراسة ؛ حيث رصدوها من واقعهم المشهود ، ثم راحوا يدققون النظر فيها ، ويحللون أسبابها ، فكان من الأسباب التي توصلوا إليها لفشو تلك الظواهر النصرانية في مجتمعهم : مطاوعة الرجال للنساء اللاتي كان قسم منهن من النصرانيات ، والمحاورة بالسكنى ، والمحالطة بالتجارة ، وعيش بعض المسلمين أسارى في بلاد العدو مدة من الزمن .

ولقد برز خلال الدراسة ما للعلماء من جهود متنوعة الأثر في بحال تميز شخصية المسلمين في هذه البلاد ، وحفظها من الذوبان في شخصية أعدائهم النصارى ، فكان من تلك الجهود ما جاء تلقائياً عن طريق تدريسهم للعلوم الإسلامية المحتوية على منهج تربوي يقيم حاجزاً نفسياً يرسخ في نفوس المسلمين الاعتزاز بشخصيتهم المتميزة ، ويصونهم من الذوبان في هوية غيرهم من أهل الملل الأخرى ، ثم كان منها ما ظهر لنا أن أولئك العلماء قد قاموا بها ابتداءً مدفوعين بغيرتهم على الهوية الإسلامية التي رأوها تتزاجع أمام هوية الأعداء النصارى الذين يحاربون مسلمي الأندلس بضراوة على أكثر من جبهة وصعيد ، فأخذوا يُعنون في ذلك الوقت بالمؤلفات المصنفة في أحكام أهل الذمة ، ثم لمسناهم في كتاباتهم يدعون إلى التقيد بطائفة من الضوابط الشرعية في التعامل مع الذميين لتكون . كما عمد بعضهم إلى التنفير شخصيتهم ، وتكفل لهم تميزهم عن أعدئهم . كما عمد بعضهم إلى التنفير

من النصارى بفضح ما في حياتهم من ابتذال وتهتك وتفسخ وإباحية . ثم إنا رأينا عدداً من العلماء تصدوا لما كان يطبع حياة مسلمي الأندلس في بعض جوانبها من مظاهر نصرانية صريحة ، أو أعمال أصلها محرم في الإسلام توافق فعلهم لها مع فعل النصارى ، فاحتهدوا بأقوالهم وكتاباتهم محذرين المسلمين من التلبس بشيء منها ، إذ أن تعاطيهم لها يعني مسخاً لمعالم شخصيتهم المتفردة ، وفقداناً لطابع هويتهم المتميزة .

**☆ ☆ ☆** 

تم الفراغ من هذه الدراسة في عصر يوم الخميس الثامن عشر من شهر ذي الحجة سنة ١٧٤١هـ الموافق ٩٩٧/٣/٢٧م وعنسله فراغمي منها كان يتردد في مسامعي دعوات وتمنيسات ذاك الذي غاب عن هذه الدنيا الفانية مرتحلاً إلى الدار الآخرة في ليلة الخميس السابع عشر من شهر رجب سنة ١٤١٧هـ والدى رحمه الله وجعل الجنة مثواه-دعواته المباركات وتمنياته الصادقات لي بالانتهاء من هذا العميل العلمي كلميا رآني مقبلاً إليه ، أو ناهضاً من مجلسه حتى في مرضه الأخير الذي لقى فيه ربه . وقبل هذا كان قـــــــد رباني صغيراً ، وتعهدني بالتوجيه كبيراً ، وشجعني على إتحسام دراستي العليا . فجزاه الله عسني خير السمجزاء تسسوابه لسه ، وثقُلُ بسه ميزان حسناتسه ، اللهسم اغفىسر له ، وارفسع درجتمه في المسديين ، واجعلنسا وإياه وجميسع المسلمسين ممن تكون لهم عقبي الدار ، جنات عدن يدخلونهــــا ومن صَلَحَ من آباتهم وأزواجهم وفرياتهـــــم . آمين آمين . وصلي الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين .

## الملاحق والخرائط

## [1]

رسالة أبي بكر عزيز بن خطساب إلى الفقيسه أبيي عبسد لله بـن قاسم يندبسه لدعوة أبي جُميل زيان للدخول في طاعة محمد بـن يوسف بـن هـود . وجساء فيها بيان وجوب تكاتف المدن الأندلسية وتآزرها ضد النصارى\*\* .

" سلام كريم طيب ، عليك أيها الفقيه المعظم ، الخطيب ، الزاهد ، الفذ ، الورع ، التقي ، الفاضل ، المقدم ، الحبيب في الله عز وجل ، المكرم ، أبو عبد الله بن قاسم ورحمة الله وبركاته .

كتب إليك أحوك في الله تعالى ، العارف بحقك ، المعترف بفضلك ، المحب فيك ، الناصح لك ، عزيز بن خطاب ، مستفتحاً للخطاب ، مستمنحاً للجواب ، مستجنحاً للصواب ، يقول مذكراً بآيات الله تعالى : ﴿ وإذ أَخذ ا للهميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبينه للناس ولا تكتمونه ﴾ ، ﴿ إن الذين يكتمون ماأنزلنامن البينات والهدى ... الآية ﴾ ، ثم قد علمتم ما في إصلاح ذات البين من الأجر ، وأنه من الفرائض التي يأثم الجميع بخلوهم عن قائم به ، وأعمه أعظمه أجراً وأتمه ، وعلمتم ما في الأمر بالمعروف وما تجشم الصالحون فيه ، وعلمتم أن المدن المتجاورة المتشاركة في الدين ، الـتي لا تستقل كـل واحـدة منها بنفسها في معاشها أو دفاع عدوها ، الذي يروم الاستيلاء على أهلها ، واستئصال دينهم الحق ، واجب عليها أن تتناصر وتتعاضد على دفاع ذلك العدو ، ويأمن بعضها من بعض ، وتُنْبُت بينها أسباب التواد والتناصر ، ويكونوا كما قال رسول الله على (المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه)، وكما قال - صلى الله عليه وسلم - : ( المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه

<sup>﴿</sup> ابن المرابط: زواهر الفكر ، ص٦٥-٧٠.

بعضاً ) ، كما يجب ذلك في المدينة الواحدة بين المنازل ، وهذا كله بين لايخفي أنه فرض في ديننا الذي رضيه لنا ربنا - جل وعز - وهو المراد بقولـه تعالى: ﴿واعتصموا بجبل الله جميعاً ولا تقرقو ﴾ ، وبقوله تعالى : ﴿ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم ﴾ ، وبيَّن معلوم أن ذلك لا يكون إلا بالاتفاق على مدبر واحد ، يتمكن منه الاطلاع على الأحوال جميعها ، ينقاد إليه مدبر كل واحدة منها ، ويَقْبل منه المصالح المشتركة ، ويُنْهي إليه ما يخص الجـزء الـذي يختص بتدبيره، إذ بذلك تأتلف نفوس الجميع ، وتكون كل واحدة منها على ثقة من أن المصلحة التي لها في الأخرى تصل إليها، فتسمح هي بالمصلحة التي للأخرى فيها، لأن نِسبَها إلى مدبر واحد نِسبَهُ متكافئة، فهو يُعني بها عناية متساوية ، فيَحْسُن النظام ، ويقع التعاضد على ثقة من التناصف ، فإنــه إن لم ينقد مدبروها إلى مدبر واحد يتمكن منه ما ذكر ، اختل نظامها الذي بـه تتعاضد ، وآثر كل واحد منهم مصلحته الخاصة به على المصلحة التي للآخر، ولم يثق أهل مدينة منهم أهلَ مدينة أخرى ، في أن يستأثروا عنهم بما يخصهم ولم يركنوا إلى مدبر يصرفهم لتساوي عنايته بهم، هكذا يكونون عند التسالم توقعاً ، فكيف عنـد ظهـور استئثار ، أو تغـالب أو تجـاذب ، على بعـض الأطراف؟ ويوجب هذا ولابد وهنا في جميعها وتهيؤا لاستيلاء عدوها عليها، إن كانت متكافئة ، وكان الخلاف بين كل واحدة وكل واحدة منها ، أو في المنفردة منها ، إن كان أكثرها منتظماً مقاوماً للعدو . ويجب على الصالحين من أهل الدين والرضا ، أن يسعوا في نظامها ويدعوا إليه ، ويؤكدوا على المنفردة على الأكثر أن ترجع عن انفرادها لغير سبب ديني ، ولا عدل مدني ويعظوا المدبر والرؤساء في عدم اتباع الهوى ، العائد عليهم بالخسر المؤدي

- إن داموا عليه - إلى انبتات رياستهم رأساً ، وانقطاع كلمة الدين عن مدينتهم، على يدي عدو دينهم ، فإن أجاب الرؤساء والمدبر إلى ذلك وجب على حملة الدين وعلمائه ، أن يسعوا في إعماله مراتب ذلك المدبر وأولتك الرؤساء ، ويبثوا بينهم وبين المدبر الذي انقادوا إليه أسباب المودة ، ويؤكدوا عليه استخلاصهم وتمكينهم ، إذ أصلح الله تعالى أهل الدين ، ونظم شملهم على أيديهم ، ويشددوا الثقة بهم ، إذ آثروا الصواب على ما كان بأيديهم ، طوعاً لله تعالى وإنصافاً من أنفسهم ، وإن لم يجيبوا إلى ذلك ، أو حب كتاب الله تعالى ، والنظر الصحيح ، على أهل المدن المنتظمة محاربتهم ، بعد الإعذار إليهم ، والموعظة لهم ، حتى يرجعوا إلى الانتظام معهــم ، والتعـاضد علـي عدوهــم ، وكانت محاربتهم عدلاً ، لظهور البغي عندهم ، ومفارقتهم الأكثر وجعلهم لعدو الدين سبيلاً إلى أنفسهم وحريمهم ، قال الله تعالى : ﴿ فقاتلوا التي تبغى حتى تفيء إلى أمر الله ﴾، وإثم من يصاب منهم من المستضعفين ومن لا يعلم من الصالحين – على المدبر المنفرد ، وحجة الله تعالى عليهم للـذي يصيبهـم : ﴿ ألمتكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها ﴾ ، ﴿ ما فرطنا في الكتاب من شيء ﴾ ، ﴿ وَمَا كَانِ رَبِّكَ نَسْيًا ﴾ ، هذا كله بيّن لا ينكر ذو دين صحته، قرآناً وسنة ، وإجماعاً ونظراً ، ولا تخفى عليكم حال الأندلس الآن ، وحال بلنسية منها ، وبأي أصل من هذه الأصول تُلْحَق ، وأن الثغور الراجعة إليها قد ضعفت وشارفت استيلاء العدو عليها ، وكثير منها قد استشعر ذلك فانتظم مع الأكثر ثقة بأنه الصواب ، وبقى على أن أعلمكم ، بأن البلاد المصاقبة لكم، التي انتظمت مع هذه البلاد ، تؤكد الرغبة على أمير المسلمين - أيده الله تعالى -في النهوض إليها ، وتقرر أنها قد أحقدت بلنسية فلا تأمن عاديتها ، ولا

تتهدن معها أرجاؤها ويقولون : إنما لحقنا بالأكثرين لنغزو على عدو الدين ، فإن أسلمنا إلى ما نخاف من الأقلين ، كان ذاك أشد لنكايتنا ، وأبعد من حمايتنا ، وأمير المسلمين – أيده الله تعالى – يرى أنــه لا يسـعه تركهــم ، ولا تسوغ له إضاعتهم ، ويكره أن يطأ في أثناء أهل بلنسية ، رحالاً مؤمنين ونساء مؤمنات ، فتصيبهم معرة بغير علم ، فيتردد ويرجمع إلى الدعماء والضراعة إلى الله تعالى في رفع الفتن وجمع الكلمة ، ويبكـي بمحضـري بكـاء مُبَرِّحاً ، رأفة بالمؤمنين وإشفاقاً على ضعفاء المسلمين ، ويقول : كيف الخلاص بين إسلام قوم تقوم لهم علينا الحجة ، ووطء قوم قبل أن تتم عليهم الحجة على أنه قد استفتى من قَبله ، فأفتوه بالنهوض إليهم ، إلا من شاء الله تعالى توفيقه ، فأفتاه بالرفق بهم والأناة فيهم والموعظة لهم ، معذرة إلى ربهم ولعلهم [كذا]، فإن استمروا على الفرقة، فأُخْلِقْ بهم أن تتفق الفتوى على حربهم ، ويجتمع المسلمون على سقوط حرمتهم! أعاذنا الله تعمالي من التمادي على الفرقة ، وعصمنا من الاختلاف .

ودعاني إلى الدخول في هذا الشأن الذي لم يكن من شؤوني، أداء ما تعين على من السعي في إصلاح ذات البين وحَذَارِ الإثم في الكف عنه، إذ لم أر من يتحرك إليه ويقوم به ، مع أنه فرض على الجميع ، وأنا أدعوك إلى الله تعالى في أن تعينني في ذلك، وتُنهي الموعظة عني وعنك إلى الرئيس أبي جُميل، وتُذكره بالله تعالى وبآيات الله ، وبأن الدنيا لا تساوي عند الله تعالى جناح بعوضة ، ولأن يهدي الله تعالى به رجلاً واحداً خير له مما طلعت عليه الشمس ، وتُقوِّي ما جعل الله تعالى في قلبه وجَبلَه عليه ، من اختيار الخير واتباع معالم الدين ، ، وتضعف كيد الشيطان فيما يريد أن يوقعه من العداوة

بين المؤمنين ، وتذكره بندامة أبي بكر - رضى الله تعالى عنه - إذ حضرته الوفاة فقال ( وندمت على أن لم أقذف بالأمر في عنق أحد الرجلين فيكون أميراً وأكون وزيراً) و ﴿من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا وته منها وماله في الآخرة من نصيب ﴾ [ فعسى ] الله أن يؤتيه المنقبة العظمى ، التي كنان رسول الله ﷺ يبشر بها الحسن - رضى الله عنه -ويفضله من أجلها ، ويقول له ( ابني هـذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين ) ، وتُعْلِمه أن نفوس صلحاء الأندلس ، تحتمع على محبته إذا دخل فيما دخلوا فيه ، ويقر له جميعهم بفضل الانقياد إلى الحق ، وتنطلق ألسنتهم بالدعاء له ، وينشر الملأ الكثير فضائله، ثم لا يفوته من الملك إلا كَدَرُه، ويشرب صفوه ويأخذ عفوه، ممتعاً به هيناً، ويربح إلى ذلـك ملكـاً لا يبيد، وينال عند الله تعالى من مودة أمير المسلمين وإخائـه كـل مـا يريـد، ومـا أربح صفقة مَنْ آتاه الله تعالى الدنيا فاشترى بها الآخرة ، فاعتاض من زائل حقير قليل دائماً كبيراً كثيراً! أين مَنْ يزاحم إبراهيم بن أدهم في مقامه ؟ أين من يتبع الحسن بن على - رضي الله تعالى عنه - في مَأْثُرته ؟ هـل في الأمراء من يفاخرهما ؟ أو في المسلمين بعدهما من لا يرى تقديمها؟ والتوسل إلى الله تعالى بهما ؟ أما يقنع الرشيد السعيد أن يكون لهمـا ثالثاً تالياً ، وإلى عِلِيّ درجتهما راقياً ؟ أين المتنازعون على الممالك؟ أين السالكون في طلب الدنيا في شتى المسالك ؟ هل ﴿ ترى لهم من باقية ﴾ هـل وقتهم من الموت واقيـة ؟ هل بقي لهم في ملكهم ما بقي للحسن وابن أدهم من زهدهما ؟ أين الذين قالوا لمن أتاه الله الملك: ﴿ نحن أحق بالملك منه ﴾ ؟ أيس الذين ﴿ قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، صدوا عنه ؟ ﴿ هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزًا ﴾ ؟ ما أعلم من يُسْمعني بما صاروا إليه ؟ ما أقل ما تنفعهم الندامة فيما ندموا عليه ، حين رأوا ما قَدَموا إليه ؟ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -يأخذ بحجزنا عن النار ، ونحن نتهافت عليها تهافت الفراش ، يقول لنا : ( لا تطلبوا الإمارة ولا تتخذوا الدنيا دار عمارة ) ونحن لا نستقر من أجل طلبها على فراش ، ما أغوانا إن لم نقبل نصيحته ! ما أقل هدانا إن لم نسلك طريقته ! والله إني لأنصح الناس للرئيس أبي جُميل ، وأدلهم لـه على كـل جميل ، وأسعاهم في أن ينال في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة ، وأنت بكذلك يوجب عليك الدين ، فتعال نتعاون على نصيحته ، فقد جعله الله تعالى ممن يحب أهل الصلاح والدين ، ويأخذ في أموره أخذ المهتدين ، فتلطف في توصيل الموعظة إليه ، وأعرض نصيحتي عليه ، فعسى الله تعالى أن ينظم شمل المسلمين على يديه ، وقد أديت ما لله تعالى على من النصيحة والتنبيه ، على غفلة ربما عرضت ، و لم يبق مع الأصول الـتي قُدَّمـت موضع إشكال و ﴿ قدتبين الرشد من الغي ﴾ ، والعدل من البغي ، فأديا أخي ، أنت ما عليك كما يقتضيه الحق منك ، ولا تأخذك في الله تعالى لومة لائـم ، والله تعالى يجزينا على نياتنا ، إن عَجزَتْ عنها أعمالنا ، وأنـا منتظر جوابـك بما تؤول إليه الحال. ﴿ يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء للهولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين ﴾ ، جعلنا الله تعالى ممن قال الحق مرأ ، وأطاع الله سراً وجهراً ، وجعل لنـا الدنيـا طريقـاً إلى السـعادة في الأخـرى ، وهدانا من مرضاته إلى الأحق والأحرى ، بمنه ، والسلام الكريم عليكم ، ورحمة الله تعالى وبركاته " .

# [ ٢]

# رسالة تبين اهتمام العلماء بشؤون الجهاد \*

"كتب [ أبو محمد بن عطية ] إلى الفقيه القاضي أبسي سعيد خلوف بن خلف – أعزه الله – من حضرة بلنسية ، وقد نهض في صحبة الأمير الأجل عبد الله بن مزدلي ، عند منهده إلى سرقسطة – أعادها الله – ملبياً لمناديها ، ومعيناً لمدافعة العدو المخيم بواديها ، وأقام الفقيه أبو محمد خلاف المعسكر هنالك لعذر اعترضه وعاق منهضه :

أستوهب الله للفقيه الأجل ، قاضي الجماعة سيدي وعمادي شمول نعمه وأياديه ، واتصال روائح عز الطاعة وغواديه ، واتساق خواتم الإجمال بمباديه ، والتئام أعجاز السعد بهواديه ، ولا زال مُنِهَل سحاب العدل ، ممتد أطناب الظل ، مُخِضَرَّ جناب الفضل ، لا يُقرع باب أمل إلا ولجه ، ولا يَعِنُ لل تَكره النفوس من أمر إلا فرجه ، بعزة الله كتبته – أدام الله بالطاعة عزك – من حضرة بلنسية – حرسها الله – يوم كذا عن منبر ودك الذي لا تخبو لدي ناره ، ولا تأفل عندي شموسه وأقماره، ونضير عهدك الذي لا يخلع لبسه الكرم ، ولا يزداد إلا طيباً على القِدم ، وعطير حمدك الذي به أحاور وأحاضر وبمحاسنه أباهي وأكاثر ، والله تعالى يملأ بمحامدك أسماعاً ويطلق السناً ، ويبقيك للفضل عيناً كريمة وأثراً حسناً ، ويديم ما بيننا في ذاته زاكي الفروع ثابت الأصول ، حصين الشّكة مرهف النصول ، بمنه .

بعد أن ورد كتابك الكريم روضة الحَزُن ، غب المُزْن ، وحديقة الزهر تبسمت لوفد المطر ، تتجارى إلى محاسنه العين والنفس ويترقرق من خلاله الأنس ، وانتهيت منه أيضاً إلى ما يقتضي رضى وتسليماً ، ويسركما

<sup>🖈</sup> ابن خاقان : قلائد العقيان ، ق٣ ، ص ٧٠-٦٧٣ .

سمى اللديغ سليماً ، وأما ما ذهبت إليه دام عزك ، من تُعرّف الأنباء ، واجتلاء الأنحاء ، فإن ابن رُذْمير - وقمه الله - قيد جعل بناء سرقسطة لِكَلْكَلِهِ عَطَنَا ، واتخذ ذلك الحريم وطناً ، وذلك أنه نـدب لهـذه السـفرة مـن أهل ملته ما ندب ، وأجلب من خيلهم ورجلهم ما أجلب ، وهو يعتقـد أن بمنازلة سرقسطة ستفتح عليه أبواب حروب ، وأنه قد وطئ غِيلا غير مقروب، فلما رأى أن حمايتها ليست بضربة لازب ، وأبصر حبلها على الغارب ، نبهت المطامع حرصه ، ففعل فعل الضعيفة أصابت فرصة ، فلازم ملازمة الغريم ، وصرف إليها وجوه الهمم والهموم ، أما أن غراب الرحيل ينعب كل يوم في عرصاته ويفصح ، وطوائف الإفرنج - دمرهم الله - كــل ليلة تمسي ولا تصبح ، لأن نيتهم قذف م ، ونُواهم نزوح ، ومن دون أفراحهم مهامةً فيحُ ، وأيضاً فإن الأمير الأجل أبا محمد عبد الله بن مزدلي – أيده الله - قد أضاق بضبط الطرق ، وقَطَعَ المتصرفين ذرعهم ، وعجّز بنصب حبائل الخيل لمن شد أو فر وسعهم ، فإنه - دام أمره - أطل عليهم إطلال الفجر على الظلام ، وأحذ هنالك بضبُّع الإسلام وأقام مرة كالحية النضناض ، وطوراً كالأسد القضقاض ، يُسرِّب إلى محلتهم من يضرم نار الحرب في أكنافها ، ويأتي أرضهم بنقصها من أطرافها ، ولولاه ما علا هنالك للإسلام اسم ، ولا حبى للمدافعة رسم ، ولا لاح للمكافحة وسم ، ولا عَنَّ لتلك العلل المحهزة على تلك الأقطار جســم ، ولكنـه ركَـبِ صعـبَ الأهوال ، وصدق الصيال ، وهي – أعزك الله – أقطار إن لم تُقِم القوةُ منهـــا ميلاً وجَنَفًا ، ويستعمل الجد لها نظراً أُنفا ، وإلا فعقدها بمَدْرج نثار ، وهــي في طريق انتكاث وعَثار ، والله يكفي المسلمين فيها ، ويُنعم عليهم بتلافيها ، بعزته ، والسلام الجزيل ، عليك يا عمادي ، ورحمة الله وبركاته " .

## [ 7 ]

# فتوى لابن رشد الجد في الجهاد \*

"وكتب إليه والمسلمين وناصر الدين علي بن يوسف بن تاشفين - أدام الله أمره وأعلى نصره - يسأله هل الحج أفضل لأهل الأندلس أو الجهاد ؟ ونص السؤال: بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم حوابك - رضي الله عنك - فيمن لم يحج من أهل الأندلس في وقتنا هذا هل الحج أفضل أم الجهاد ؟ وكيف إن كان قد حج حجة الفريضة ؟ راجعنا في ذلك بما تراه موفقاً مأجوراً إن شاء الله .

فأجاب: – أدام الله توفيقه – على ذلك بما هذا نصه: تصفحت حرحمنا الله وإياك – سؤالك هذا ، ووقفت عليه . وفرض الحج ساقط عن أهل الأندلس في وقتنا هذا لعدم الاستطاعة التي جعلها الله شرطاً في الوجوب لأن الاستطاعة القدرة على الوصول مع الأمن على النفس والمال ، وذلك معدوم في هذا الزمان . وإذا سقط فرض الحج لهذه العلة صار نفلاً مكروها لتقحم الغرر فيه . فبان بما ذكرناه أن الجهاد الذي لا تحصى فضائله في القرآن والسنن المتواترة والآثار أفضل منه ، وأن ذلك أبين من أن يحتاج إلى السؤال عنه .

وموضع السؤال إنما هو فيمن حج حجة الفريضة والسبيل مأمونة ،

<sup>🖈</sup> ابن رشد: فتاوی ابن رشد ، حـ۲ ، ص ۱۰۲۱ – ۱۰۲۴ .

وهل الحج له أفضل أم الجهاد ؟ والذي أقول به: أن الجهاد له أفضل لما ورد فيه من الفضل العظيم . وأما من لم يحج حجة الفريضة والسبيل مأمونة فيتخرج ذلك على الاختلاف في الحج هل هو على الفور أو على الراخي ؟ وهذا إذا سقط فرض الجهاد على الأعيان بقيام من قام به . وأما في المكان الذي يتعين فيه على الأعيان فهو أفضل من حجة الفريضة قولاً واحداً للاختلاف فيه هل هو على الفور أو على التراخي ؟ وبالله التوفيق " .

[ ٤ ] المعارك الحربيـة مع النصــــارى التي ثبت لدينــا

مشاركة علماء الأندلس فيها زمن المرابطين والموحدين

| القوة النصرانية التي<br>اشتبك معها المسلمون  | نوعيــة المعركــة                                                      | المعركــــة وتاريخهــــا ☆               |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| أرغـــون                                     | هجوم نصراني على مدينة وشقة<br>الإسلامية .<br>حملة إسلامية خرجت لمواحهة | وَشْقَة ٨٩هـ/١٠٩٦م                       |
| قشتالـــة                                    | , 93001                                                                | أُقْلِيش ٥٠١هـ/١١٨م                      |
| قشتالــة                                     | حملة إسلامية خرجــت لمواجهــة<br>العدو .                               | طَلَبِيرة أوائل سنة ٥٠٣هـ/١١١٠م          |
| أرغسون                                       | هجموم نصرانسي علمي مدينة<br>سرقسطة الإسلامية .                         | سرقُسْطَة أواخرسنة ٣٠٥هـ/١١١٠م           |
| برشلونــة                                    | حملة إسلامية خرجـت لمواجهـة<br>العدو .                                 | البـــورت ( الباب ) ۰۸ ۵هـ/۱۱۱۶م         |
| أرغــــون                                    | العدو .<br>حملة إسلامية خرجــت لمواجهــة<br>العدو .                    | كُتُنْدَة ١٤٥هـ/١١٢٠م                    |
|                                              | حملة إسلامية خرجــت لمواجهــة<br>العدو .                               | كُولْبَ تَهُ ٢٢٥هـ/١١٢٨م                 |
| أرغــون<br>بحموعة من القوى<br>النصرانيـــــة | هجوم نصرانـي على مدينـة المريـة<br>الإسلامية .                         | المَرِيَّــة ٢٤٥هـ/١١٤٧م                 |
| البرتغــــال                                 | غَارة نصرانية على مدينــة بطليـوس<br>الإسلامية .                       | بَطَلْيُوس ٥٦ ٥هـ/١١٤٧م                  |
| البرتغــــال                                 | غارة نصرانية على بلدة شربة<br>الإسلامية .                              | شِرْبــــة ٥٦١هـ/١١٦٥م                   |
| قشتالـــة                                    | عملة إسلامية خرجـت لمواجهـة<br>العدو .                                 | وَبُــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| غالب الظن أنها<br>أرغون                      | غارة نصرانية على بلدة لرية الإسلامية .                                 | لُرْيــة ٥٧٥هـ/١١٨٠م                     |
| البرتغــــال                                 | حملة إسلامية خرحــت لمواحهــة<br>العدو .                               | شَنْتُرِين ٨٠هـ/١١٨٤م                    |
| قشتالة                                       | حملة إسلامية خرحــت لمواجهــة<br>العدو .                               | الأَرَك ٩١مه/١١٩م                        |
| قشتالة                                       | محلة إسلامية خرجــت لمواجهــة<br>العدو .                               | شَلْبَطَرَّة ٢٠٨هـ/١٢١١هـ                |

<sup>🖈</sup> رتبت المعارك بالتسلسل على حسب تاريخ حدوثها .

| القوة النصرانية التي<br>اشتبك معها المسلمون | نوعيــة المعركــة                                       | المعركـــة وتاريخهـــا *          |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| قشتالة                                      | حملـة إســـــــــــــــــــــــــــــــــــ             | العِقَابِ ٩٠٦هـ/١٢١٢م             |
| قشتالة                                      | هجوم نصراني على مدينة أبـذة<br>الإسلامية                | أَبْسِنَة ٩٠٩هـ/١٢١٢م             |
| مجموعة قوى<br>نصرانية                       | هجوم نصراني على مدينة قصر<br>أبي دانس الإسلامية .       | قصر أبي دَانِس ٢١٤هـ/١٢١٧م        |
| قشتالة                                      | هجوم نصرانـي علـى مدينـة لوشـة<br>الإسلامية .           | لَوْشَةَ ٢٢٢هـ/١٢٠٩م أو٢٢٣هـ/٢٢٦م |
| أرغـــون                                    | هجوم نصراني على مدينــة ميورقــة<br>الإسلامية .         | ميورقـــة ٢٧٦هـ/١٢٢٩م             |
| أرغـــون                                    | حَمَّلَةُ إِسَّلَامِيةً خرجَّتَ لَمُوَاحِهِـةً<br>العدو | أُنِيشَة ٢٣٤هـ / ١٢٣٧م            |

## [ • ]

## حكام المرابطين والموهدين ومدة ولاية كل واهد منهم

# أ - حكام المرابطين :

١ – يحيى بن عمر اللمتوني ٤٣٤هـ/١٠٤٦م-٤٤٨هـ/١٠٥٦م .

٢ - أبوبكر بن عمر اللمتوني ٤٤٨هـ/١٠٥٦م -٤٦٥هـ/١٠٧٣م.

٣ - يوسف بن تاشفين ٢٦٤هـ/١٠٧٠م - ٥٠٠هـ/١١٠٦م .

٤ - على بن يوسف ٥٠٠هـ/١١٦م-٣٧هـ/١١٢م .

٥ – تاشفين بن على ١١٤٣هـ/١١٥م - ٣٩هــ/١١٥م .

٦ - إبراهيم بن تاشفين ٣٩٥هـ/١١٥م-١٤٥هـ/١١٤م .

٧ - إسحاق بن على بن يوسف ٤١٥هـ/١١٤٧م-٤٢٥هـ/١١٤٨م.

## ب – حکام الموحدین :

۱ - محمد بن تومرت ۱۱۳۰ م ۲۵ هـ/۱۱۳۰ م .

٢ - عبد المؤمن بن على ٢٥٥هـ/١١٣٠م-٥٥٨هـ/١٦٣م.

٣ - يوسف بن عبد المؤمن ٥٥٨هـ/١١٦٩م-٥٨٠هـ/١١٨٤م.

٤ – يعقوب المنصور بن يوسف٨٠هـ/١١٨٤م – ٩٥٥هـ/١٩٩م

٥ - محمد الناصر بن يعقوب ٥٩٥هـ/١١٩٩م-١١٠هـ/١٢١١م.

٦ – يوسف المستنصر بالله ١١٠هـ/١١٢م-٢٢٠هـ/١٢٢٤م.

٧ - عبد الواحد المخلوع ٢٢٠هـ/١٢٢٤م-٢٦١هـ/١٢٢٤م.

٨ - عبد الله العادل ١٢٢هـ/١٢٢٤ هـ-١٢٢٤مـ/١٢٢٧م.

٤٢٢هـ/٧٢٢م-٩٢٢هـ/٢٣٢١م.

٤٢٢هـ/٢٢٧م-٣٣٢هـ/٢٣٢م.

٠٣٦هـ/٢٣٢١م-٠٤٦هـ/٢٤٢١م.

٠٤٦هـ /٢٤٢١م-٢٤٦هـ/٨٤٢١م.

۲۶۲هـ/۱۲۶۲م-۰۲۲هـ/۲۲۲م.

٥٦٦ه\_/٢٦٦١م-٨٦٦هـ /٢٦٦١م.

٩ - إدريس المأمون

١٠ - يحيى المعتصم

١١ - عبد الواحد الرشيد

١٢ – علي السعيد

۱۳ - عمر المرتضى

١٤ - إدريس الواثق

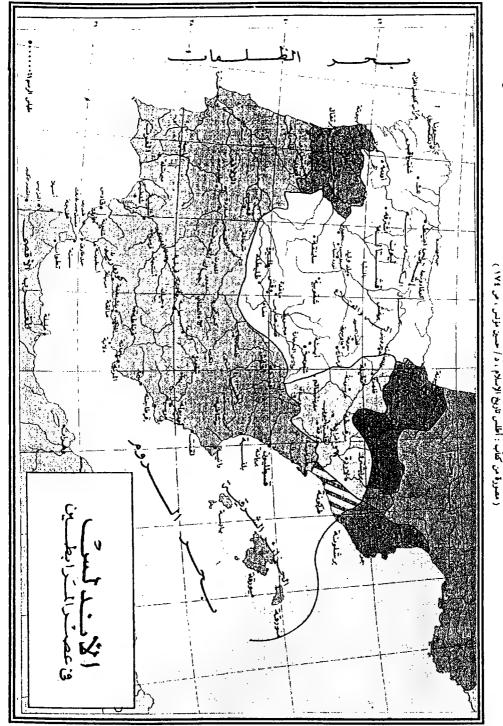

خاوطة ١ : فين حدود الدولة المرابطية في الأندلس وكذلك القوى الأسبابية النصرانية الماضرة في المرابطة في الأندلسيون في جهادها إيان عصر المراسة ا



عارطة ٧: فين حدود الدولة الموحدية في الأندلس وكذلك القوى الأسنانية التصرائية المعاصرة لها التي شارك العلماء الأندلسيون في جهادها إبان عصر الدراسة المعاصرة لها التي شارك العلماء الأندلسيون في جهادها إبان عصر الدراسة

# المصادروالمراجع



# أولا : المصادر العربية القديمة

## أ - المصادر المفطوطة .

الإدريسي : أبو عبد الله محمد بن محمد ( ت حوالي ٦٠هـ/١٦٤م) .

- أنس المهج وروض الفرج ، مخطوط حكيم أوغلى برقم ٦٨٨ ، مكتبة السليمانية في إستانبول ، نشر مخطوطاً بالتصوير الفوتوغرافي في معهد تاريخ العلوم العربية والإسلامية في فرانكفورت .

ابس برحان : أبو الحكم عبد السلام بن عبد الرحمن بن أبي الرحال (ت٥٣٦هـ/١٤١م) .

- تفسير ابن برجان (قطعة منه) ، مخطوط مكتبة عنيزة الوطنية بالجامع الكبير ، كتاب رقم ٩٧ .

البرزلي : أبو القاسم بن أحمد البلوي (ت أول القرن السابع الهجري / الثالث عشر الميلادي ) .

- جامع مسائل الأحكام لما نزل بالقضايا من المفتين والحكام ، ميكروفيلم جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ، رقم ، ١٠٧٩ .

# السهيلي 🌣 :

- جذوة المقتبس في تاريخ علماء الأندلس ، مخطوط المكتبة الظاهرية رقم 7٤٩ تاريخ ، ميكروفيلم جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ، رقم 7١٠٥ تاريخ .

الم حاء في الصفحة الأولى من المخطوط بعد الحمدله والتصلية عبارة " قال الشيخ الإمام أبو القاسم وأبوالزيد (كذا) عبد الرحمن بن الخطيب أبي محمد عبد الله بن أحمد بن أبي الحسن أصبغ بن حسين ابن سعدون بن رضوان بن فتوح الخثعمي السهيلي الأندلسي " فسلسلة النسب هذه والكنية في البداية تنطبقان على السهيلي المشهور صاحب الروض الأنف (ت٥١١٥هـ/١١٥٥). لكن كتاب "جذوة المقتبى" هذا تعدى في تراجمه عصر السهيلي الأحير إلى وقت متأخر ، بل تُرجم فيه لصاحب الروض الأنف .

ابن العربي : أبو بكر محمد بن عبد الله المعافري (ت٥٤٣هـ/١١٤٧م) .

- سراج المريدين في سبيل المهتدين ، مخطوط دار الكتب المصرية ، رقم ٢٠٣٤٨ ب .

ابن عساكر : أبو القاسم على بن الحسن (ت٥٧١هـ/١١٧٥).

- تاريخ دمشق ، نشرته مخطوطاً مكتبة الدار بالمدينة المنورة .

ابن عَميرة المخزومي : أبو المطرِّف أحمد بن عبد الله ( ت٦٥٨هـ/١٢٦٠م) .

- رسائل أبي المطرف بن عميرة ، مخطوط الخزانة العامة بالرباط ، رقم ٥٢٣٢.

ابن فودي : عثمان بن محمد ( فودي ) بن عثمان ( ت١٢٣٢هـ/١٨١٧م) .

- نجم الإخوان يهتدون به يإذن الله تعالى في أمور الزمان ، مخطوط بحموعة صكت ، مجلد (١) ، مظروف (١) ، مشروع بحث تاريخ شمال نيجيريا ، جامعة أحمد بيللو ، زاريا ، نيجيريا .

#### بحهول:

- إنسان العيون في مشاهير سادس القرون ، ميكروفيكم حامعة أم القرى ، رقم ٢٤٨/تاريخ .

#### بحهول:

- الدرر النثيرة في أخبار الجزيرة ، مخطوط دار الكتب الوطنية بتونس ، رقم 1٨٦٢١.

ابن المرابط: محمد بن علي بن عبد الرحمن (كان حياً عام ٧٢١هـ/١٣٢١م) .

- زواهر الفِكرَ وجواهر الفِقَر ، حققه حسن أفليفل ، رسالة دكتــوراه غـير منشورة لله كلية الفلسفة والآداب ، حامعة غرناطة ١٩٩٢م .

به آثرت إدراج كتاب ابن المرابط هذا ضمن المخطوطات مع أنه يُعد رسالة حامعية لسببين : الأول : أنه في حكم المخطوط فهو مكتوب بالآلة الكاتبة . والثاني : أنني استفدت من نصوص " زواهــر الفكـر " دون كلام المحقق ، فكنت أعزو إلى ابن المرابط عند الرحوع إليه .

ابن هذيل: أبو الحسن علي بن عبد الرحمن (من أهل القرن الثامن الهجري/الرابع عشر الميلادي)

- تحفة الأنفس وشعار سكان الأندلس ، مخطوط . م . نهيل ، الدار البيضاء، نشره مخطوطاً بالتصوير الفوتوغرافي لويس مرسي، باريس ١٩٣٢م.

## ب - المصادر المطبوعة :

ابن الأبار : أبو عبد الله محمد بن عبد الله ( ت٥٩٨هـ/٩٥٦م ) .

- إعتاب الكتاب ، تحقيق صالح الأشتر ، ط . مجمع اللغة العربية ، دمشق ، ١٣٨٠هـ/ ١٩٦١م .
- تحفة القادم ، أعدد بناءه وعلق عليه إحسان عباس ، ط . الأولى ، دار الغرب الإسلامي ، بيروت ، ١٤٠٦هـ/١٩٨٦ .
- التكملة لكتاب الصلة ، نشر السيد عزت العطار الحسيني ، ط . مطبعة السعادة ، مصر ، ١٣٧٥هـ/١٩٥٥م ، في جزئين ، وطبعة فرانسيسكو كوديرا ، مدريد ، في جزئين الأول ، ١٨٨٦م ، والثاني ، ١٨٨٧م . وتحقيق عبد السلام الهراس ، ط . دار المعرفة ، الدار البيضاء .
- الحلة السيراء ، تحقيق حسين مؤنس ، ط . الأولى ، الشركة العربية للطباعة والنشر القاهرة ، ١٩٦٣م .
- دُرر السمط في خبر السبط ، تحقيق عز الدين أحمد موسى ، ط. الأولى، دار الغرب الإسلامي ، بيروت ، ١٤٠٧هـ/١٩٨٧م .
- ديوان ابن الأبار ، تحقيق عبد السلام الهراس ، ط . الدار التونسية ، ٥٠ هـ / ١٩٨٥ م .
- المعجم في أصحاب القاضي الإمام أبي على الصدفي ، ط . دار الكتاب العربي ، القاهرة ، ١٣٨٧هـ/١٩٦٧م . وط . فرانسيسكو كوديرا، مدريد، ٥٨٨٠م .

ابن الأثير : عز الدين أبو الحسن بن علي بن أبي الكرم ( ت ١٣٣٠هـ/١٣٢١م) .

الكامل في التاريخ ، ط . دار صادر ، بيروت ، ١٤٠٢هـ/١٩٨٢ م .

أحمد : الإمام أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل ( ت ٢٤١هـ/٥٥٥م) .

- مسند الإمام أحمد بن حنبل ، إعداد مجموعة من الباحثين ، إشراف سمير طه المجذوب ط . الأولى ، المكتب الإسلامي ، بيروت ١٤١٣هـ/١٩٩٣م . الإدريسي \* :

- صفة المغرب وأرض السودان ومصر والأندلس ( مأخوذ من كتاب نزهة المشتاق في اختراق الآفاق ) ، ط . ليدن ، ١٩٦٨م .

ابن أبي أصيبعة : أبو العباس أحمد بن القاسم ( ت ٦٦٨هـ/١٢٦٩م ) .

- عيون الأنباء في طبقسات الأطبساء ، ط . دار الثقافة ، بروت ، ۱۳۹۹هـ/۱۹۷۹م .

البخاري : أبو عبد الله محمد بن إسماعيل ( ت٥٦٥ هـ/٨٧٠م) .

- صحيح البخاري ، ط . الرابعة ، عالم الكتب ، بيروت ، ١٤٠٥هـ/ ١٩٠٥ م .

ابن بسام : أبو الحسن علي بن بسام الشنتريني ( ت٤٢٥هـ/١١٧م) .

- الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة ، تحقيق إحسان عباس ، ط . الثانية ، دار الثقافة ، بيروت ، ١٣٩٩هـ/١٩٧٩ .

ابن بشكوال : أبو القاسم خلف بن عبد الله ( ت٥٧٨هـ/١١٨٢م) .

- كتاب الصلة ، ط . الدار المصرية للتأليف والترجمة ، القاهرة ، ١٩٦٦م .

البكري : أبو عبيد عبد الله بن عبد العزيز ( ٤٨٧هـ/١٠٩٤م) .

- المسالك والممالك ، تحقيق أدريان فان ليوفن وأندري فيري ، ط . الدار العربية للكتاب ، تونس ، ١٩٩٢م .

<sup>🛠</sup> سبق التعريف به .

- البلفيقي : أبو إسحاق إبراهيم بن محمد (من رجال القرن الثامن الهجري/الرابع عشر الميلادي) .
- المقتضب من كتاب تحفة القادم ، تحقيق إبراهيم الأبياري ، ط . الثانية ، مطبعة نهضة مصر ، القاهرة ، ٢٠١هـ/١٩٨٢م .
- ابن بُلُقِّين : عبد الله بن بلقين بن باديس بن حبوس بن زيري (ت آخر القرن الخامس الهجري / الحادي عشر الميلادي).
- التبيان عن الحادثة الكائنة بدولة بني زيرى في غرناطة "مذكرات الأمير عبد الله". تحقيق إ. ليفي بروفنسال ، ط. دار المعارف ، القاهرة، ١٩٥٥م.
  - البلوي : أبو الحجاج يوسف بن محمد ابن الشيخ ( ت٢٠٨هـ/٢٠٨م ) .
- كتاب ألف باء ، ط . الثانية ، عالم الكتب ، بيروت ، ١٤٠٥هـ/ ٥٠٠م.
  - البياسي : أبو الحجاج يوسف بن محمد ( ت ٦٥٣هـ/١٢٥٥م) .
- الإعلام بالحروب الواقعة في صدر الإسلام ، تحقيق شفيق جاسر أحمد محمود ، ط . الأولى ، عمان ، الأردن ، ١٤٠٧هـ/١٩٨٧ م .
- البيذق : أبو بكر بن علي الصنهاجي ( عاش في القرن السادس الهجري / الثاني عشر الميلادي) .
- أحبار المهدي بن تومرت وبداية دولة الموحدين ، ط . دار المنصور للطباعة والوراقة الرباط ، ١٩٧١م .
- التادلي : أبو يعقوب يوسف بن يحيى -ابن الزيات- (ت ١٢٢هــ/١٢٩م أو ١٢٨هـ/١٢٣٠).
- التشوف إلى رجال التصوف وأخبار أبي العباس السبتي ، تحقيق أحمد توفيق ، ط . الأولى ، دار النجاح الجديدة ، الدار البيضاء ، ٤٠٤ هـ/ ١٩٨٤م .

التجيبي : القاسم بن يوسف ( ت٧٣٠هـ/١٣٢٩م) .

- برنامج التجيبي ، تحقيق عبد الحفيظ منصور ، ط . الدار العربية للكتاب ، ليبيا - تونس ، ١٩٨١م .

ابن تَغْرِي بَرْدِي : جمال الدين أبو المحاسن يوسف ( ت٤٦٩هـ/١٤٦٩م ) .

- النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة ، تحقيق فهيم محمد شلتوت ، ط. الهيئة المصرية العامة للكتاب ، القاهرة ، ١٩٧١م .

التنبكتي : أبو العباس أحمد بابا بن أحمد ( ت١٠٣٦هـ/١٦٢٧م) .

- نيل الابتهاج بتطريز الديباج ، نشر عبد الحميد الهرامة ، ط . الأولى ، كلية الدعوة الإسلامية ، طرابلس ، ليبيا ، ١٩٨٩م .

ابن تومرت : أبو عبد الله محمد بن عبد الله ( ت٢٤هـ/١١٣٠م ) .

- أعز ما يطلب ، تحقيق عمار الطالبي ، ط . المؤسسة الوطنية للكتاب ، الجزائر ، ١٩٨٥م .

ابن تيمية : أبو العباس تقي الدين أحمد بن عبد الحليم ( ت٧٢٨هـ/١٣٢٨م) .

- اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم ، تحقيق ناصر بن عبدا لله العقل ط . الثالثة ، مكتبة الرشد ، الرياض ، ١٤١٣هـ/١٩٩٣م .
- بغية المرتاد في الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنية أهل الإلحاد من القائلين بالحلول والاتحاد ، تحقيق موسى بن سليمان الدويش ، ط . الأولى ، مكتبة العلوم والحكم ، المدينة ، ١٤٠٨ هـ/١٩٨٨ .
- الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح . ط . علي السيد صبح المدني ، القاهرة .
- درء تعارض العقل والنقل، تحقيق محمد رشاد سالم، ط. مكتبة ابن تيمية، القاهرة.
- مجموع فتاوى ابن تيمية ، جمع عبد الرحمن بن محمد بن قاسم وابنه محمد، ط. مكتبة المعارف ، الرباط ، المغرب .

- مجموعة الرسائل والمسائل ، ط . الأولى ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، 18.۳هـ/ ١٩٨٣ م .
- - الجاحظ: أبو عثمان عمر بن بحر ( ت٥٥٥هـ/٨٦٨م ) .
- المختار في الرد على النصارى ، تحقيق محمد عبد الله الشرقاوي ، ط . الأولى ، دار الصحوة ، القاهرة ، ٥٠٥ هـ/١٩٨٤م .
  - ابن جبير : أبو الحسين محمد بن أحمد ( ت٢١٤هـ/١٢١٧م) .
- رحلة ابن جبير " تذكرة بالأخبار عن اتفاقات الأسفار " ، ط . دار صادر ، بيروت ، ١٤٠٠هـ/١٩٨٠ .
  - الجرسيفي : عمر بن عثمان (من أهل القرن السادس الهجري /الثاني عشر الميلادي) .
- رسالة في الحسبة ، نشره إ . ليفي بروفنسال ضمن ثلاث رسائل أندلسية في آداب الحسبة والمحتسب ، ط . المعهد العلمي الفرنسي للآثار الشرقية ، القاهرة ، ١٩٥٥م .
- ابن جُزَيّ الكلبي : أبو محمد عبد الله بن محمد ( من أهل القرن الثامن الهجري / الرابع عشر الميلادي ) .
- كتاب الخيل " مطلع اليمن والإقبال في انتقاء كتاب الاحتفال " ، تحقيق محمد الغربي الخطابي ، ط . دار الغرب الإسلامي ، بيروت ، ١٤٠٦هـ/ ١٩٨٦م .
  - ابن حزى : أبو القاسم محمد بن أحمد ( ت٧٤١هـ/١٣٤٠م) .
  - القوانين الفقهية ، ط . دار الكتب العلمية ، بيروت .
  - حاجي خليفة : مصطفى بن عبد الله ( ت ١٠٦٧هـ/١٥٦م) .
- كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون ، ط . دار العلوم الحديثة ، بيروت .

ابن حُبيش : أبو القاسم عبد الرحمن بن محمد ( ت ٥٨٤هـ/١١٨٨م ) .

- الغزوات الضامنة الكاملة والفتوح الجامعة الحافلة الكائنة في أيام الخلفاء الأولى الثلاثمة ، تحقيق سهيل زكار ، ط . الأولى ، دار الفكر ، بيروت ، 1517هـ/١٩٩٦م .

ابن حجر العسقلاتي: شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي (ت ٥١ ١٤٤٩م).

- فتح الباري بشرح صحيح البخاري ، نشر محمد فؤاد عبد الباقي ومحب الدين الخطيب . ط . دار المعرفة ، بيروت .

ابن حزم: أبو محمد علي بن أحمد ( ت٥٦٦هـ/١٠٦٩) .

- جهرة أنساب العرب ط . دار الكتب العلمية ، بيروت ، ١٤٠٣هـ/ ١٩٨٣م .
- ديوان الإمام ابن حزم الظاهري ، تحقيق صبحي رشاد عبد الكريم ، ط . الأولى ، دار الصحابة ، طنطا ، ١٤١٠هـ/١٩٩٠ .

الحلبي: شهاب الدين محمود بن سليمان ( ت٧٢٣هـ/١٣٢٤م) .

- حسن التوسل إلى صناعة الترسل ، تحقيق أكرم عثمان يوسف ، ط . دار الحرية ، بغداد ، ١٩٨٠ م .

الحميدي: أبو عبد الله بن أبي نصر ( ت٤٨٨هـ/١٠٩٥ م) .

- جذوة المقتبس في تاريخ علماء الأندلس ، تحقيق إبراهيم الإبياري ، ط . الثانية ، دار الكتب الإسلامية ، بيروت ، ١٤٠٣هـ/١٩٨٣م .

ابن حمير : أبو الحسن علي بن أحمد السبتي الأموي ( من أهل القرن السادس الهجري/ الثاني عشر الميلادي ) .

- تنزيه الأنبياء عما نسب إليهم حُثالة الأغبياء، تحقيق محمد رضوان الداية، ط . الأولى ، دار الفكر المعاصر ، بيروت ، ١٤١١هـ/١٩٩٠م .

الحميري: أبو عبد الله محمد بن عبد الله ( ت حوالي ٧٢٧هـ/١٣٢٦م) .

- صفة جزيرة الأندلس ( منتخب من كتاب الروض المعطار في خبر الأقطار ) ، نشر إ . ليفي بروفنسال . ط . د . م .
  - ابن خاقان : أبو نصر الفتح بن محمد ( ت٢٨٥هـ/١٣٨م ) .
- قلائد العقيان ومحاسن الأعيان ، تحقيق حسين يوسف خربوش ، ط . الأولى ، مكتبة المنار ، عمان ، الأردن ، ١٤٠٩هـ/١٩٨٩م .
- مطمح الأنفس ومسرح التأنس في ملح أهل الأندلس ، تحقيق محمد علي شوابكة ، ط . الأولى ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، ١٤٠٣هـ/١٩٨٣م .
  - الخزرجي : أبو جعفر أحمد بن عبد الصمد بن أبي عَبيدة ( ت٥٨٢هـ/١١٨٧) .
- مقامع الصلبان ، تحقيق عبد المجيد الشرفي ، ط . الشركة التونسية لفنون الرسم ، تونس ، ١٩٧٥م ، وتحقيق محمد شامة الذي عنون له ب " بين الإسلام والمسيحية " ، ط . مكتبة وهبة ، القاهرة ، ١٩٧٩م .
- نَفَس الصَّباح في غريب القرآن وناسخه ومنسوخه . تحقيق محمد عزالدين المعيار الإدريسي، ط. وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمغرب ، 1818هـ/١٩٩٤م .
  - ابن أبي الخصال : أبو عبد الله محمد بن مسعود ( ت ٥٤٠هـ/١١٤٦م ) .
- رسائل ابن أبي الخصال ، تحقيق محمد رضوان الداية ، ط . الأولى ، دار الفكر ، دمشق ، ١٤٠٨هـ/١٩٨٧ م .
  - ابن الخطيب : لسان الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الله ( ت٧٧٦هـ/١٣٧٤م) .
- الإحاطة في أخبار غرناطة ، مكتبة الخانجي ، القاهرة ، م ١ : ط . الثانية ، ١٣٩٣هـ/١٩٧٤م، م٣: ط . الثانية ، ١٣٩٣هـ/١٩٧٤م، م٣: ط . الأولى ، ١٣٩٤هـ/١٩٧٩م، م٣ : ط . الأولى ، ١٣٩٧هـ/١٩٧٩م ، ونصوص ١٣٩٥هـ /١٩٧٦م ، ونصوص جديدة لم تنشر ، تحقيق عبد السلام شقور ، ط . مؤسسة التغليف والطباعة والنشر ، تطوان ، ١٩٨٨م .

- أعمال الأعلام فيمن بويع قبل الاحتلام من ملوك الإسلام . ق ٢ "تاريخ إسبانيا الإسلامية " ، نشر إ . ليفي بروفنسال ، ط . الثانية ، دار المكشوف ، بيروت ، ١٩٥٦م ق " تاريخ المغرب العربي في العصر الوسيط " ، تحقيق أحمد مختار العبادي ومحمد إبراهيم الكتاني ، ط . دار الكتاب، الدار البيضاء، ١٩٦٤م .
- شرح رقم الحلل في نظم الدول ، تحقيق عدنان درويش ، ط . وزارة الثقافة السورية ، ١٩٩٠م .
- اللمحة البدرية في الدولة النصرية ، ط . الثالثة ، دار الآفاق الجديدة ، بيروت ، ١٤٠٠هـ / ١٩٨٠ م .

ابن خلدون : أبوزيد عبد الرحمن بن محمد ( ت ۸۰۸هـ/۱٤٠٥م) .

- [ العبر ثم و] ديوان المبتدأ والخبر وأيام العرب [ والعجم ثم ] والبربر ومسن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر ، نشر خليل شحادة ، ط . دار الفكر، بيروت ، ١٤٠١هـ/١٩٨١م .

ابن خلدون : أبو زكريا يحيى بن محمد ( ت٧٨٠هـ/١٣٧٨م) .

- بغية الرواد في ذكر الملوك من بني عبد الواد ، تحقيق عبد الحميد حاجيات ، ط . المكتبة الوطنية الجزائرية ، ١٤٠٠هـ/١٩٨٠م .

ابن خلكان : أبو العباس أحمد بن محمد ( ت ١٨١هـ/١٢٨٢هـ) .

- وفيًات الأعيان وأنباء أبناء الزمان ، تحقيق إحسان عباس ، ط . دار صادر، بيروت، ١٣٩٧هـ/١٩٧٧ م .

م كلمة " العبر " و " العجم " سقطتا من العنوان في هذه الطبعة مع أنهما من ضمن العنوان الذي حماءت تسميته على لسان ابن خلدون نفسه في صدر الكتاب وفي الطبعة نفسها .

- ابن خليل: أبو عبد الله محمد بن عبد الله (؟).
- اختصار القِـدْح المعَلَـى في التـاريخ المحلـى لابـن سـعيد ، تحقيـق إبراهيــم الإبياري ، ط . الثانية ، دا رالكتاب اللبناني ، بيروت ، ١٤٠٠هـ/١٩٨٠ م . ابن خير : أبو بكر محمد بن خير الأموي ( ت ٥٧٥هـ/١٧٩ م ) .
- فهرسة مارواه عن شيوخه من الدواوين المصنفة في ضروب العلم وأنواع المعارف، نشر فرانسيسكو كوديرا ، ط. الثانية، دار الآفاق الجديدة، بيروت ، ١٣٩٩هـ/ ١٩٧٩م .
  - الداودي: محمد بن على بن أحمد (ت٥٤٥هـ/١٥٣٨م).
- طبقات المفسرين ، ط . الأولى ، دار الكتب العلمية ، بيروت ١٤٠٣هـ/ ١٩٨٣م.
  - ابن دحية : أبو الخطاب عمر بن حسن (ت٦٣٣هـ/١٢٣٥م) .
- المطرب من أشعار أهل المغرب ، تحقيق إبراهيم الإبياري و حامد عبد الجيد و أحمد أحمد بدوي ، ط . القاهرة ، ١٩٩٣م .
  - ابن أبي دينار : محمد بن القاسم الرعيني القيرواني (كان حياً سنة ١٠٩٢هـ/١٦٨١م) .
- المؤنس في أخبار إفريقية وتونس ، ط . الثالثة ، دار السيرة ، بيروت ، ١٩٩٣ م .
  - الذهبي : شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان ( ت٧٤٨هـ/١٣٤٨م) .
- تذكرة الحفاظ ، ط . دار الكتب العلمية ، بيروت ، ١٣٧٥هـ/١٩٥٥ .
- سير أعلام النبلاء ، حقق بعضه وأشرف على تحقيق بعضه الآخــر شـعيب الأرناؤوط، ط . الثامنة ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، ١٤١٢هـ/١٩٩٢م .
- العبر في خبر من غبر ، تحقيق أبو المهاجر محمد السعيد بن بسيوني زغلول، ط. دار الكتب العلمية ، بيروت ، ١٤٠٥هـ/١٩٨٥م.
- ابن رَزَين التجيبي: أبوالحسن علي بن محمد (عاش في القرن السابع الهجري/الثالث عشرالميلادي)

- فضالة الخوان في طيبات الطعام والألوان ، تحقيق محمد بن شقرون ، ط . الثانية ، دار الغرب الإسلامي ، بيروت ، ١٩٨٤م .

ابن رسول : الأشرف عمر بن يوسف ( ت ٦٩٦هـ/١٢٩٦م ) .

- طرفة الأصحاب في معرفة الأنساب ، تحقيق سترستين ، ط . الثانية ، دار الكلمة ، صنعاء ، ١٤٠٦هـ/١٩٨٥ م .

الرُّشاطي : أبو محمد عبد الله بن علي ( ت ٥٤٢هـ/١١٤٧م ) .

- اقتباس الأنوار ، نشر وحقق ما يخص الأندلس منه في كتاب تحت عنوان " الأندلس في اقتباس الأنوار وفي اختصار الأنوار " إيميليو مولينا وخاثينتو بوسك بيلا ، ط . المجلس الأعلى للأبحاث العلمية ، معهد التعاون مع العالم العربي ، مدريد ، ١٩٩٠م .

ابن رشد الجد : أبو الوليد محمد بن أحمد ( ت٥٢٠هـ/١١٢٦م) .

- البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل في مسائل المستخرجة ، تحقيق محمد حجي ، ط . دار الغرب الإسلامي ، بيروت ، ٤٠٤ هـ/ ١٩٨٤ م .
- الجامع من المقدمات . تحقيق المختار بن الطاهر التليلي ، ط . الأولى ، دار الفرقان ، عمان ، الأردن ، ١٤٠٥هـ/١٩٨٥ م .
- فتاوى ابن رشد . تحقيق المختار بن الطاهر التليلي ، ط . الأولى ، دار الغرب الإسلامي، بيروت ، ١٤٠٧هـ/١٩٨٧م ، وتحقيق محمد الحبيب التحكاني بعنوان "مسائل أبي الوليد بن رشد " ، ط . الثانية ، دار الجيل ، بيروت ، ١٤١٤هـ/١٩٩٣م

ابن رشد الحفيد: أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد " الجد " (ت٥٩٥هـ/١٩٨).

- بداية المجتهد ونهاية المقتصد ، ط . السادسة ، دار المعرفة ، بيروت ، ٣٠٤ هـ/ ١٩٨٣ م .

- تهافت التهافت ، تحقيق محمد العريبي ، ط . الأولى، دار الفكر اللبناني، بيروت ، ٩٩٣ م .
- رسائل ابن رشد الطيبة ، تحقيق جورج قنواتي وسعيد زايد ، ط . الهيئة المصرية العامة للكتاب ، القاهرة ، ١٩٨٧م .
- فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال ، ط . الثانية ، دار العلم للحميع ، بيروت ، ٩٣٥ م .
- الكشف عن مناهج الأدلة ، ط . الثانية ، دار العلم للجميع ، بيروت ، ١٣٥٣هـ/ ١٩٣٥م .
  - الرعيني : أبو الحسن علي بن محمد ( ت ٦٦٦هـ/١٢٦٧م ) .
- برنامج شيوخ الرعيني ، تحقيق إبراهيم شبوح ، ط . مديرية إحياء الـتراث القديـم ، دمشق ، ١٣٨١هـ/١٩٦٢ م .
  - الزبيدي : محب الدين أبو فيض السيد محمد مرتضى ( ت٥٠١١هـ/١٧٩١م ) .
- تاج العروس من جواهر القاموس ، تحقیق علی شیری ، ط . دار الفکر ، بیروت ، ۹۹۶م .
  - ابن الزبير : أبو جعفر أحمد بن إبراهيم ( ت ٧٠٨هـ/١٣٠٨م ) .
- صلة الصلة ، تحقيق إ . ليفي بروفنسال ، ط . مكتبة خياط ، بيروت ، وتحقيق عبد السلام الهراس وسعيد أعراب ، ط . وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمغرب ، القسم الثالث ، ١٤١٣هــ/٩٩٣م . والقسم الرابع ، ٤١٤هــ/٩٩٣م . والقسم الخامس ، ٤١٤هــ/٩٩٩م .
  - الزجالي : أبو يحيى عبيد الله بن أحمد ( ت ١٩٩٤هـ/١٢٩٥ ) .
- أمثال العوام في الأندلس ، دراسة وتحقيق محمد بن شريفة ، ط . مطبعة محمد الخامس ، فاس ، ١٣٩٥هـ/١٩٧٥ .
  - ابن أبي زرع: أبو الحسن علي بن عبد الله ( ت ٧٤١هـ/١٣٤٠م ) .

- الأنيس المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة فاس ، ط . دار المنصور ، الرباط ، ٩٧٢ م .
- الذخيرة السنية في تاريخ الدولة المرينية . ط . دار المنصور ، الرباط ، 19۷۲ .
  - الزركشي : أبو عبد الله محمد بن إبراهيم (كان موجوداً ١٩٨٤هـ/١٤٨٩م).
- تاريخ الدولتين الموحدية والحفصية ، تحقيق محمد ماضور ، ط . الثانية ، المكتبة العتيقة ، تونس ، ١٩٦٦ م .
  - ابن أبي زمنين : أبو عبد الله محمد بن عبد الله ( ت ٩٩٩هـ / ١٠٠٨ م ) .
- قدوة الغازي ، تحقيق عائشة السليماني ، ط . الأولى ، دار الغرب الإسلامي ، بيروت ، ١٩٨٩ م .
  - ابن زهر : أبومروان عبد الملك بن زهر الأيادي ( ت ٥٥٧هـ/١٦٦٢م ) .
- التيسير في المداواة والتدبير ، تحقيق ميشل الخوري ، ط . الأولى ، دار الفكر ، دمشق ، ١٤٠٣هـ/١٩٨٣ م .
- الزهري: أبو عبد الله محمد بن أبي بكر (ت في أواسط القرن السادس الهجري / الثاني عشر الميلادي).
- كتاب الجعرافية الم ، تحقيق محمد حاج صادق ، ط . مكتبة الثقافة الدينية ، القاهرة .
  - السبكي : تاج الدين أبو نصر عبد الوهاب بن علي (ت ٧٧١هـ/١٣٧٠م) .
- طبقات الشافعية الكبرى ، تحقيق عبد الفتاح الحلو ومحمود الطناحي ، ط. دار إحياء الكتب العربية ، القاهرة ، ١٩٧٦ م .
  - السخاوي: شمس الدين محمد بن عبد الرحمن (ت ٩٠٢هـ/٩٩٧م).

مم بالعين المهملة ، ومعناها " خارطة " .

الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ ، تحقيق فرانز روزنثال ، ترجمة صالح العلي ، ط . الأولى ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، ٤٠٧ هـ/١٩٨٦م .

السراج: محمد بن محمد الأندلسي (ت ١١٤٩هـ/١٧٣٦م).

- الحلل السندسية في الأخبار التونسية ، تحقيق محمد الحبيب الهيلة . ط . الأولى ، دار الغرب الإسلامي ، بيروت ، ١٩٨٥م .

السرقسطي : أبوعبد الله محمد بن عبد الله بن مطروح (ت ٢٠٦هـ/١٢٠٩م).

- روضة المحاسن وعمدة المحاسن ، تحقيق منجد مصطفى بهجت ، ط . المجمع العلمي العراقي ، ٩٨٨ اهـ/١٩٨٨ م .

ابن سعيد : أبو الحسن على بن موسى (ت ١٨٦هـ/١٢٨٦م).

- الجغرافيا ، تحقيق إسماعيل العربي ، ط . المكتب التجاري ، بيروت ، 19۸٠ م .
- رايات المبرزين ووغايات المميزين ، تحقيق محمد رضوان الداية ، ط . الأولى ، دار طلاس ، دمشق ، ۱۹۸۷م .
- الغصون اليانعة في محاسن المائة السابعة ، تحقيق إبراهيم الإبياري ، ط . الثالثة ، دار المعارف ، القاهرة ، ١٩٧٧م .
- المغرب في حلى المغرب ، تحقيق شوقي ضيف ، ط . الثالثة ، دار المعارف، القاهرة ، ١٩٨٠ م .
- المقتطف من أزاهـير الطرف ، تحقيق سيد حنفي حسنين ، ط . الهيئة المصرية العامة للكتاب ، القاهرة ، ١٩٨٤م .
- السقطي : أبو عبدا لله محمد بن أبي محمد (من أهل القرن السادس الهجري/الثاني عشر الميلادي)
- في آداب الحسبة ، تحقيق حسن الزين ، ط . دا رالفكر الحديث، بـيروت، V ١٤٠٧هـ / ١٩٨٧م .
  - السمعاني : أبو سعد عبد الكريم بن محمد ( ت ٥٦٢هـ/١١٦٦م ) .

الأنساب . تحقيق عبد الله عمر البارودي . ط . الأولى ، دار الجنان ، بيروت ١٤٠٨هـ/١٩٨٨ م .

ابن سهل : أبو الأصبغ عيسى بن سهل الأسدي ( ٤٨٦هـ/١٠٩٣م ) .

- ثلاث وثانق في محاربة الأهواء والبدع في الأندلس " مستخرجة من الأحكام الكبرى " ، تحقيق محمد عبد الوهاب خلاف ، ط . الأولى ، المركز العربي الدولي للإعلام ، القاهرة ، ١٩٨١م .
- وثائق في أحكام أهل الذمة " مستخرجة من الأحكام الكبرى " . تحقيق محمد عبد الوهاب خلاف ، ط . المركز العربي الدولي للإعلام ، ١٩٨٠ م .

السُّهَيْلي : أبو القاسم وأبو زيد عبد الرحمن بن أبي محمد ( ت ٥٨١هـ/١١٨٥م ) .

- الرَّوض الأَنف في شرح السيرة النبوية لابن هشام ، تحقيق عبـد الرحمـن الوكيل ، ط. الأولى ، مكتبة ابن تيمية ، القاهرة ، ١٤١٠هـ/١٩٩٠م .

السيوطي : جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر ( ت ٩١١هـ/٥٠٥م ) .

- بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة ، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم. ط. المكتبة العصرية ، بيروت .
- طبقات المفسرين ، ط . الأولى ، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٤٠٣هـ/ ١٩٨٣م.

الشاطبي : أبو إسحاق إبراهيم بن موسى (ت ٧٩٠هـ/١٣٨٨م) .

- الاعتصام . تحقيق سليم عيد الهلالي . ط . الأولى ، دار ابن عفان ، الخبر ١٤١٢هـ/١٩٩٢م .

الشَريشي : أبو العباس أحمد بن عبد المؤمن ( ت ٦١٩هـ/٢٢٢م ) .

- شـــرح مقامات الحريري ، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ، ط . المكتبة العصرية ، صيدا ، بيروت ، ١٤١٣ هـ/١٩٩٢م .

ابن الشماع : أبو عبد الله محمد بن أحمد (كان حياً سنة ٨٦١هـ/١٤٥٧م) .

- الأدلة البينة النورانية في مفاخر الدولة الحفصية، تحقيق الطاهر المعموري، ط. الدار العربية للكتاب ، طرابلس ، ليبيا ، ١٩٨٤م .
- ابن صاحب الصلاة : أبو مروان عبدالملك بن محمد (ت أواخر القرن السادس الهجري / الثاني عشر الميلادي).
- المن بالإمامة "تاريخ بلاد المغرب والأندلس في عهد الموحدين". تحقيق عبد الهادي التازي ، ط. الثالثة ، دار الغرب الإسلامي ، بيروت، ١٩٨٧.
  - الصفدي : صلاح الدين خليل بن أيبك ( ت ٧٦٤هـ/١٣٦٣م ) .
- الوافي بالوفيات . تحقيق مجموعة من المحققين ، ط . دار النشر فرانز شـتايز بفيسبادن ١٤١١هـ/١٩٩١م .
  - صفوان بن إدريس: أبو بحر التجيبي المرسي (ت ٥٩٨هـ/٢٠٢م).
- زاد المسافر وغرة محيا الأدب السافر ، نشر عبد القادر محداد ، ط . دار الرائد العربي ، بيروت ، ١٩٨٠ م .
  - الضبي : أبو جعفر أحمد بن يحيى ( ت ٩٩٥هـ/١٢٠٢م ) .
- بغية الملتمس في تاريخ رجال الأندلس ، ط . دار الكتاب العربي ، ٩٦٧ م .
  - الطُرْطُوشي : أبو بكر محمد بن الوليد ( ت ٥٢٠هـ/١١٢٦م ) .
- الحوادث والبدع ، تحقيق عبد الجحيد تركبي ، ط . الأولى ، دار الغرب الإسلامي ، بيروت ، ١٤١٠هـ/١٩٩٠ .
- سراج الملوك ، تحقيق محمد فتحي أبو بكر ، ط . الأولى ، الـدار المصرية اللبنانية ، القاهرة ، ١٤١٤ هـ/١٩٩٤م .
  - عبد الحق الإشبيلي : أبو محمد عبد الحق بن عبد الرحمن (ت ٥٨١هـ/١١٥٥) .
- الأحكام الشرعية الصغرى ، تحقيق أم محمد بنت أحمد الهليس ، ط . الأولى ، مكتبة ابن تيمية ، القاهرة ، ١٤١٣هـ/١٩٩٣م .

- الصلاة والتهجمه ، تحقيق عادل أبو المعاطي ، ط . الأولى ، دار الوفاء للطباعة والنشر ، المنصورة ، ١٤١٣هـ/١٩٩٦م .
- ابن عبد الغفور الكلاعي : أبو القاسم محمد بن عبد الغفور ( من أهل القرن السادس الهجري / الثاني عشر الميلادي ) .
- إحكام صنعة الكلام في فنون النثر ومذاهبه في المشرق والأندلس ، تحقيق محمد رضوان الداية . ط . الثانية ، عالم الكتب ، بيروت ، ٥٠٤ هـ/١٩٨٥ م .
- ابن عبد الملك المراكشي : أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الملك ( ت ٧٠٣هـ/ ١٣٠٣م ) .
- الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة ، تحقيق إحسان عباس ، ط . دار الثقافة ، بيروت ، السفر الرابع ، د . ت . ، السفر الخامس ، ١٩٦٥م ، السفر السادس ، ط . الأولى ١٩٧٣م . وتحقيق محمد بن شريفة ، السفر الأول ، ط . دار الثقافة ، د . ت . السفر الثامن ، مطبوعات أكادمية المملكة المغربية ، ١٩٨٤م .
- ابن عبدون : محمد بن أحمد التحييي (من أهل القرن السادس الهجري / الثاني عشبر الميلادي) .
- رسالة في القضاء والحسبة ، نشرها إ . ليفي بروفنسال ضمن ثلاث رسائل أندلسية في آداب الحسبة والمحتسب ، ط . المعهد العلمي الفرنسي للآثار الشرقية ، القاهرة ، ١٩٥٥م .
  - ابن عِذَارِي : أبو العباس أحمد بن محمد ( ت بعد ٧١٢هـ/١٣١٢م ) .
- البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب ، جد كا ، تحقيق إحسان عباس، ط . الثالثة ، دار الثقافة ، بيروت ، ١٩٨٣م ، " قسم الموحدين " ، تحقيق محمد إبراهيم الكتاني و آخرين ، ط . الأولى ، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ودار الثقافة ، الدار البيضاء ، ١٤٠٦هـ/١٤٥٩م .

# ابن العربي 🛣 :

- أحكام القرآن ، ط . دار المعرفة ، بيروت .
- رسائل أبي بكر بن العربي ، تحقيق عصمت عبد اللطيف دندش ( ملحقة بكتاب دور المرابطين في نشر الإسلام في غرب إفريقيا للمحققة ، ط. الأولى، دار الغرب الإسلامي ، بيروت ، ١٤٠٨هـ/١٩٨٨م ) .
- عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي ، ط . دار أم القرى للطباعة والنشر ، القاهرة .
- العواصم من القواصم . تحقيق عمار طالبي ، ط . الأولى ، دار الثقافة ، الدوحة ، ١٤١٣هـ ١ هـ ١ الخامسة ، ط . الخامسة ، دار المكتبة السلفية القاهرة ، ١٣٩٩هـ .
- قانون التأويل ، تحقيق محمد السليماني ، ط . الثانية ، دار الغرب الإسلامي ، بيروت ١٩٩٠م .
- القبس في شرح موطأ مالك بن أنس ، تحقيق محمد عبد الله ولـد كريـم ، ط. الأولى دار الغرب الإسلامي ، بيروت ، ١٩٩٢م .
- الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم ، تحقيق عبد الكبير العلوي المدغـري، ط . وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمغرب ، ١٤٠٨هـ/١٩٨٨م .

ابن عربي : أبو بكر محمد بن على الحاتمي الصوفي (ت ٦٣٨هـ/١٢٤٠م) .

- الفتوحات المكية . تحقيق عثمان يحيى ، ط . الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة ، ١٣٩٢هـ/١٩٧٢ م .

عريب بن سعد القرطبي ( ت ٣٦٩هـ/٩٧٩م ) .

- الأنواء ، نشر ر . دوزي ، ط . ليدن ، بريل ، ١٩٦١م .

ابن العريف: أبو العباس أحمد بن محمد (ت ٥٣٦هـ/١٤١م).

- مفتاح السعادة وتحقيق طريق السعادة ، تحقيق عصمت عبد اللطيف دندش ، ط . الأولى ، دار الغرب الإسلامي ، بيروت ، ١٩٩٣م .

<sup>🖈</sup> سبق التعريف به .

- العَزَفِ : أبو العباس أحمد بن محمد (ت ٦٣٣هـ/١٣٦٦م) وابنه أبو القاسم محمد (ت ١٢٣٦هـ / ١٢٧٩م) .
- الدر المنظم في مولد النبي المعظم ، نشر مقدمة هـذا الكتـاب فرنـاندو دي لاجرانخا في مجلة Al Andalus الإسبانية ، عدد ٣٤ ، سنة ١٩٦٩م .
  - ابن عطية : أبو محمد عبد الحق بن أبي بكر غالب (ت ٤١٥هـ/١١٤٧م).
- فهرس ابن عطية ، تحقيق محمد أبو الأجفان ومحمد الزاهي ، ط . الثانيـة ، دار الغرب الإسلامي ، بيروت ، ٩٨٣ ام .
- المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ، تحقيق المجلس العلمي بفاس وغيره، ط. مكتبة ابن تيمية ، القاهرة ، ١٤١٣هـ/١٩٩٢م .
  - العماد الأصفهاني : أبو عبد الله محمد بن محمد ( ت ٩٧ ٥هـ/١٢٠١م ) .
- خريدة القصر وجريدة العصر ، تحقيق عمر الدسوقي وعلي عبد العظيم ، ط . دار نهضة مصر ، القاهرة ، ٩٦٩ م .
- الفتح القسمي في الفتح القدسي ، ط . الأولى ، المطبعة الخيرية بمصر ، 1٣٢٢م .
  - ابن العماد الحنبلي : أبو الفلاح عبد الحي بن أحمد ( ت ١٠٨٩هـ/ ١٧٩م ) .
- شذرات الذهب في أخبار من ذهب ، ط . دار إحياء التراث العربي ، بيروت .
  - ابن العمراني : محمد بن علي (ت في حدود ٨٠٥هـ/ ١١٨٤م).
- الأنباء في تاريخ الخلفاء ، تحقيق قاسم السامرائي ، ط . الثانية ، دار العلوم ، الرياض ١٩٨٢م .
  - عياض : القاضي أبو الفضل عياض بن موسى ( ت ٤٤٥هـ/١١٤٩م ) .
- الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع ، تحقيق السيد أحمد صقر، ط . الثانية ، دار الراث ، القاهرة ، ١٣٩٨هـ / ١٩٧٨م .
- ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك ، تحقيق محمد بن تاويت الطنحي وآخرين ، ط . الثانية ، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمغرب ، ١٤٠٣هـ/١٩٨٣ م .

- الشفا بتعريف حقوق المصطفى ، تحقيق محمد أمين قره على وآخرين ، ط. الثانية، دار الفيحاء ، عَمَّان ، الأردن ، ١٤٠٧هـ/١٩٨٦م .
- الغنية " فهرست شيوخ القاضي عياض " ، تحقيق محمد بن عبد الكريم ، ط . الدار العربية للكتاب ، ليبيا تونس ، ١٣٩٨هـ / ١٩٧٨ م .
- هذاهب الحكام في نوازل الأحكام ، بالاشتراك مع ولده محمد ، تحقيق ، عمد بن شريفة ، ط . الأولى ، دار الغرب الإسلامي ، بيروت ، ١٩٩٠ م .
  - ابن عياض : محمد بن القاضى عياض (ت ٥٧٢هـ/١١٧٦م) .
- التعريف بالقاضي عياض ، تحقيق محمد بـن شـريفة ، ط . الثانيـة ، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمغرب ، ١٤٠٢هـ/١٩٨٢م .
  - ابن غازي : محمد بن أحمد بن محمد ( ت ٩١٩هـ/١٥١م ) .
- الـروض الهتون في أخبار مكناسة الزيتون ، تحقيق عبد الوهاب منصـور ، ط . الثانية ، المطبعة الملكية ، الرباط ، ١٤٠٨هـ/١٩٨٨م .
- ابن غالب : محمد بن أيوب ( من أهل القرن السادس الهجري/الثاني عشر الميلادي) .
- فرحة الأنفس في تاريخ الأندلس ، ( قطعة من هذا الكتاب ) ، تحقيق لطفي عبد البديع ، ط. مطبعة مصر ، القاهرة ، ١٩٥٦م .
  - الغبريني : أبو العباس أحمد بن أحمد ( ت ٧١٤هـ / ١٣١٥م ) .
- عنوان الدراية فيمن عُرف من العلماء في المائة السابعة ببجاية ، تحقيق عادل نويهض ، ط . الثانية ، دار الآفاق الجديدة ، بيروت ، ١٩٧٩م .
  - الغرناطي : الشريف محمد بن أحمد بن محمد ( ت ٧٦٠هـ / ١٣٥٩م ) .
- رفع الحجب المستورة في محاسن المقصورة ، ط . مطبعة السعادة ، مصر ، 1٣٤٤م.
  - أبو الفداء : عماد الدين إسماعيل بن محمد ( ت ٧٣٢هـ/١٣٣١م ) .
- تقويم البلدان ، نشر دينود وماك كوكين ديسلان ، ط . الأولى، بــاريس، ١٨٤٠م .
  - ابن فرحون : أبو إسحاق إبراهيم بن علي (ت٩٩٩هـ/١٣٩٦م) .
- الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب ، تحقيق محمد الأحمدي

أبو النور ، ط. دار التراث ، القاهرة .

ابن القاضي : أبو العباس أحمد بن محمد (ت ١٠٢٥هـ/١٦١٦م).

- جذوة الاقتباس في ذكر من حل من الأعلام مدينة فاس ، ط . دار المنصور ، الرباط ، ١٩٧٣م .

القرافي : شهاب الدين أبو العباس أحمد بن إدريس (ت ١٨٥هـ/١٢٨٥م).

- الأجوبة الفاخرة عن الأسئلة الفاجرة ، تحقيق بكر زكي عوض ، ط . الثانية ، ١٤٠٧هـ/١٩٨٧م .

# القرطبي 🔐 :

- الإعلام بما في دين النصارى من الفساد والأوهام وإظهار محاسن دين الإسلام وإثبات نبوة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، تحقيق أحمد حجازي السقا، ط. دار التراث العربي، القاهرة، ١٩٨٠م.

القرطبي : أبو العباس أحمد بن عمر ( ت ٥٦٦هـ/١٢٥٨م ) .

- المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم ، تحقيق محي الدين مستو ويوسف بديوي ، وأحمد السيد ومحمود بزال ، ط . الأولى ، دار ابن كثير ، دمشق - بيروت ، ١٤١٧هـ/١٩٩٦م .

القرطبي : أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر ( ت ٦٧١هـ/١٢٧٣م ) .

- التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة ، ط . الثانية ، دار الريان ، القاهرة ، ٧٠٤ هـ/ ١٩٨٧م .
- الجامع لأحكام القرآن ، ط . دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، ٥٠٠ هـ/ ١٩٨٥ م .

ابن قُزْمَان : أبو بكر بن عبد الملك ( ت ٥٥٥هـ/١٥٩م ) .

الكتاب، ثم ترجح لدينا أن مؤلفه هو أبو العباس أحمد بن عمد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر الله عمد الله عمد المتبعدنا أن يكون هذا هو مؤلف الكتاب، ثم ترجح لدينا أن مؤلفه هو أبو العباس أحمد بن عمر (ت ١٥٦هـ/١٢٥٨م) شيخ القرطبي المفسر.

- ديوان ابن قزمان ، تحقيق ف . كورينطى ، ط . المعهد الإسباني العربي للثقافة ، مدريد ، ١٩٨٠ م .
- القشتالي : أبو العباس أحمد بن إبراهيم ( من أهل القرن السابع الهجري / الثالث عشر الميلادي).
- تحفة المغترب ببلاد المغرب ، تحقيق فرناندو دي لاجرانجا ، ط . المعهد المصري للدراسات الإسلامية بمدريد ، ١٩٧٤م .
- ابن القطان : أبو محمد حسن بن علي (ت. في حدود منتصف القرن السابع الهجري/الثالث عشر الميلادي).
- نظم الجمان لترتيب ما سلف من أخبار الزمان ، تحقيق محمود علي مكي، ط . الأولى ، دار الغرب الإسلامي ، بيروت ، ١٩٩٠ م .
  - القفطي : أبو الحسن علي بن يوسف ( ت ٦٢٤هـ/١٢٢٦م ) .
- إنباه الرواة على أُنباه النحاة ، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ، ط . الأولى ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، ١٤٠٦هـ/١٩٨٦م .
  - القلقشندي : أبو العباس أحمد بن على ( ت ١٤٨١هـ/١٤٨١م ) .
- صبح الأعشى في صناعة الإنشا ، تحقيق بحموعة من المحققين ، ط . الأولى ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ١٤٠٧هـ/ ١٩٨٧م .
- قلائد الجمان في التعريف بقبائل عرب الزمان ، تحقيق إبراهيم الإبياري ، ط . الثانية ، دار الكتب الإسلامية ، بيروت ، ١٤٠٢هـ/١٩٨٢م .
  - ابن قنفذ القسنطيني: أبو العباس أحمد بن حسن ( ت ٨٠٩هـ/٢٠١هـ) .
- الفارسية في مباديء الدولة الحفصية، تحقيق محمد الشاذلي النيفر وعبد المجيد التركي، ط. الدار التونسية للنشر ، ١٩٦٨ م.
- الوفيات ، تحقيق عادل نويهض ، ط . الثالثة ، دار الآفاق الجديدة ، بيروت ، ١٤٠٠هـ/١٩٨٠م .
- ابن قيم الجوزية : شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر (ت ٥١٣٥هـ/١٣٥٠م). الفروسية ، تحقيق مشهور بن حسن بن سلمان ، ط . الأولى ، دار الأندلس،

حائل ، ١٤١٤هـ/١٩٩٣م.

الكتبي: نحمد بن شاكر ( ت ٧٦٤هـ/١٣٦٣م ) .

- فوات الوفيات ، ط . دار صادر ، بيروت ، ١٩٧٤ م .

ابن الكردبوس: أبو مروان عبد الملك ( عاش في النصف الثاني من القرن السادس الهجري / الثاني عشر الميلادي ) .

- تاريخ الأندلس ( قطعة من كتاب الإكتفاء في أخبار الخلفاء ) ، تحقيق أحمد عنتار العبادي ، ط . معهد الدراسات الإسلامية بمدريد ١٩٧١م .

الكلاعي : أبو الربيع سليمان بن موسى (ت ١٣٣٤هـ/١٢٣٧م) :

- الإكتفاء في مغازي رسول الله والثلاثة الخلفاء ، تحقيق مصطفى عبد الواحد ، ط . مكتبة الخانجي ، القاهرة ، ١٣٨٧هـ/١٩٦٨ .

#### بحهول:

- الإعلام والتبيين في خروج الفرنج الملاعين على ديار المسلمين ، تحقيق سهيل زكار ط. مكتبة دار الملاح ، دمشق ، ١٤٠١هـ/١٩٨١م .

#### بحهول:

- بلغة الأمنية ومقصد اللبيب فيما كان بسبتة في الدولة المرينية من مدرس وأستاذ وطبيب ، تحقيق عبد الوهاب منصور ، ط . الملكية ، الرباط ، ٤٠٤هـ/١٩٨٤ م .

مجهول : ( من أهل القرن الثامن الهجري / الرابع عشر الميلادي ) .

- الحلل الموشية في ذكر الأخبار المراكشية ، تحقيق سهيل زكار وعبدالقادر زمامة ، ط . الأولى ، دار الرشاد الحديثة ، الرباط ، ١٣٩٩هـ / ١٩٧٩م .

بحهول : ( عاش في أواخر القرن الثامن الهجري / الرابع عشر الميلادي ) .

- ذكر بلاد الأندلس ، تحقيق لويس مولينا ، ط . الجلس الأعلى للأبحاث العلمية ، مدريد ، ١٩٨٣ م .

## بحهول:

- رسائل أندلسية ، تحقيق فوزي سعد عيسى ، ط . الأولى ، منشأة المعارف بالإسكندرية ، ١٩٨٩م .

#### بحهول:

- رسائل ومقدمات أندلسية ، تحقيق فوزي سعيد عيسى ، ط . منشأة المعارف بالإسكندرية ، ١٩٨٩م .

## بحهول:

- نص في أخبار دول ملوك الطوائف ملحق بـ ( البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب لابن عـذاري ) جـ٣ ، ص٧٨٧ - ٣١٦ ، ط . الثالثة ، دار الثقافة ، بيروت ، ١٩٨٣ م .

#### مجهول:

- نبذ تأريخية في أخبار البربر في القرون الوسطى ( منتخبة من كتاب مفاخر البربر )، نشر إ . ليفي بروفنسال ، ط . المطبعة الجديدة ، الرباط ، ١٣٥٢هـ/١٩٣٤ م .

المراكشي : محي الدين عبد الواحد بن على ( ت ٦٤٧هـ/١٢٤٩ ) .

- المعجب في تلخيص أخسار المغرب ، تحقيق محمد سعيد العريان ، ط . المحلس الأعلى للشؤون الإسلامية ، القاهرة .

ابن المستوفى : شرف الدين أبو البركات المبارك بن أحمد ( ت ٦٣٧هـ/١٢٣٩م ) .

- نباهة البلد الخامل بمن ورده من الأماثل ( تاريخ إربــل) ، تحقيـق ســامي الصقار ، ط . دار الرشيد ، بغداد ، ١٩٨٠ م .

ابن مغاور الشاطبي : أبو بكر عبد الرحمن بن محمد ( ت ٥٨٧هـ/١٩١م ) .

- نُوْر الكمائم وسجع الحمائم ، نشره محمد بن شريفة ضمن كتابه " ابن مغاور الشاطبي حياته وآثاره " ، ط . الأولى ، مطبعة النجاح الجديدة ، الدار البيضاء ، ١٤١٥هـ/١٩٩٤م .

مَقديش : محمود بن سعيد ( ت حوالي سنة ١٢٢٨هـ/١٨١٣م ) .

المقرى : شهاب الدين أبو العباس أحمد بن محمد ( ت ١٠٤١هـ/١٦٣١م ) .

- أزهار الرياض في أخبار عياض ، ط . صندوق إحياء الـ تراث الإسلامي المشترك بين المملكة المغربية والإمارات العربية المتحدة ، الرباط ، ١٩٧٨ م .
- نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب ، تحقيق إحسان عباس ، ط . دار صادر ، بيروت ، ١٣٨٨هـ/١٩٦٨ .

- المنذري : زكي الدين أبو محمد عبد العظيم بن عبد القوي ( ت ٢٥٦هـ/١٢٥٨م ) .
- التكملة لوفيات النقلة ، تحقيق بشار عواد معروف ، ط . الثانية ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، ١٤٠١هـ/١٩٨٦ .
  - ابن منظور : جمال الدين أبو الفضل محمد بن مكرَّم (ت ٧١١هـ/١٣١١م) .
- مختصر تاريخ دمشق لابن عساكر ، تحقيق بحموعة من المحققين ، ط . الأولى ، دار الفكر ، دمشق ، ١٤٠١هـ/١٩٩٠ .
  - النباهي : أبو الحسن علي بن عبد الله (كان موجوداً سنة ٧٩٣هـ/١٣٩٠م) .
- المرقبة العليا فيمن يستحق القضاء والفتيا "تاريخ قضاة الأندلس" ، ط . دار الآفاق الجديدة ، بيروت ، ١٤٠٠هـ/١٩٨٠ م .
  - النويري: شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب ( ٧٣٣هـ/١٣٧٢م ) .
- نهاية الأرب في فنون الأدب ، تحقيق عدد من المحققين ، ط . الهيئة المصرية العامة للكتاب ، القاهرة .
  - ابن هشام اللخمي : أبو عبد الله محمد بن أحمد ( ت ٥٧٧هـ/١٨١١م ) .
- المدخل إلى تقويم وتعليم البيان ، تحقيق مأمون بن محي الدين الجنان ، ط. الأولى ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ١٤١٥هـ/١٩٩٥م .
  - الوادي آشي : أبو جعفر أحمد بن علي البلوي ( ت ٩٣٨هـ/١٥٣٢م ) .
- ثُبَتُ أبي جعفر أحمد بن علي البلوي الوادي آشي ، تحقيق عبد الله العمران، ط. الأولى ، دار الغرب الإسلامي ، بيروت ، ١٤٠٣هـ/١٩٨٣م.
  - الوادي آشي : محمد بن جابر ( ت ٧٤٩هـ/١٣٤٨م ) .
- برنامج الوادي آشي ، تحقيق محمد محفوظ ، ط . الأولى ، دار الغرب الإسلامي ، أثينا ، ١٤٠٠هـ/١٩٨٠ .
- الورداني : مصطفى بن محمد ( يرجح أنه من علماء الدولة العثمانية الذين عاشوا في القرن الثاني عشر الهجري / الثامن عشر الميلادي ) .
- النهي عن الاستعانة والاستنصار في أمور المسلمين بأهل الذمة والكفار ، تحقيق طه جابر فياض العلواني ، ط . دار الاعتصام ، القاهرة ، ١٩٨٣م .
  - الونشريسي : أبو العباس أحمد بن يحيى ( ت ٩١٤هـ/٥٠٨م ) .
- أسنى المتاجر في بيان أحكام من غلب على وطنه النصارى ولم يهاجر وما يترتب عليه من العقوبات والزواجر ، تحقيق حسين مؤنس ، ط . مكتبة

الثقافة الدينية ، القاهرة ، ١٤١٦هـ /١٩٩٦م.

- المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى علماء إفريقية والأندلس والمغرب ، حرجه جماعة من الفقهاء بإشراف محمد حجي ، ط . دار الغرب الإسلامي ، بيروت ، ١٤٠١هـ/١٩٨١ .

ياقوت : أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموي ( ت ٢٦٦هـ/١٢٢٨م ) .

- معجم الأدباء ، ط . دار إحياء التراث العربي ، بيروت .
- معجم البلدان ، ط . دار صادر ، بيروت ، ٤٠٤ هـ/١٩٨٤م .

# ثانيا: المراجع العربية الحجيثة

أحمد : على ( دكتور ) .

- الأندلسيون والمغاربة في بلاد الشام من نهاية القرن الخامس وحتى نهايــة القرن التاسع الهجري ، ط . الأولى ، دار طلاس ، دمشق ، ١٩٨٩ م .

- تاريخ المغرب العربي الإسلامي ، منشورات حامعـة دمشـق ، ١٩٩١م - ١٩٩٢م .

أرسلان: شكيب.

- الحلل السندسية في الأخبار والآثار الأندلسية ، ط . دار مكتبة الحياة ، بيروت .

أعراب: سعيد .

- مع القاضي أبي بكر بن العربي ، ط . الأولى ، دار الغرب الإسلامي ، بيروت ، ١٤٠٧هـ/١٩٨٧م .

الأهواني : عبد العزيز ( دكتور ) .

- الزجل في الأندلس ، ط . معهد الدراسات العربية العالمية ، ١٩٥٧ م .

البارودي : رضوان ( دكتور ) .

- أضواء على المسيحية والمسيحيين في المغرب في العصر الإسلامي . ط . دار الفكر العربي ، ١٩٩٠ م .

باشا: على إسلام.

إسبانيا والأندلس ، ط . مطبعة مصر ، القاهرة .

باشا: محمد مختار.

- التوفيقات الإلهامية في مقارنة التواريخ الهجرية بالسنين الإفرنجية والقبطية ، تحقيق محمد عمارة ، ط . الأولى ، المؤسسة العربية للدراسات والنشر ، بيروت ، ١٤٠٠هـ/ ١٩٨٠م .

بدر: أحمد (دكتور).

- تاريخ الأندلس ، ط . مكتبة أطلس ، دمشق ، ١٩٨٣ م .

البدري: عبد العزيز.

- الإسلام بين العلماء والحكام ، ط . الثانية ، دار القلم ، الكويت ، ٢٠٦هـ/ ١٩٨٦م

بدوي : عبد الرحمن ( دكتور ) .

- دور العرب في تكوين الفكر الأوربي . ط . الثانية ، دار القلم ، بيروت ، ١٩٧٩م
- موسوعة المستشرقين ، ط . الثانية ، دار العلم للملايمين ، بروت ، ١٩٨٩م .

بروفنسال : إ . ليفي .

- مجموع رسائل موحدية ، ط . المطبعة الاقتصادية ، الرباط ، ١٩٤١م . البغدادي : إسماعيل باشا .
- هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثبار المصنفين ، ط . دار العلموم الحديثة ، بيروت ، ١٩٥٥م .

بهجت : منجد مصطفى (دكتور).

- الاتجاه الإسلامي في الشعر الأندلسي في عهدي ملوك الطوائف والمرابطين ، ط . الأولى ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، ١٤٠٧هـ/١٩٨٦م .

بوتشيش: إبراهيم القادري ( دكتور ) .

- المغرب والأندلس في عصر المرابطين ، ط . الأولى ، دار الطليعة، بيروت، ٩٩٣ م.

التركي : عبد الجحيد (دكتور ) .

- قضايا ثقافية من تاريخ الغرب الإسلامي ، ط . الأولى ، دار الغرب الإسلامي ، بيروت ، ١٤٠٩هـ/١٩٨٨ م .

التليلي : المختار ( دكتور ) .

- ابن رشد وكتابه المقدمات ، ط . الدار العربية للكتاب ، ليبيا ، ١٩٨٨م.
  - الحجي : عبد الرحمن علي ( دكتور ) .
  - التاريخ الأندلسي ، ط. الثانية، دار القلم، دمشق ، ١٤٠٢هـ/١٩٨١م.

الحرتاني: نهلة عبد الكريم.

- معجم الشعراء والكتاب والمترسلين في عصر المرابطين ، ط . الأولى ، دار البشير ، عمان ، الأردن ، ١٤١٣هـ/١٩٩٦ .

## حركات: إبراهيم.

- المغـرب عـبر التــاريخ، ط . الأولى ، دار الســلمي ، الــدار البيضــاء ، ١٣٨٤هـ/١٩٦٥م
- النظام السياسي والحربي في عهد المرابطين ، ط . مكتبة الوحدة العربية ، الدار البيضاء .

## حسن : حسن على ( دكتور ) .

- الحضارة الإسلامية في المغرب والأندلس – عصر المرابطين والموحدين ، ط . مكتبة الخانجي ، القاهرة ، ١٩٨٠م .

الحسيسن: عبد الهادي أحمد.

- مظاهر النهضة الحديثية في عهد يعقوب المنصور الموحدي ، ط . مطابع الشويخ ، تطوان ، ١٩٨٢م .

حسين : حمدي عبد المنعم محمد ( دكتور ) .

- تاريخ المغرب والأندلس في عصر المرابطين ، دولة على بن يوسف المرابطي . ط. مؤسسة شباب الجامعة ، الإسكندرية ١٩٨٦م .

حسين: كريم عجيل.

- الحياة العلمية في مدينة بلنسية الإسلامية ، ط . الأولى ، مؤسسة الرسالة، بيروت ١٣٩٦هـ/١٩٧٦ .

حسين : محمد الخضر .

+ علماء الإسلام في الأندلس ، ط . المطبعة السلفية ، القاهرة ، ١٣٤٧هـ.

الخطابي : محمد العربي .

- الطـب والأطبـاء في الأندلـس الإسـلامية ، ط . الأولى ، دار الغــرب الإسلامي ، بيروت ، ١٩٨٨م .

الخطيب : عمر عودة ( دكتور ) .

- لمحات في الثقافة الإسلامية ، ط . الثالثة ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، ١٣٩٩هـ/ ١٩٧٩م .
  - خلاف: محمد عبد الوهاب (دكتور).
- تاريخ القضاء في الأندلس ، ط . الأولى ، المطبعة العربية الحديثة، القاهرة، 1817هـ / ١٩٩٢م .
  - خلف الله : ابتسام مرعى ( دكتورة ) .
- العلاقات بين الخلافة الموحدية والمشرق الإسلامي ، ط . دار المعارف ، القاهرة ، ١٤٠٥هـ/١٩٨٥م ،
  - أبو خليل : شوقي .
  - الأرك ، ط . دار الفكر ، دمشق ، ١٤٠٦هـ/١٩٨٦م .
  - العقاب ، ط . دار الفكر ، دمشق ، ١٤٠٦هـ/١٩٨٦م .
    - دَنُدش : عصمت عبد اللطيف ( دكتورة ) .
- الأندلس في نهاية المرابطين ومستهل الموحدين ، ط . الأولى ، دار الغرب الإسلامي بيروت ، ١٤٠٨هـ/١٩٨٨ م .
  - الرقب : شفيق محمد .
- شعر الجهاد في عصر الموحدين ، ط . مكتبة الأقصى ، عمان ، الأردن ، ١٩٨٤ م .
  - رمضان : عبد المحسن طه ( دكتور ) .
- تاريخ حركة المقاومة الإسبانية ضد المسلمين في الأندلس، ط. مكتبة سعيد رأفت، القاهرة ، ١٩٨٧م .
  - أبو رميلة : هشام ( دكتور ) .
- علاقات الموحدين بالممالك النصرانية والدول الإسلامية في الأندلس ، ط . الأولى، دار الفرقان ، عمان ، الأردن ، ١٤٠٤هـ/١٩٨٤م .
  - زعرور : إبراهيم ( دكتور ) وعلي أحمد ( دكتور ) .
- معجم أطباء المغرب والأندلس خلال العصور الوسطى ، ط . مطابع الجمهورية ، دمشق ، ٩٩٤ م .

- زغروت : محمد ( دکتور ) .
- معركة الأرك الموحدية ، ط . دار المعراج للنشر والتوزيع .
  - زقزوق : محمود حمدي ( دکتور ) .
- الاستشراق والخلفية الفكرية للصراع الحضاري ، ط . الأولى ، كتاب الأمة ، قطر صفر ، ١٤٠٤هـ .
  - زلط: القصبي محمود ( دكتور ) .
- القرطبي ومنهجه في التفسير ، ط . دار الأنصار ، القاهرة ، ١٣٩٩هـ/ ١٩٧٩م .
  - الزيات: عبد الله.
- رثاء المدن في الشعر الأندلسي ، ط . الأولى ، جامعة قاريونس، بنغازي، ليبيا ١٩٩٠م .
  - سالم: سحر السيد عبد العزيز ( دكتورة ) .
- بنو خطاب بن عبد الجبار التدميري ، ط . مؤسسة شباب الجامعة ، الإسكندرية ، ١٩٨٩م .
- تاريخ بطليوس الإسلامية ، ط . مؤسسة شباب الجامعة ، الإسكندرية . سالم : السيد عبد العزيز ( دكتور ) .
- تاريخ مدينة المرية الإسلامية ، ط . دار النهضة العربية ، بيروت ، 1979 م .
- تاريخ المغرب في العصر الإسلامي ، ط . مؤسسة شباب الجامعة ، الإسكندرية .
- المساجد والقصور في الأندلس ، ط . مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندرية ، ١٩٨٦م .
  - سالم : السيد عبد العزيز ( دكتور ) وأحمد مختار العبادي ( دكتور ) .
- تاريخ البحرية الإسلامية في المغـرب والأندلس ، ط . النهضـة العربيـة ، بيروت ، ١٩٦٩م .
  - السامرائي : خليل إبراهيم ( دكتور ) .

- علاقات المرابطين بالممالك الإسبانية بالأندلس وبالدول الإسلامية ، ط . دار الحرية بغداد ، ١٤٠٦هـ/١٩٨٦ .

السامرائي : خليل إبراهيم ( دكتور ) وعبد الواحد ذنون طه ( دكتور ) وناطق صالح مطلوب (دكتور) .

- تاريخ العرب وحضارتهم في الأندلس ، ط . جامعة الموصل .
- تاريخ المغرب العربي ، ط . جامعة الموصل ، ١٤٠٨هـ/١٩٨٨ م .
  - سعد : الطبلاوي محمود ( دكتور ) .
- موقف ابن تيمية من فلسفة ابن رشد ، ط . الأولى ، مطبعة الاستقامة ، مصر ، ١٤٠٩هـ/١٩٨٩م .
  - السعدي: عبد الرحمن بن ناصر.
- جهاد الأعداء ووجوب التعاون بين المسلمين ، ط . دار ابن القيسم ، الدمام ، ١٤١١هـ/١٩٩١م .
  - السعيد : محمد مجيد ( دكتور ) .
- الشعر في عهد المرابطين والموحدين بالأندلس ، ط . دار الرشيد، بغداد ، ١٩٨٠م
  - سلمان : مشهور حسن .
- الإمام القرطبي ، ط . الأولى ، دار القلم ، دمشق ، ١٤١٣هـ/١٩٩م . سيسالم : عصام سالم ( دكتور ) .
- جزر الأندلس المنسية ، ط . الأولى ، دار العلم للملايسين ، بسيروت ، ١٩٨٤ م .
  - الشرفي : عبد الجميد ( دكتور ) .
- الفكر الإسلامي في الرد على النصارى إلى نهاية القرن الرابع / العاشر ، ط . الدار التونسية ، تونس ، ١٩٨٦ م .
  - ابن شريفة : محمد ( دكتور ) .
- أبو المطرف أحمد بن عميرة المخزومي ، ط . المركز الجامعي للبحث العلمي بجامعة محمد الخامس ، ١٩٦٦ م .

شعيب: عبد الواحد.

- دور المرابطين في الجهاد بالأندلس ، ط . الأولى ، جمعية الدعوة الإسلامية العالمية ، طرابلس ، ليبيا ، ١٩٩٠ م .

شعيرة : محمد عبد الهادي ( دكتور ) .

- المرابطون " تاريخهم السياسي " ، ط . الأولى ، مكتبة القاهرة الحديثة ، 1979 م .

شقور: عبد السلام.

- القاضي عياض الأديب ، ط . الأولى ، دار الفكر المغربي ، ١٩٨٣ م .

الشيال : جمال الدين ( دكتور ) .

- التاريخ الإسلامي وأثره في الفكر التاريخي الأوربي في عصر النهضة، ط. دار الثقافة ، بيروت .

الطالبي: عمار.

- آراء أبي بكر بن العربي الكلامية ، ط. الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر ، ١٩٧٤م .

الطيار: رضا عبد الجليل.

- الدراسات اللغوية في الأندلس ، ط . دار الرشيد ، بغداد ، ١٩٨٠ م .

الطيبي : أمين توفيق ( دكتور ) .

- دراسات وبحوث في تاريخ المغرب والأندلس ، ط. الدار العربية للكتاب، ليبيا - تونس ، ١٩٨٤م .

عاشور : عبد الفتاح سعيد ( دكتور ) .

- أوربا العصور الوسطى ، ط . السابعة ، مكتبة الأنجلو ، القاهرة ، ١٩٧٨ م .

العبادي : أحمد مختار ( دكتور ) .

- دراسات في تاريخ المغرب والأندلس ، ط . مؤسسة شباب الجامعة ، الإسكندرية .

- الصقالبة في إسبانيا ، ط . المعهد المصري للدراسات الإسلامية ، مدريد ، ١٣٧٣هـ / ١٩٥٣م .

- في تاريخ المغرب والأندلس ، ط . مؤسسة الثقافة الجامعية ، الإسكندرية.
  - عباس: إحسان ( دكتور ) .
- تاريخ الأدب الأندلسي " عصر الطوائف والمرابطين " ، ط . الخامسة ، دار الثقافة بيروت ، ١٩٧٨ م .
  - عبد البديع: لطفي ( دكتور ) .
  - الإسلام في إسبانيا ، ط . الثانية ، مكتبة النهضة المصرية ، القاهرة .
    - عبد الحليم: رجب محمد (دكتور).
- العلاقات بين الأندلس الإسلامية وإسبانيا النصرانية في عصر بني أمية وملوك الطوائف ، ط . دار الكتب الإسلامية ، بيروت .
  - عبد الحميد : سعد زغلول ( دكتور ) .
- محمد بن تومرت وحركة التجديد في المغرب والأندلس ، ط . جامعة بيروت العربية ، ١٩٧٣ م .
  - عبد الجيد: عبد العزيز.
- ابن الأبار حياته وكتبه ، ط . المطبعة الحسنية ، تطوان ، ١٣٧٣هـ/ ١٩٥٤م .
  - ابن العربي : الصديق .
- كتاب المغرب ، ط . الثالثة ، دار الغرب الإسلامي ، بيروت ، ١٤٠٤هـ/ ١٩٨٤ م .
  - العريني : الباز ( دكتور ) .
  - الدولة البيزنطية ، ط . دار النهضة العربية ، بيروت ، ١٩٨٢ م .
    - العقاد : عباس محمود .
- ابن رشد ، ضمن كتاب المجموعة الكاملية جــ٩ ، ط . الأولى ، دار الكتــاب اللبناني ، بيروت ، ١٩٧٨ م .
  - العقيقي : نجيب .
  - المستشرقون . ط . الرابعة ، دار المعارف ، القاهرة ، ١٩٨٠م .
    - العكش: إبراهيم.

- التربية والتعليم في الأندلس ، ط . الأولى ، دار الفيحاء ، دار عمار ، عمان ، الأردن ، ١٤٠٦هـ/١٩٨٦م .

علام : عبد الله ( دكتور ) .

- الدولة الموحدية بالمغرب في عهد عبد المؤمن بن علي ، ط . دار المعارف عصر ، ١٩٧١م .

العلوي : جمال الدين .

- المتن الرشدي ، ط . الأولى ، دار توبقال ، الدار البيضاء ، ١٩٨٦ م .

عميرة : عبد الرحمن ( دكتور ) .

- الفلسفة الإسلامية بين التقليد والابتكار ، ط . مطبعة عيسى البابي الحلبي و شركاه القاهرة ، ١٩٧٥م .

عنان: محمد عبد الله .

- الآثار الأندلسية الباقية في إسبانيا والبرتغال ، ط . الثانية ، مؤسسة الخانجي ، القاهرة ، ١٣٨١هـ/١٩٦١ .
- دول الطوائف منذ قيامها حتى الفتح المرابطي ، ط . الثانية ، مكتبة الخانجي ، القاهرة ، ١٣٨٩هـ/١٩٩٩ .
- عصر المرابطين والموحدين في المغرب والأندلس ، ط . الأولى ، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر ، القاهرة ، ١٩٦٤ م .
- نهاية الأندلس وتاريخ العرب المتنصرين ، ط . الثالثة ، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر ، القاهرة ، ١٣٨٦هـ/١٩٦٦ .

عیسی : فوزي سعد ( دکتور ) .

- الشعر الأندلسي في عصر الموحدين ، ط. دار المعرفة الجامعية ، الإسكندرية ، ١٩٩١م .
  - الهجاء في الأدب الأندلسي ، ط . دار المعارف ، القاهرة .

عيسى : محمد عبد الحميد ( دكتور ) .

- تاريخ التعليم في الأندلس ، ط . الأولى ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، ١٩٨٢ م .

- الغناي : مراجع عقيلة ( دكتور ) .
- سقوط دولة الموحدين ، منشورات جامعة قاريونس ، بنغازي ، ١٤٠٩هـ/١٩٨٨ م.
- قيام دولة الموحدين ، منشورات جامعة قاريونس ، بنغازي ، 18٠٩هـ/ ١٤٠٩ م .
  - فايد : عبد الوهاب عبد الوهاب ( دكتور ) .
- منهج ابن عطية في تفسير القرآن الكريم ، ط . الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية ، القاهرة ، ١٣٩٣هـ/ ١٩٧٣م .
  - فخري: ماجد.
  - ابن رشد فيلسوف قرطبة ، ط . الثالثة ، دار المشرق، بيروت، ١٩٩٢م. الفرت : يوسف عبد الرحمن .
  - القرطبي المفسر ، ط. الأولى ، دار القلم ، الكويت، ١٤٠٢هـ/١٩٨٢م. فرحات : يوسف شكري ( دكتور ) .
- غرناطـة في ظـل بـني الأحمـر ، ط . الأولى ، دار الجيـل ، بــيروت ، 1817هـ/١٩٩٣م.
  - أبو الفضل: محمد أحمد ( دكتور ) .
- دراسات في تاريخ وحضارة الأندلس ، ط . دار المعرفة الجامعية ، الإسكنسدرية ، ١٩٩٦م .
- شرق الأندلـس في العصـر الإسـلامي ( ١٥ ٥-٦٨٦هــ/١١١-١٢٨٧م ) ، ط . دار المعرفة الجامعية ، الإسكندرية ، ١٩٩٦م .
  - القاسم: خالد عبد الله.
  - الحوار مع أهل الكتاب ، ط . الأولى ، دار المسلم، الرياض، ١٤١٤هـ. القبلى : محمد .
- مراجعات حول المجتمع والثقافة بالمغرب الوسيط ، ط . الأولى ، دار توبقال ، الدار البيضاء ، ١٩٨٧ م .

قجة: محمد.

- معركة العقاب ، ط . الأولى ، دار الحوار ، اللاذقية ، ١٩٨٤ م .

القحطاني: محمد بن سعيد.

– الولاء والبراء في الإسلام ، ط . الثانية ، دار طيبة ، الرياض ، ١٤٠٤هـ.

القرضاوي : يوسف ( دكتور ) .

- غير المسلمين في المجتمع الإسلامي ، ط . الثانية ، مؤسسة الرسالة ، 1808 م. ١٤٠٤ م.

قطب: سيد.

- في ظلال القرآن . ط . التاسعة ، دار الشروق ، بيروت ، ١٤٠٠هـ/ ١٩٨٠ م .

قطب: محمد.

- هــل نحــن مســـلمون ، ط . دار الشــروق ، بــيروت ، القـــاهرة ، ۲ هـــل نحــن مســـلمون ، ط . دار الشــروق ، بــيروت ، القـــاهرة ،

كحيلة : عبادة عبد الرحمن ( دكتور ) .

- تاريخ النصارى في الأندلس . ط . الأولى ، المطبعة الإسلامية الحديثة ، 1818هـ/ ١٩٩٣م .

كنون: عبد الله .

- أدب الفقهاء ، ط . دار الثقافة ، الدار البيضاء ، المغرب ، ١٩٨٨ م .

- النبوغ المغربسي في الأدب العربي ، ط . الثالثة ، دار الكتباب اللبناني ، بيروت ، ١٣٩٥هـ/١٩٧٥ م .

محمود : حسن أحمد ( دكتور ) .

- قيام دولة المرابطين ، ط . دار الفكر العربي ، القاهرة .

آل محمود : عبد الله بن زيد .

- الجهاد المشروع في الإسلام ، ط . الثانية ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، ٢ ١٤٠٢هـ/ ١٩٨٢م .

مخلوف: محمد بن محمد.

- شجرة النور الزكية في طبقات المالكية . ط . دار الفكر للطباعـة والنشـر والتوزيع .
  - أبو مصطفى : كمال ( دكتور ) .
- بحوث في تاريخ وحضارة الأندلس في العصر الإسلامي ، ط . مؤسسة شباب الجامعة ، الإسكندرية ، ١٩٩٣م .
  - المطوى : محمد العروسي .
- الحروب الصليبية في المشرق والمغرب ، ط . دار الغرب الإسلامي ، بيروت ، ١٩٨٢م .
- السلطنة الحفصية "تاريخها السياسي ودورها السياسي في المغرب الإسلامي " ، ط . دار الغرب الإسلامي ، بيروت ، ١٤٠٦هـ/١٩٨٦م .
  - المغراوي : محمد بن عبد الرحمن .
- العقيدة السلفية في مسيرتها التاريخية وقدرتها على مواجهة التحديات ، ق ٥ ، ط . الأولى ، دار المنار ، الرياض ، ١٤١٤هـ .
  - مكى : الطاهر أحمد ( دكتور ) .
- دراسات أندلسية في الأدب والتاريخ والفلسفة ، ط . الثانية ، دار المعارف ، القاهرة ، ١٩٨٣ م .
  - ملحمة السيد ، ط . مطابع دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، ١٩٩١م. المنوني : محمد .
- حضارة الموحدين ، ط . الأولى ، دار توبقال ، الدار البيضاء ، ١٩٨٩ م . موسى : عز الدين أحمد ( دكتور ) .
- دراســـات في تاريخ المغرب الإســـلامي ، ط . الأولى، دار الشــــروق ، بيروت ، ١٤٠٣هـ/١٩٨٣م .
- الموحدون في الغرب الإسلامي تنظيماتهم ونظمهم ، ط . الأولى ، دار الغرب الإسلامي ، بيروت ، ١٤١١هـ/١٩٩١م .
- النشاط الإقتصادي في المغرب الإسلامي خلال القرن السادس الهجري ، ط . الأولى ، دار الشروق ، بيروت ، ١٤٠٣هـ/١٩٨٣م .

- مؤنس : حسين ( دكتور ) .
- تاريخ الجغرافية والجغرافيين في الأندلس ، ط. الثانية ، مكتبة مدبولي ، القاهرة، ١٤٠٦هـ/١٩٨٦م .
- تاريخ المغرب وحضارته ، ط . الأولى ، العصر الحديث للنشـر، بـيروت ، 1٤١٢هـ/ ١٩٩٢م .
- الثغر الأعلى الأندلسي في عصر المرابطين ، ط . مكتبة الثقافة الدينية ، القاهرة ، ١٤١٣هـ/١٩٩٢م .
- رحلة الأندلس ، ط. الشركة العربية للطباعة والنشر ، القاهرة، ١٩٦٣م.
- شيوخ العصر في الأندلس ، ط . الهيئة المصرية العامة للكتاب ، القاهرة ، 19٨٦ م .
  - فجر الأندلس ، ط . الثانية ، الدار السعودية ، ١٤٠٥هـ/١٩٨٥م .

الناصري: أبو العباس أحمد بن خالد.

- الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى ، تحقيق جعفر ومحمد الناصري ، ط . دار الكتاب ، الدار البيضاء ، ١٩٥٤م .

الناعوري : عيسى ( دكتور ) .

- في ربوع الأندلس ، ط . الدار العربية للكتاب ، ليبيا- تونس، ١٣٩٨هـ/ ١٩٧٨م .

النشار: محمد محمود (دكتور).

- تأسيس مملكة البرتغال ، ط . الأولى ، عين للدراسات والبحوث الإنسانية والإجتماعية ، القاهرة ، ١٩٩٥ .

نصر الله : سعدون بن عباس ( دكتور ) .

- دولة المرابطين في المغرب والأندلس " عهد يوسف بن تاشفين " ، ط . الأولى ، دار النهضة العربية ، بيروت ، ه ١٤٠٥هـ/١٩٨٥م .

هارون: عبد السلام.

- نوادر المخطوطات ، ط . الأولى ، دار الجيل، بيروت ، ١٤١١هـ/١٩٩١م. الهرامة : عبد الحميد . - الأعمى التُطيلي حياته وأدبه ، ط . الأولى ، المنشأة العامة للنشر والتوزيع والإعلان ليبيا ، ١٩٨٣م .

الهرفي : سلامة محمد .

- دولة المرابطين في عهد على بن يوسف بن تاشفين ، ط. المكتبة الفيصلية، مكة المكرمة ، ١٤٠٥هـ/١٩٨٥ م .

الهندي : رحمت الله .

- إظهار الحق ، تحقيق محمد أحمد ملكاوي ، ط . الثانية ، دار الحديث ، القاهرة ، ١٤١٣هـ/١٩٩٢م .

هیکل : محمد خیر ( دکتور ) .

- الجهاد والقتال في السياسة الشرعية ، ط . الأولى ، دار البيارق ، بيروت، ١٤١٤هـ/١٩٩٣م .

الوراكلي : حسن ( دكتور ) .

- ياقوتة الأندلس ، ط . دار الغرب الإسلامي ، بيروت ، ١٩٩٤ م .

# ثالثا: المراجع المنقولة إلى العربية

أحمد : منير الدين ( دكتور ) .

- تاريخ التعليم عند المسلمين والمكانة الاجتماعية لعلماتهم حتى القرن الخامس الهجري ، ترجمة وتلخيص وتعليق سامي الصقار ، ط . دار المريخ، الرياض، ١٩٨١م .

أشباخ : يوسف .

- تاريخ الأندلس في عهد المرابطين والموحدين ، ترجمة محمد عبدالله عنان ، ط.الثانية مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر ، القاهرة، ١٣٧٧هـ/١٩٥٨م.

باشا: ضيا.

- الأندلس الذاهبة ، تعريب عبد الرحمن إرشيدات ، ط . الأولى ، وزارة الثقافة والإعلام ، عمان ، الأردن ، ١٩٨٩م .

بالباس: ليوبولدو توريس.

- الفن المرابطي والموحدي ، ترجمة سيد غازي ، ط . دار المعارف بمصر ، ١٩٧١ م .

برنشفیك : روبار .

- تاريخ إفريقية في العهد الحفصي ، ترجمة حمادى الساحلي ، ط . الأولى ، دار الغرب الإسلامي ، بيروت ، ١٩٨٨ م .

بروفنسال: إ. ليفي .

- الإسلام في المغرب والأندلس ، ترجمة السيد محمود عبد العزيز سالم ومحمد صلاح الدين حلمي ، ط . دار نهضة مصر ، القاهرة .
- حضارة العرب في الأندلس، ترجمة ذوقان قرقوط ، ط . دار مكتبة الحياة، بيروت.

بلانت: ريتشارد.

- النقود العربية والإسلامية ، تعريب بسام سروج وإبراهيـــم ســروج ، ط . الأولى ، مكتبة السائح ، سوريا ، ١٩٩٤م .

بول: ستانلي لين .

- العرب في إسبانيا ، تعريب على الجارم ، ط . دار المعارف بمصر .

بيريس: هنري.

- الشعر الأندلسي في عصر الطوائف ، ترجمة الطاهر أحمد مكي ، ط . الأولى ، دار المعارف ، القاهرة ، ١٤٠٨هـ/١٩٨٨م .

تورنو : روجي لي .

- حركة الموحدين في المغرب في القرنين الثاني عشر والثالث عشر ، ترجمة أمين الطيبى ، ط . الدار العربية للكتاب ، ليبيا ، تونس ، ١٩٨٢م .

جوارفسكى: أليكسي .

- الإسلام والمسيحية ، ترجمة خلف محمد الجراد ، ط . عالم المعرفة ، الكويت ، جمادي الآخرة ، ١٤١٧هـ/١٩٩٦م .

دوزي: رينهرت.

- المسلمون في الأندلس ، ترجمة حسن حبشي ، ط . الهيئة المصرية العامة للكتاب ، ١٩٩٥م .

دي بوز .

- تاريخ الفلسفة في الإسلام ، ترجمة محمد عبد الهادي أبو ريدة ، ط . الخامسة ، دار النهضة العربية ، بيروت ، ١٩٨١م .

دي کاستري : هنري .

- الإسلام خواطر وسوانح ، ترجمة أحمد فتحي زغلول باشا ، ط . مطبعة الشعب ، مصر ، ١٣٢٩هـ/١٩١٦ .

ريبيرا : خوليان .

- التربية الإسلامية في الأندلس ، ترجمة الطاهر أحمد مكي ، ط . دار المعارف ، القاهرة ، ١٩٨١م .

رينان: أرنست.

- ابن رشد والرشدية ، ترجمة عادل زعيتر ، ط . دار إحياء الكتب العربية ، القاهرة ، ١٩٥٧م .

سوذرن: ريتشارد.

- صورة الإسلام في أوربا في العصور الوسطى ، ترجمة رضوان السيد ، ط. الأولى ، معهد الإنماء العربي ، بيروت ، ١٩٨٤ م .

شاك : فون .

- الفن العربي في إسبانيا وصقلية ، ترجمة الطاهر أحمد مكي ، ط . الثانية ، دار المعارف ، القاهرة ، ١٤٠٦هـ/ ١٩٨٥ .

غومس: إميليو غرسيه.

- الشعر الأندلسي ، ترجمة حسين مؤنس ، ط . الثالثة ، مكتبة النهضة المصرية ، القاهرة ، ١٩٦٩م .

كاهين: كلود.

- الشرق والغرب في زمن الحروب الصليبية ، ترجمة أحمد الشيخ ، ط . الأولى ، سينا للنشر ، القاهرة ، ١٩٩٥م .

كراتشكوفسكي . أغناطيوس يوليا نوفتش .

- تاريخ الأدب الجغرافي العربي ، ترجمة صلاح الدين عثمان هاشم ، ط . الثانية ، دار الغرب الإسلامي ، بيروت ، ١٤٠٨هـ/١٩٨٧م .

كيرنز : أيرل .

- المسيحية عبر العصور " تاريخ الكنيسة المسيحية " ، ترجمة عاطف سامي برنابا ، ط . دار نوبار ، ١٩٩٢م .

وات: مونتجمري.

- فضل الإسلام على الحضارة الغربية ، ترجمة حسين أحمد أمين ، ط . الأولى ، دار الشروق ، بيروت ، ١٤٠٣هـ/١٩٨٣ م .

# رابعا: الرسائل الجامعية غير المنشورة

بيومي : عبير زكريا سليمان .

- دور الفقهاء السياسي والحضاري في الأندلس في القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي ، رسالة ماجستير ، كلية الآداب ، جامعة طنطا ، ١٤١٦هـ/١٩٩٦م.

السحيباني : حمد بن صالح .

العجلان : عبد الرحمن بن سليمان .

- الأندلس تحت حكم المرابطين ، رسالة ماجستير، كلية العلوم الاجتماعية، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض ، ١٤٠٢هـ.

عياط: حامد كساب.

- أدب الجهاد في الأندلس في عصر المرابطين ، رسالة ماجستير ، كلية الآداب ، الجامعة الأردنية ، ١٩٨٣م .

ابن محمد : عبد رب النبي .

- مسكوكات المرابطين والموحدين في شمال إفريقيا والأندلس ، رسالة ماحستير ، كلية الشريعة بمكة المكرمة ، ١٣٩٨هـ - ١٣٩٩هـ .

مسعد: سامية مصطفى محمد.

- الحياة الاقتصادية والاجتماعية في إقليم غرناطة في عهد المرابطين والموحدين (٤٨٤-٢٠٩هـ/١٠٩- ١٢٢٣م)، رسالة دكتوراه، كلية الآداب، جامعة الزقازيق، ١٩٨١م.

النجار: ليلي أحمد.

- المغرب والأندلس في عهد المنصور الموحدي (دراسة تاريخية وحضارية)، كلية الشريعة والدراسات الإسلامية ، جامعة أم القرى بمكة المكرمة ، ٩٠ ه. .

# خامسا: الأبحاث والمقالات العربية

أعراب : سعيد

- من الرسائل المرابطية : رسالتان لم تنشر بعد ، مجلة دعوة الحق ، عدد ٢٤٥ ، جمادى الأولى ، ١٤٠٥هـ/١٩٨٥ م .

الإمام: رشاد ( دكتور ) .

- ابن الأبار وعصره في تونس، مجلة دراسات أندلسية ، عدد ٢ ، ذو القعدة ١٤٠٩هـ

البدراوي : محمد اليعقوبي .

- إحراق كتاب الإحياء في الغرب الإسلامي ، بحلة المناهل ، عدد ٩ ، السنة ٤ ، رجب ، ١٣٩٧هـ/١٩٧٧ م .

البرجالي: المهدي.

- أدب الجهاد في العدوتين: نموذج الجهاد المرابطي في العدوة لابن أبي الخصال ، مجلة دعوة الحق ، عدد ٢٥٩ ، محرم - صفر ١٤٠٧هـ/١٩٨٦ .

بنسباع: مصطفى .

- ابن الحاج التجيبي القرطبي ومسائل بيوعه في معيار الونشريسي ، ندوة الأندلس ، مكتبة الملك عبد العزيز العامة بالرياض ، ١٤١٤هـ/١٩٩٣م ، الجلسة (٦) ، بحث (٢)

بنميرة: عمر.

- جوانب من تاريخ أهل الذمة في الأندلس الإسلامية ، بحلة دراسات أندلسية ، عدد ١٤١ ، محرم ، ١٤١٦ه.

بوتشيش: إبراهيم القادري ( دكتور ) .

- المرابطون وسياسة التسامح مع نصارى الأندلس ، محلة دراسات أندلسية، عدد ١١، رجب ١٤١٤ه.

الحسيسن: عبد الهادي.

- الحركة العلمية في العصر الموحدي، مجلة دار الحديث الحسنية، عدد ٥ ، ٢ . ١ هـ/١٩٨٥ م .

زمامة: عبد القادر.

- كتاب روض الأنس ونزهة النفس لأبي البقاء الرندي ، بحلة معهد المخطوطات

العربية ، م١٨ ، جـ١ ، ربيع الثاني ، ١٣٩٢هـ/١٩٧٢ م .

سالم: سحر السيد عبد العزيز ( دكتورة ) .

- من جديد حول وقعة الزلاقة الثانية ، نـدوة الأندلس في كلية الآداب ، جامعة الإسكندرية ، ١٤١٤هـ/١٩٩٤م .

السباعى: فاضل.

- يوم الأرك ، محلة المناهل ، السنة ٧ ، عدد ١٧ ، جمادى الأولى ،

السحيباني : حمد بن صالح ( دكتور ) .

- الاتجاه الفكري لدعوة ابن تومرت ، بحلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ، عدد ٦ ، محرم ، ١٤١٣هـ.

- جهود مفكري الأندلس لإصلاح الوضع السياسي في عصر ملوك الطوائف ، بحث غير منشور .

ابن شريفة : محمد ( دكتور ) .

- حول التسامح الديني وابن ميمون والموحدين ، بحلة دراسات أندلسية ، عدد ١٤ ، محرم ١٤١٦هـ.

- من أعلام التصوف بالأندلس في القرن السابع: ابن عبيد يس النفزي، نشر في كتاب " في النهضة والـرّاكم " مجموعة بحـوث نـدوة تكريـم محمـد المنونى، ط. الأولى، دار بوتقال، الدار البيضاء، ١٩٨٦م.

شيخة : جمعة ( دكتور ) .

- ثورة الميورقيين بإفريقية وأثرها في توازن القوى بين الإسلام والنصرانية في المغرب والأندلس ، مجلة كلية الآداب والعلوم الإنسانية ، تونس ، عدد الاسانية ، تونس ، عدد ١١٧ - ١١٨ ، ١٩٨١ .

- القيمة الوثانقية لديوان ابن الأبار ، محلة دراسات أندلسية ، عـدد ٢ ، ذو القعدة ، ٩ د ٠ هـ.
- من مظاهر الشعوبية في الأندلس ، مجلة دراسات أندلسية ، عدد ٤ ، ذو القعدة ، ١٤١٠هـ .

## صادق: صبيح.

- ما كُتب عن ابن رشد في المراجع العربية الحديثة ، بحلة المورد ، م٧ ، عدد ٢ ، ١٣٩٨هـ/١٩٧٨م .

#### الطاهر: محمد.

- حول ابن أبي الخصال ، بحلة دعوة الحق ، عدد ٢٦٦ ، محرم ، ١٤٠٨ هـ/١٩٨٧م.

# طه : عبد الواحد ذنون ( دكتور ) .

- الدس الشعوبي بالأندلس وموقف العرب من مجابهته ، بحلة دراسات أندلسية ، عدد ٤ ، ذو القعدة ، ١٤١٠هـ.

# العبادي : أحمد مختار ( دكتور ) .

- دور المغاربة في الحروب الصليبية في المشرق العربي ، نشر ضمن كتاب " بحوث في تاريخ الحضارة الإسلامية " ط . مؤسسة شباب الجامعة ، الإسكندرية ، ١٩٨٣م .
- صور لحياة الحرب والجهاد في المغرب والأندلس ، بحلة البيّنة ، السنة الأولى ، عدد ، يناير ١٩٦٣م .

#### عباس: إحسان (دكتور).

- الجانب السياسي من رحلة ابن العربي إلى المشرق ، بحلة الأبحاث ، السنة ١٦ ، حـ ٢ ، حزيران ، ١٩٦٣م .
  - نوازل ابن رشد ، مجلة الأبحاث ، السنة ٢٢ ، حـ ٣ ٤ ، ١٩٦٩ م .

## عبد الحليم: رجب محمد (دكتور).

- الحركة الصليبية والمغرب الإسلامي في القرن الحادي عشر للميلاد "دور البابوية"، ندوة الإطار التاريخي للحركة الصليبية ، حصاد "٣" ، منشورات إتحاد المؤرخين العرب القاهرة ، ١٤١٦هـ/١٩٩٦م .

عبد الحميد : سعد زغلول ( دكتور ) .

- العلاقة بين صلاح الدين وأبي يوسف يعقوب المنصور بن يوسف بن عبد المؤمن الموحدي ، محلة كلية الأداب ، حامعة الإسكندرية ، م7 - 7 ، 1907 م - 1907 م .

عفيفي : أبو العلا .

- أبو القاسم بن قسي وكتابه خلع النعلين ، بحلة كلية الآداب ، جامعة الإسكندرية ،

م١١، ٧٥٩١م.

عمران : محمود سعید ( دکتور ) .

- دور الحركة الصليبية في تكوين مملكة البرتغال ، ندوة الأندلس في كلية الآداب ، جامعة الإسكندرية ، ١٤١٤هـ/١٩٩٤م .

قارة: حياة.

- رائية أبي الربيع سليمان بن موسى الكَلاعي البلنسي ، بحلة دعوة الحق ، عدد ٢٩٨ ، محرم ، ١٤١٤هـ/١٩٩٣م .

الكتاني : محمد إبراهيم .

- أبو عبد الله بن المناصف المجتهد المغربي ، بحلة الباحث ، السنة الأولى ، م ٢ ، ١٩٧٢م .

كلاس: فايزة .

- الجيش عند الموحدين ، مجلة دراسات تاريخية ، السنة ١٠ ، العدد ٣١ - ١٨ ، ٩٨٩ م .

مخلص : عبد الله .

- كتاب ألف باء ، مجلة المقتبس ، م٧ ، حده ، ١٣٣٠هـ/١٩١٢م .

مفتاح: محمد.

- مفهوم الجهاد والاتحاد في الأدب الأندلسي ، بحلة عالم الفكر ، م١٢ ، ١٩٨١ .

مكي : محمود علي ( دكتور ) .

- وثائق جديدة عن عصر المرابطين ، صحيفة معهد الدراسات الإسلامية في مدريد ، م٧-٨ ، ١٩٦٥ ١٩٦٠ م
  - مؤنس: حسين ( دكتور ) .
- السيد القمبيطور وعلاقاته بالمسلمين ، الجلة التاريخية المصرية ، م٣ ، عدد ١ ، مايو ١٩٥٠م .
- صورة الأندلس ، محلة كلية الآداب ، جامعة الإسكندرية ، م١١ ، ١٤٠ . ١٩٦٠ م .
- نصوص سياسية عن فترة الانتقال من المرابطين إلى الموحدين ، مجلة المعهد المصري للدراسات الإسلامية في مدريد ، عدد ٣ ، ١٣٧٤هـ/١٩٥٥م .
  - الهراس: عبد السلام ( دكتور ) .
- شاعر وفيَّ لوطنه ، مجلة دراسات أندلسية ، عدد ٢ ، ١٤٠٩هـ/١٩٨٩م . الوافي : إبرهيم ( دكتور ) .
- التفسير وعلوم القرآن في الغرب الإسلامي من القــرن الثـاني إلى القـرن الثامن الهجري ، ندوة الأندلس ، مكتبة الملك عبد العزيــز العامـة بالريـاض ، الشامن الهجري ، علـــ (١) ، بحث (١) .
  - الوراكلي : حسن ( دكتور ) .
- الرّاث الأندلسي وسؤال الوحدة ، نـدوة الأندلس ، مكتبة الملك عبد العزيز العامة بالرياض ، ١٤١٤هـ/٩٩٣م ، جلسة (٢) ، بحث (٣) .
  - اليسوعي: بولس نويا.
- رسائل ابن العريف إلى أصحاب ثورة المريدين في الأندلس ، محلة الأبحاث ، عدد ٢٧ ، ١٩٧٨ ١٩٧٩م .
  - اليعقوبي : الحسين .

# سادسا : الأبحاث والمقالات المنقولة إلى العربية

بيدال: رامون مينيديث.

- إسبانيا تنقل العلم العربي إلى الغرب ، ترجمه مع أبحاث أخرى الطاهر أحمد مكي في كتاب " الأدب الأندلسي من منظور إسباني " ، ط . الأولى ، مكتبة الآداب ، القاهرة ، ، ١٤١هـ/ ، ١٩٩٠ م .

### دي إبلزا: ميكال.

- الرباط والرابطات في الأسماء والآثار الإسبانية ، تعريب الحسين اليعقوبي، مجلة دراسات أندلسية ، عدد ١٣ ، شعبان ١٤١٥هـ.

# رودنسون: مكسيم.

- الصورة الغربية والدراسات الغربية للإسلام ، نشر في ( تراث الإسلام ق ، تصنيف شاخت وبوزورث ) ترجمة محمد زهير السمهوري ، عالم المعرفة ، الكويت ، شعبان - رمضان ، ١٣٩٨هـ/ ١٩٧٨م .

# ميراندا : أمبروسي ويسى .

- علي بن يوسف وأعماله في الأندلس ، بحلة تطوان ، عدد ٣ ٤ ، عام
   ١٩٥٨ ١٩٥٩ م .
- وقعة أقليش ومصرع الأمير ضون شانجة ، مجلة تطوان ، عدد ٢ ، عام ١٩٥٧ .

# سابعا: الأطالس ودور المعارف

- أطلس تاريخ الإسلام ، حسين مؤنس ، ط . الأولى ، الزهراء للإعلام العربي ، القاهرة ، ١٤٠٧هـ/١٩٨٧م .
- دائرة المعارف الإسلامية ، تعريب أحمد الشنتناوي وإبراهيم زكي خورشيد وعبيد الحميد يونس ، ط . دار المعرفة ، بيروت .
- دائرة معارف القرن العشرين ، محمد فريد وجدي ، ط . الثالثة ، دار المعرفة ، بيروت ١٩٧١م .

# ثامنا: المراجع والأبحاث الأجنبية

- Abdulghafour Ismail Rozi: The Social role of Scholars in Islamic Spain, ph. D., Boston University, 1983.
- Antonio Ubieto: Introduccion a la Historia de Espana, Barcelona.
- Claudio Sanchez Albornoz : el Islam de Espana y el Occidente, Madrid, 1981.
- Cristobal Cuevas: el Pensamiento del Islam, Madrid, 1972.
- Derk W. Lomax: la Reconquista, Barcelona, 1984.
- Emilio Mitre: La Espana medieval, Madrid, 1979.
- Fernando de la Granja: Fiestas cristianas en AL Andalus, Revista AL Andalus, vol. xxxIv, 1969.

Milagras Espanoles en una obra polemica Musulmana, Revista AL Andalus, vol.xxxIII, 1968. Una polemica religiosa en Murcia en tiempos de Alfonso el sabio, Revista AL Andalus, vol. xxxI,1966

- Jesus Greus: Asi vivian en AL Andalus, Madrid, 1989.
- Jose Terrero: Historia de Espana, Barcelona, 1972.
- Joseph Mccabe: The Splendour of Moorish Spain, London, 1935.
- Montgomery Watt and Pierre Cachia: Ahistory of Islamic Spain, New York, 1967.
- Reyna Pastor de Togneri : del Islam al Cristianismo, Barcelona, 1985.



# المحتويات

| الصفحة                        | الموضوع                                            |
|-------------------------------|----------------------------------------------------|
| ١                             | لقدمة                                              |
| ۲۸                            | يضاحات                                             |
| ۲۹                            | التمهيد                                            |
|                               | الفصل الأول : العلماء المشاركون في الصراع مع       |
| 1 & A - V "                   | والاجتماعية                                        |
| الصراع مع النصاري             | أولاً: مشاهير العلماء المشاركين في ميدان           |
| ٧٦                            | في عصر المرابطين والموحدين                         |
| الصراع مع النصاريا۱۱۱         | ثانياً: المنزلة العلمية للعلماء المشاركين في       |
| في الصراع مع النصاري ١٢٤      | ثالثاً : المنزلة الاحتماعية للعلماء المشاركين      |
| ١٣٧                           | رابعاً: أثرهم العلمي في المحتمع                    |
| لنصارى ٢٤٢-٢٤٩                | الفصل الثاني : أثر العلماء السياسي في مواجهة ا     |
| ان النصراني على الأندلس ١٥٢   | <b>أولاً</b> : أثر العلماء في الدعوة لمواحهة العدو |
| أندلس أمام الخطر النصراني ١٧٦ | ثانياً : أثر العلماء في الحفاظ على وحدة الا        |
| عصر المرابطينعصر المرابطين    | أ – أثرهم في وحدة الأندلس في                       |
| بن لاتمام توحيد الأندلس ١٧٨   | ١ – وقوفهم في صف المرابط                           |
| الأندلس تحت حكم المرابطين ١٨٨ | ٢ - نشاطهم في دعم وحدة                             |
| ؤدية إلى تفتيت الوحدة ١٩٧     | ٣ - وقوفهم ضد الأعمال الم                          |
| د تردي أوضاع الدولة المرابطية | ب – اختلال وحدة الأندلس عنا                        |
| 717                           |                                                    |
| س تحت حكم الموحدين ٢١٨        | • •                                                |
| باء اضمحلال دولة الموحدين     | د – اضطراب وحدة الأندلس أث                         |
| ۲۲۸                           | العلماء من ذلك                                     |
| صية لإيقاف الزحف النصراني ٢٣٣ | ثالثاً : أثر العلماء في الاستنجاد بالدولة الحفه    |

| الفصل الثالث: مشاركة العلماء في الجهاد الحربي ضد النصارى ٢٤٣ - ٣٦٤            |
|-------------------------------------------------------------------------------|
| أولاً: مظاهر عامة لاهتمام العلماء بشؤون الجهاد الحربي ضد النصارى ٢٤٧          |
| ثانياً : إسهام العلماء في إنفاق الأموال في ميدان الجهاد الحربي ضد النصارى ٢٥٨ |
| ثالثاً : مشاركات العلماء الميدانية في جهاد النصاري                            |
| أ - مشاركة العلماء في الغزوات ضد نصارى الممالك الإسبانية ٢٧٣                  |
| ١ - مشاركتهم في الغزوات ضد مملكة قشتالة                                       |
| ٢ - مشاركتهم في الغزوات ضد إمارة برشلونة (قطالونيا) ٣٠٣                       |
| ٣ - مشاركتهم في الغزوات ضد مملكة أرغون٣٠٦                                     |
| ٤ - مشاركتهم في الغزوات ضد مملكة البرتغال                                     |
| ب - مشاركة العلماء في حماية المدن الأندلسية والدفاع عنها ٣٣١                  |
| الفصل الرابع: تصدي العلماء للحملات الفكرية النصرانية ضد الإسلام ٥٦٥-٣٦٨       |
| أولاً : حملات النصارى الفكرية ضد الإسلام في عصر المرابطين والموحدين ٣٦٩       |
| ثانياً: العلماء الذين تصدوا للحملات الفكرية النصرانية                         |
| ثالثاً : عرض لما دونه العلماء في الرد على النصارى                             |
| الفصل الخامس: أثر العلماء في المحافظة على الشخصية الإسلامية تجاه التأثيرات    |
| النصرانية                                                                     |
| أولاً: بعض التأثيرات النصرانية على الشخصية الإسلامية في الأندلس ٤٤٣           |
| ثانياً: تفسير علماء الأندلس ونظرتهم لوجود المظاهر النصرانية بين المسلمين ٢٥٠  |
| ثالثاً : جهود علماء الأندلس في الحفاظ على الهوية الإسلامية أمام النصاري ٤٦٠   |
| الخاتمـة                                                                      |
| الملاحق والخرائط                                                              |
| المصادر والمراجع                                                              |
| الحته مات                                                                     |